





## هذاالكتاب

هذه هى الترجمة العربية الكاملة للطبعة الأخيرة المزيدة الصادرة عام ١٩٩٥ لكتاب الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق للمفكر العالمي والناقد الفذ إدوارد سعيد، وفيها يضيف فصلاً كاملاً عن أصداء ذلك الكتاب (الذي كان قد صدر أول مرة عام ١٩٧٨) في العالم الغربي وغير الغربي معاً، كما يعيد النظر في هذا الفصل في بعض المسائل التي رأى أنها تحتاج إلى إعادة نظر، ويرد فيه على بعض نقاده، وما تعرض له هذا الكتاب من قبول أو رفض في الغرب خصوصاً.

وإدوارد سعيد من القلائل، إن لم يكن الكاتب الوحيد الذي تصديً للفرب بلغته ومنهجه العلمي الحديث في هذا الكتاب وفي كتبه التالية، له فكشف الغطاء عما يخفيه الغرب تحت قناع الثقافة والدراسة العلمية من مواقف سياسية لا ترمي إلا إلى تحقيق مطامع أو مصالح مادية صرفة، وبهذا ساهم إدوارد سعيد في توطيد الهيكل الحالي لما يسمى بالنقد الثقافي أو المدخل الثقافي في النقد الأدبى، وهو الذي يربط بين الأدب، والكتابة والدرس بصفة عامة، وبين النزعات البشرية المنحطة التي يدينها الغربيون بالسنتهم ويؤيدونها في قلوبهم وأفعالهم حتى هذه اللحظة، مثل النزعة العنصرية، والتعصب العرقي تحديداً، ومثل الأطماع المادية الاستعمارية القائمة على الجشع المحض، ومثل نشدان التسلط والسلطان لذاته، وهو ما يتجلى في بناء الإمبراطوريات أي والسلطان لذاته، وهو ما يتجلى في بناء الإمبراطوريات أي الكتاب.

وقد أبدع هذه الترجمة الدقيقة الواضحة الدكتور محمد عناني، الأستاذ في جامعة القاهرة والمترجم الضليع، الذي قدم في عام ٢٠٠٥ ترجمة لكتابين للكاتب نفسه هما تغطية الإسلام والمثقف والسلطة، وصدر كلاهما عن دار رؤية.



((روستشروق (لمفهیم ولغربیة هشرق



الاستشراق
 ولمف هيم ولغربية للشرق

(طبعة ١٩٩٥ المزيدة)

هذه هي الترجمة العربية الكاملة لكتاب Edward Said, Orientalism: Western Conceptions of the Orient, 1995. الصادرة عن دار بنجوين العالمية عام ١٩٩٥

للنشسر والتوزيسسع

2006

الكتاب

```
مرايا | الكتاب : الاستشراق
المقاهيم الغربية للشرق
      الكاتب: إدوارد سعيد
     ترجمة: د. محمد عناني
المدير المسؤول : رضما عموض
          رؤية للنشر والتوزيع
```

القاهرة ١٢/٣٥٢٩٦٢٨ ١٠ Email: Roueya@hotmail.com

فاكس : ۲۸۵۲۰۷۰

الإخراج الداخلي : جوبي

جمع وتنفيذ : الشركة الدولية لحندمات الكمبيوثر الطبعة الأولى ٢٠٠٦

> رقم الإيداع : ٢٠٠٦/١٤٣٠٧ الترقيم الدولى : 3-21-6174

🔳 جميع الحقوق محفوظة له رؤيسة

فهرسالكتاب

| الصفحة         | موضــــوع                                                   |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--|
| ٩              | تصدير المترجم                                               |  |
| 40             | شكر وتقدير                                                  |  |
| ٤١             | مقدمة المؤلف                                                |  |
|                | الفصلالأول                                                  |  |
| نطاق الاستشراق |                                                             |  |
| ۸۳             | أولاً : معرفة الشرقي                                        |  |
|                | ثانيًا : الجغرافيا الخيالية وصـورها : إضفاء الصفات الشـرقية |  |
| 11.            | على الشرقي                                                  |  |
| 121            | ثالثًا : مشروعات                                            |  |
|                | فهرس الكتاب                                                 |  |

| لصفحة        | •                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 174          | رابعًا : الأزمة                                           |
|              | الفصلالثاني                                               |
|              | أبنية الاستشراق وإعادة بنائها                             |
|              | أولاً : حدود أعادوا رسمها، وقضايا أعادوا تعريفها ودين     |
| 147          | جعلوه علمانيًا                                            |
|              | ثانيًا: سلڤستر دي ساسي وإرنست رينان: الأنشروبولوجيا       |
| 717          | العقلانية ومختبر فقه اللغة                                |
|              | ثالثًا : الإقامة في الشرق ودراسته : متطلبات تصنيف المعاجم |
| 7 2 7        | ومتطلبات الخيال                                           |
| <b>Y V 1</b> | رابعًا : الحجاج ورحلات الحج من بريطانيا وفرنسا            |
|              |                                                           |

• ۃ فهرس الکتاب ہے۔

## ً الفصل الثالث الاستشـراق الآن

| ۲۱٦  | أولاً : الاستشراق الكامن والاستشراق السافر                  |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 201  | ثانيًا : الأسلوب والخبرة والرؤية : الطابع الدنيوي للاستشراق |
| 49 8 | ثالثًا : الاستشراق الأنجلوفرنسي الحديث في أوج ازدهاره       |
| ٤٣٥  | رابعًا : آخر مرحلة                                          |
| १९९  | نذييل طبعة ١٩٩٥                                             |
| ٥٣٧  | لهم امش                                                     |

· · · · -

 هذه هي الترجمة العربية الكاملة للطبعة الثانية المزيدة الصادرة عام ١٩٩٥ من كتاب الاستشراق للمفكر العالمي والناقد الفذ إدوارد سعيد، وهي التي نشرتها دار بنجوين (Penguin) العالمية، وكانت الطبعة الأولى للكتاب قد صدرت عام ١٩٧٨ عن دار رتلدج وكيجان پول (١٩٨٥ عن دار بيرجرين ولا (Paul عن دار بيرجرين (Paul)، ثم أعيد إصدارها دون تنقيح أو زيادة عام ١٩٨٥ عن دار بيرجرين (Peregrine)، وبعدها نشرتها كما هي دار بنجوين عام ١٩٩١، وإذن فإن الطبعة الجديدة المزيدة هي التي تعتبر الطبعة الثانية حقًا من حيث المضمون، وهكذا رأيت مثلما رأى الناشر أن من حيق القارئ العربي أن يَطلِّع على آخر صورة للكتاب الذي وضعه هذا العبقري، ولا شك أنه يهم كل عربي في هذه الأيام، بعد أن خُصُصتُ له مثات الدراسات في الغرب وفي الشرق، وهي الرسائل العلمية الجامعية، وما بين الدراسات الثقافية العامة في صورة الكتب والدراسات المتفرقة، وقد أمدتني الباحثة وفية حمودة، من جامعة طنطا، بعدد هائل من هذه وتلك، عكفتُ عليها في الشهور الأخيرة أقرؤها وأحاول

— تصــدير

استيعابها قبل الترجمة وأثناءها وبعدها، ويكفى أن أذكر أن ملخصاتها وحدها تملأ مجلداً كاسلاً. وسوف أشير عرضاً إلى أن باحثينا الأكاديميين في مصر ساهموا بقسط كبير في هذا المجال، فكان من نصيب جامعة القاهرة رسالتان، قُدُمت الأولى عام ٢٠٠٠ في قسم اللغة الانجليزية، وقدمتها الباحثة منى سامى، عن المدخل الثقافي للسياسة عند إدوارد سعيد، والأخرى عام ٢٠٠٥ عن استجابة العالم العربي لفكر إدوارد سعيد مع التركيز على كتاب الاستشراق، وقدمها الباحث محمود عبد الحميد محمود أحمد، في قسم اللغة الإنجليزية أيضاً، وتتضمن قائمة ببليوغرافية شبه كاملة، وكان من نصيب النعيم في قسم اللغة الإنجليزية كذلك بعنوان النظرية النقدية عند إدوارد سعيد، كما أصدرت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عدداً خاصاً من مجلة الأدب المقارن 'ألف' (رقم ٢٥) بعنوان "إدوارد سعيد والتقويض النقدي للاستعمار"، وهو عدد رائع يتضمن قسماً بالعربية وآخر بالإنجليزية، شارك فيهما نخبة من كبار المثقفين العرب والأجانب، ويتضمن قائمة ببليوغرافية

منتخبة لأعمال إدوارد سعيد وترجمانه وما كتب عنه. كما أصدرت مجلة سطور الشهرية كتبًا مترجمة عنه، ونُشرت لهذا المفكر ولا تزال تُنشر دراسات كتبها هو أو كتبت عنه، هذا إلى جانب ما كتبته عنه كبار المجلات الثقافية في مصر، ولا أظنني بحاجة إلى تعدادها.

وإزاء هذا الكم الهائل من المادة العلمية المتاحة عدلت عن محاولة تلخيص ما جاء فيها - كلها أو بعضها - أو حتى عن عرض أهم تياراتها في هذا التصدير، اكتفاء بما فعله غيرى، فليس التصدير المكان المناسب للعرض أو التلخيص، لكننى سوف أتناول فيه مسألتين مهمتين، الأولى هي من هو إدوارد سعيد (لمن لا يعرفه من القراء العرب، ومن الشباب خصوصاً) والثانية هي لماذا أقدم الآن ترجمة جديدة وبين أيدينا الترجمة المشهورة التي قدمها كمال أبو ديب منذ ربع قرن؟ وسوف أبدأ بالإجابة على السؤال الثاني لأنه الأصعب وإن لم يكن الأهم.

قلت في مطلع التصدير إن هذه ترجمة للطبعة الثانية المزيدة الصادرة عام ١٩٩٥، وفيها يضيف إدوارد سعيد فسطلاً كاملاً - أسميته تذييلاً - عن وقع كتاب الاستشراق في العالم الغربي وغيسر الغربي معًا، ويعيد النظر في بعض المسائل التي وأى أنها تحتاج إلى إعادة نظر، ويرد فيها على بعض نقاده وما تعرض له كتاب الاستشراق من قبول أو رفض في الغرب خصوصًا، بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر عامًا على نشر السطبعة الأولى، وهذا في ذاته مبرر كاف لتقديم الكتاب (الجديد للقارئ العربي، ولكنه ليس المبرر الوحيد. فالواقع أن اللغة العربية المعاصرة التي نترجم بها السكتب الاجنبية لغة حية متطورة ما تفتأ تتغير، ولقد شهدت هذه اللغة من التغيرات في ربع القرن الماضي ما لم تشهده على مدار ما يقرب من قرن كامل، وأكاد أقول منذ أحمد فارس الشدياق، صاحب الجوائب، المجلة التي كان يصدرها في النصف الأخير من القرن التاسع عشر ويقدم فيها الترجمات الجديدة المصطلحات الحديثة التي أصبحت اليوم على أفواه الجميع. ففي الربع الأخير من القرن السعشرين اعترف العالم بأن اللغة العربية لغة عالمية،

وأصبحت من اللبغات الأسباسية (الست) في الأمم المتحدة، وانتشبرت المصطلحات الجديدة، إما عن طريق التعريب أو عن طريق الترجمة، ودأب أرباب اللغة العربية على تنقيحها وتشذيبها وإشاعتها، وساهمت الصحافة في ذلك الجهد، حتى وصلنا إلى ما يقرب من ثبات معانى المصطلحات الجديدة في العربيـة التي تُثْبِتُ يومًا بـعد يوم مدى حيـويتها وطواعـيتهـا وسلاستـها وقدرتها على الإبداع والتجديد. ولا شك أن مولد مصطلح جديد - أى مصطلح جديد - ليس يسيرًا في كل الأحوال، فالمتخصصون يجتهدون ويطرحون ما يرونه على الجمهور، فإن قبله اللسان، وقبلته الأذن، شاع واستقر، ولم يعد عليه خلاف، وهذا جهد قد يستفرق سنوات طويلة في كل الأحوال وفي كل لغات العالم، وكذلك في اللغة العربية، بطبيعة الحال، ولكن سرعة التغير في ربع القرن الأخير كانت غير مسبوقة، سواء في أحداث العالم من حولنا أو في فنون الترجمة والتعريب واللغة العربية المعاصرة، ولن أفيض في هذا الحديث الذي خصصت له كتبًا كاملة في الفترة من ١٩٩٣ (تاريخ صدور الطبعة الأولى لفن النرجمة) إلى ٢٠٠٣ (تاريخ صدور نظريات الترجمة الحديثة) كما تناولته تفصيلاً في الفصول الأولى من كتابي المصطلحات الأدبية الحديثة ١٩٩٦، فكل ما أربد أن أقوله هو أن لدينا الآن، بفضل جهود العلماء العرب على امتداد الوطن العربي، لغة عربية معاصرة تتميز بالوضوح والمرونة وثبات المعانى الجديدة.

وهكذا فإذا كان من حق كل عصر أن 'يقرأ' فكر 'الماضى' وآدابه على ضوء مفاهيمه الجديدة المعاصرة، وكان من حق العربى أن 'يقرأ' ما آل إليه من 'السلف' على ضوء مفاهيمه الجديدة التي يتوسل فيها باللغة العربية المعاصرة، فإن من حق العربى أيضًا أن يعيد ترجمة الآثار الفكرية والأدبية المهمة إلى هذه اللغة المعاصرة، وإذا كان ذلك لا يُرى بوضوح في الماضى إلا فيما بين 'العصور' المتفاوتة، بسبب 'بطء' التغير فيما بين تلك العصور في المالم وفي الوطن العربى، فإنه يُركى الآن بوضوح ما بين الأجيال التي قد لا يزيد عمرها من الزاوية الزمنية الصرفة عن ربع قرن، بسبب سرعة التحولات

---- و تصایر و ---

التى شهدها العالم الحديث وشهدتها العربية المعاصرة. وأذكر أننى قلت ذات مرة إن من حق كل جيل أن يترجم آثار 'الماضى' إلى لغة يفهمها أبناء العصر، وكان تعريف 'الماضى' ينحصر يومًا ما فى الأزمنة السحيقة، ولكنه أصبح يشمل الآن أعمالاً لم يمض عليها سوى نصف قرن أو ربع قرن.

أضف إلى هذا أنني أومن بأن المترجم 'مفسر' ، ومعنى 'التفسير' ، هو تحويل الفكرة إلى لغة العصر، وهو يقترب اقترابًا كبيرًا، إذن، من مفهوم 'الشرح' الذي يقدمه بــازل ويلي، وإن كان يختلف عنه في أننا نطلق علي 'الترجمة' لفظــة 'التفسير' أو 'الاجتهاد' (interpretation) بمعنى تقديم 'المعنى' بالصورة التي يفهمها أبناء العصر، أو أبناء الجيل في هذه الآيام، ولذلك فربما تعددت "صور' نص كلاسيكي من عصر إلى عصر بل ومن جيل إلى جيل، مثلما نتوقع أن تختلف 'رؤية' نصوص هذا الجيل في عيون الأجيال اللاحقة. أي إنه مثلما يختلف القراء والنقاد هذه الآيام في 'فهمهم' - بمعنى 'تفسيرهم' - لآراء إدوارد سعيد، والدليل على ذلك قائم في تعدد 'المفاهيم' أو 'التفاسير' التي قدمها القراء والنقاد لكتاب الاستشراق على مدى ربع القرن الأخير، سواه في البلدان 'الغربية' أو البلدان 'الشرقية' ، فإن المتسرجمين يختلفون في فهمهم لنصوص إدوارد سعيد وأساليب تقديم صور هذا الفهم إلى قُرًّا، اللغة الْمُترْجَم إليها. فإذا أخذنا في اعتبارنا أن المفكر إدوارد سعيد ذو أسلوب خاص به، بل أصبح علمًا عليه ولا يكاد يشاركه أحد فيه، خصوصًا لأنه باحث أدبى في المقام الأول، ولأنه يكثر من الاعتماد على النصوص الأدبية إلى جانب النصوص ' الثقافية' وينطلق في دراسته العلمية من مناهج البحث العلمية في النقد الأدبي، وأن هذا الأسلوب الخاص يمثل صعوبة خاصة للقارئ حتى في البلدان الناطقة بالإنجليزية، بسبب كثرة استدراكاته (والاستدراك من صفات الكتابة العلمية في العلوم الإنسانية التي يصعب فيها التعميم وإصدار الأحكام المطلقة) وبسبب كثرة ميله إلى "التحرز" العلمي في القول، وتوسله في الصياغة بكل ما تتيحه اللغة من مبان متداخلة مُركَّبة، وحفول ه بظلال المعانى التي تُكُسبُ معانيه ' الرئيسية' ثراءً وجمالاً، أقول إذا أخلفنا كل ذلك في اعتبارنا أدركنا سر ما اشتكى منه قراه العسربية (مثل قراه الانجليزية) من 'صعوبة' نصوص إدوارد سعيد.

وكانما كنت أحس أننى صائر حتماً إلى ترجمة الاستشراق يوماً ما، بدأت اهتمامى بترجمة إدوارد سعيد، بعد ترجماتى لشيكسبير وميلتون وبايرون فى الاعوام الاربعة الاخيرة، بكتاب بمثل الفترة الأسلوبية 'الصعبة' عند إدوارد سعيد وهو تغطية الإسلام فى عام ٢٠٠٥ وأردفته بكتاب أيسر أسلوبا وبمثل مرحلة لاحقة لدى هذا الكاتب الكبير، هو المثقف والسلطة، وعندما أقبل القراء العبرب على ترجمتى لهما وتقبلوهما بقبول حسن، أحست أننى وجدت السبيل الصحيح 'لمعالجة' الاستشراق، فتوفرت على ترجمته بإخلاص ودأب، مؤمنا بأننى أخاطب القارئ العربي اليوم، وأن مهما كلفنى ذلك الوضوح من عناء فى إعادة صوغ بعض التراكيب الخاصة باللغة الانجليزية حتى تستسيفها الاذن العربية، والثانى هو الحفاظ – فى حدود أعراف الفصحى المعاصرة – على السمات المميزة لاسلوب إدوارد سعيد، وهى التى ألحت إليها بإيجاز فى الفقرة السابقة، حتى يظل أسلوب الكاتب علمًا عليه بالعربية، مثلما هو علم عليه بالإنجليزية، وهما أمران متلازمان.

فقى سبيل الوضوح لجات فى المخطوط الأول للترجمة إلى وضع الإضافات الطفيفة الشارحة لبعض ما قد يجده القارئ العربى غامضًا أو غير مألوف بين أقواس، ثم وجدت أن أقواسى قد تختلط مع أقواس المؤلف، فعباراته الاعتراضية تنهض بدور أساسى فى المعنى سواء وضعها بين شرطتين أو بين قوسين، فعدلت عن مقصدى الأول وحذفت ما كنت وضعته من أقواس، وجعلت هذه الإضافات الطفيفة جزءًا لا يتجزأ من النص العربى، فمثلاً عندما يقرأ القارئ الغربى اسم الجمعية الشرقية الفرنسية مكتوبًا بالفرنسية لن يحتاج إلى وصفها بأنها فرنسية، وقس على ذلك أسماء بعض المدن التي يعرفها العارئ الأوروبي وقد لا يعرفها العربى متوسط الثقافة، أو أسماء بعض الأدباء الأجانب ودلالاتها، وهكذا دأبت على تعديل

🛥 تصــدير 🕳 —

الصوغ بما يلائم تعديل 'المخاطب' ، بحيث يصل المعنى المقصود إليه دون غموض، قدر الطاقة، وهكذا فإن الأقواس الواردة في نص إدوارد سعيد أتواسه هو، وأما علامات الفصل والوصل أو 'الترقين' (punctuation) فهي تتغير، بطبيعة الحال، بتغير اللغة، فلكل لغة تقاليدها في الكتابة، ومن العبث، مشلاً، استخدام شرطة قبل جملة صغيرة أو عبارة طارئة مضافة، فالشرطة لابد لها من شرطة أخرى تضمن اعتبار ما بينهما جملة معترضة للسياق. وأما المتقاليد 'الترقينية' التي ثبتت في الفصحي المعاصرة، مثل استخدام النقط للدلالة على كلام محذوف، أو ترك مسافة قليلة للدلالة على بداية الفقرة، أو الدخول بالهامش قليلاً عند اقتطاف قول لكاتب آخر، فقد حافظت عليها بدقة، محافظتي على علامات الجمل الاعتراضية.

وبهذا كله أرمى إلى أن تتمتع هذه الترجمة بقدر لا بأس به من الوضوح، على ما أراعيه فيها من التزام الدقة إلى أقيصى حد ممكن، ولم يكن هذا أو ذاك بإمكانى قبل فترة 'التدريب' على ترجمة 'أسلوب' إدوارد سعيد فى الكتابين اللذين ذكرتهما، وبطبيعة الحال قبل أن تتوافر فى اللغة العربية المعاصرة ما تزخر به اليوم من المصطلحات العلمية العربية الجديدة. وأما إذا كانت دقة التعبير عن فكرة معقدة عند الكاتب تقتضى بناء عربياً لا يتمتع بالوضوح الكامل، فقد تحايلت على البناء - فى سبيل الدقة والوضوح - حتى آتى بالمعنى المقصود بأسلوب آخر، وفى هذا ما فيه من عنّت، ولكن الدقة العلمية هدف نبيل، وتحقيقه مطلوب بأى سبيل وبأى أسلوب، ولو اقتضى ذلك التفسحية ببعض خصائص الأسلوب الأصلى. فأنا أرى فى الكتاب فائدة متجددة، خصوصًا فى الأيام التى اشتد فيها ساعد 'العولة' وكثر فيها الحديث عن 'صدام الحضارات' ، كما يقول إدوارد سعيد نفسه فى الفصل الذى أضافه فى هذا الكتاب.

مذهبى فى الترجمة إذن أقرب إلى ' التقريب' منه إلى ' التغريب' ، فليس الهدف هو تقديم صورة 'مقلوبة' للنص الأصلى بحيث تقرأ من اليمين إلى اليسار بدلاً من العكس، ولكن صورة صادقة للافكار التي يوردها الكتاب

وقد اكتست أسلوبًا عربيًّا بمعنى أنها أصبحت تمثل ما يفهمه قارئ اليوم في هذا الكتباب مُعَيِّرًا عنه بكلمات عبربية واضحة، ولهذا لم أقرأ ما سبق من ترجمات لإدوارد سعيد لأنها، حتى لو كانت حسنة، تمثل ما فهمه غيرى، وفي غير هذه اللحظة، من الكتَّاب، أو ما عَـبَّر عنه غيري بألفاظ أو بأساليب قد لا تحمل المعنى نفسه لقارئ اليوم. فكل ترجمة تحمل طابع صاحبها، وهو قول لا يقتصر صدقه على الترجمات الأدبية التي 'تمثل' إلى حد بعيد مفهوم المترجم الخاص للنص وطرائقه في التعبير عُمًّا فهمه وقدرته على البيان، مثلما 'تمثل' استجابة الجيل الذي ينتمي إليه، أو العصر الذي نبت فيه، لكل نص من النصوص الأدبية التي تتغير صورها بتغيير المترجمين وتغير الأجيال. وأما ما أعنيه تحديدًا 'بالتقريب' فهو أقرب ما يكون إلى ما يعنيه المترجم والباحث المعاصر لورنس فينوتي بمصطلح (domestication) أي إضفاء طابع الألفة على الأفكار والصور حتى يتقبلها قارئ الترجمة في إطار مفاهيم لغته وأساليها البيانية، وهو يختلف عن 'التفريب' (foreignization عند فينوني) الذي يعنى الاحتفاظ بالمذاق الأجنبي للنص الأدبى حتى يظل 'أجنبيًّا' بمعنى عـدم الانتماء إلى أدب اللغة المنقـول إليهـا وخروجـه عن إطارها. والسبب الذي يجعلني أرفض دعوة فينوني إلى التغريب هو أنه منهج قد يصلح للترجمة فيما بين اللغات الأوروبية التي تنتمي بصفة عامة إلى ثقافة متجانسة، إن لم تكن واحدة، وتتميز بالقدرة على تبادل المصطلحات بسرعة عجيبة، فما إن أتى فوكوه الفرنسي بمصطلح 'الخطاب' حتى تلقفته اللغات الأوروبية الآخرى كما هو، وما إن أتى دريدا الفرنسي بمصطلح ' الاختلاف والإرجاء ' حتى شاع في أوروبا، بل إن أبنية العبارات أنفسها تصور مدى التوافق في البناء الفكري فيما بين هذه اللغات، فالثقافة المتجانسة تيسر ' التقارب' بصورة طبيعية فيما بينها، كما بين كاتفورد في تحليله اللغوى للترجمة ما بين الفرنسية والإنجليزية، وكثيرًا ما كنت أترجم العبارة الفرنسية التي أقابلها - حتى في نص إدوارد سعيد نفسه - إلى الإنجليزية قبل أن أترجمها إلى العسربية، عن غير قصد، فيظهـ معناها عندى بوضوح وجلاء. ولكن هذا المذهب لا يصلح فيما بين اللغات التي لا تنتمي لثقافات متجانسة،

ولا شك فى الاختلافات القائمة بين اللغات الأوروبية الحديثة وبين اللغة العربية التى تتمتع بتاريخ ثقافي طويل، وهو التاريخ الذى أورث ألفاظها معانى متعددة، يرتبط بعضها بالعصور التى شاعت فيها بعض هذه الألفاظ، والتى لا يستطيع المترجم العربى أن يتجاهلها حتى ولو كان يُحمِّلُها معانى حديثة أو جديدة، وحتى لو كان واثقًا من أن الكثيرين من النشء لا يحيطون بها. كما إن للعربية طرائقها الخاصة فى التعبير أو فى البيان، وهى التى إذا لم يلتزم بها المترجم نفر منه القارئ أو أرهقه على أقل تقدير.

أقول إن صدّق مذهب 'التقريب' الذي آخذ به لا يقتصر على ترجمة النصوص الأدبية بل يتعداها إلى النصوص الفكرية المتخصصة بل هو أشد ما نحتاج إليه عند ترجمة هذه النصوص الـتى قد تحمل أفكارا فلسفية عويصة يصعب على القارئ مـتوسط الثقافة استيعابها فور قـراءتها، وقد تتطلب منه إعادة القراءة فالانتماء الصادق إلى التراث العـربى هو الذي يُمكِّن المترجم من النطق بلسان عـربى مبين، وكنت أهتدى في مسلكي بكبار أساتذة جيلنا الذين قـدمـوا لنا أعـوص الأفكار بأسلوب سلس واضح، من أحـمـد أمين ولويس عوض إلى محمد فريد أبو حديد وزكى نجيب محمود، بل وصاحب الأسلوب 'التلفرافي' البالغ الوضـوح والتأثير سـلامة موسى، فـلقد بين لنا هؤلاء أن الترجمة مـثل الكتابة تقتضى بذل الجهد فـي التقريب والإيضاح لا التغريب والتعمية، وهو الجهـد الذي ألقيت عليه الضوء في كتابي بالإنجليزية التغريب والتعمية، وهو الجهـد الذي ألقيت عليه الضوء في كتابي بالإنجليزية (On Translating Arabic: a Cultural Approach, 2000)

وأما لماذا أكلف نفسى هذا الجهد فى ترجمة كتب إدوارد سعيد فالواقع أننى أرى أنه جدير به بل بالمزيد لأنه من القلائل، إن لم يكن الكاتب الوحيد الذى خاطب الغرب بلغت ومنهجه العلمى الحديث، فكشف الغطاء عما يتخفى بقناع الثقافة والدراسة العلمية من مواقف سياسية لا ترمى إلا إلى تحقيق مطامع أو مصالح مادية صرفة، وبهذا ساهم فى توطيد الهيكل الحالى لما يسمى 'بالنقد الشقافى' أو المدخل الثقافى فى النقد الأدبى، وهو الذى يربط بين الأدب، والكتابة والدرس بصفة عامة، وبين النزعات البشرية

المنحطة التى يدينها الغربيون بألسنتهم ويؤيدونها فى قلوبهم وأفعالهم حتى العصر الحالى بل حتى هذه اللحظة، مثل النزعة العنصرية، والتعصب العرقى تحديدًا، ومثل الأطماع المادية الاستعمارية القائمة على الجشع المحض، ومثل نشدان التسلط والسلطان لذاته، وهو ما يتجلى فى بناء الامبراطوريات، أى الإميريالية، وما إلى ذلك بسبيل.

ولقد أقام إدوارد سعيد الحجة على هذا كله منبعًا ما أسميته بالمنهج العلمي الحديث فسلم يسع الغرب إلا أن 'يقرأه' وأن يقر له بصواب المنهج، ولو اختلف البعض معمه في بعض ما انتهى إليه الكتباب. وإذن فإن هذا كتاب في المنهج: إنه بحث نقدى يقوم على أسس فكرية صلبة، من دعائمها تبيان خداع بعض ما يكتسى المظهر العلمي وهو في حقيقته عنصري، مثل إطلاق صفة 'الشرقي' على كل ما يرى فيه أبناء الغرب اختلافًا عن الحضارة الغربية، والتذرع بهذه 'الصفة'، أو التسمية، للقول بما يجافى الحقيقة والواقع من نسبة خصائص جـوهرية أو عناصر إنسانية تمثل 'جوهر' الشرق باعتبارها نقيضًا للغـرب، وهو ما يسمى بالنظرة 'الجوهرية' ، أو المذهب 'الجوهرى' (essentialism)، وإدوارد سعيد يأتسى بالأدلة القاطعة على أن هذه النظرة لا تقوم على أسس علمية، لأنها لا تعمل حسابًا للتاريخ والتطور وغيرهما من العوامل التي تتحكم في حياة الإنسان، كما يثبت أن من وراثها - إلى جانب الطمع الاستعماري والنظرة العنصرية وطلب السلطان - خوفًا دفينًا مما يطلق 'الغرب' عليه صفة الشرقي أو يسميه 'الشرق' وحسب، وهو خوف مُركّب - وفكرة 'التركيب' أساسية في منهج إدوارد سعيد - إذ يضم بقايا إحساس أبناء أوروبا بالجهل، وكل مجهول ذو خشية ورهبة، ويضم بقايا خوف أوروبا من تهديد 'الشرق' الذي كان يتمثل يومًا ما في الدولة العثمانية، والغرب يحاول القضاء على هذا الخوف الدفين (أي غير المعلن) أساسًا بتزييف صورة ما يعتبره مناقضًا له، على نحو ما فعله حين اعتبر الإسلام ممثلاً للشرق، وما فعله حين اعتبر العرب ممثلين للشرق لأنهم يعيشون في الشرق الأدني، ويُعتبر الإرتكان إلى التقسيم الجغراني وحده، دون أي اعتبارات إنسانية صادقة،

جزءًا من هذا التزييف. وقد عاد إدوارد سعيد إلى هذا الموضوع نفسه فى كتابه الذى ترجمته له تغطية الإسلام، الذى يعتبره الكاتب استمرارًا لعرض القضية نفسها.

وأما من هو إدوارد سعيد لمن لا يعرف فهو مفكر وناقد أدبي "أمريكي" من أصل عبربي، ولهد في القهدس، في فلسطين عمام ١٩٣٥، وتوفي في أمريكا عام ٢٠٠٣، والتحق في مطلع حياته بالمدارس الابتدائية والثانوية في القدس وفي القاهرة ثُمَّ تخصص في الأدب الإنجليزي في جامعة برنستون الأمريكية عام ١٩٥٧، وحصل على الماجستير من جامعة هارڤارد في عام ١٩٦٠ وعلى الدكتـوراه من الجامعة نفـسها عام ١٩٦٤، حيث فــاز بجائزة أفضل ناقد فلفت الأنظار إليه، وبدأ حياته العملية أستاذًا يتنقل بين الجامعات الأمريكية الكبرى حتى استقر به المقام في جامعة كولمبيا أستاذًا للغة الإنجليزية وآدابها وللأدب المقارن. وعندما نشر كتاب الأول عن الروائي جوزيف كونراد، الذي كان صورة مُعدّلةً لرسالة الدكت راه التي قدمها للجامعة كان يضع قدمه على درج المجد، وكان ذلك في عام ١٩٦٦، إذ أدرك ' المجتمع الأكاديمي في أمريكا وأوروبا أن ناقدا 'أصيلاً' قد ظهر، واستجاب له ذلك المجتمع، فبدأ عارس الكتابة التي تخاطب غير الأكاديمين أيضًا إلى جانب الأكاديميين، وبدأ يحظى بالإعجاب وبدأت كتبه تفوز بالجوائز، وهو ما أكسب آراءه مصداقية وحقق لها الذيوع وانتشار التأثير، وخصوصًا بعدما عمل واعيًا في مطلع السبعينيات على تدعيم ركائز المذهب الذي أصبح يرتبط باسمه وهو 'النقد الثقافي'.

كان إدوارد سعيد يرهص في كتابه الأول عن كونراد بالاتجاه الذي سار فيه بعد ذلك، وكان عنوان الكتاب هو چوزيڤ كونراد وخرافة السيرة الذاتية (انظر مقدمتي لترجمة تغطية الإسلام القاهرة ٢٠٠٥ – ص ١٢ – ١٣) وهو يقارن فيه بين الصورة التي يرسمها كونراد لنفسه في خطاباته، معتبراً إياها ضربًا من ضروب السيرة الذاتية، وبين الروايات أو القصص التي كتبها، قائلاً إن الكاتب كان يحاول فيها تحقيق ما عجز عن تحقيقه في سيرته الذاتية غير

--- ىمىدىر

المباشرة، أى فى خطاباته. وإدوارد سعيد هنا يستخدم التورية فى اللفظة الإنجليزية التى ترجمتها بالخرافة (fiction) فهى تعنى أيضًا التخيل أو الوهم بالمعنى العام، وقد تعنى فن الرواية الخيالية أو القصة الخيالية طالت أم قصرت. وهكذا فإنه يقول، من خلال هذه التورية، وخصوصًا فى الفصلين الثانى والثالث، إن صورة الذات التى يرسمها الكاتب واعبًا أو غير واع لا تبرز ولا تتضح معالمها إلا من خلال المقابلة بينها وبين ما يختلف عنها، بل وما يبدو 'معارضًا' لها، مستفيدًا فى ذلك بما قالت به سيمون دى بوثوار عن التعارض 'الثنائى' بين الذات والآخر، وبما أتى به البنيويون عن الثنائيات

ولكن إدوارد سعيد لا يركز هنا على النظرية البنيوية بل يستفيد منها وحسب في وضع منهج خاص به، تأثر فيه (باعتراف) بالفيلسوف چامباتستا فيكو، فهو يبنى منهجه على أساس التعارض والتكامل معًا بين ما أصبح يسمى بالوعى و'الوعى الغاصب' بمعنى أن وعى الفرد بذاته لا يتحقق إلا من خلال التعارض بين الذات وبين الآخر، لكنه لا يتخذ صورته الكاملة إلا عن طريق 'التكامل' مع هذا الآخر الذي يفرض نفسه عليه (إلى حد 'اغتصابه') وقد يكون ذلك 'باحتواء' الآخر أي بضمه إلى وعيه، أو بنبذه ومعاداته حتى يصبح الاثنان قطبين متعارضين وإن كانا يكملان بعضهما البعض كما تكتمل الدائرة الكهربائية عند اتصال القطب الموجب بالقطب السالب. وتركيز سعيد في هذا الكتــاب على الوعي يربطه بمذهب ' الظاهراتية ' أو الفينومـينولوچيا الذى أرسى أسسه الفيلسوف إدموند هوسيرل وطوره الفيلسوف مارتن هايديجر فيما بعد. فمذهب 'الظاهراتية' يصر على أن القصد أو العمد أساس كـل وعي إنساني، وأن الوعي لا يتـحقق إلا بوجـود هذا القـصد أو العمد، وإدوارد سعيد يتوسل بهذه الفكرة في الاستشراق عندما يعرض لمواجبهة الوعى الفربي مع الآخر، أي الشرق الذي يمثل وعيًّا غناصبًا، فالمستشرق قد يحاول ' احتواه ' هذا الآخر باعتباره فرعًا منه ، مثلما اعتبر بعض المستشرقين أن الإسلام صورة ' منحرفة' من صور المسيحية، وبهذا

ء تصدر ء -

'ضموه' إلى الوعى الغربي، وقد يحاول نبذه ومعاداته بحيث يصبح القطب السالب الذي تكتمل به دائرة البشر 'الكهربائية'!

وهكذا نرى منذ البداية أن اهتمام إدوارد سعيد بالفلسفة كان من وراء نظريته 'التكاملية' إلى الأدب، وهى التي سوف تؤدى إلى ترسيخ مذهبه في النقد الشقافي الذي يربط ما بين الأدب باعتباره ظاهرة إنسانية تقوم على الإبداع (والتخيل) وبين حقائق الواقع والتاريخ والمجتمع والفكر الإنساني. وهو مذهب تكاملي ودينامي معا، بمعنى أنه - إلى جانب الجمع بين الظواهر المختلفة في المجتمع، التي يكمل بعضها بعضا - يصر على أن هذه الظواهر غير ثابتة، وأنها تتحرك وتتغير وتتلون، وهي تشأثر بمسار التاريخ وفكر الإنسان مثلما تؤثر فيهما، ومن ثم فإن الأدب، ما دام ظاهرة إنسانية، يرتبط بكل شيء عداه في حياة الإنسان المادية والنفسية والروحية، وهذا هو ما يجعل 'البداية' عسيرة في أي منهج علمي، وهي قضية بالغة الأهمية عند سعيد، طرحها في كتابه الثاني 'البدايات: المقصد والمنهج' الذي أصدره عام سعيد، طرحها في كتابه الثاني 'البدايات: المقصد والمنهج' الذي أصدره عام داك الكتاب.

هذا الكتاب الثانى يعتبر 'الصورة التجريدية' لمذهب سعيد الفكرى، فهو كتاب يستكشف فيه سعيد، أو يحاول استجلاء بعض القضايا الخاصة بالمنهج، مستفيدًا من 'النظرية الحديثة' وناقضًا لبعض جوانبها التى تتسم بالتطرف أو الغُلُوّ، فهو يصوغ نظرية كاملة تقوم على العاملين اللذين ذكرتهما من قبل وهما التكامل والدينامية، وتتضمن تطوير 'التعارض الثنائى' الذى سبق أن ألمحنا إلى احتمال تأثره فيه بالبنيوية بحيث لا يقتصر على مفهوم التعارض الثنائى بين الذات والأخر (أو حتى بين الذات والموضوع، وهو ما يقول الناقد الانجليزى كولريدج إن الاديب يلغيه في لحظة الإبداع بمعنى صهر الطرفين معًا في العمل الأدبي) بل يتعداه إلى التعارض بين كل منشىء أو مبدع وبين ما سبقه، وهو ما لابد منه حتى يستطيع المبدع أن يبدأ: إنه يشعر بانتمائه إلى الإنسان وإلى ما أبدعه الإنسان من آداب وفنون وما اختطه من دروب وشعاب

— تصماير

فكرية، فيعارض هذا الانتماء بداية، وإن كان في الحقيقة يؤكد وجوده بمعارضته إياه، 'فالعمد' القائم في المعارضة المبدئية يهيئ له الوعى بالاختلاف، مهما تكن صورة ذلك الوعى، ولكن محارسة ' الاختلاف' تجعله، رغم أنفه، امتدادًا لما سبقه، فهو يضيف إلى ما 'فعله' غيره، ويعدل من صورته في الوقت نفسه في عيون أبناء جيله، حين يتكامل عمله مع عملهم، وهو ما قال به ت.س. إليوت ذات يوم عن فردية الأديب وأصالته في إطار علاقته بتراث الماضى، والأديب إذن 'يقلق' لتأثره بمن سبقه، وهو تأثر محتوم، فيحاول 'عامدًا' أن يختلف بعد 'البدايات' ، ولكنه يبدأ على أي حال، ولابد من بداية ما، مهما تكن.

ويخصص إدوارد سعيد في هذا الكتاب فصلاً كاملاً ينكر فيه القول بأن عوامل 'الاختلاف' و'البداية' ترجع إلى الجوانب الفنية وحدها، على نحو ما يقول هارولد بلوم في كتابه الذي كتبه في الوقت نفسه تقريبًا عن قلق التأثير

Harold Bloom. The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry, N.Y., OUP, 1973.

وكما قال به بلوم عام ١٩٨٢ فى كتابه عن 'تنقيح' الأديب لما سبقه، بل يُرجع إدوارد سعيد عوامل الاختلاف فى المقام الأول إلى الجوانب الثقافية، فيخصص الفصل الذى يستعرض فيه النظرية النقدية الحديثة، ناقداً وناقضاً ومستفيدا، للحديث عما يسميه الأوليات الثقافية وعنوان الفصل "أوليات ثقافية: الغياب، المكتابة، البيان، الخطاب، علم الآثار، البنيوية". وهو هنا يستدرك على النظرية المذكورة بعض المسائل، ويؤكد فى كل محور من محاور الفصل أن الأديب يدور فى فلك ثقافى أولاً ولا فكاك له منه، فشقافته الشخصية تؤكد أن له كيانًا مستقلاً يتيح له إثبات أصالته، ويبتعد إدوارد سعيد فى هذا الفصل عن إنكار وجود 'الذات' أو ما يسمى ' بالشخصية'، وهو ما نادت به بأعلى صوت نظرية 'ما بعد الحداثة'، ويقترب اقترابًا

شديداً من موقف إليوت المشار إليه، ومن موقف الذى أصبح عَلَمًا عليه ويتجلى في تغطية الإسلام ويتجلى في تغطية الإسلام والمثقف والسلطة (القاهرة ٢٠٠٥).

وكأنما أحس إدوارد سعيد بضرورة إيضاح موقفه وتمييزه عن مواقف معاصريه وأسلافه، فكتب مقدمة جديدة للطبعة الشانية من كتاب البدايات: المقصد والمنهج الصادرة عام ١٩٨٥ يفرق فيها بين ما يسميه البُنُوَّة (filiation) وبين ما يسميه الاتُّباع أو الانتساب (affiliation). فالبنوة عنده تعنى الانتماء في خصائص معينة للتراث الأدبي والفكري بداية، وهو انستماء حتمى مثل انتماء الأبناء إلى الآباء، فالإبن لا يملك إلا أن ينتمي إلى أبويه، فهو ينحدر من نسلهما ويرث منهما صفات بيولوجية ونفسية معينة، شاء ذلك أم أبي، ولكن الاتِّباع أو الانتساب عنده يقوم على الاختيار أي على القصد والعمد، والتعارض بين هذين الطرفين (الذي يسميه تعارضًا بين قطبين أو تعارضًا ثنائبًا) يفسر عنده الخطأ الذي وقعت فيه بعض الاتجاهات في النظرية الحديثة التي تزعم أن كل إنتاج أدبي ينتمي إلى ما سبق إنتاجه من أدب وفقًا لقانون الحتمية (أي حسمية البنوة) فكأنما لا يملك الأديب ذاتًا تمكنه من إيجاد بداية جديدة لنفسه، وكأنما لا يمكن أن تسوجد بداية جديدة لأي شيء، فسحتى لو كانت 'للبدايات' جذور أو أصول فيما سبق من كتابات أو أقوال، فلا شك أن الكاتب أو الشاعر أو الفكر قادر على أن يأتي بالجديد الذي يكون 'أصيلاً' وعلمًا عليه في هذه الحال، ولابد أن يعتبر هذا الجديد بدايةً من لون ما - كما سبق أن قلت.

ويطبق إدوارد سعيد نظريت المذكورة في تحليله للمستشرقين وتقسيمهم إلى فئات وفقًا لمدى 'بنوتهم' لتقاليد الاستشراق ومدى اتخاذهم بداية أصيلة، حتى لو عادت بهم إلى الانتماء من زاوية أخرى. فهو لا يدين المستشرقين جميعًا، ولكنه يدين تقاليد الاستشراق باعتباره الإطار الفكرى و الثقافي العام الذي يندر أن يخرج عنه حتى ذوو الأصالة من الادباء والمفكرين. فقد يتمتع أحد الادباء بخيال خصب يدفعه دفعًا إلى التحليق في

أجواء غير واقعية، استلهامًا لصور جديدة أو لأفكار مثيرة وما إلى ذلك فيجد في صورة 'الشرق' التي قدمها غيره من الأدباء والباحثين 'الزاد' الذي يبحث عنه، فيتتفع بهذا الزاد ويضفى عليه المزيد عا يسميه كولريدج 'التلوين الخيالي' ، فإذا قرأ غيرُه ما كتب ظن أن هذه الكتابة، بسبب 'أصالتها' الظاهرة - من الزاوية الأدبية الصرفة - وقوة تأثيرها الفني تقدم صورة صادقة وأمينة، فإذا تكاثرت أمثال هذه الكتابات أنشأت جوًّا أو مناخًا نفسيًّا أو فكريًّا معينًا لا يحلك الباحث العلمي أن ينجو من تأثيره فيه، وإذن فنحن نرى هنا كيف ' عمد' الكاتب الأول عمدًا إلى نشدان الغرابة، فتوافر في حالته 'الوعي' (القائم على العمـد) وتحقق بذلك جانب الاختيـار، بمعنى أنه اختار ما يراه غريبًا وعجيبًا دون أن يلزمه شيء، فانتسب واعيًا إلى ذلك الجو أو المناخ، ونرى في حالة البـاحث العلمي الذي ينشأ في الجـو أو المناخ النفسي أو الفكرى الذي أوجده غيره تحقيق جانب الانتماء (ما يسميه سعيد عنصر البنوة) فهـو - مهمـا يخلص في عمله 'العلمي' - 'وليد' هذا الجو، وهو يتنفس هواءه، ويشعر، شاء أم أبي، بانتمائه إليه، وهو الانتماء الذي يكاد يكون محتومًا، وهكذا دواليك، فالصورة الأولى أو الصور الأولى التي تمثل الشرق، وهي التي رسمها أوائل المستشرقين لما رأوا فيه اختـــلافًا صارخًا عن حياتهم، وأطلقوا عليه صفة 'الشرق' العامة، كانت تقوم على مباحث فقه اللغات ' الشرقية' (السامية والهندية القديمة) وكانت تركز على الغريب والعجيب، وتلح إلحاحًا شديدًا على الفدرُم وبعد المافة الزمنية التي تفصل أوروبا في مطلع القرن التاسع عشر عن ذلك 'الشرق' (وهي التي يؤكدها بعد المسافة الجغرافية) وقد تكون في ذاتها ذات قيمة علمية مؤكدة، ولكنها أوجدت المناخ اللذى دعا المبدعين إلى اعتبارها الصورة الحقيقية الوحيدة والحاضرة أبدًا أي التي تظل على قدمها وغرابتها وثباتها وجمودها أبد الدهر، وبتكاثر من تأثر بها من المبدعين والرحالة و' الحجاج' إلى الشرق، نشأ الجو الذى أصبح لا مفر من التأثر به بعد ذلك، حتى من بين العلماء.

وإدوارد سعيد يخصص خاتمة كتابه البدايات: المقصد والمنهج للحديث

عن تأثير الفيلسوف ڤيكو في ذلك الكتاب، ولنا أن نقول في الواقع إنه يشرح تأثير فيكو في منهجه الخاص، الذي لا يقتصر على كتاب دون كتاب، بل هو المنهج العلمي اللذي لا يتخلى عنه في أي شيء مما كتب. ونستطيع أن نلمح أولى بوادر هذا التأثير في اهتمام إدوارد سعيد اهتمامًا بالغًا بقضية التصوير (التمثيلي) (representation) في العلوم الإنسانية، وتبيان ما يشوب الاعتماد على هذا التصوير أو التمشيل من عيوب منهجية، فالصورة التي تمثل شيئًا ما تقدم بالضرورة أحد جوانبه أو تقتصر على بعض جوانبه فقط (كما يبين رولان بارت في حديثه عن الصورة والأيقونة والشفرة) وهي إذن ليست الشيء في ذاته، بل وحتى لو زعـمت أنها تمثل 'جوهره' فهي مـجرد تمثيل لهذا الجوهر، وڤيكو يقول إن على الباحث أن يحيط بجميع جوانب الشيء إذا أراد أن يضع له تعريفًا جامعًا مانعًا؛ وهذا شبه محال في العلوم الإنسانية، فالإنسان متعدد الجوانب، ويعيش في ظروف متعددة متغيرة، ويخضع لعوامل التاريخ التي تؤثر فسيه مثلما يؤثر فيها، وإذن فسإن واجب الباحث الأول هو الإلمام بشتى العوامل ورسم أكبر قدر يستطيعه من خطوط الصورة ودرجات ألوانها، وتحديد النسب الخاصة به والنسب بينه وبين غيره، وهذا هو ما يقول به إدوارد سعيد، بل ما يعتمد عليه في نقده للاستشراق، إذ أتاح له ' اكتشافه' (أو إعادة اكتشافه) للفيلسوف فيكو أن يتخذ المنهج الذي أسميته المنهج التكاملي، أو ما يسميه فيكو المنهج السياقي'، وأن يطبقه في تبيان خروج التقاليد الاستشراقية عنه، واعتمادها على صورة تمثيلية لجانب واحد من جوانب الشرق، واعتبارها 'جوهر' الشرق أو حقيقته.

وقد عاد إدوارد سعيد إلى الفيلسوف فيكو في الفصل الأخير من كتابه تغطية الإسلام والذي يناقش المعرفة والسلطة، ولكنه يشير إليه فيه فحسب باعتباره تلميذ فرانسيس بيكون، كما عاد إليه عام ١٩٩٤ عندما كتب المثقف والسلطة وقال إنه كان يعتبره مثله الأعلى يوماً ما، وأما في الاستشراق فإن سعيد لا يشير إليه إلا إشارة عابرة (ربحا بسبب تخصيص فصل كامل له في البدايات) ومع ذلك فهو يطبق المنهج الذي يقول إنه تعلمه منه. ونحن نعرف

أن الفيلسوف الإيطالي چيوڤاني جامبانستا ڤيكو (١٦٦٨ – ١٧٤٤) فيلسوف ما يسمى بالتاريخ الشقافي، أي دراسة التأثير والتأثر ما بين التساريخ والثقافة، لا تاريخ الثقافة في ذاتها، فهو يرصد في كتبه الأولى مظاهر التفاعل المحتوم بين 'المناخ' الشقافي والتاريخ، ويؤكد في أهم كتب وهو 'العلم الجديد' (scienza nuova) ضرورة النظر في العوامل التاريخية عند دراسة ثقافة من الثقافات، وكان قد أصدر كتيبات تضم الخطوط العريضة لهذا الكتاب عامى ١٧٢٠ - ١٧٢١ قبل الانتهاء من كتابته، ولكن رجال الكنيسة الذين كانوا يرعونه (وينشرون كتبه) لم يكونوا راضين عن أحد كتبه الأولى التي تدعو إلى الدراسة العقلانية لجميع الظواهر بلا استثناء، وغضبوا منه حين نشر هذه الكتيبات، فلم يأبه لهم ونشر الكتاب المذكور المهم على حسابه الخاص عام ١٧٢٥، ووضع فيه ما يسمى بالمذهب التاريخي (القديم) وهو أقرب المذاهب إلى ما نـــميــه الآن بالمذهب التاريخي الجديد، أو التــاريخية الجــديدة التي تعارض 'عزل العوامل' أو الفصل بين العوامل، وتضع على رأسها العوامل الاقتصادية التي تتحكم في الثقافة، ويتوسل بها الكُتَّاب في أسريكا (مثلما يتوسل الكُتَّاب بالمادية الثقافية في بريطانيا) في تحليل النصوص باعتبارها دلائل غير مباشرة على تفاعل الكتاب مع ثقافة عصرهم، ومن ثم على التناص المحتوم في كتابات العصور المتوالية. ومع أن المذهب التاريخي القديم، أو المذهب التكاملي الدينامي عند ڤيكو، كان يرتبط بدراسات أخرى أتت فيما بعد ببعض فروع علم الإنسان أو الأنشروبولوچيا وبعلم الأعراق أو الإثنولوچيا، فإن الاهتمام الرئيسي لإدوارد سعيد بهذا المفكر يكاد يقتصر على المنهج 'المجرد' في كتاب البدايات وإن كنا نلمح تطبيقات هذا المنهج واضحة جلية، كما ذكرت، في الاستشراق.

وربما لم أكن أغالى حين وصفت كتاب الاستشراق بأنه بحث فى المنهج، وكنت أقسصد بقولى إن الكتاب يمثل أسلوب استقراء كتابات المستشرقين للكشف عما يكمن فيها من مواقف ثقافية قد تتفاوت من كاتب إلى كاتب ومن عصر إلى عصر ولكنها تتميز بموقف أساسى يرجع إلى ارتباط

المعرفة بالسلطة، واعتماد كل منهما على صاحبتها، فالسلطة بشتى أشكالها - السياسية والعسكرية والمالية بل والعلمية - تحدد نوع 'المعرفة' واتجاهاتها، كما إن المعرفة لازمة لقيام السلطة واستمرارها، وهو الموضوع الذي يخصص إدوارد سعيد فصلاً كاملاً له في تفطية الإسلام (١٩٨١)، بعد أن اتخذه أساسًا للتمييز بين ما يسميه 'الاستشراق السافر' وبين 'الاستشراق الكامن' في كتاب الاستشراق، وبعد أن عاد له في الفصل الرابع من كتابه التالي وهو المسألة الفلسطينية (١٩٧٩) وهكذا نجد أن الاستشراق الذي نُشر عام ١٩٧٨ عِثل واسطة العقد في أعمال إدوارد سعيد، لأنه عِثل التطبيق الكامل، والعلمي الدقيق، للمذهب التكامليُّ الديناميُّ الذي اكتشفه عند ڤيكو حين يثبت علاقة الثقافة أو الإطار الثقافي العام بكل ما ينتجه من أفكار وآداب إنسانية في بلد ما وفي عصر ما، فما يسميه 'الاستشراق الكامن' أو المستتر، يشير إلى الموقف الثقافي لكل من تعرض للتفكير في الشرق أو للكتابة عنه أو لاستلهامه في الأعمال الأدبية في الغرب، وهو الموقف الذي قـد لا تدركه العين للوهلة الأولى، ولكنه يحدد مسار الكتابة (الأدبية أو الفكرية) رغم أنف الكاتب، ولذلك أعتبره نقطة التحول الرئيسية لا في فكر سعيد أو عمله فحسب بل في مسار نظرية النقد الأدبي الحديثة، بعد أن 'حرر' هذه النظرية من 'المركزية الأوروبية' ومن التجريد الذي مارسه أصحابها، وخصوصًا من الفلاسفة الفرنسيين وأتباعهم الأسريكيين، ففتح الباب أمام خبرات أبناء ما يسمى ببلدان العالم الثالث، وبخاصة تلك التي تحررت من الاستعمار، حتى يعيدوا النظر فسيما ورثوه من العهود الاستعمارية من 'صور تمثيلية' (للعالم ولأنفسهم) وهي التي فُرضت عليهم فـرضًا وأصبحت تمثل لهم طرائق تفكير 'علمية' وليست سوى صور زائفة لانفسهم وللعالم، وقد أعاد بعضهم النظر فعلاً، فبدأ التشكك في عدد من الأفكار التي خلفها الاستعمار، حتى بين أفراد النخبة أو الصفوة المتعلمة، ومن بين هذه الأفكار القول بأن الاستعمار كان لازمًا 'للنهوض' بهذه البلدان و' تحديثها' بمعنى مساعدتها على الأخذ بأساليب الحياة ' الحديثة ' سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، حتى تلحق برك الحضارة، والمقصود هو الحضارة الغربية الحديثة - بطبيعة الحال - كانما كانت الحضارة الإنسانية مقصورة على نسق الحياة في مجتمعات الغرب الرأسمالية وحدها، ومن بينها أيضًا ما يكمن خلف أى علاقة بين أبناء أوروبا (والغرب عمومًا في وقت لاحق) وبين أبناء الشرق (على اتساعه وتنوعه) من تفوق 'جوهري' أوروبي، أى تصور وجود عناصر 'جوهرية' في ابن الغرب تكفل تفوقه دومًا، حتى في المجالات الإنسانية التي لا يقاس فيها التقدم بالقوة العسكرية أو الصناعية وحدها، مثل الأدب، ومن توابع هذه النظرة الإيحاء 'بتخلف' الآداب الشرقية عمومًا عن الآداب الغربية، وهو ما يفترض تأثير ما هو 'متفوق' على ما هو 'متخلف' في مناهج دراسة الأدب المقارن، وما تلا ذلك من مغالطات ومبالغات في تصور هذا التأثير، بل وفي تقديم الأدب العربي نفسه إلى القراء الغربيين، فمن وراء ذلك كله يكمن الاستشراق المستتر الذي يتمثل في موقف ثقافي عام أو فلك ثقافي كبير يدور الجميع فيه.

وهكذا نرى كيف ساهم إدوارد سعيد فى تدعيم أسس ما يسمى بالنقد الشقافى، وكيف مهد كتابه الاستشراق لما أصبح يسمى نقد الاستعمار (colonial critique) أو ما يسميه إدوارد سعيد نقد ما بعد الاستعمار (Postcolonial criticism) ومن أهم ظواهره ما ذكرته فى الفقرة السابقة من قيام أبناء البلدان التى تحررت من الاستعمار بإعادة النظر فى التركة الاستعمارية، وهو ما يتجلى فى آدابهم وما أتى به من مجالات جديدة للدراسات النقدية، إذ انتشرت فى بلدان العالم الثالث الدراسات التى تناقش المواقف الثقافية الكامنة فى نظرة أبناء هذه البلدان إلى ذواتهم، وهى نظرة دونية، ترجع إلى ما ورثه هؤلاء من التركة الاستعمارية التى ساهم فيها المتشرقون، كما شجع النقد الثقافى - الذى يمثله الاستشراق -- على ازدهار نظريات النقد النسوى التى تقوم على ضرورة إعادة النظر فى صورة المرأة، لا فى المجتمع فحسب على نحو ما ينادى به دعاة المساواة بين الجنسين، بل فى مختلف مجالات النشاط الإنسانى، إذ إن الاستعمار ومن المرأة، وذلك بربطها دائمًا بصورتها فى العهود السحيقة، ورفض إمكان للمرأة، وذلك بربطها دائمًا بصورتها فى العهود السحيقة، ورفض إمكان

ء تصلد ہے۔۔

التغيير والتطور، فالمستشرقون ينطلقون، مهما اختلفت مذاهبهم، من الإيمان بوجود صورة ثابتة جامدة لما أسموه الشرق، وفيها تظل المرأة كما هي إلى الأبد، كائنًا مسلوب الإرادة والفكر، أي إنهم بإنكارهم عوامل التاريخ ينكرون التطور، بل - كما يقول إدوارد سعيد - يسلبون الإنسان إنسانيته. وهذا فرع مهم من فروع النقد الثقافي، لأنه يعيد وصل ما انقطع من وشائج بين الكاتب الفرد وبين ثقافة عصره، وهي الثقافة التي يرثها من الأسلاف مثلما يتشربها من المناخ الذي يحيط به، فصورة المرأة التي نراها في الأعمال الأدبية القديمة ليست مُطلَقَةً مجردة بل هي من ثمار عصر معين، ومن نتاج ثقافة معينة، ولا مدخل لتفهمها بالأسلوب الصحيح إلا بدراسة هذه الثقافة.

وهكذا، وحتى لا أرهق القارئ بالمزيد عن إدوارد سعيد ومنهجه، وهو الذي خصصت له النصف الثاني من هذا التصدير، اختتم حديثي بتبرير اقتصارى على الحديث عن المنهج، إن كان الأمر في حاجة إلى التبرير، فأقول إنسني لن أستطيع - مهما حاولت - تلخيص أفكار هذا الكاتب العملاق، فهو يستند في كل فكرة إلى قراءات واسعة متبحرة في الفلسفة والأدب والتاريخ وغيرها من العلوم الإنسانيـة، وهو يقتطف من أقوال الثقات الكثير والكثير، ولا مسبيل إلى إدراك مجمل أفكاره إلا بالإبحار فيها بتأن وتؤدة، فهي تمتد شاسعة كالبحر الذي لا حدود له، وأما إن شئت تلخيص المنهج في كلمة أو كلمتين ، قلت إنه موقف يقوم على الإيمان المطلق بإنسانية الإنسان وقدرته على تخطى حدود الزمان والمكان، فهو - في كل مكان على وجه هذه الأرض - ينبض دائمًا بنبض الحرية، ولذلك فأدوارد سعيد يعجب بل ويدهش دهشة الشاعر (فهمو في أعماقه شاعر فنان) عندما يتبين خداعً الغرب لذاته، وتَنكُّرُهُ لما دأب على الدعوة إليه والتغنى به على مر القرون منذ عصر النهضة الأوروبية من تمجيد لحرية الإنسان وعقله وطاقباته الإبداعية، وهو يدهش دهشة الشاعر أيضًا حين يلمح ما وقع فيـه كبار المبـدعين من تزييف لحقائق الواقع بسبب غلبة الإطار الفكرى الذي أقامه كبار المستشرقين بدعوى العلم والمعرفة فأوقعوا فيه قلوبًا وعقولاً كثيرة، وهو يعرب عن حيرته

حين يجد مفكراً أصيالاً مثل كارل ماركس يقول ما يقوله عن معاناة المستضعفين ثم ينزلق فى الهوة الاستشراقية التى تبارك الاستعمار. وإدوارد سعيد يتسم فى هذا المنهج بالاتساق العلمى، فإذا أحس أنه يوشك غَضباً أن يقع فيما وقع فيه البعض من الشطط أو المبالغة سارع بالاستدراك، ولذلك يشيع فى كتابته أسلوب الاستدراك، ويشيع التحرز فى القول، ولن يخفى على قارئ النص العربى ولع الكاتب بأدوات التحرز المعروفة مثل "يكاد" و" تقريبا" و"أظن ظنًا" وما إلى ذلك، وأدوات الاستدراك مثل "لكن" و"لو أنه و"إن كان" وما إليها، إلى جانب أسلوب المقارنة بدلاً من التعابير المطلقة، ولجوؤه إلى النسبية من دلائل التحرز فى القول أيضا، ومن دلائل المحرص على الحفاظ على المنهج العلمى لكتاب تدف بين جوانحه روح إنسان الحرص على الحفاظ على المنهج العلمى لكتاب تدف بين جوانحه روح إنسان أولاً وعربى أو شرقى ثانيًا وباحث "إنسانى" فى آخر المطاف.

والاتساق العلمى فى المنهج يرتبط بالاتساق الفكرى، كما يبين سيد البحراوى فى دراسته الشهيرة للمنهج، أى إن إدوارد سعيد يدين - إلى حد ما - فى اتساق منهجه العلمى إلى الاتساق فى موقفه الفكرى، وهو الموقف الذى أجاد التعبير عنه فى المثقف والسلطة (١٩٩٤) وسبقت لى ترجمته (القاهرة ٢٠٠٥) بل إننا نلمح هذا الاتساق على درب النقد الثقافى فى كتاب لا أظن أنه اجتذب قراءً كثيرين فى الوطن العربى لأنه يعالج الموسيقى البوليفونية، وعنوانه تنويعات موسيقية (١٩٩١) ويعتمد فيه سعيد على خبرته الخاصة فى العزف على البيانو فهو من المشهود لهم بالبراعة فى هذا المجال، ويعيد فيه تأكيد مذهبه الذى يقول فيه بوجود الإطار الاجتماعى المحتوم حتى لعازف البيانو الذى يتجاوز المجتمع ظاهريًا فى عزفه لكنه محكوم فى الواقع بفذا المجتمع وإن لم يكن واعيًا كل الوعى بذلك. وسعيد يدلل على صدق قضيته بأمثلة من حياة عازف البيانو الشهير والمفكر اللامع جيرالد جولد وغيره، وقد وصف بعض النقاد فى الغرب هذا الكتاب بأنه يمثل خروجًا على مذهب إدوارد سعيد أو منهجه، وليس ذلك بصحيح فالكتاب يلتزم بالمذهب التكاملى وإن كان يتحدث عن الموسيقى، فأنا أعرف من خبرتى الخياصة التكاملى وإن كان يتحدث عن الموسيقى، فأنا أعرف من خبرتى الخياصة

بالموسيقى - كما ذكرت فى تصديرى لترجمة تغطية الإسلام -- مدى ارتباط ذلك الفن بالمجتمع وبالثقافة بصفة عامة، وذهن إدوارد سعيد الوقاد يأتى بتحليلات تجريدية مذهلة للحدود التى يتقيد بها فن الصنعة أو التقنية الخالصة، وهو يذكرنا فى هذه التجريدات بطاقته على التفكير الفلسفى الذى يشيع فى جوانب الاستشراق.

وفيما بين كتاب إدوارد سعيد عن چوزيف كونراد (١٩٦٦) وبين الطبعة الثانية للاستشراق ١٩٩٥ أصدر سعيد عدة كتب عرضت لبعضها ولم أعرض للبعيض الآخر، ومن أهم هذه الكتب كتابه الذي وطلّد بلا جدال مكانته في عالم النقد الأدبى وهو العالم والنص والناقد (١٩٨٣) وهو يضم مقالات نقدية متخصصة بالغة الأهمية، ثم تأتى كتبه عن القضية الفلسطينية لا في المرتبة الثانية بل في نطاق آخر، أو قل في الإطار الآخر الذي يطبق فيه المنهج الإنساني الذي وصفته على دراسة بعض المسائل التي كانت تعتبر سياسية محضة فأحالها سعيد إلى قضايا ثقافية سياسية، مثل كتاب المسألة الفلسطينية مصميل (١٩٧٩) وكتاب سياسات السلب والتجريد: كفاح الفلسطينيين في سبيل تقرير المصير ١٩٩٩ – ١٩٩٤ (١٩٩٤) وكتاب القلم والسيف (١٩٩٤)، لكنني لا أستطيع أن أخوض في الحديث عن أي من هذه الكتب في تصديري لكتاب الاستشراق، ولمن يريد الإلمام بمنهج هذا المفكر العظيم فيها جميعًا أن لكتاب الاستشراق، ولمن يريد الإلمام بمنهج هذا المفكر العظيم فيها جميعًا أن يطلع عليه فيما كتبه عن المثقف والسلطة في الكتاب الذي ترجمتُه له بهذا المعنوان، بل سموف يجد المبادئ الأساسية لهذا المنهج في مقدمة المؤلف للكتاب الحالي.

سبق لى أن تحدثت عن التزامى بعلامات الوقف والوصل (الترقين) المعترف بها فى العربية المعاصرة، والتزامى بالأقواس التى يستخدمها إدوارد سعيد، إلى جانب الشرطتين، فى فصل الجمل أو الكلمات الاعتراضية عن السياق الرئيسى للجملة، فهذه من وسائل التفاوت فى النغمة أو فى النبرة، كما التزمت إلى جانب ذلك بعلامات التنصيص الواردة عنده كلها إذا كانت مزدوجة، واستخدمت علامات تنصيص مفردة لما أردت تبيانه من المصطلحات

العربية التى قد تبدو غير مألوفة للقارئ العربى فى السياق الذى يستخدمها فيه المؤلف، وأما كتابة الأسماء الأجنبية فقد حاولت فيها قدر الطاقة مراعاة الرسم العربى للاسم للنطق الشائع عنه فى لغته، باستثناء بعض الأسماء التى شاعت فى العربية دون أن تتفق تمامًا مع النطق الأصلى مثل لويس التى قد تكون (Lewis) أو لُوى (Louis) فنحن نشير إلى ملوك فرنسا من حملة الاسم الاخير باسم لويس، حتى لا يظن القارئ أننى أشير إلى اسم شخص آخر.

ويتبقى لى فى هذا التصدير أن أعرب عن شكرى وتقديرى لكل من مدً لى يد العون فى العمل بالترجمة والمراجعة وتصحيح التجارب الطباعية، وأبدأ بالمترجم القدير محسن زيدان الذى رافقنى فى هذا العمل فى النصف الأول كله من عام ٢٠٠٦، فكان يقرأ بانتظام كل جزء أنتهى من ترجمته، وقد يقترح اقتراحًا آخذ به فى الصياغة أيضًا، وكذلك الكاتب والمترجم الفذ أحمد صليحة، الذى يعمل حاليًا فى الأمم المتحدة، فى نيويورك، الذى أعاننى فى بعض الترجمات عن الفرنسية، والأستاذة الدكتورة منى إبراهيم، الأستاذة فى قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، التى قرأت المخطوط كله قبل الطباعة ولفتت نظرى إلى ما قد يحتاج إلى تعديل، فلهم منى جزيل الشكر والتقدير.

وأود أن أعرب عن استنانى الخاص للصديقة العزيزة الاستاذة الدكتورة المينة رشيد، الناقدة الجليلة ورئيسة قسم اللغة الفرنسية سابقًا بجامعة القاهرة، لتفضلها بمراجعة جميع الترجمات الواردة فى الكتاب عن اللغة الفرنسية وهى كثيرة، وكذلك للصديقة العزيزة الاستاذة الدكتورة منى أبو سنة، المفكرة والباحثة الجادة، والاستاذة فى جامعة عين شمس، لتفضلها بمراجعة جميع الترجمات عن الالمانية.

وأخيراً وليس آخراً قطعًا لابد أن أسجل بالعرفان شكرى لصديق العمر، الملامة والناقد والأديب الدكتور ماهر شمفيق فريد، الأستاذ في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، فهو حُمجة هذا الجيل في الدراسات الأدبية

والنقدية، ولم يَبْخَلُ على يومًا بمراجعة ما أطلب إليه مراجعته من تأليف أو ترجمة، فلقد تفضل بقراءة المخطوط وأشار إلى ما يحتاجه من تدارك أو تعديل أو تصويب، فله منى صادق الشكر والامتنان، وخصوصًا لتشجيعه لى على المضى في الترجمة وتحمل مشاق هذا النص العسير.

ربعد فأرجو أن أكون قد حققت ما أصبو إليه من إخراج نص عربى يجمع بين الدقة والوضوح فى نقل فكر هذا المفكر العربى العالمى، وفاءً بحق القارئ العربى فى هذا الجيل فى كل مكان فى أن يطلع على ثمار قريحته فى هذا الكتاب ' العمدة' ، وما دفعنى إليه إلا إحساسى بحق القارئ العربى وحق إدوارد سعيد فى أن يُقرأ كتابه بيسر وسهولة.

محمدعنائی القامرة - ۲۰۰٦

إلى چانيت وإبراهيم

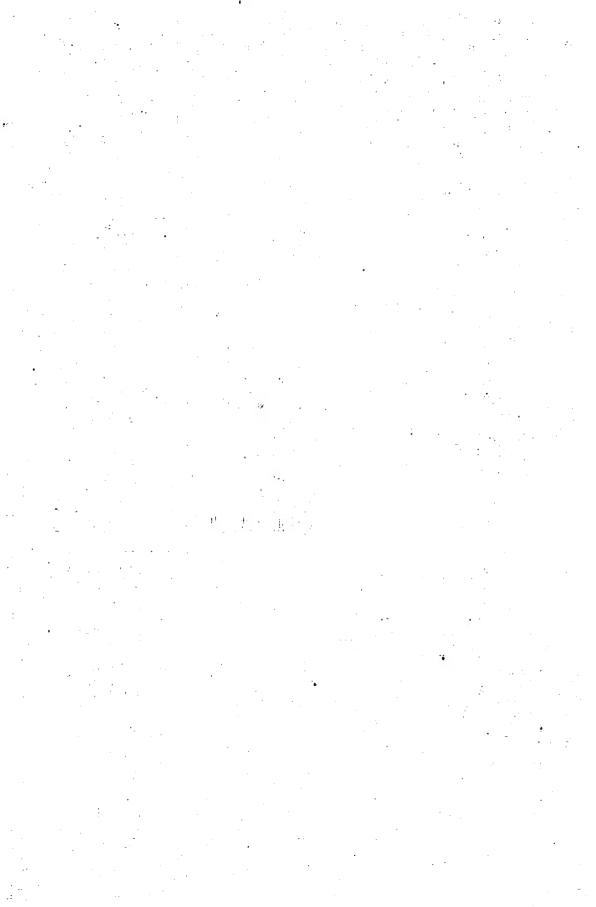

شكر وتقدير

قضيت عدة سنوات أقرأ عن الاستشراق، ولكنني كتبت معظم هذا الكتاب في العام الدراسي ١٩٧٥-١٩٧٦، وهو العام الذي قضيته زميلاً في مركز ستانفورد للدراسات العليا في العلوم السلوكية في كاليفورنيا. وقد أسعدني الحظ، في هذه المؤسسة الفريدة والكرعة، لا بالاستفادة المسعة فحسب من عدة زملاء بل أيضًا بما تلقيته من عُون من چوان وورمبران، ومن كريس هـوث، ومن چين كيلمـاير، ومن پريستـون كُتْلُر، ومن مديــر المركز جاردنر لينزى. وأما قائمة أسماء الأصدقاء والزملاء والطَّلاب الذين قرأوا أو استمعوا إلى أجزاء من المخطوط أو المخطوط كله، فهي قائمة طويلة إلى الحد الذي يسبب لي حرجًا، وقد يسبب الآن بعد نشر الكتاب أخيرًا حرجًا لهم كذلك. ومع ذلك فلابد أن أسجل امتناني للتشجيع الذي تلقيته من چانيت وإبراهيم أبو لُغد، ونعوم تشومسكي، وروجر أووين، وهو التشجيع الذي كان عونًا دائمًا لي، إذ تابعوا هذا المشروع من بدئه إلى منتهاه. ولابد أن أذكر بالتقدير والامتنان أيضًا ذلك الاهتمام المفيد والنظرات النقدية التي أبداها الزملاء والأصدقاء والطَّلاب في أماكن شتى، فلـقد أدت أسئلتهم ومناقشاتهم

-شكر وتقدير-

إلى شحد حد النص بدرجة كبيرة. وأما أندريه شيفرين وچين مورتون، من دار نشر پانثيون بوكس فكانا مشلاً عليا للناشر والمحرر على الترتيب، وبفضلهما أصبحت مشقة إعداد المخطوط (وهي مشقة للمؤلف على الأقل) عملاً يتسم بذكاء أصيل وتعلّمت منه ما تعلمت. وساعدتني مريم سعيد كثيراً ببحوثها في بواكير تاريخ المؤسسات الاستشراقية الحديثة، ولكن، إلى جانب ذلك، كان الدعم الذي قَدَّمته بدافع الحب سببًا لا في استمتاعي فقط بالعمل في هذا الكتاب بل أيضًا في قيامي به أصلاً.

أ. و. س. نيويورك
 سبتمبر / أكتوبر ١٩٧٧

## 

,

.

\*

1

زار صحفى فرنسى مدينة بيروت فى أثناء الحيرب الأهلية الرهيبة فى عامى ١٩٧٥ - ١٩٧٦ ، وعندما شاهد الخيراب الذى حل فى وسط المدينة كتب يعرب عن أسفه قائلاً إن المنطقة "كان مظهرها يوحى فى يوم من الأيام بأنها تنتمى إلى الشرق الذى وصفه كل من شاتوبريان ونيرقال"(١) فى مطلع القرن التاسع عشر. وكان، بطبيعة الحال، مصيباً فى وصفه للمكان فى حدود النظرة الأوروبية. فلقد كان الشرق شبه اختراع أوروبى، وكان منذ الزمن الغابر مكانا للرومانس، أى قصص الحب والمغامرات، والكائنات الغيرية، والذكريات والمشاهد التي لا تُنسى، والخبرات الفريدة الرائعة، وكان الشرق انذاك فى طريقه للاختفاء، بل ربما كان من زاوية معينة قد اختفى بالفعل وأصبح ينتسمى للماضى الذى باد وانقضى عهده. وربما لم ير الصحفى أن الشرقيين أنفسهم يهمهم ما حدث، وأنهم كانوا يقيمون فى هذا المكان حتى الشرقين أنفسهم يهمهم ما حدث، وأنهم كانوا يقيمون فى هذا المكان حتى فى زمن شاتوبريان ونيرقال، وأنهم هم الذين يتعرضون للمعاناة، فلم يكن يعنى الزائر الأوروبي إلا الصورة الأوروبية التى تمثل الشرق وما آلت إليه

الآن، وكانت تلك الصورة ومصيرها يتمتعان بدلالة مشتركة ومتميزة في عيون الصحفى وقرائه الفرنسين.

أما الأمريكيون فلن يخامرهم ذلك الإحساس نفسه إزاء الشرق، بل الأرجح أن يرتبط الشرق فى أذهانهم بصور بالغة الاختلاف، أى بصور الأرجح أن يرتبط الشرق وخصوصًا صور الصين واليابان). ويختلف البريطانيون والفرنسيون عن الأمريكيين، كما يختلف - ولو إلى درجة أقل - الألمانيون والروسيون والإسطاليون والسويسريون، فى أن للبريطانيين والفرنسيين تقاليد مديدة فيما سوف أطلق عليه تعبير الاستشراق وأعنى به التفاهم مع الشرق بأسلوب قائم على المكانة الخاصة التى يشغلها هذا الشرق فى الخبرة الأوروبية الفربية. فليس الشرق وحسب مجاوراً لأوروبا، بل إنه أيضًا موقع أعظم وأغنى وأقدم المستعمرات الأوروبية، وهو مصدر حضاراتها ولغاتها، ومنافسها الثقافى، وهو يمثل صورة من أعمق صور الآخر وأكثرها تواتراً لدى الأوروبيين. أضف إلى ذلك أن الشرق قد ساعد

فى تحديد صورة أوروبا (أو الغرب) باعتباره الصورة المضادة، والفكرة والشخصية والخبرة المضادة. ومع ذلك فلا يعتبر أى جانب من جوانب هذا الشرق محض خيال، فالشرق جزء لا يتجزأ من الحضارة المادية والثقافة الأوروبية. والاستشراق يعبر عن هذا الجانب ويمثله ثقافيًا، بل وفكريًا، باعتبار الاستشراق أسلوبًا 'للخطاب'، أى للتفكير والكلام، تدعمه مؤسسات ومفردات وبحوث علمية، وصور، ومذاهب فكرية، بل وبيروقراطيات استعمارية وأساليب استعمارية. وفى مقابل ذلك يبدو فهم الأمريكين للشرق أقل تصلبًا إلى حد كبير، ولابد أن مغامراتنا الاخيرة فى اليابان وكوريا والهند الصينية تعمل حاليًا على إيجاد وعى أقرب للتعقل والواقعية "بالشرق". كما إن التوسع فى الدور السياسى والاقتصادى الذى تنهض به أمريكا فى الشرق الأدنى (الشرق الأوسط) يؤثر تأثيرًا كبيرًا فى فهمنا لذلك الشرق.

وسوف يتضح للقارئ (ويزداد الوضوح في الصفحات الكثيرة التالية) أننى أعنى بمصطلح الاستشراق عدة أمور يعتمد بعضها على بعض، وتبدو وفي رأيي - مترابطة. وأما أيسر التعريفات المقبولة للاستشراق فهو أنه مبحث أكاديمي، بل إن هذا المفهوم لا يزال مستخدمًا في عدد من المؤسسات الاكاديمية، فالمستشرق كل من يعمل بالتدريس أو الكتابة أو إجراء البحوث في موضوعات خاصة بالشرق، سواء كان ذلك في مجال الانثروبولوجيا أي علم الإسان، أو علم الاجتماع، أو التاريخ، أو فقه اللغة، وسواء كان ذلك يتصل بجوانب الشرق العامة أو الخاصة، والاستشراق إذن وصف لهذا العمل. ومن الصحيح أن الاستشراق مصطلح لم يعد يتمتع بالحظوة القديمة، فالمسات الشرقية أو مصطلح المعمل ومن الصحيح أن الاستشراق مصطلح الدراسات الشرقية أو مصطلح دراسات المناطق، لسبين، السبب الأول هو أنه يتسم بقدر أكبر مما ينبغي من الغموض والتعميم، والثاني هو أن من ظلال معانيه الإيحاء بالاستعلاء الذي كان المديرون الأجانب يتسمون به في عهد الاستعمار الأوروبي في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. ومع ذلك فما زالت الكتب تكتب وما زالت المؤترات تعقد حول "الشرق" باعتباره الموضوع الرئيسي، وهي التي

تقيم حججها على ما قاله المستشرقون القدماء أو المحدثون باعتبارهم موضع الثقة. ومعنى هذا أن الاستشراق، حتى ولو لم يكتب له البقاء بالصورة القديمة، لا يزال حبًا في الحياة الاكاديمة من خلال ما أرساه من مذاهب وقضايا فكرية بشأن "الشرق" و"الشرقى".

ولكن للاستشراق معنى أعم وأشمل، يتصل بهذه التقاليد الأكاديمية، وهى التي يرصد هذا الكتاب، إلى حد ما، أقدارها وهجراتها وتخصصاتها وأحوال بثها، فالاستشراق أسلوب تفكير يقوم على التمييز الوجودى والمعرفى بين ما يسمى "الشرق"، وبين ما يسمى (في معظم الأحيان) "الغرب". وهكذا فإن عددًا بالغ الكثرة من الكتاب - من بينهم شعراه، وروائيون، وفلاسفة، وأصحاب نظريات سياسية، واقتصاديون، ومديرون إمپرياليون تقد قبلوا التمييز الأساسى بين الشرق والغرب باعتباره نقطة انطلاق لوضع نظريات مفصلة، وإنشاء ملاحم، وكتابة روايات، وأوصاف اجتماعية، ودراسات سياسية عن الشرق، وعن أهله وعاداته، وعن "عقله"، ومصيره، وهلم جرًا. وهذا اللون من الاستشراق قد يضم أيسخولوس، مثلاً، وفكتور هوجو، ودانتي وكارل ماركس. وسوف أتناول في مرحلة لاحقة من هذه هوجو، ودانتي وكارل ماركس. وسوف أتناول في مرحلة لاحقة من هذه المقدمة المشكلات المنهجية التي يصادفها الباحث في مثل هذا "المجال" الذي يسم لشتى التفسيرات.

والتبادل القائم بين المعنى الأكاديمى للاستشراق والمعانى التى تعتبر خيالية إلى حد ما تبادل ثابت، وقد بدأت حركة التبادل الكبيرة والمنتظمة - بل والقائمة أحيانًا على نظم ثابتة - بين هذين المعنيين منذ أواخر القرن الثامن عشر. وهنا آتى إلى المعنى الثالث للاستشراق، وهو معنى يستند في تعريفه إلى عناصر تاريخية ومادية أكثر بما يستند المعنيان الآخران. فإذا اعتبرنا أواخر القرن الثامن عشر نقطة انطلاق عامة إلى حد بعيد، استطعنا أن نناقش ونحلل الاستشراق بصفته المؤسسة الجماعية لللتعامل مع الشرق - والتعامل معه معناه التحدث عنه، واعتماد آراء معينة عنه، ووصفه، وتدريسه للطلاب، وتسوية الأوضاع فيه، والسيطرة عليه: وباختصار بصفة الاستشراق أسلوبًا غربيًا

الهيمنة على الشرق، وإعادة بنائه، والتسلط عليه. وقد انتفعت هنا بالفكرة التي طرحها ميشيل فوكوه عن 'الخطاب'، على نحو ما عرضها في كتابه علم آثار المصرفة وفي كتسابه الآخر التأديب والعقباب، في تحديدي لمعنى الاستشراق. والحجة التي أطرحها تقول إننا ما لم نفحص الاستشراق باعتباره لونًا من الوان 'الخطاب' فلن نتمكن مطلقًا من تفهم المبحث البالغ الانتظام الذي مكَّنُ الشقافة الأوروبية من تدبيـر أمور الشــرق - بل وابتداعــه - في مجالات السياسة وعلم الاجتماع، وفي المجالات العسكرية، والأيديولوجية، والعلمية، والخيالية، في المفترة التالية لعصر التنوير. ولقد بلغ من توطيد مكانة الاستشراق أن أحدًا لم يكن يُقْدمُ على الكتابة أو التفكير أو اتخاذ أي إجراء بصدد الشرق دون أن يأخذ في حسبانه القيود التي يفرضها الاستشراق على الفكر والعمل. ومـوجز القول إن الشرق لم يكن، بسبب الاسـتشراق، مجالاً لحرية الفكر أو العمل (ولا يزال الأمر كذلك). وليس معنى هذا أن الاستشراق هو الذي يحدد من جانب واحد ما يكن أن يقال عن الشرق، ولكنه يعنى أننا نواجــه شــبكة كاملة من المصــالح التي تتــدخل (وهي لذلك تشارك دائمًا) في أي مناسبة تتعلق بذلك الكيان الفريب الذي يسمى "الشرق". وأما الأساليب التمي يجرى بها ذلك فهي ما يحاول هذا الكتاب أن يعرضه ويشرحه. وهو يحاول أن يبيِّس أيضًا كيف زادت الثقافة الأوروبية من قوتها ودعمت هويتها من خلال وضعها لذاتها في مقابل الشرق باعتبارها ذاتًا بديلة أو حتى دفينة.

ويختلف الارتباط الفرنسى البريطانى بالشرق اختلافًا كميًّا وكيفيًّا - من الناحيتين التاريخية والثقافية - عن ارتباط أى دولة أوروبية أو أمريكية، وذلك حتى بزغ نجم الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. والحديث عن الاستشراق إذن يعنى الحديث أساسًا عن المشروع الثقافي البريطاني والفرنسي، وإن لم يكن ذلك مقصورًا عليه، وهو مشروع ذو أبعاد متفاوتة تضم من الاصقاع ما يتفاوت تفاوت الخيال نفسه، ويشمل الهند باكملها وبلاد الشام، ونصوص الكتاب المقدس وما ورد ذكره فيها من أراض، وتجارة التوابل،

والجيوش الاستعمارية والتقاليد المديدة التي أرساها المديرون الاستعماريون، والمناهج والمواد الدراسية، وأعدادًا لا تحصى من "خبراء" الشرق و"العاملين" به، وكراسي أساتذة "الشرق" ، والمجموعة المنوعة والمُركَّبة من الأفكار الخاصة بالشرق (الاستبداد الشرقي، بـهاء الشرق وروعته، ونزوعــه للقسوة واللذة الحسية) والكثير من الطوائف الشرقية، والفلسفات وألوان الحكمة الشرقية التي طَوَّعها الناس لتـ لائم الحياة الأوروبية - ولنا أن نسـترسل في هذه القائمة حتى ما تبدو لها نهاية. وما أقول هو إن الاستشراق قد نشأ نتيجة علاقة التقارب الخاص بين فرنسا وبريطانيا من ناحية، وبين الشرق مـن ناحيـة أخرى، وكان الشرق ينحصـر معناه الفعلى حتـى العقود الأولى من القرن التاسع عشر في الهند والأراضي المذكورة في الكتاب المقدس. ومنذ بدايــة القرن الـــتاسع عشر وحـــتى نهاية الحرب العـــالمية الثانيــة كانـــت لفرنسا وبريطانيا السيطرة على الشرق والاستشراق، وأما منذ انتهاء هذه الحرب فأمريكا هي التي تسيطر على الشرق وتشبع في ذلك المنهج الذي كانت تشبعه فرنسا وبريطانيا ذات يوم. وهذا الشقارب الذي نلمح فيه قوة مثمرة إلى حد هائل، ولو تجلى فيه التفوق النسبي لقوة الغرب (بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا) هو الذي أخرج الكمُّ الضخم من النصوص التي أقول إنها استشراقية .

ولابد لى أن أقول فوراً إننى، على كثرة الكتب والمؤلفين الذين تناولتهم بالفحص، كان على أن أستبعد عدداً آخر أكبر بكثير. ولكن حجتى لا تعتمد على قائمة شاملة للنصوص التى تتناول الشرق، ولا على عدد محدد بوضوح من النصوص والمؤلفين والافكار التي تمثل مذهب الاستشراق، بل إننى اعتمدت على بديل منهجى مختلف - عموده الفقرى هو، بمعنى معين، مجموعة التعميمات التاريخية التى طرحتُها فى هذه المقدمة - وأريد الآن أن أناقشها بالمزيد من التفصيل التحليلي.

كانت نقطة انطلاقى افتراض أن الشرق ليس من الحقائق القاصرة ذاتيًا فى الطبيعة بمعنى أنه لا يقتصر على كونه موجوداً وحسب، مثلما لا يقتصر مفهوم الغرب على أنه موجود وحسب، وعلينا أن نأخذ مأخذ الجد الملاحظة الثاقبة التى أبداها فيكو والتى تقول إن البشر هم الذين يصنعون تاريخهم وإن ما يستطيعون أن يعرفوه محدود بما صنعوه، وأن نطبق هذه الملاحظة على ما يستطيعون أن يعرفوه محدود بما صنعوه، وأن نطبق هذه الملاحظة على الحقائق الجغرافية، فندرك أن البشر هم الذين صنعوا ويصنعون المحليات والمناطق والقطاعات الجغرافية من أمثال "الشرق" و"الغرب" فكل منهما كيان جغرافي ثقافي، ناهيك بكونه كيانًا تاريخيًّا. وهكذا فإن الشرق، شأنه في هذا شأن الغرب نفسه، يمثل فكرة لها تاريخ وتقاليد فكرية، وصور بعضهما الغرب والمام الغرب. وهكذا فإن الكيانين الجغرافيين يدعمان بعضهما البعض، كما إنهما – إلى حد ما – يعكسان صور بعضهما البعض.

ولكن قولى هذا ليس مطلقًا ولابد أن أذكر عددًا من الشروط المعقولة التى تحدد معناه، فمن الخطأ، أولاً وقبل كل شيء، أن نستنتج منه أن الشرق كان في جوهره فكرة أو ابتكارًا لا مقابل له في دنيا الواقع. وعندما قال دزرائيلي في روايته تانكريد إن الشرق 'حياة عملية' كان يعني أن الاذكياء من الشباب في الغرب سوف يجدون أن اهتمامهم بالشرق قد تحول إلى عاطفة مشبوبة تبتلع كل ما عداها، ويجب ألا يفهم من كلامه أنه يعني أن الشرق لا يمثل إلا حياة عملية للغربيين. فلقد وجُدرتُ (وتوجد) ثقافات وأمم تقع جغرافيا في الشرق، وكل منها له حياة وتاريخ وعادات تتسم بواقع صلب أعظم من كل ما يمكن أن يقال تعبيرًا عنه في الغرب، وهذا واضح، ولا تعتزم هذه الدراسة عن الاستشراق أن تضيف شيئًا يذكر إلى هذه الحقيقة، إلا الاعتراف بصدقها ضمنيًا. ولكن ظاهرة الاستشراق التي أدرسها هنا ليس موضوعها مدى صدق الاستشراق في تصوير الشرق "الحقيقية"، ولكن موضوعها مدى صدق الاستشراق في تصوير الشرق "الحقيقية"، ولكن موضوعي الرئيسي هو الاتساق الداخلي للاستشراق والأفكار التي أتي بها عن

- القدمة -

البشرق (كالقول بأن الشرق 'حياة عملية') بغض النظر عن أى صدق أو كذب فى تصوير الشرق ''الحقيقى''. والذى أرمى إليه هو أن ما يقوله دزرائيلى عن الشرق يشير بصفة أساسية إلى ذلك الاتساق المصطنع، أى إلى تلك الكوكبة المنتظمة من الأفكار باعتبارها المعلم البارز للشرق، لا إلى مجرد وجوده، إذا استخدمنا تعبير الشاعر والناقد والاس ستيڤنز.

ومن هذه الشروط ثانيًا أنه من المحال تفهم الأفكار والثقافات والتاريخ، أو دراستها دراسة جادة، دون دراسة القوة المحسركة لها، أو بتعبير أدق دون دراسة تضاريس القوة أو السلطة فيها. فمن المخادعة الاعتقاد بأن الخيال وحده قد فرض خلق صورة الشرق، أي جعله يتخذ الصورة التي رسمها المستشرقون، أو الاعتقاد بإمكان حدوث ذلك على الإطلاق. فالعلاقة بين الغرب والشرق علاقة قوة، وسيطرة، ودرجات متفاوتة من الهيمنة 'المركَّبة'، ويدل عليها بدقة عنوان الكتاب الرائع الذي كتب ك.م. پانيكار وهو آسيا والسيطرة الغربية(٢) . ولم يكن سبب اكتساب الشرق للصورة التي رُسم بها يقتصر على أن من رسموه اكتشفوا أنه يمكن أن يصبح "شرقيًا" بالصورة الشائعة لدى الأوروبيين العاديين في القرن التاسع عشر، ولكنه يتجاوزه إلى اكتشاف إمكان جعله كذلك أي إخضاعه لتلك الصورة الجديدة للشرق. ولا يكاد أحد يوافق على أن مقابلة الروائي الفرنسي فلـوبير مع غانية مصرية هو الذي أخرج لنا نموذج المرأة الشرقية الذي استد تأثيره وإتسع نطاقه، ولكن هذه المرأة لم تتحدث مطلقًا عن نفسها، ولم تصور قط مشاعرها أو تُعبُّر عن وجودها أو تاريخها، بل إنه هو الذي تحدث باسمها وصُـوَّرها. وكان هو اجنبيًّا، يتمتع بثراء نسبيٌّ، وكان رجلاً، وهذه جميعًا حقـائق تاريخية مكَّنتُه من فرض سيطرته ومكَّنته لا من امتلاك كشك هانم جسديًّا فقط بل أيضًا من التحدث باسمها، وإطلاع قرائه على جوانب "تمثيلها للمرأة الشرقية". والحجمة التي أطرحمها هنا هي أن موقع القوة الذي كان يحتله فلوبسير إزاء كشك هانم لم يكن يمثل حالة فردية، بل إنه يمثل بصدق نسق القوى النسبية بين الشرق والغرب، ويمثل 'الخطاب' الخاص بالشرق الذي نشأ بفضل موقع القوة المذكور.

ويفضى بنا هذا إلى شرط ثالث وهو أنه من الخطأ افتراض أن هيكل الاستشراق لا يزيد عن كونه هيكلاً من الأكاذيب أو الأساطير وأننا إذا ذكرنا الحقائق لدحض هذه وتلك فسوف ينهار البناء وتذروه الرياح، وأنا أعتقد شخصيًا أن القيمة الكبرى للاستشراق تكمن في كونه دليلاً على السيطرة الأوروبية الأمريكية على الشرق أكثر من كونه 'خطابًا' صادقًا حول الشرق (وهو ما يزعمه الاستشراق في صورته الأكاديمية أو البحثية) ومع ذلك فعلينا أن نحترم ونحاول أن ندرك ما يتسم به 'خطاب' الاستشراق من قوة متماسكة متلاحمة الوشائع، والروابط الوثيقة إلى أبعد حد بينه وبين المؤسسات السياسية والاقتمادية الاجتماعية التي تمنحه القوة، وقدرته الفائقة على الاستمرار. وعلى كل حال، فإن أى مذهب فكرى يستطيم الصمود دون تغيير، واستمرار التمتع بمنزلة العلم الذي يتعلمه الناس (في المعاهد التعليمية والكتب والمؤتمرات والجامعات ومعاهد تخريج العاملين بوزارة الخارجية) منذ عصر إرنست رينان، في فرنسا، في أواخر الأربعينيات من القرن التاسع عشر حتى الوقت الحاضر في الولايات المتحدة، لابد أن يكون أقوى من مجموعة من الأكاذيب وحسب. وليس الاستشراق إذن خيالاً أوروبيًّا مُتَّـوَهَّمًا عن الشرق، بل إنه كيان له وجوده النظيري والعملي، وقيد أنشأه من أنشأه، واستُشمرتُ فيه استشمارات مادية كبيرة على مر أجيال عديدة. وقد أدى استمرار الاستثمار إلى أن أصبح الاستشراق، باعتباره مذهبًا معرفيًا عن الشرق، شبكة مقبولة تسمح منافذها بتسريب صورة الشرق إلى وعى الغربيين، مثلما أدى تكاثر ذلك الاستمرار نفسه، بل وتحوله إلى مصدر حقيقى للإنتاج والكسب، إلى تكاثر الأقوال والأفكار التي تتسرب من الاستشراق إلى الثقافة العامة.

وقد وضع جرامشى التمييز التحليلى المفيد بين المجتمع المدنى والمجتمع السياسى، فالأول يعنى الهيئات الطوعية (أو قل العقلانية والبيريئة من القسر على أقل تقدير) مثل المدارس، والعائلات والنقابات، والثانى يعنى مؤسسات الدولة (الجيش والشرطة والبيروقراطية المركزية) والتى تتولى السيطرة المباشرة

بين أبناء الشعب. وسوف تجد أن الثقافة حية عاملة داخل المجتمع المدنى، حيث لا يتحقق تأثير الأفكار والمؤسسات والأشخاص الآخرين من خلال السيطرة بإر من خلال الرضى وفق تعبير جرامشى. وهكذا فإننا نرى في أي مجتمع غير شمولي أن أشكالاً ثقافية معينة تتغلب على غيرها، مثلما نرى أن أفكارًا معينة تتمتع بنفوذ أكبر من غيرها، وقد أطلق جرامشي على شكل هذه 'الزعامة' الثقافية لفظ الهيمنة، وهو مفهوم لا غنى لنا عنه في إدراك حقيقة الحياة الثقافية في البلدان الصناعية في الغرب. ولقد كانست الهيمنة، أو قبل النتيجة العملية المترتبة على الهيمنة الثقافية، هي التي كتبت للاستشراق استمراره وقوته اللذين يدور حولهما حديثي حتى الآن. وغالبًا ما يقترب الاستشراق عما يسميه دنيس هاى 'فكرة أوروبا '(٢) ويعنى بها الفكرة الجماعية التي تحدد هويتنا "نحن" الأوروبيين وتفرق بينها وبين جميع "الآخرين" غير الأوروبيين بل إننا نستطيع أن نقــول إن العنصر الرئيسي في الثقــافة الأوروبية هو على وجه الدقة الذي جعل تلك الثقافة مهيمــنة داخل أوروبا وخارجها، أى فكرة الهوية الأوروبية باعتبارها هوية تتفوق على جميع الشعوب والشقافات غير الأوروبية. هذا إلى جانب هيمنة الأفكار الأوروبية عن الشرق، وهي التي تُكرر القول بالتفوق الأوروبي على التخلف الشرقي، وهو القول اللذي عادة ما يتسجاهل إمكان وجود مفكر يتمتع بدرجة أكبر من الاستقلال أو التشكك وقد تكون له آراؤه المختلفة في هذا الأمر.

ويعتمد الاستشراق في وضع استراتيجيته، بأسلوب يتسم بالاتساق، على هذا التفوق المرن في الأوضاع، ومعناه وضع الغربي في سلسلة كاملة من العلاقات التي يمكن أن تنشأ مع الشرق بحيث تكون له اليد العليا في كل علاقة منها. ولماذا لا يكون الأمر كذلك، خصوصاً في الفترة التي بزغ فيها نجم أوروبا بزوغاً فذاً منذ أواخر عصر النهضة إلى الوقت الحاضر؟ لقد حضر العلماء أو الباحثون أو المبشرون أو التجار أو الجنود إلى الشرق، أو فكروا في أمر الشرق، لانهم كانوا يستطيعون الحضور إلى الشرق، أو التفكير في الشرق، دون مقاومة تذكر من جانب السشرق. ففي الإطار العام لاكتساب الشرق، دون مقاومة تذكر من جانب السشرق. ففي الإطار العام لاكتساب

المعرفة بالشرق، وتحت مظلة الهيمنة الغربية على الشرق في الفترة التي بدأت فى أواخر القرن الثامن عشر، نشأت صورة مُركَّبَّةٌ للشرق، وأصبحت ملائمة للدراسة في المعاهد العليا، وللعرض في المتاحف، ولإعادة الصوغ في وزارة المستعمرات، وللاستشهاد بها نظريًا في الأطروحات الخاصة بعلم الإنسان (الأنثروبولوچيا) وعلم الأحياء (البيولوجيا) وعلم اللغة، ودراسات الأعراق والدراسات التاريخية عن الجنس البشري والكون، إلى جانب الاستشهاد بنماذج منها في النظريات الاقتصادية والاجتماعية للتنمية والثورة والشخصية الشقافية، وسمات الفرد الوطنية والدينية. أضف إلى ذلك أن الفحص الإبداعي للموضوعات الشرقية كان يستند بصورة شبه كلية إلى وعي غربي سائد، وهو الوعي الذي أفرز تلك الصورة المركزية للشرق التي لم يطعن فيها أحمد، وكمان ذلك أولاً وفق أفكار عمامة تحمدد من هو الشمرقي أو مما هو الشرقي، وبعد ذلك وفق منطق تفصيلي لا يخضع فحسب لحقائق الواقع الفعلى بل تمليه شتى الرغبات وضروب القمع والاستثمار والتوقعات. فإذا كنا نستطيع الإشارة إلى بعض الأعمال الاستشراقية العظيمة القائمة على البحوث الأصيلة، مثل المنتخبات العربية التي وضعها سلفستردي ساسي، أو كتاب وصف أخلاق المصريين المحدثين وعاداتهم الذي كتبه إدوارد وليم لين، فعلينا أيضًا أن نذكر أن الأفكار العنصريـة لدى رينان وجوبينو قد أملتها نفس النزعة، مثل عدد كبير من الروايات الإباحية التي كتبت في العصر الفكتوري أى في الفترة ١٨٣٧ - ١٩٠١ (انظر التحليل الذي يقدمه ستيڤنز ماركوس لما يسميه "التركى الشهواني")(1).

ومع ذلك فعلينا أن نطرح على أنفسنا مرارًا هذا السؤال: أى الأمرين أهم فى الاستشراق؟ الأمر الأول هو مجموعة الافكار العامة التى تـتجاهل كمية المادة العلمية الماحة - ومن ذا الذى ينكر أن هذه المادة تتخللها أفكار التفوق الأوروبي، وشتى ألوان العنصرية، والإمپريالية، وأشباه ذلك، وكذلك الأفكار المتصلبة عن "الشرقى" بصفته لونًا من ألوان التجريد المثالى الذى لا يتغير - والأمر الثانى هو الأعمال البالغة التنوع والتى كتبها عدد لا يكاد

يحصى من المؤلفين المتميزين الذين نستطيع أن نعتبرهم نماذج فردية للمؤلفين الذين تناولوا الشرق، والواقع، من زاوية معينة، أن البديلين، العام منها والحاص، يمثلان منظورين للمادة نفسها، ففي كلتا الحالتين علينا أن نتناول الرواد في هذا المجال مثل وليم جونز، المستشرق البريطاني ابن القرن الثامن عشر، وكبار الفنانين مثل نيرقال، الشاعر الفرنسي ابن القرن التاسع عشر، ومعاصره فلوبير، الروائي الفرنسي. ولماذا يتعذر استعمال المنظورين معًا، أو أحدهما بعد الآخر؟ أفلا يتجلى خطر تشويه الحقيقة (من نوع ذلك التشويه نفسه الذي اتسمت به مذاهب الاستشراق الأكاديمية على الدوام) إذا التزمنا بصورة منتظمة بمستوى في الحديث أشد تعميمًا أو تخصيصًا عما ينبغي؟

تنحصر مخاوفى فى أمرين: المتشويه وعدم الدقة، أو بالأحرى ذلك اللون من عدم الدقة الذى ينتج عن التعميم القائم على الجمود المذهبى المبالغ فيه، أو عن التركيز على حالات فردية استنادًا إلى المنطق الوضعى وحده. ولقد حاولت، عند محاولة التصدى لهذه المشكلة، أن أتناول ثلاثة جوانب من واقعى الشخصى المعاصر، وهى الجوانب التى ظهر لى أنها تمثل المخرج من الصعوبات الخاصة بالمنهج وبالمنظور، وهي التى أناقشها هنا، وهى صعوبات قد ترغم المرء أولاً على كتابة موضوع جدلى فظ يتسم بمستوى من التعميم المفرط وغير المقبول، بحيث يصبح بذل الجهد فيه غير مُجد، وقد ترغمه ثانيًا على كتابة سلسلة من التحليلات التفصيلية والفردية المبالغ فى خصوصيتها إلى الحد الذي يعمى عينيه تمامًا عن الخطوط العامة التي تسير فيها نصوصيتها إلى الحد الذي يعمى عينيه تمامًا عن الخطوط العامة التي تسير فيها القوى المحركة في هذا المجال، وهي التي تمنحه قوته الخاصة. كيف نستطيع إذن إدراك الصفات الفردية والتوفيق بينها وبين السياق الفكرى العام المهيمن،

(4)

أشرت إلى ثلاثة من جموانب واقعى الشخصى، ولابد لى من شرحها ومناقشتها مناقشة موجزة حتى يتضح للقارئ كيف اهتديت إلى هذا المنهج المحدد في البحث والكتابة.

من أيسر اليسير القول بأن معرفة الشاعرين شيكسيير أو وردزورث معرفةٌ غير سياسية، وأن معرفة الصين المعاصرة أو الاتحاد السوڤييتي معرفة سياسية. والصفة الرسمية والمهنية التي يتصف بها عملي هي صفة "دارس العلوم الإنسانية " ، وهو لقب يعني أن العلوم الإنسانية هي مجال تخصصي ومن ثم ينفى وجود أي طابع سياسي لعملي في هذا المجال، وبطبيعة الحال فإنني أستعمل هنا جميع هذه العناوين والمصطلحات دون الإيحاء بأي ظلال معان لها، ولكنني أعتقد أن عامة الناس يؤمنون بصحة ما أشرت إليه. ومن أسباب القول بأن دارس العلوم الإنسانية الذي يكتب عن الشاعر وردزورث أو أن محرر المجلة الأدبية المتخصص في الشاعر كيتس، لا شأن له بالسياسة هو أن ما يفعله ليس له تأثير سياسي مباشر في الواقع بالمعنى المعتاد لهذا التعبير. وأما الباحث المتخصص في الاقتصاد السوڤييتي فإنه يعمل في مجال مشحون إلى أقصى درجة، والحكومة تبدى اهتمامًا كبيرًا به، كما إن ما ينتهي إليه من دراسات أو مقترحات قد يستعملها راسمو السياسات، ومسئولو الحكومة، والاقتصاديون العاملون بالمؤسسات، وخبراء الاستخبارات. ولنا أن نوسع من نطاق التمييز بين "دارسي العلوم الإنسانية" وغيرهم عن تترتب على عملهم سياسات معينة، أو عن يتسم عملهم بأهميته السياسية، إذا قلنا إن اللون الأيديولوجي للفئة الأولى ذو أهمية عارضة للسياسة (وإن كان من المكن أن يكون بالغ الأهمية لزمــلائهم العاملين في المجال نفسه، وقد يعــترض البعض على توجُّه ستالينيُّ أو فاشيُّ أو مذهب ليبرالي بالغ التحرر عند أحدهم) وإن أيديولوجية الفشة الثانية مبثوثة بصورة مباشرة في نسيج المادة التي تدرسها -بل إن العلوم السياسية وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع في الدراسات الأكاديمية الحديثة علوم أيديولوجية - ومن هنا كان التسليم بأن دراساتهم دراسات · "....."

ومع ذلك فإن الشرط الحاسم الذي تصطدم به معظم ألوان المعرفة المنتجة في الغرب المعاصر (وأنا أتحدث هنا بصفة أساسية عن الولايات المتحدة) هو

أن تكون منزهة عن السياسة، بمعنى أن تكون علمية أكاديمية محايدة، تعلو على مستوى المعتقدات المذهبية الحزبية أو ضيقة الأفق. وقد يكون من المحال على المرء أن يطعن في هذا الطموح من الناحية النظرية، ولكننا نرى عند التطبيق أن الواقع الفعلى يثير مشكلات كبرى، إذ لم يهتد أحد قط إلى وسيلة تمكن الباحث من عزل نفسه عن ظروف الحياة من حوله، أو من المشاركة (واعيًا أو دون وعى) في طبقة من الطبقات، أو مجموعة من المعتقدات، أو من الانشغال بمركز اجتماعى أو حتى من مجرد ممارسة حياته باعتباره عضوا في مجتمع معين. ولا تتوقف هذه الاعتبارات عن التأثير فيما يفعله في مهنته، حتى ولو كانت بحوثه ونتائجها تحاول، بطبيعة الحال، أن تصل إلى التحرر النسبى من العوائق النفسية ومن القيود التي يفرضها واقع الحياة اليومية الذي لا يرحم. ولا شك في وجود معرفة أقل انحيازًا، لا أكثر انحيازًا، من الفرد الذي ينتجها (وهبو الذي يتعثر في شراك ظروف الحياة التي تُستَتُ انتباهه)، الذي ينتجها (وهبو الذي يتعثر في شراك ظروف الحياة التي تُستَتُ انتباهه)،

والتساؤل عما إذا كانت مناقشة الآداب أو فقه اللغات القديمة تحمل دلالة سياسية أو تضم في تضاعيفها دلالة سياسية مباشرة تساؤل عريض واسع النطاق حاولت معالجته ببعض التفصيل في كتاب آخر<sup>(6)</sup> أما ما يهمنى أن أبينه الآن فهو كيف يؤدى الاتفاق الليبسرالي العام في الآراء على أن المعرفة "الحقيقية" معرفة غير سياسية في جوهرها (أو كيف يؤدى العكس، أي القول بأن المعرفة السياسية السافرة معرفة "غير حقيقية") إلى تعتيم الظروف السياسية البالغة التنظيم التي أنتجت في ظلها هذه المعرفة، مهما يكن ذلك التنظيم خفيًا. وقد يستعمى ذلك على الفهم اليوم بسبب إطلاق صفة "السياسي" للحط من قيمة أي عمل تجاسر صاحبه على انتهاك أصول التظاهر بالموضوعية "فوق السياسية". ولنا أن نبدأ بالقول، أولا، بأن المجتمع المدنى يعترف بوجود درجات للأهمية السياسية في شتى مجالات المعرفة. ومصدر الاهمية السياسية التي يحظى بها مجال من المجالات المعرفة. ومصدر الاهمية السياسية التي يحظى بها مجال من المجالات يتمثل، إلى حد ما، في إمكان ترجمته ترجمة مباشرة إلى لغة الاقتصاد،

ولكن الأهمية السياسية ترجع، بدرجة أكبر، إلى مــــدى اقتراب ذلك المجال من المصادر المؤكدة للسلطة في المجتمع السياسي. وهكذا فمن المحتمل أن تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بتكليف البعض بإجراء دراسة اقتصادية لإمكانيات الطاقة الطويلة الأجل في الاتحاد السوڤييتي، وآثارها بالنسبة لقدرته العسكرية، ومن ثم تكتسب هذه الدراسة لونًا من المكانة السياسية التي من المحال أن تحظى بها دراسة عن القـصص الأولى التي كتبهـا تولــتوي، الروائي الروسي ابن القرن التاسع عـشر، وقد تكون إحدى المؤسسات قد ساهمت في تمويل الدراسة الأخيرة. ومع ذلك فإن كلتا الدراستين تنتميان إلى ما يعترف المجتمع المدنى بأنه مجال مماثل، أي الدراسات الروسية، حتى ولو كان أحد العملين قد أنجزه باحث اقتصادي من المحافظين المشددين، والأخر قد قام به مؤرخ أدبى راديكاليُّ الميول. والذي أرمى إليه هنا هو أن "روسيا" باعتبارها موضوعًا عامًّا تتمتع بأولوية سياسية تجعلها تتجاوز التسمييز الدقيق بين التخصصات المختلفة، مثل "علم الاقتصاد" و"التاريخ الأدبي" ، لأن المجتمع السياسي بالمعنى الذي وضعه جرامشي يمتد تأثيره إلى مجالات أخرى في المجتمع المدنى مثل الحياة الأكاديمية ويجعلها تتشبع بدلالات ذات أهمية ماشرة له.

لا أريد أن أواصل إقامة هذه الحجة على أسس نظرية عامة، إذ يبدو لى أننى أستطيع إثبات قيمتها ومصداقيتها إذا استشهدت بأمثلة محددة، ولأسلك مثلا الطريق الذى سلكه نعوم تشومسكى فى دراسته للرابطة الفعالة بين حرب قيتنام وفكرة البحث العلمى الموضوعى على النحو الذى طُبُقَتُ به فى تغطية البحوث العسكرية التى ترعاها الدولة (١٦). ولما كانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أخيرا - دولا إمهريالية، فإن مجتمعاتها السياسية تبث فى مجتمعاتها المدنية إحساسا بالعجلة أو بأن ثم مسألة مُلحةً، كأنما هو تشريب سياسى مباشر، إن صح هذا التعبير، حيثما وكلما كان الأمر يتعلق بمصالحها الإمبريالية فى الخارج. وأشك فى وجود أى خلاف، مثلاً، حول القول بأن الإمبريالية عشر كان

-- القدمة

اهتمامه بهذين البلدين لا يبتعد قـط عن صورتهما في ذهنه باعتبارهما من المستعمرات البريطانية. وقد يبدو الـقول بهذا مختلفًا كل الاختلاف عن القول بأن جميع المعارف الأكاديية عن الهند ومصر تحمل صبغة ما، أو طابعًا ما، أو قل انتهاكًا ما من جانب هذه الحقيقة السياسية الجسيمة، ومع ذلك فإن هذا هو الذي أقول به في هذه الدراسة عن الاستشراق. فإذا كان صحيحًا أنه من المحال أن نتجاهل أو ننكر تأثر من ينتج أية معرفة في مجال العلوم الإنسانية بظروفه الخاصة باعتباره ذائًا بشرية، فلابد أن يكون صحيحًا كذلك أنه من المحال إنكار تـأثر الدارس الأوروبي أو الأمريكي للشرق بالظروف الرئيسية لواقعه الراهن: أي إنه يتصدى للشرق باعـتباره أوروبيا أو أمريكيا أولاً، وباعتباره فردًا ثانيًا. وكونه أوروبيا أو أمريكيا في مثل هذا الموقف لا يمكن أن يكون حقيقة نحامدة ، إذ كانت هذه الحقيقة تعني ولا تزال أنه على وعي يكون حقيقة نحامدة ، أذ كانت هذه الحقيقة تمني ولا تزال أنه على وعي في الشرق، والأهم من ذلك أنه ينتمي إلى بقعة من بقاع الأرض ذات تاريخ محدد في العلاقة بالشرق يكاد يرجع إلى زمن الشاعر هوميروس نفسه، قبل الملاد.

ولكن الصياغة الحالية لتلك 'الأحوال' السياسية صياغة غير محددة وتتسم بالتعميم الشديد الذي يسلبها القدرة على إثارة الاهتمام، وقد يوافق عليها أي فرد دون أن يوافق أيضًا وبالضرورة على أنها كانت بالغة الأهمية، مثلاً، للروائي فلوبير عندما كتب سلامبو أو للكاتب هـ. أ. ر. چيب عندما كتب الاتجاهات الحديثة في الإسلام. فالمشكلة أن الحقيقة الكبرى المهيمنة، بالصورة التي وصفتها بها، تفصلها مسافة شاسعة عن تفاصيل الحياة اليومية التي تتحكم في النظام الدقيق للرواية أو للكتاب العلمي أثناء كتابته. لكننا إذا استبعدنا من البداية الفكرة التي تقول إن الحقائق "الكبرى" مثل السيطرة الإمبريالية يمكن تطبيقها بصورة آلية وحتمية على المسائل المعقدة مثل الثقافة والأفكار، فسوف نبدأ الاقتراب من لون طريف من ألوان الدراسة. والفكرة التي أطرحها هي أن الاهتمام الأوروبي، ثم الاهتمام الأمريكي، بالشرق التي أطرحها مياسيًا وفق بعض الروايات التاريخية الواضحة له التي سبق لي

إيضاحها، ولكن الثقافة هي التي أوجدت ذلك الاهتمام، وجعلت تمارس تأثيرها جنبًا إلى جنب مع الدوافع العقلانية الأخرى، من سياسية واقتصادية وعسكرية، حتى جعلت الشرق يتخذ صورة المكان المتنوع السمات والمعقد، وهي الصورة التي كان يبدو عليها بكل وضوح في المجال الذي أدعوه الاستشراق.

وهكذا فليس الاستشراق مجرد موضوع أو مجال سياسي يتجلي بصورة سلبية في الثقافة أو البحث العلمي أو المؤسسات؛ وليس أيضًا مجموعة كبيرة غير مترابطة من النصوص المكتوبة عن الشرق؛ بل وليس تمثيلاً وتعبيراً عن مؤامرة إمپريالية "غربية" دنيثة تهدف إلى إخضاع العالم "الشرقي" . لا بل إنه الرعى الجغرافي السياسي المبثوث في النصوص العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية واللغوية؛ وهو تطوير تفصيلي ليس فقط للتمييز الجغرافي الأساسي (الذي يقول إن العالم ينقسم إلى نصفين غير متكافئين هما الشــرق والغرب) بل أيضًا لسلسلة كــاملة من " المصالح" التي يســتعين في تحقيقها والحفاظ عليها بشتى الوسائل مثل نتائج البحوث العلمية، وإعادة البناء اللغوى القديم، والتسحليل النفسى، ووصف ظواهر الطبيعة والمجتمعات؛ وهو في ذاته إرادة معينة أو نية معينة، أي إنه ليس مجرد تعبير عن الإرادة والنية، لتفهم ما يبدو بوضوح عالمًا مختلفًا (أو عالمًا بديلاً وجديدًا) وللسيطرة علميه في بعض الأحيان والتلاعب به وضمه إليه؛ وهو، قبل كل شيء، 'خطاب' لا يرتبط مطلقًا بعبلاقة مساشرة بالسلطة السياسية السافرة وموازية لها، بل إن ذلك 'الخطاب' يأتي إلى الوجود ويحيا في إطار التبادل المتقلب مع شتى أنواع السلطة، فيتشكل إلى حد كبير من خلال مبادلاته مع السلطة السياسية (مثل المؤسسات الاستعمارية أو الإميريالية) والسلطة الفكرية (مثل العلوم السائدة كاللـغويات المقارنة أو التشريح، أو أي من العلوم السياسية الحديثة) والسلطة الشقافيـة (مثل المناهج ' الصحـيحة' والمعتمدة للذوق والنصوص والقيم) والسلطة الأخــلاقية (مثل الأفكار الحاصة بما نفعله ''نحن'' ولا يستطيعون ''هم'' أن يفعلوه أو يفهموه مثلنا ''نحن'' ) والواقع أن حجمتي الحقيمقية هي أن الاستشراق بُعْمَدٌ مُهمٍّ من أبعاد ثقافتنا السياسية الفكرية الحديثة، أى إنه لا يقتصر على 'تمثيل' صورة هذا البُعد، وبهذه الصفة نرى أنه يتصل بعالمنا "نحن" أكثر مما يتصل بالشرق.

ولما كان الاستشراق حقيقة ثقافية وسياسية فبإنه ليس مجرد مادة تشغل مكانًا ما في الأرشيف، فالعكس هو الصحيح، وأعتقد أنه يمكننا إثبات أن الأفكار أو الأقوال أو الأفعال الخاصة بالشرق تتبع مسارات متميزة واضحة نستطيع إدراكها فكريًّا (بل وتقع أحيانًا داخل هــذه المسارات). ونستطيع أن نرى هنا أيضًا الدور الكبير الذي يقوم به التمييز بين المعاني والتفاصيل الدقيقة، على نحو ما يتبدى في الموازنة بين ضغوط البنية الفوقية، وهي ضغوط عامة، وبين تفاصيل التأليف أو الحقائق النُّصُّية. وأعتقد أن معظم الباحثين في العلوم الإنسانية مقتنعون كل الاقتناع بأن كُللَّ نصُّ يوجد في سياق معين، وبأن التناصُّ حقيقة قائمة، وبأن ضغوط الأعراف، والأسلاف والأساليب البلاغية تحد مما أطلق عليه فالتربنيامين تعبير "إرهاق المُبدع بأثقال أكبر من طاقت باسم . . . مبدأ 'الإبداع' " وهو الذي يعني الاعتقاد بأن الشاعر قد أخرج عمله وحده وبنفسه ومن ذهنه الخالص(٧). ونلمح مع ذلك معارضة من جانب من لا يقبلون التسليم بأن القيود السياسية والمؤسسية والأيديولوجية تحدث التاثير نفسه في المؤلف الفرد. ودارس العلوم الإنسانية يعتقد أن أي مفسر لروايات بلزاك، الفرنسي ابن القرن التاسع عشر، سوف يجد طرافة في حقيقة تأثر الكاتب، عندما كتب الكوميديا الإنسانية، بالصراع بين چيفروا سانت-هيلير وبين كوڤيير، ولكنه قد يشعر بأن لونًا من الضغوط الماثلة، وهو ضغط المُلكية الرجعية، بل المغرقة في الرجعية، يحط - بصورة غامضة - من " العبقرية" الأدبية للكاتب ويجعله أقل استحقاقًا للدراسة الجادة. وعلى غرار ذلك - وعلى نحو ما يحاول هارى براكن إيضاحـه دون كلل أو ملل - نرى الفــلاسفة يجــرون مناقشــاتهم للفيــلسوف لوك، ابن القرن السابع عشر، وهيوم، ابن القرن الثامن عشر، وللمذهب الإمبيريقي أي التجريبي دون أن يـأخذوا في اعتبـارهم على الإطلاق وجود رابطة سافرة في كتابات هؤلاء الكُتَّاب الكلاسيكيين بين مذاهبهم "الفلسفية" والنظرية العنصرية، وتبريرات ممارسة الرق، أو حُسجج الدفاع عن الاستغلال

الاستعماري (٨). وليست هذه سوى بعض السبل الشائعة التي تسلكها الدراسات البحثية المعاصرة للحفاظ على نقائها.

وربما يكون من الصحيح أن معظم محاولات 'إهانة' الثقافة بالزج بها في حلبة السياسة كانت من قبيل التمرد الفظ والخروج عن المألوف دون تروُّ، وربما يكون التفسير الاجتماعي للأدب في مجالي الخاص قد عجز عن مسايرة التقدم التقنى الهائل في التحليل النَّصيُّ التفصيلي. ولكن الإبد من مواجهة الحقيقة، وهي أن القائمين بالدراسات الأدبية بصفة عامة وأصحاب النظريات الماركسية من الأمريكيين بصفة خاصة، قد تحاشوا إلى الآن بذل الجهد اللازم لسد الفجوة جدِّيًّا بين مستوى البناء الفوقي ومستوى القاعدة في البحوث النَّصِّية التاريخية؛ بل إنني ذهبت في مناسبة أخرى إلى القول بأن المؤسسة الأدبية الثقافية بصفة عامة قد أعلنت أن الدراسة الجادة للاميريالية والثقافة منطقة محظورة (٩) إذ إن الاستشراق يدفعنا إلى المواجهة المباشرة مع هذه المسألة - أي إدراك أن الإمبريالية السياسية تحكم مجالاً كاملاً من الدراسات والإبداع والمؤسسات البحثية - وبحيث يصبح تجنبها مُحَالاً من الناحيتين الفكرية والتــاريخية. ومع ذلك فإن آلية الهروب نظل قائمة على الدوام، وهي القول بأن الباحث الأدبي والفيلسوف، على سبيل المثال، قد تلقيا تعليمهما في الأدب والفلسفة على الترتيب، لا في السياسة والتحليل الأيديولوچي. وهكذا، وبشعبيس آخر، تستطيع حجة المتخصص أن تحقق نجاحًا فعليًّا في الحيلولة دون إناحة المنظور الأشمل، وهو في رأيي أشد خطرًا من الناحية الفكرية.

ويبدو لَى هنا وجبود إجابة بسيطة تتكون من قسمين، على الأقل فيسما يتعلق بدراسة الإمبريالية والثقافة (أو الاستشراق)، ففى المقام الأول نرى أن كل كاتب تقريبًا من كُتَّاب القرن التاسع عشر (شأنهم فى ذلك شأن من سبقوهم) كان على وعى فذ بحقيقة الامبراطورية، وهذا موضوع لم يعظ حتى الآن بالدراسة الجيدة، لكن المتخصص الحديث فى العصر الفكتورى لن يبث أن يعترف بأن أبطال الشقافة الليبرالية مثل چون ستيوارت مل، الفيلسوف، وماثيو أرنولد، الشاعر والناقد، وتوماس كارلايل، الأديب

والمفكر، وفسرانسيس نيسومان، المصلح الديني، وتومساس ماكسولي، المؤرخ، وجون رسكين، الناقــد الفني، وچورچ إليوت، الروائيــة، بل وتشارلز ديكنز نفسه، الرواثي، كانت لهم آراؤهم المحددة بشأن الامتياز العنصرى والإمبريالية، ومن اليسير إدراك تأثيرهما في كتاباتهم. وهكذا فلابد أن يتصدى المتخصص نفسه للحقيقة التي أوضحها مل، مثلاً، في دراساته عن الحرية وعن الحكومة النيابية وهي قوله إن آراءه لا تصلح للتبطبيق في الهند (فلقد كان هو نفسه موظَّفًا في وزارة الشئون الهندية فتـرة طويلة من حياته) لأن الهنود كانوا أدنى حضاريا وإن لم يكونوا أدنى عنصريا. ونستطيم أن نعثر على هذه المفارقة نفسها في كتابات كارل ماركس، على نحو ما أحاول إثباته في هذا الكتاب. ونحن نرى ثانيًا أن الاعتماد بأن السياسة، في صورة الإميريالية، تؤثر في إنتاج الأدب والدراسة الأدبية والنظرية الاجتماعية وكتابة التماريخ لا يعني أن ذلك يحطُّ من قمدر الشقَّافة أو يهمينهما. فمالعكس هو الصحيح، وكل ما أرمى إليه هو القول بأننا سوف يزداد تفهمنا لظاهرة استمرار ودوام مذاهب المهيمنة التي تتشبع بها النفوس، مثل الشقافة، عندما ندرك أن القيود الداخلية التي تفرضها على الكُتّاب والمفكرين كانت مثمرة ولم تكن في ذاتها تعوقهم عن الإنتاج. وهذه هي الفكرة التي حاول إيضاحها كل من جرامشي، المفكر الإيطالي، وفوكوه، الفيلسوف الفرنسي، ورايموند ويليامـز، المفكر البريطاني، وإن اختلفت سـبل إيضاح كل منهم. والواقع أن قراءة صفحة أو صفحتين عن "وسائل الانتفاع بالامبراطورية" في كتاب الثورة الطويلة الذي وضعه ويليامز تفصح لنا عـن الثراء الثقافي للقرن التاسع عشر أكثر مما تفصح عنه مجلدات كثيرة من التحليلات النَّصِّية المُحكمة (١٠٠).

ومن ثم فإنسنى أدرس الاستشراق باعتباره صورة للتبادل أى التفاعل الدينامى بين المؤلفين الأفراد والمشاغل السياسية الكبرى التى شكلتها الإمبراطوريات العظمى الثلاث البريطانية والفرنسية والأمريكية - وهى التى نبتت فى تربتها الفكرية والإبداعية كتاباتهم. وأما أشد ما يهمنى باعتبارى باحثًا فلا يكمن فى الصدق السياسى الكُلى بل فى التفاصيل، مثلما نجد أن ما يهمنا فى كتابات كاتب مثل إدوارد لين أو جوستاف فلوبير أو إرنست رينان

- و المسدمة و --

لا يكمن فيما يراه هو من الصدق المطلق لمقولة تفوق الغربيين على الشرقيين، بل فى الشواهد التفصيلية التى يُطوَّعها ويتلاعب بها بحذق شديد فى المجال الفسيح الذى أتاحه له إيمانه بصدق المقولة المذكورة، ويكفى لتفهم ما أقوله هنا أن نذكر أن كتاب أخلاق المصريين المحدثين وعاداتهم الذى وضعه إدوارد لين أصبح عملاً كلاسيكيًّا باهرًا، بما يسجله من دقة الملاحظات التاريخية والأنثروپولوجية، بسبب أسلوبه، وبسبب تفاصيله الرائعة التى تنم عن ذكاء خارق، لا بسبب ما يتجلى فيه من الإحساس بالتفوق العنصرى.

وهكذا فإن أنواع الأسئلة السياسية التي يطرحها الاستشراق هي: ما أنواع الطاقات الأخرى، الفكرية والجمالية والعلمية والثقافية الـتي شاركت في تشكيل التقاليد الإمبريالية، مثل تقاليد الاستشراق؟ كيف شارك فقه اللغة، ووضع المعاجم، والتــاريخ، والبيولوچيــا، والنظرية السياســية والاقتــصادية، وكتابة الروايات والشعر الغنائي في خدمة رؤية الاستشراق للعالم وهي الرؤية التي تعتبر إمبريالية بصفة عامة؟ ما التغيرات والتحويرات والتشذيبات بل والثورات التي حدثت داخل الاستشراق؟ وما معنى الأصالة والاستمرار والنزعة الفردية في هذا السياق؟ وكيف ينقل الاستشراق نفسه أو يتوالد من حقبة إلى حقبة؟ وفي النهاية ، كيف نعالج ظاهرة الاستشراق، وهي ظاهرة ثقافية وتاريخية، باعتبارها ضربا من الجهد البشرى المتعمد - لا من التسلسل المنطقي وغير المشروط للأحداث - وبكل تعقيدها التاريخي وتفاصيلها وأهميتها دون أن تغفل عيوننا، في الوقت نفسه، عن التحالف القائم بين العمل الشقافي، والاتجاهات السياسية، والدولة، وحقائق السيطرة المحددة؟ وما دامت الدراسة تجرى في العلوم الإنسانية وتحكمها هذه الشواغل، فإن لها أن تتصدى، بروح المسئولية، للسياسة والشقافة معًا. ولكن هذا لا يعني أن مثل هذه الدراسة تضع قواعد مُلزمة عن العلاقة بين المعرفة والسياسة، ولكن حجتى تقول إن على كل بحث في العلوم الإنسانية أن يصوغ الطابع الخاص لهذه الرابطة في غضون السياق المحدد للدراسة، وموضوعها وظروفها التاريخية .

بذلت في كتاب سابق قدرًا كبيرًا من الشفكير وقدرًا كبيرًا من التحليل للأهمية المنهجية لإيجاد وتحديد الخطوة الأولى للعمل في العلوم الإنسانية، أو نقطة الانطلاق، أو المبدأ الذي يُهتدى به عند الشروع في العمل(١١١) ولقد كان من الدروس الكبـرى التي تعلمتهـا وحاولت تقـديمها للناس أنه لا يوجــد ما يسمى بنقطة انطلاق جاهزة أو مناحة للجميع، بل لابد من إعداد البدايات اللازمة لكل مشروع بحيث تنبح النوصل إلى ما يترتب عليها وما يتبعها. ولم أُخْبَرُ واعيًا صعوبة هذه المسألة في كل ما مررت به من خبرات (ولا أستطيم أن أحكم حقا على مدى نجاحى أو فشلى في هذا) مثلما خبرت هذه الصعوبة في دراستي الحالية لـ الاستشراق، إذ إن فكرة البداية، بل والابتداء نفسه يتضمن بالضرورة بذل جهد معين لوضع الحدود، ومعنى هذا اقتطاع جزء من كم هائل من المادة، وفيصله عنها، واعتباره يمثل البيداية وأنه هو البيداية كَلْلُكُ. ومن أمثال هذا التحديد الافتتاحي عند دارسي النصوص فكرة الإشكالية التي وضعها لويس التوسير، الفيلسوف الفرنسي، وكان يعني بها وحدة محددة ومقدرة من أحد النصوص أو من مجموعة من النصوص، وتمثل أحمد نواتج التحليل لها(١٢) . لكنه في حالة الاستشراق (بخلاف نصوص ماركس، وهي التي يدرسها ألتوسير) لا تقتصر المشكلة على صعوبة العشور على نقطة انطلاق، أو على إشكالية، ولكنها تتبضمن أيضًا مشكلة تحديد النصوص والمؤلفين والفترات التي تصلح أكثر من غيرها للدراسة.

وقد بدا لى من الحمق أن أحاول سرد تاريخ موسوعى للاستشراق، أو لا لأنه لو كان المبدأ الذى أهتدى به هو "الفكرة الأوروبية عن الشرق" فلن يكون للمادة التى ألتزم بسناولها حدود، تقريبًا، وثانيًا لأن النموذج السردى نفسه لم يكن مناسبًا لاهتماماتى الوصفية والسياسية؛ وثالثًا لأن لدينا بعض الكتب الكافية فى هذا الباب، مثل كتاب ريمون شواب بالفرنسية عن النهضة الشرقية وكتاب يوهان فوك بالألمانية عن الدراسات العربية فى أوروبا حتى مستهل القرن العشرين وأخيرًا كتاب دوروثى ميتليتسكى بالإنجليزية عن

موضوع بلاد العرب في انجلترا في العصور الوسطى (۱۳) وهي جميعًا أعمال موسوعية تتناول جوانب معينة من تاريخ التلاقى بين أوروبا والشرق، وكلها تحدد للناقد مهمة مختلفة، في السياق السياسي والفكرى العام الذي سبق لي وضع خطوطه العامة.

ومع ذلك فقد ظلت أمامي مشكلة تخفيض حجم المادة المتاحـة والبالغة الضخامة إلى حجم تسهل معالجته، والأهم من ذلك وضع الخطوط العريضة لما يشب الترتيب الفكرى لمجموعة النصوص المختارة لا الالتزام بالتسلسل الزمني دون خطة فكرية. ومن ثم كانت نقطة البداية عندي تسمثار في الخبرة البريطانية والفرنسية والأمريكية بالشرق، باعتبارها وحدة متماسكة، إلى جانب الخلفية التاريخية والفكرية التي أتاحت تكوين هذه الخبرة، وكذلك نوع وطابع هذه الخبرة. وللأسباب التي سوف أناقشها بعد قليل خفضت مجموعة المسائل المذكورة، بعد تخفيضها السابق (وإن كانت لا تزال بالغة الضخامة) وقصرتها على الخبرة الانجلوفرنسية والأسريكية بالعرب والإسلام، وهما الموضوعان اللذان ظلا يمثلان الشرق معًا على مدى ما يقرب من ألف عام. وما إن فعلت ذلك حتى وجدت أنني استبعدت، فيما يبدو، جانبًا كبيرًا من الشرق - الهند واليابان والصين وغيرها من بلدان الشرق الأقصى - لا لأن هذه الأقاليم لم تكن مهمة (فلقد كانت مهمة بكل وضوح) ولكن لأننا نستطيع أن نناقش خبرة أوروبها بالشرق الأدنى، أو بالإسلام، بمعزل عن خبرتها بالشرق الأقسصي. ومع ذلك ففي لحظات معينة من التــاريخ العام لاهتمام أوروبا بالشـرق، تتعذر مناقشـة مناطق معينة منه مثل مـصر وسوريا وشبه الجنزيرة العربية دون دراسة انشغال أوروبا وارتباطها بالمناطق القصوى أيضًا، وأهمها بلاد فارس والهند، وأشهر الحالات في هذا الصدد حالة الربط بين مصـر والهند بالنسبة لبريطانيا في القـرنين الثامن عـشر والتاسع عـشر. وعلى غرار ذلك فقد شهدنا الدور الفرنسي البارز في فك رموز زند-أقستا أى الكتاب المقدس للمذهب الزرادشتي باللغة الفارسية القديمة، وسطوع نجم باريس باعتبارها مركزًا للدراسات السنسكريتية، أي اللغة الهندية القديمة، في

العقد الأول من القرن التاسع عشر، ورأينا أن اهتمام ناپليون بونابرت بالشرق كان مرتبطًا بإدراكه للدور البريطاني في الهند، وكلها من أمور الشرق الأقصى التي أثرت تأثيرًا مباشرًا في اهتمام فرنسا بالشرق الأدنى والإسلام والعرب.

وقد فرضت بريطانيا وفرنسا سيادتهما على منطقة شرق البحر المتوسط منذ نهاية القرن السابع عشر تـقريبًا، ولـكن مناقشتي لهذه السيادة وهذا الاهتمام قياصرة في أمرين، (أ) فيهي لا تنصف المساهمات المهمة في الاستشراق التي قدمتها ألمانيا وإيطاليا وروسيا وإسيانيا والبرتغال، (ب) وهي تقصر في تناول الحقيقة التي تقول إن من أهم الدوافع على دراسة الشرق في القرن الشامن عشر ثورة في دراسات الكتاب المقدس، كان من وراثها رواد أثاروا الاهتمام لأسباب منوعة مثل الأسقف لمووث، ومثل أيخهورن، وهيردر ومايكليس. فلقد كان عليَّ في المقام الأول أن أحـصر تركيزي حصرًا صارمًا في المادة البريطانية -الفرنسية ومن بعدها المادة الأمريكية، بعد أن بدت لى حتمية صدق القول بأن بريطانيا وفرنسا كانتا الدولتين الرائدتين في الشرق والدراسات الشرقية، وإلى جانب ذلك نجد أن هذه المواقع الرائدة قد تحققت لهما بفضل أعظم شبكتين استعماريتين في تاريخ ما قبل القرن العشرين؛ وأما الموقع الأمريكي في الشـرق منذ الحرب العالمية الثانيـة فقد نشأ - وأعـتقد أنه اتسم بارتباك مؤكد - في المناطق التي اكتشفيتها الدولتان الأوروبيتان اللتان سبقتا إليها. أضف إلى هذا أيضًا أن جودة الكتابات البريطانية والفرنسية والأمريكية عن الشرق، واتساقها وضخامة حجمها يجعلها في اعتقادي تتفوق على العمل الذي أنجرته ألمانيا وإيطاليا وروسيا وغيرها، رغم أنه عمل بالغ الأهمية، وإن كنت أظن أيضًا أنه من الصحيح القول بأن الخطوات الكبرى في الدراسات الشرقية قد اتُّخذت أول ما اتُّخذَتْ إما في بريطانيا أو في فرنسا، ثم زاد عليها وطورها الألمان. لقد كان سلقستر دى ساسى، على سبيل المثال، أول مستشرق أوروبي حمديث ينتمي لمؤسسة محددة، ولقمد بحث الإسلام والأدب العربي وديانة الدروز، وبلاد الفرس في عبصر الأسيرة الساسانية، وكان إلى جانب ذلك مُعَلِّما لشامبوليون وفرانتس بوپ، ومؤسسًا لعلم اللغة

و القصدمة و --

المقارن فسى الألمانية. ولنا أن نقر بالأولوية التى يتمتع بها أيضًا وليم چونز وإدوارد وليم لين وسطوع نجمهما بعد ذلك.

وفي المقام الشاني - وهنا أجد الكشير الذي يعوضني عن القيصور الذي ذكرته في دراستي للاستشراق - أُجْريتُ منذ عهد قريب دراسات مهمة عن دراسات الكتاب المقدس باعتبارها الخلفية التي نشأ فيها ما أسميته بالاستشراق الحديث. وأفيضل هذه الدراسات وأوثقها صلةً بالموضوع وإيضاحًا له هي الدراسة التي كتبها أ.س. شافر في كتابه الرائع "قبلاي خان وسقوط أورشليم المرام المراسة لا غنى عنها لمن يريد أن يفهم أصول الرومانسية والنشاط الفكري الذي يدعم الكثير مما نجده في شعر كولريدج وبراوننج وروايات إليوت ويعتبر عمل شافر، إلى حد ما، صورة أنقى تهتدي بالخطوط العريضة التي رسمها ريمون شواب، بإقامة الروابط بين أجزاء المادة ذات الصلة بالموضوع والموجـودة في كتابات علمـاء الكتاب المقدس الألمان، وباستـخدام هذه المادة لتقديم قسراءة تتسم بالفطنة والطرافة لأعمال ثلاثة من كسبار الكُتَّاب البريطانيين، ومع ذلك فإن هذا الكتاب يفتقر إلى درجة من درجات اللون السياسي والأيديولوچي الذي أضفاه الكُتَّاب البريطانيون والفرنسيون، وهم مدار اهتمامي الرئيسي، على المادة الشرقية. أضف إلى ذلك أنني أحاول، خلافًا لشافر، إيضاح التطورات اللاحقة في الاستشراق الأكاديمي والاستشراق الأدبي، وهي التي ترتبط بصلَّة ما بين الاستشراق البريطاني والفرنسي من ناحية، وبين نشأة إميريالية استعمارية التفكير بصورة سافرة من ناحية أخرى. كما إنني أيضًا أرغب في تبيان الأسلوب الذي عادت به هذه الأمور المبكرة إلى الظهور - وكما هي تقريبًا - في الاستشراق الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية.

ولكن لدراستى جانبًا قد يكون خادعًا، إذ إننى لا أشير إلا إشارات عابرة إلى التطورات الألمانية بعد الفترة الافتتاحية التى سادها ساسى ولا أناقش تلك التطورات مناقشة مستفيضة، وكل عمل يسعى لتقديم شرح للاستشراق الاكاديمى ويكاد يغفل بعض كبار الباحثين مثل شتاينتال، ومولر، وبيكر، وجولدتسيهر، وبروكلمان، ونولدك - إذا اقتصرت على حفنة منهم وحسب

- لابد من مؤاخذته، وأنا أؤاخذ نفسى دون تحفظ، وأعرب عن أسفى بصفة خاصة لأننى لم أخصص مساحة أكبر للحديث عن الصيت العلمى المدوًى الذى اكتسبته البحوث الألمانية فى نحو منتصف القرن التاسع عشر، وقد رأت الروائية چورج إليوت فى تجاهل هذا الصيت إدانة لانغلاق الباحثين البريطانيين على أنفسهم، وأرى الآن بعين خيالى الصورة التى رسمتنها فى رواية ميدلمارش للمستر كازوبون، وهى صورة لا تنسى، إذ يقول ابن عمه الصغير ول لاديسلو إن من أسباب عجز كازوبون عن الانتهاء من وضع دراسته "مفتاح جميع الأساطير" أنه غير مُلم بالبحوث الألمانية. فالأمر لا يقتصر على أن كازوبون قد اختار موضوعًا "دائم التغير مثل الكيمياء، حيث تؤدى المكتشفات الجديدة المتوالية إلى تقديم وجهات نظر جديدة" بل إنه يضطلع بعمل شبيه بإثبات خطأ العلامة باراسيلساس لانه "ليس مستشرقًا، كما تعلم "(١٥).

ولم تخطئ إليوت في إلماحها بأن البحوث الألمانية كانت قد احتلت الصدارة الكاملة في أوروبا بحلول عام ١٨٣٠ تقريبًا، وهو الوقت الذي تدور فيه أحداث روايتها المذكورة. ولكنه كان من المحال، في أي مرحلة من مراحل البحوث الألمانية في الثلثين الأولين من القرن التاسع عشر، قيام مشاركة وثيقة بين المستشرقين وبين الاهتمام القومي المديد والطويل الأجل بالشرق، فلم يكن لألمانيا حضور في الشرق يمائل الحضور الأنجلوفرنسي في الهند وفي بلاد الشام وشحمال إفريقيا. كما إن الشرق كان وجوده في ألمانيا يكاد يقتصر على البحوث العلمية أو قل إنه كان شرقًا كلاسيكيًا، فلقد استوحاه المبدعون في الشعر الغنائي، والتهويمات الخيالية، بل وفي الروايات، لكنه لم يكن قط شرقًا فعليًا بالصورة التي كانت مصر وسوريا تبدوان عليها لعيون شاتوبريان، أو لين، أو لامارتين، أو بيرتون، أو دزرائيلي، أو نيرقال. لعيون شاتوبريان، أو لين، أو لامارتين، أو بيرتون، أو دزرائيلي، أو نيرقال. ولنظر إلى اثنين من أشهر الأعمال الألمانية التي كتبت عن الشرق، الأول كتبه جوته بعنوان ديوان الشرق والغرب، والثاني كتبه فريدريش شليجيل عن لغة الهند وحكمتها، نجد أن الأول كان يقوم على رحلة في نهر الراين والثاني على ساعات قضاها المؤلف في مكتبات باريس، ولهذا ما له من دلالة.

وكانت شمار بحوث الاستشراق الألمانية تشمثل في إحكام وتطوير تقنيات البحث العلمي وتطبيقها على النصوص والأساطير والأفكار واللغات التي جمعها رجال الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية، دون مبالغة، من الشرق.

أما الصفة التى يشترك فيها الاستشراق الألمانى مع الاستشراق الأنجلو فرنسى، ومن بعده الاستشراق الأمريكى، فهى تمتعه بضرب من السلطة الفكرية على الشرق داخل الثقافة الغربية، بمعنى أنه كان الثقة والمرجع، ولابد أن تكون هذه السلطة، إلى حد كبير، الموضوع الذى تتناوله أى دراسة للاستشراق، وهى كذلك فى هذه الدراسة. بل إن اسم الاستشراق نفسه يوحى بأسلوب جاد من أساليب الخبرة وقد يكون ثقيل الوطأة أيضا، وعندما أستعمل ذلك الاسم فى الإشارة إلى علماء الاجتماع الأمريكيين المحدثين (واستعمالى للاسم غريب لأنهم لا يطلقون على أنفسهم لقب المستشرقين) فإننى أريد أن ألفت الأنظار إلى أن خبراء الشرق الأوسط لا يزالون قادرين على الانتفاع بآثار الموقع الفكرى الذى كان الاستشراق يشغله فى القرن

لا تتسم السلطة بسمات غامضة أو سمات طبيعية، فيهى تتشكل، فيبدأ إشعاعها ونشرها، كما يستخدمها صاحبها لغاية ما، وفي إقناع غيره، كما إنها تتمتع بمكانة خاصة، فهى ترسى معايير الذوق والقيم، وهى لا تكاد تتميز عن بعض الأفكار التي ترفعها إلى منزلة الحقيقة، ولا عن التقاليد والآراء والأحكام التي تُشكُلها وتُبُثُها وتُولِّلها. والأهم من هذا كله أن السلطة تقبل التحليل بل لابد من تحليلها. وجميع الصفات المذكورة للسلطة تنطبق على الاستشراق، ويتمثل جانب كبير عما أفعله في هذه الدراسة في وصف السلطة التاريخية في الاستشراق، وسلطة الاستشراق الشخصية.

أما وسائلى المنهجية الرئيسية لـدراسة السلطة هنا فتنحصر فى اثنتين، عكن أن نطلق على الأولى تعبير الموقع الاستراتيجي، وأعنى به طريقة وصف موقع المؤلف فى أحد النصوص إزاء المادة الشرقية التى يكتب عنها، والثانية هى التشكيل الاستراتيجي، وأعنى به طريقة تحليل العـلاقـة فيـما بين

-- القادمة -

النصوص، والوسيلة التبي تتمكن بها مجموعة من النصوص، أو أنماط النصوص، بل وأجناس النصوص، من اكتساب الصلابة والكثافة والقوة المرجعية فيما بينها أولاً ثم في الثقافة بصفة عامة بعد ذلك. وأنا لا أستعمل فكرة الاستراتيجية إلا لتحديد المشكلة التي يواجهها كل كاتب عن الشرق: كيف يحيط بالشرق، وكيف يكون مدخله إليه وكيف يحول دون انهزامه الشخصي أو اندحاره نفسيًا أمام سمو الشرق الروحي، ونطاقه الشاسع، وأبعاده الرهيبة. ولابد لكل من يكتب عن الشرق أن يضع نفسه في موقع مواجهة مع الشرق، وهذا الموقع حين يترجمه الكاتب في نصه يتضمن الصوت السردي الذي يتخذه، ونمط البناء الذي يبنيه، وأنواع الصور والموضموعات والأفكار الأسماسية التي تدور في ثنايا النص - وتصبح في مجموعها طرائق متعمدة لمخاطبة القارئ، و'احتواء' الشرق، ثم تمثيله في نهاية الأمر أو التحدث باسمه. ولكن أيًا من هذا لا يحدث في فراغ، فكل كاتب عن الشرق (ويصدق هذا على الجميع، حتى على هوميروس) يتخذ لنفسه ' سابقة' شرقية أي معرفة سابقة بالشرق من لون ما، يرجع إليها ويعتمد عليها. أضف إلى ذلك أن كل عمل يتناول الشرق يربط نفسه بالأعمال الأخرى، وبجماهير القراء، وبالمؤسسات، وبالشرق نفسه. وهكذا فإن مجموع العلاقات فيما بين هذه المؤلفات والجماهير وبعض جوانب الشرق المحددة يعتبر تشكيلاً قابلاً للتحليل - مثل التشكيل الذي يضم دراسات فقه اللغة، والمنتخبات من نصوص الآداب الشرقية، وكتب الرحلات، والقصص الخيالية الشرقية - إذ إن وجود هذا التشكيل على مر الزمن، وفي كلام الناس وتفكيرهم، وفي المؤسسات (المدارس والمكتبات ووزارات الخارجية) يهبه القوة و السلطة .

وأرجو أن يكون واضحاً أن اهتمامى بالسلطة لا يستلزم تحليل ما هو خبى، وخفى فى النص الاستشراقى، بل تحليل ما يسمى بسطح النص، أى موقعه خارج ما يتحدث عنه. ولا أعتقد أن تأكيد هذه الفكرة فيه إطناب: فالاستشراق يفترض الموقع الخارجى للمستشرق شاعراً كان أو باحثا، فهو يجعل الشرق يتكلم، ويصف الشرق، ويشرح أسراره الغامضة للغرب ومن

و القيدمة و \_\_

أجل الغرب. والشرق لا يعنيه إلا باعتباره السبب الأول لما يقوله، فالقصد مما يقوله وما يكتبه، لأنه قد قيل أو كتب، أن يدل على المستشرق خارج الشرق، باعتباره حقيقة وجودية ومعنوية. وأما الثمرة الرئيسية لهذا الوجود الخارجي فهي تمثيل الشرق، فمنذ عهد بعيد، من أيام مسرحية الفرس التي كتبها الشاعر اليوناني أيسخولوس، قبل الميلاد، والشرق يتحول من شخصية الآخر، الذي يبعد إلى أقصى حد عن الغرب، وكثيرًا ما يمثل خطرًا يتهدده، إلى شخصيات مألوفة نسبيًّا (ويتخذ في حالة أيسخولوس صورة النساء الآسبويات النادبات). والحضورية الدرامية للتمثيل التصويري لمسرحية الفرس تؤدى إلى تعتيم حقيقة مهمة وهي أن الجمهور يشاهد تمثيلاً مصطنعًا إلى حد بعيد لشخصيات جعلها رجل غير شرقى ترمز للشرق كله. وهكذا فإن تحليلي للنص الاستشراقي يؤكد الأدلة، وهي أبعد ما تكون عن الخفاء، على هذه الصور التمثيلية باعتبارها صورًا تمثيلية لا باعتبارها صورًا "طبيعية" للشرق. ونستطيع الاطلاع على هذه الأدلة، وبنفس القدر من السطوع، في النصوص التي تزعم تقديم الحقائق وحدها (كتب التاريخ والتحليل اللغوى والدراسات السياسية) مثلما نجده في النصوص الفنية الصريحة (أي الإبداعية السافرة). وأما ما هو جـدير بالنظر فهو الأسلوب، والصور البـلاغية، ووصف المكان، والوسائل السردية، والظروف التاريخية والاجتماعية، لا صحة أو صدق التمثيل ومطابقته للأصل العظيم مهما يكن ذلك الأصل. وأما كون التمثيل خارجيًا فيخضع دائمًا لصورة من صور البديهية التي تقول إنه لو كان الشرق يستطيع تمشيل نفسه لفعل، لكنه ما دام لا يستطيع ذلك، فليقم هذا التمثيل بالمهمة، من أجل الغرب، وكذلك - ما دمنا لا نجد ما هو أفضل - من أجل الشرق المسكين نفسه. وقد كـتب كارل ماركس في كتاب شهر برومير الثامن عشر ولويس بونابرت يقول:

''إنهم لا يستطيعون تمثيل أنفسهم، ولابد أن يمثلهم أحد''

ومن الأسباب الأخرى لإصـرارى على تأكيد 'الموقع الخارجي' اعتقادى بضرورة إيضاح أن الذي يجرى تداوله بين الناس في 'الخطاب' الثقافي وفي

--- المقسلمة

المبادلات داخل ثقافة من الثقافات ليس "الحقيقة" بل صور تمثيلية، وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نبين من جديد أن اللغة نفسها نظام بالغ التنظيم والتشفير، أو أنها تستخدم وسائل كثيرة لملتعبير والإشمارة وتبادل الرسائل والمعلومات، والصور التمثيلية وما إلى ذلك. وعلى أية حال، فلا يوجد -في حالة اللغة المكتوبة على الأقل - ما يمكن تسميته بالحضور أو الوجود الحقيقي بل الرمز لما هو موجود أو تقديم ما يمثله. ومن ثم فلا نستطيع إرجاع قيمة وفعالية وقوة شيء مكتوب عن الشرق، مهما بدا من صدقه، إلى الشرق، بل ولا يمكن أن يعتمد أيٌّ من هذه السمات على تحقق الصدق فيه، بل نرى، على العكس من ذلك، أن تلك الكتابة تعتبر ذات وجبود للقارئ بفضل قدرتها على استبعاد وإزاحة الكيان الحقيقي "للشرق" وجعله من النوافل. وهكذا فإن الاستشراق برمت يقع خارج الشرق وبعيدًا عنه، وأما قدرة الاستشراق على أن تكون له دلالة على الإطلاق فأمر يعتمد على الغرب أكثر مما يعتمد على الشـرق، وهذه الدلالة تُدينُ بِدَيْن مباشر إلى شتى تقنيات التمثيل الغربية، وهي التي تهب الشرق صورًا مرئية واضحة و" بعيدة" أي خارجية، في أي حديث عنه. وهذه الصور التمثيلية تعتمد على المؤسسات والتقاليد والأعراف وشفرات الفهم المتفق عليها في إحداث تأثيرها، لا على شرق بعيد لا شكل له.

والفارق بين الصور التي كانت تمثل الشرق قبل الثلث الأخير من القرن الثامن عشر، والتي أصبحت تمثله بعد تلك الفترة (أي تلك التي تنتمي إلى ما أسميته الاستشراق الحديث) هو أن نطاق التمثيل قد انسع انساعًا هائلاً في الفترة الأخيرة. صحيح أن أوروبا، بعد وليم چونز وأنكتيل-ديسرون وبعد حملة نابليون عملي مصر، أصبحت تعرف الشرق معرفة أقرب إلى المعرفة العلمية، وأصبحت أقدر على الحياة فيه بسلطة أعظم ونظام أدق مما كانت تتسمتع به في يوم من الآيام، لكن الدي كان يسهم أوروبا هو توسيع نطاق تقنيات "تقبل" أو "استقبال" الشرق وتنقية أدوات البحث فيه. وعندما كشف الشرق بصورة قاطعة عن العمر الطويل للغاته، في أواخر القرن الثامن عشر

و المقدمة و --

ومطلع التاسع عشر، ومن ثم سلب اللغة العبرية مركزها العبريق المقدس، كانت مجموعة من الأوروبين هي التي قامت بهذا الكشف، ونقلت نتاثجه إلى الباحثين الآخرين، مع الاحتفاظ بذلك الاكتشاف في العلم الجديد المسمى فقه اللغات الهندية الأوروبية. وهكذا ولد علم جديد قوى مكن الدارسين من رؤية الشرق اللغوى، ورأوا معه، على نحو ما بين فوكوه في كتابه نظام الأشياء، شبكة كاملة من الاهتمامات العلمية ذات الصلة به. وعلى غرار ذلك قام وليم بيكفورد، واللورد بايرون، وجوته، وهوجو بإعادة بناء صورة الشرق في فنونهم ومكنوا القراء من مشاهدة الوانه وأضوائه وشعوبه في صورهم الشعرية وإيقاعات نظمهم وخيوط أفكارهم. ونستطيع أن نقول إن الشرق "الحقيقي" كان، على أقصى تقدير، يحفز الكاتب على إبداع رؤية الشرق "الحقيقي" كان، على أقصى تقدير، يحفز الكاتب على إبداع رؤية ما، لكن هذه الرؤية نادرًا ما كانت تسترشد بذلك الشرق "الحقيقي".

كان الاستشراق يمثل استجابة للثقافة التى أوجدته أكثر من استجابته لموضوعه المفترض، وهو الذى أنتجه الغرب أيضًا. وهكذا فيان تاريخ الاستشراق يتسم باتساق داخلى وبمجموعة بالغة الوضوح والتفصيل من العلاقات مع الثقافة السائدة المحيطة به. ومن ثم، فإن تحليلاتى تحاول رسم صورة هذا المجال وتبيين تنظيمه الداخلى، ورواده، و الثقات الذين يعتبرون السلطة الأبوية فيه، والنصوص المعتمدة فيه، والأفكار التى تلهج بحمده، وشخصياته المثالية، وأتباعه، والذين طوروه، والثقات الجدد فيه. كما إننى أحاول أن أشرح كيف استعار الاستشراق بعض الأفكار والمذاهب والاتجاهات "المتطرفة" التى تسود الشقافة من وقت لآخر وكانت هذه تغذوه فى أحيان كثيرة، وهكذا رأينا (وما زلنا نرى) صورة لغوية للشرق، وصورة فرويدية، وصورة شبنجلرية، وصورة داروينية، وصورة عنصرية، وهلم جرًّا، ومع ذلك فلم يحدث قط أن و جد شرق نقى غير مشروط، وعلى غرار ذلك لم توجد قط صورة غير مادية للاستشراق، ناهيك بما هو أكثر براءة مثل "فكرة" الشرق. وأنا أختلف اختلافًا مؤكدا في هذه العقيدة الكامنة والآثار المنهجية الشرق. وأنا أختلف اختلافًا مؤكدا في هذه العقيدة الكامنة والآثار المنهجية المشرق. وأنا أختلف اختلافًا مؤكدا في هذه العقيدة الكامنة والآثار المنهجية المشرق. وأنا أختلف اختلافًا مؤكدا في هذه العقيدة الكامنة والآثار المنهجية المشرق. وأنا أختلف اختلافًا مؤكدا في هذه العقيدة الكامنة والآثار المنهجية المشرق. وأنا أختلف اختلافًا مؤكدا في هذه العقيدة الكامنة والآثار المنهجية المشرق. وأنا أختلف اختلافًا مؤكدا في هذه العقيدة الكامنة والآثار المنهجية المشرق. وأنا أختلف اختلافًا مؤكدا في هذه العقيدة الكامنة والآثار المنهدية الكامنة والآثار المنه المشرق المؤلف ا

الخطاب الاستشراقى من قبول ما يقوله، وتأكيد ما يؤكده، وتحديد الصور الفعلية التى اتخذها، وقبل هذا وذاك تحقيق فعاليته المادية بطرائق يكاد يتجاهلها تماماً أى تاريخ للأفكار يتسم بإحكامه ودقته. ولو سلبنا الاستشراق هذه التأكيدات والفعالية المادية فسوف يصبح الاستشراق فكرة أخرى وحسب، لكنه كان ولا يزال أكثر من ذلك بكثير. ومن ثم فيإننى أعتزم ألا أقتصر في دراستى على بحوث العلماء، بل أن أفحص أيضًا أعمالاً أدبية، وكتابات سياسية، ونصوصًا صحفية، وكتب رحلات، ودراسات دينية ولغوية. وهكذا فإن منظورى الهجين يمكن أن يوصف، بتعبير آخر، بأنه تاريخي و"أنثرو يولوجي" بصورة عامة، ما دمت أعتقد أن جميع النصوص نصوص دنيوية وتتأثر بالظروف المحيطة بها، وإن اختلفت أشكال ذلك من نوع نَصَى الى نوع آخر، ومن فترة تاريخية إلى سواها.

ومع ذلك فإنني أختلف مع ميشيل فسوكوه، وأنا أدين لعمله بدِّين كبير، في أنني أعتقد اعتقادًا راسخًا أن كل مؤلف فرد يُكسبُ عمله طابعه الذي يحدد طابع النص ولولا ذلك لأصبحت لدينـا مجموعة ' جماعية' مجهولة المؤلف من النصوص التي تمثل الاستشراق، أو غيره من 'التشكيلات' الحافلة بالاستطرادات. وترجع الوحدة التي تنميز بها مجموعة النصوص الكثيرة التي أقوم بتحليلها، من زاوية معينة، إلى أنها كشيراً ما تشير إلى بعضها البعض، فما الاستشراق، في نهاية الأمر، إلا نظام للاستشهاد بالكتابات والمؤلفين. وكتاب إدوارد وليم لين "أخلاق المصريين المحدثين وعاداتهم" قرأه واستشهد به كُتَّابٌ شتى مثل نيرڤال وفلوبير وريتشارد بيرتـون، فلقد كان لين حُبَّةً في بابه ولا مناص من أن يرجع إليه كل من يكتب عن الشرق أو يفكر فسيه، لا من يكتب عن مصر فحسب أو يفكر فيها، فكان نيرقال يستعير فقرات كاملة وحرفية من المصريين المحدثين حتى يستمين بحُجَّيَّة لين في وصف مشاهد القبرى في سوريا لا في مصر. وقد نشأت حجية لين والفرص المتاحمة للاستشهاد به، بفطنة وتمييز أو دون تمييز، لأن الاستشراق قد هيأ للنصِّ الذي كتبه ما اكتسبه من شيوع وتداول. لكنه من المحال تُفَهُّم شيوع وذيوع صيت لين دون تفهم السمات الخاصة التي يتسم بها نصُّ هذا الرجل، ويصدق هذا

أيضًا على رينان، وساسى، ولامارتين، وشليجيل، ومجموعة من الكتّاب الآخرين ذوى النفوذ. ويعتقد فوكوه أنه لبست هناك قيمة تذكر، بصفة عامة، للنص المفرد أو المؤلف الفرد، لكننى وجدت أن الواقع العملى، في حالة الاستشراق (وربما ليس في حالات أخرى) يقول بغير ذلك، ومن ثم فإن تحليلاتي قراءات نصية دقيقة ترمى إلى إماطة اللئام عن الجدلية الدائرة بين النص أو المؤلف الفرد من ناحية وبين التشكيل الجماعى المُركَّب الذي يشارك فيه عمل المؤلف.

ولكن هذا الكتاب، على الرغم مما يتضمنه من المختارات الكثميرة من كستابات الكُتَّاب، أبعد ما يكون عن تقديم تاريخ كامل أو سرد عام للاستشراق، وأنا شديد الوعى بهذا القصور. فالواقع أن نسيج خطاب الاستشراق نسيج سميك كثيف الخيوط، وهذا الثراء هو الذي مكنه من البقاء وأداء وظيفته في المجتمع الغربي: وقد اقتصرت في عملي على وصف بعض أجزاء ذلك النسيج في لحظات معينة، وعلى مجرد الإشارة إلى وجـود كيان كُلِّيُّ أكبر وأكشر تفصيلاً وطرافة، وينتشر في جنباته مـا يبهر العين من صور الأشخاص، ومن النصوص والأحداث. وكان عزائي لنفسى أن قلت إن هذا الكتاب حلقة من حلقات، وآمل أن يبدى غيرى من الباحثين والنقاد الرغبة في كتابة حلقات أخسري. فلا يزال موضوع الثقافة والإمسيريالية ينتظر دراسة عامة، وقد تتعمق دراسات أخرى أكثر مما تعمقت في رصد العلاقة ما بين الاستشراق والتعليم، أو في دراسة الاستشراق الإيطالي والهولندي والألماني والسويسسري، أو القوى المحركة في العلاقة ما بين البحث العلمي والكتابة الإبداعية، أو في العلاقة ما بين الأفكار الإدارية والانضباط الفكري. وقد يكون أهم عمل على الإطلاق هو القيمام بدراسات في البدائل المعاصرة للاستشراق، أو التساؤل عن كيفية دراسة المثقافات والشعرب الأخرى من منظور تحررى أو برئ من القسمع والتلاعب. ولكن على المرء عندها أن يعيد التفكير في مشكلة المعرفة والسلطة برُمَّتها، وهي مشكلة مُركَّبة. وهذه جميعًا من المهام التي لا تزال ناقصة في هذه الدراسة، وبصورة تدعو إلى الحرج.

وآخر ملاحظة أبديهــا على المنهج، وقد يكون فيها اغـــتباط بالنفس، هي أننى حين كتبت هذه الدراسة كنت أتوجه بها إلى عدة فنات من القراء: فالاستشراق يقدم لدارسي الأدب والنقد نموذجًا رائعًا للعلاقــات المتداخلة ما بين المجتمع والتاريخ والنصوص، كما إن الدور الثقافي الذي قام به الشرق في بلدان الغرب يربط الاستشراق بالأيديولوچيا، والسياسة، ومنطق السلطة، وهي في اعتقادي أمور تهم المجتمع الأدبي. وقد توجهت إلى دارسي الشرق المعاصرين، من الباحثين الجامعيين إلى راسمي السياسات، بهذه الدراسة لتحقيق غايتين: الأولى هي تقديم صورة أنسابهم الفكرية بطريقة غير مسوقة، والثانية هي نقد الافتراضات التي يعتمد عليها معظم عملهم، وهي التي كثيرًا ما لا يتساءل عن صحتها أحد، على أمل أن يؤدى هذا النقد إلى إثارة المناقشة حولها. وأما بالنسبة للقارئ العام فإن هذه الدراسة تتناول أمورًا دائمًا ما تفرض الانتياه لها، وهي تتصل جميعًا لا بتصورات الغرب عن الآخر ومعاملاته معه فـقط بل أيضًا بالدور ذي الأهمية الفريدة الذي تقوم به الثقافة الغربية فيما أسماه فيكو 'عالم الأمم'. وأخيرًا فإن هذه الدراسة تقدم نفسها إلى القراء فيما يسمى العالم الثالث لا باعتبارها خطوة في سبيل تفهم السياسة الغربية والموقع الذي يشغله العالم غير الغربي في هذه السياسة، بقدر ما هي خطوة في سبيل تفهم قوة 'الخطاب' الثقافي الغربي، وهي القوة التي كثيرًا ما يتصور السعض خطأ أنها للزخرفة فحسب أو أنها تنتسمي لما يسمى "السنة الفوقية". وأرجو أن أضرب الأمثلة التي تبين حقيقة الهيكل الهائل للسيطرة الشقافية، وضروب الخطر والإغراء، التي تواجمهها الشمعوب التي تخلصت من ربقة الاستعمار بصفة خاصة، والتي قد تجعل أبناءها يستخدمون هذا الهيكل للسيطرة على أنفسهم أو على غيرهم.

وتقسيم هذا الكتاب إلى ثلاثة فصول طويلة واثنتى عشرة وحدة قصيرة يهدف إلى تسهيل العرض إلى أقصى حد ممكن. فالفصل الأول "نطاق الاستشراق" يرسم دائرة كبيرة حول جميع أبعاد الموضوع، من حيث الزمن التاريخي والخبرات التاريخية، ومن حيث المحاور الفلسفية والسياسية.

والفصل المثانى "أبنية الاستشراق وإعادة بنائها" يحاول متابعة تطور الاستشراق الحديث عن طريق الوصف الذى يتبع التسلسل الزمنى بصفة عامة، وكذلك بوصف عدد من الوسائل التى يشترك فى استعمالها كبار الشعراء والفنانين والمساحثين، والفصل الثالث "الاستشراق اليوم" يبدأ حيث انتهى سابقه، فى نحو عام ١٨٧٠. وكانت هذه فترة التوسع الاستعمارى الكبير فى الشرق، وهى التى بلغت ذروتها فى الحرب العالمية الثانية. والقسم الاخير من الفيصل الثالث يحدد ملامح التحول من الهيمنة البريطانية والفرنسية إلى الهيمنة الامريكية، وفيه أحاول أخيراً رسم صورة الواقع الفكرى والاجتماعى الحالى للاستشراق فى الولايات المتحدة.

## 3- البعد الشخصى

يقول جرامشى فى مذكرات السجن "إن نقطة الانطلاق عند الشروع فى نقد تفصيلى تتمثل فى الوعى بالذات وفى 'معرفة النفس' بصفتها نتيجة لعملية تاريخية جارية حتى تلك اللحظة، وهى ' العملية' التى أودعت فى النفس آثاراً لا يحصى عددها دون أن تصحبها قائمة جرد لها". والترجمة الإنجليزية الوحيدة المتاحة تتوقف، دون إيضاح، عند هذا الحد من تعليق جرامشى، أما النص الإيطالى الأصلى الذى كتبه جرامشى فينتهى بالعبارة التالية "وإذن فلا مناص فى البداية من إعداد قائمة الجرد المذكورة" (١٦).

ومعظم رصيدى الشخصى الذى أستثمره فى هذه الدراسة مستمد من وعيى بأننى "شرقى" باعتبار أننى نشأت طفلاً فى مستعمرتين بريطانيتين، أما تعليمى، فى هاتين المستعمرتين (فلسطين ومصر) وفى الولايات المتحدة، فقد كان كله غربيًّا، ومع ذلك فإن ذلك الوعى المبكر العميق ظل قائمًا. ولقد كانت دراستى للاستشراق، من عدة زوايا، محاولة لإعداد قائمة بالآثار التى خلفتها فى نفسى، باعتبارى ذاتًا شرقية، تلك الثقافة التى كانت سيطرتها عاملاً قويًّا فى حياة جسميع الشرقيين. وهذا هو السبب الذى دفعنى إلى أن أجعل الشرق الإسلامى محور الاهتمام. أما إذا كان الذى انجزته هو قائمة

الجرد التي أوصى بها جرامشى فأمر لا أستطيع الحكم بصوابه أو خطئه، على الرغم مما أحسسته من أهمية الوعى بمحاولة إعداد تلك القائمة. ولقد حاولت في جميع مراحل عملى الحفاظ على الوعى النقدى، بأقصى ما أستطيعه من صرامة وعقلانية، إلى جانب وسائل البحث التاريخي والثقافي والإنساني التي أسعدني الحظ فاكتسبتها في تعليمي، لكنني لم أفقد في هذا أو ذاك، على الإطلاق، الوعى بالواقع الثقافي وهو أنني "شرقى" أي بانغماسي الشخصي في القضية ما دام "تكويني" شرقيًا.

وأما الظروف التاريخية التي مكّنتني من إجراء هذه الدراسة فهي معقدة إلى حد ما، وكل ما أستطيعه هنا هو أن أضع رسمًا تخطيطيًا لها. فلقد شهد من أقام في الغرب منذ الخمسينيات، خصوصًا في الولايات المتحدة، حقبة الاضطراب البالغ في العلاقات بين الشرق والغرب، ومن المحال أن يغفل أحد عن إدراك أن "الشرق" كان دائمًا ما يمثل الخطر والتهديد للغرب خلال تلك الفترة، حتى ولو كان الشرق يعني الشرق التقليدي وروسيا في الوقت نفسه. ونشكّت وترعرعت في الجامعات برامج ومعاهد "لدراسة المناطق" على نحو أصبحت فيه الدراسة الاكاديمية للشرق فرعًا من فروع السياسات القومية. و"الشئون العامة" في الولايات المتحدة تتضمن اهتمامًا مفيدًا، بالشرق، بسبب أهميته الاستراتيجية والاقتصادية وكذلك بسبب غيرابته التقليدية. فإذا كان العالم قد أصبح في مستناول أيدي المواطن الغربي الذي يعيش في العصر الإلكتروني، فلقد اقترب الشرق منه كذلك، وربما تكون صورته الأسطورية قد تضاءلت بالقياس إلى كونه مكانًا تتقاطع فيه المصالح الغيربية، والمصالح الأمريكية بوجه خاص.

ومن السمات التى أصبح العالم الإلكترونى يتسم بها فى فترة ما بعد الحداثة، تدعيم القوالب النمطية التى يُنظَرُ إلى الشرق من خلالها. ويعمل التليفزيون، مثلما تعمل الأفلام وجميع موارد أجهزة الإعلام على تشكيل المعلومات قسرًا حتى تلائم القوالب التى تتخذ أشكالاً موحدة يومًا بعد يوم. وفيما يتعلق بالشرق، أدى استخدام الأشكال الموحدة والقوالب النمطية

الثقافية إلى تدعيم سيادة النظرة إلى "الشرق الغامض" باعتباره شيطانًا، وهي التي كانت قائمة في القرن التاسع عشر، سواء كان ذلك في البحوث الأكاديمية أو الأعمال الإبداعية. ولا يصدق هذا على شيء مثلما يصدق على أساليب تفهم الشرق الأدني. وأمامنا ثــلاثة عوامل جعلت من تفهم العرب والإسلام، حتى في أبسط الصور المكنة، مسألة مشبعة بالدلالات الساسية العالية السنبرة. أما العامل الأول فهـو تاريخ التعصب الشائم في الغرب ضد العرب والإسلام، وهو الذي يتجلى مباشرة في تاريخ الاستــشراق، والعامل الثاني هو الصراع بين العرب والصهيونية الإسرائيلية، وتأثير ذلك الصراع في اليهود الأمريكيين وفي الثقافة المتسحررة وفي السكان بصفة عسامة، والعامل الثالث هـ و الانعدام شب التام لاى موقف ثقافي يتبيح للفرد التعاطف مع العرب أو الإسلام، أو مناقشة أيهما مناقشة غير انفعالية. ولا أظنني، أيضًا، بحاجة إلى القول بأنه لما كان المشرق الأوسط قد أصبح مرتبطا بسياسات الدول العظمي، واقتصاديات البترول، والتقسيم أو التمييز الساذج بين إسرائيل المديموقراطية والمحبة للحرية وبين العرب الأشرار، ذوى الأنظمة الشمولية، والإرهابيين، فقد تضاءلت إلى حد يدعو إلى الاكتشاب فرص وضوح الموضوع في عيون الذين يتحدثون عن الشرق الأدني.

وقد كانت خبراتى الخاصة بهذه الأمور من الدوافع التى دفعتنى إلى كتابة هذا الكتاب. فحياة الفلسطينى العربى فى الفرب، خصوصًا فى أمريكا، مثبطة للعزم، إذ يشبع هنا اتفاق فى الرأى، ويكاد يكون إجماعيًا، على أنه غير موجود سياسيًا، فإذا سمح البعض له بالوجود اعتبروه إما مصدر إزعاج أو شخصًا شرقيًا وحسب، فشبكة العنصرية والقوالب النمطية الثقافية والإمبريالية السياسية والأيديولوجيا السالبة لإنسانية الإنسان، وهى الشبكة التى يشعر التى تحيط بالعربى أو بالمسلم، شبكة بالغة القوة، وهذه هى الشبكة التى يشعر الآن كل فلسطينى أنها أصبحت مصيره الذى يمثل له عقابًا فريدًا. ومما يزيد الأمر سوءًا له أن يلاحظ عدم إقدام أى شخص له اهتمامات أكاديمية بالشرق الأدنى - أى عدم إقدام أى مستشرق قط - فى الولايات المتحدة على

التعاطف الكامل والصادق، ثقافيًا وسياسيًا، مع العرب، ولا شك أن بعض حالات التعاطف قد وُجِدَت على مستوىً من المستويات، لكن أيًا منها لم يتخذ في يوم من الأيام الصورة "المقبولة" التي اتخذها التعاطف الأمريكي الليبرالي مع الصهيونية، وكشيرًا ما رأينا من يرمي حالات التعاطف مع العرب بمثالب جوهرية إما بأن يربط بينها وبين المصالح السياسية والاقتصادية الذميمة (في حالة خبراء الشنون العربية في شركات النفط أو وزارة الخارجية مثلاً) أو يربط بينها وبين الدين.

وهكذا فإن المرابطة ما بين المعرفة والسلطة، وهي التي أوجدت صورة "الشرقي" وطمست، من زاوية ما، وجوده باعتباره إنسانًا، ليست مسألة أكاديمية محضة في نظري ومع ذلك فهي مسألة فكرية ذات أهمية واضحة إلى حد بعيد. ولقد تمكنت من استخدام مشاغلي الإنسانية والسياسية في تحليل ووصف موضوع دنيوي إلى حد كبير، وهو نشأة وتطور وتدعيم الاستشراق. وما أكثر ما يفترض الناس براءة الأدب والثقافة من السياسة بل ومن التاريخ، ولكنني كنت دومًا أرى الأمر على خلاف ذلك، وأؤكد أن دراستي للاستشراق قد أقنعتني (وأرجو أن تُقنُّم زملائي المستغلين بالأدب) بأنه من المحال الفصل بين تفهُّم ودراسة المجتمع وتفهم ودراسة الشقافة الأدبية. أضف إلى ذلك أنني، ومن واقع منطق يكاد يكون مـحتومًا، وجدتني أكتب تاريخ المشــاركة السرية الغريبة في العداء الغربي للسامية. فالواقع أن العداء للسامية يسببه الاستشراق أو قل إن الاستشراق هو الفرع الإسلامي للعداء للسامية ، على نحو ما تُظهر مناقشتي له، وهما يتشابهان تشابهًا وثيقًا إلى حد بعيد ويمثلان معًا حقيقة تاريخية وثقافية وسياسية، ولن يدرك ما في هذه الحقيقة من مفارقة إدراكًا كاملاً إلا الفلسطيني العربي. لكنني أود أيضًا أن أكون قد أضفت تفهمًا أفضل للأسلوب الذي عملت وتعمل به السيطرة الثقافية. فإذا أدى هذا العمل إلى لون آخر من التعامل مع الشرق، بل قل لو أنه محا تمامًا تقسيم العالم إلى "شرق" و"غرب"، فسوف نكون قد تقدمنا قليلاً على طريق ما أسماه راعوند ويليامز "محاولة نسيان" . . . "طرائق التسلط الراسخة"(١٧).

in a state of the contract of the second of  $|\mathcal{W}(x)|^{\frac{2}{2}} \geq 2 (2 + 2 \log x) + 2 \log x + \log x +$ A Service of the region of the Carlotte e kantago galak galang katalah dang dijan kan merebigi Neg والإنجاب والحالان والاقتطام والوران والمرابلا والوراني وعار وأهلا الها كان إلى الرجاف المناطقية المعادلة والمناطقة والمراط المناط والمراط والمنافي والمراج والمنافي والمراج والمنافي والمنافية essential and the second of the contraction of the 1 granger and heap stage and extending a market of the conhar barrens in germania e a great de la composition della composit Burger of the company of the contract of the c કાંગામાં જિલ્લામાં આવેલ કરાકાર કરાકાર છે. رُونَ أَنْ أَنَّ مِنْ اللَّهُ وَالدَّمِينَ مِنْ يَعْتَقَلُّوهُ لَكُلُهُ مُا لَيْهِمِ a Jakan da katan kanan kanan da karan a jarah HEAT TO A FOR THE GROUP HOLE بالمنافيف بالمصيفية والمتاثر A Section Williams العاملة الطهروف إلى الرجيدة والمكافحة العاد إلحة برزاراته g (kan di Tayan di Ajadh di A and the state of t Walter to the Country of the 

الفص

الأول

1

نطاق

الاستشراق

"...العبقرية القلقة الطموح للأوروبيين...
التى لا تصبر حتى تستعمل ما فى طوقها من أدوات جديدة..."
چان-باپتيست-چوزيف فورييه، من التصدير التاريخى (١٨٠٩) لكتاب وصف مصر.

## "لا يستطيعون تمثيل أنفسهم، ولابد أن يمثلهم أحد"

کارل مارکس شهر برومیر الثامن عشر للویس بونابرت

"الشرق حياة عملية"

بنجامین دیزرائیلی من روایة **تانک**رید

## أولا

## معرفةالشرقى

فى ١٣ يونيو ١٩١٠ حَذَّرَ آرثر چيمز بَلْفور مجلس العموم البريطانى من "المشكلات التى علينا أن نواجهها فى مصر" ، فقال إنها مشكلات "تنتمى إلى فئة تختلف اختلافًا تامًا" عن المشكلات "التى تقع فى جزيرة وايت الانجليزية أو "الرايدنج" الغربى من مقاطعة يوركشير فى شمال انجلترا" . كان يتكلم بسلطة عضو البرلمان الذى تمتع بالعضوية زمنًا طويلاً، وسلطة السكرتير الشخصى السابق للورد سولزبرى، والامين الأول السابق لشئون أيرلندا، ووزير شئون اسكتلندا السابق، ورئيس الوزراء السابق، والمخضرم الذى شهد العديد من الازمات والمنجزات والتغيرات فى الخارج. وكان بلفسور أثناء اشتغاله بشئون الامبراطورية قد عمل فى خدمة مككة أعلن فى عام ١٨٧٦ أنها امبراطورة الهند، كما قُدر له أن يشغل مناصب عتازة ذات نفوذ خاص لمتابعة حروب أفغانستان وقبائل الزولو فى جنوب إفريقيا والاحتلال البريطانى

لمصر في عام ١٨٨١، ومقتل الجنرال غوردون في السودان، وحادثة فاشودة، ومعركة أم درمان، وحرب البوير في جنوب إفريقيا والحرب بين روسيا واليابان. كان يتمتع بمركز اجتماعي مرموق وباتساع نطاق معارف وذكائه اللماح، إذ كان يستطيع الكتابة في موضوعات شتى من فلسفة برجسون إلى موسيقي هاندل، إلى مذهب المُؤلِّهة، إلى رياضة الجولف، وكان قد تلقي تعليمه في مدرسة إيتون الراقية الخاصة، ثم كلية ترينيتي بجامعة كيمبريدج، وقد أدى ذلك كله، بالإضافة إلى إلى حذقه الظاهر لشئون الامبراطورية، إلى أن اكتسب حديثه في مجلس العموم في يونيو ١٩١ سلطة كبيرة. ولكن خطاب بلفور كانت له جوانب أخرى، على الأقل فيما يتعلق باضطراره إلى النبرة التعليمية والاخلاقية العالية في ذلك الخطاب، إذ كان بعض أعضاء البرلمان يطعنون في ضرورة وجود "أنجلترا في مصر"، وكان بعض أعضاء البرلمان يقول فيه إن الاحتلال الذي كان مفيدًا يومًا ما قد أصبح مصدرًا للمتاعب بعد ارتفاع مد الوطنية المصرية ولم يعد من السهل الدفاع مصدرًا للمتاعب بعد ارتفاع مد الوطنية المصرية ولم يعد من السهل الدفاع الفصل الأول

عن استمرار الوجود البريطاني في مصر. وهكذا هُبَّ بلفور لإحاطة المجلس علمًا بالموضوع وشرحه للأعضاء.

بدأ بلفور بأن ذكر المجلس بالسؤال الذى وجهه إليه ج. م. روبرتسون، عضو البرلمان عن دائرة تاينسايد، فطرح السؤال من جديد وهو "بأى حق تتخذون مظاهر الاستعلاء والتفوق إزاء الشعوب التي اخترتم أن تُسَمُوها شرقية؟" كان اختيار لفظة "شرقية" اختياراً لا مناص منه، فلقد استخدمها الشاعر تشوسر، في القرن الرابع عشر، ومعه ماندڤيل، كاتب كتب الرحلات، ومن بعدهما الشعراء شيكسبير ودرايدن وپوپ وبايرون. وكانت اللفظة تعنى آسيا أو الشرق، جغرافيًا وأخلاقيًا وثقافيًا. وكان المرء يستطيع أن يتكلم في أوروبا عن المشخصية الشرقية، أو الجو الشرقي، أو الحكاية الشرقية، أو الجو الشرقي، أو الحكاية السامع. وكان ماركس قد استخدم الكلمة، وها هو بلفور يستخدمها، وكان اختياره مفهومًا ولا يستلزم أي تعليق على الإطلاق:

أنا لا أتخذ موقف التفوق. ولكننى أسأل أروبرتسون أو أى شخص آخر أ... لديه معرفة بالتاريخ مهما تكن سطحية، إن كان قادرًا على المواجهة المباشرة للحقائق التي لابد للسياسي من التعامل معها حين يوضع في موقع السيادة إزاء أجناس عظيمة مثل سكان مصر وبلدان الشرق. إننا نعرف حضارة مصر خيرًا عا نعرف حضارة أى بلد آخر، ونعرف تاريخها السحيق، بل نحيط بها إحاطة أوثق وأشمل. إنها تتجاوز النطاق المحدود لتاريخ الجنس الذي ننتمي إليه، فهو يضيع في فترة ما قبل التاريخ في الوقت الذي كانت الحضارة المصرية قد تخطت عهد الشباب. انظروا إلى جميع البلدان الشرقية. لا تتحدثوا عن تفوق أو عن دونية.

إن ملاحظاته تدور حول محورين كبيرين - هنا وفيما يتلو هذا الكلام - وهما المعرفة والسلطة، وهما محورا الفيلسوف فرانسيس بيكون. وهكذا

فعندما يبرر بلفور ضرورة الاحتلال البريطانى لمصر، ترتبط السيادة فى تفكيره بمعرفتنا "نحن" لمصر، لا بالقوة العسكرية أو الاقتصادية بالدرجة الأولى. والمعرفة تعنى لبلفور استقصاء مسار حضارة ما من نشأتها إلى ازدهارها إلى ذبولها - وتعنى أيضًا، بطبيعة الحال قدرتنا على ذلك. والمعرفة تعنى الارتفاع على اللحظة الحاضرة، وتجاوز الذات إلى الأجنبى والبعيد. وموضوع هذه المعرفة، أى الشرق، مُعرَّضٌ للفحص الدقيق لضعف فى طبيعته، وهذا الموضوع يعتبر "حقيقة" ثابتة، وحتى لو تطور وتغير أو حول نفسه بنفسه على نحو ما تفعل الحضارات فى أحيان كثيرة، فلابد أن يظل على ثباته الجوهرى بل والوجودى. وامتلاك مثل هذه المعرفة بمثل هذا الشيء معناه السيطرة عليه، أو فرض السلطة عليه. والسلطة هنا تعنى لنا "نحن" أن ننكر السيطرة عليه، أو فرض السلطة عليه. والسلطة هنا تعنى لنا "نحن" أن ننكر بوجد، بمعنى من المعانى، كما نعرفه، أى إن المعرفة البريطانية بمصر هى مصر بالنسبة لبلفور، وتبعات هذه المعرفة تجعل أى مسألة سواها، مثل مسألة التفوق والدونية، تبدو تافهة. ولا ينكر بلفور إطلاقًا تفوق بريطانيا على مصر بل هر يعتبرها مسألة مُسلّةً مُسلّةً على سياق وصفه للآثار المترتبة على المعرفة: بل هو يعتبرها مسألة مُسلّة مُسلّةً على سياق وصفه للآثار المترتبة على المعرفة:

انظروا أولاً إلى حقائق القضية: إن الأمم الغربية ما إن يبدأ ظهورها في التاريخ حتى تظهر بدايات قدرتها على الحكم الذاتى... وهى القدرة الجديرة بالتقدير في ذاتها... ثم انظروا إلى تاريخ الشرقيين برمته فيما يسمى بصفة عامة الشرق، ولن تجدوا آثارًا تنبئ عن الحكم الذاتى إطلاقًا. إذ مرت كل قرونهم العظمى - ولقد كانت بالغة العظمة - في ظل الحكومات الاستبدادية والحكم المطلق. كما كانت كل إسهاماتهم الحضارية العظمى - ولقد كانت حقا عظمى - في ظل ذلك اللون من الحكومة. لقد تلا الفاتحون بعضهم البعض وجاءت سيطرة في إثر سيطرة، لكنك لن تجد في شتى دورات الأقدار والحظوظ مطلقًا أمة من تلك الأمم تنشئ من تلقاء ذاتها ما نسميه نحن، من وجهة نظر غربية، الحكومة الذاتية. هذه هى الحقيقة. ليست المسألة إذن مسألة تفوق أو دونية. وأتصور أن الحكيم الشرقى الصادق سوف يقول إن الحكومة العاملة التى اضطلعنا بها فى مصر وغيرها من البلدان لا تمثل عملاً جديراً بالفيلسوف - وإنها العمل الحقير أو العمل الأدنى، اللازم لمواصلة الجهد الضرورى.

ولما كانت هذه الحقائق حقائق، يجد بلفور أن عليه أن ينتقل إلى القسم التالى من حجته قائلاً:

هل تعود ممارسة هذه الحكومة المطلقة من جانبنا بالخير على هذه الأمم العظيمة والتى أعترف بعظمتها؟ أعتقد أنها تعود بالخير عليها، وأعتقد أن الخبرة قد أثبتت أنها تمتعت فى ظلها بحكومات أفضل كثيرًا مما شهدته على امتداد تاريخ العالم كله، وهى ليست مفيدة لها وحدها، لكنها ولا شك مفيدة للغرب المتحضر برمته... لسنا فى مصر من أجل المصريين فقط، وإن كنا هناك من أجلهم، فنحن هناك أيضًا من أجل أوروبا كلها.

ولا يقدم بلفور أى أدلة على أن المصريين و"الأجناس التى نتعامل معها" تُقدر أو حتى تفهم الخير الذى يعود عليها من الاحتلال الاستعمارى، لكنه لا يخطر على بال بلفور أن يطلب من المصرى أن يتحدث بنفسه، ربحا لأن المصرى الذى سيتكلم سوف يكون، على الأرجح، "ذلك المشاغب الذى يثير الصعوبات" لا المواطن الصالح الذى يتجاهل "صعوبات" السيطرة الأجنبية. وهكذا وبعد أن حسم بلفور المشكلات الأخلاقية، يبدأ أخيرًا فى المتصدى للمشكلات العملية، قائلاً: "إذا كانت مهمتنا أن نحكم، سواء لقينا الامتنان أو الجحود، وسواء تذكر الناس حقًا وصدقًا ما فقدوه فاستراحوا منه بفضلنا أو نسوا ذلك أوبلفور لا يشير ضمنًا إلى فقدان استقلال مصر فى إطار ما فقده الناس، أو تأجيل الاستقلال إلى أجل غير مسمى أوسواء أدركوا بوضوح أو لم يدركوا جميع الفوائد التى عادت عليهم بفضلنا؛ أقول إذا كان نوضوح أو لم يدركوا جميع الفوائد التى عادت عليهم بفضلنا؛ أقول إذا كان ذلك واجبنا فكيف ينبغى أداؤه؟" إن انجلترا تُصدر "أفضل ما لدينا إلى تلك

البلدان". وها هم المديرون الذين ينكرون ذواتهم ويقومون بعملهم "وسط عشرات الآلاف ممن يعتنقون دينًا آخر وينتمون إلى جنس آخر ولهم نظام مختلف وظروف حياة مختلفة". وأما ما يُمكّنُهم من أداء مهمة الحكم فهو إحساسهم بأنهم يتمتعون بتأييد الحكومة في وطنهم، وأنها تُظاهر ما يفعلون، لكنه

ما إن يخامر السكان من أبناء البلد ذلك الإحساس الغريزى بأن الذين عليهم أن يتعاملوا معهم لا يتمتعون بمساندة قوة البلد الذى أرسلهم إلى هناك وبسلطته وتعاطفه ودعمه الكامل والسخى محتى يتعذر على أولئك السكان اتباع النظام الذى يعتبر حقا أساس حضارتهم، مثلما تتعذر على موظفينا محارسة أى سلطة أو قوة، وهى الاساس الحق لكل ما يفعلونه لمصلحة الذين أرسلوا للإقامة بينهم.

والمنطق الذى يستخدمه بلفور هنا منطق طريف، على الأقل لكونه متسقًا مع المقدمات التى يبنى عليها خطابه كله. فهبو يقول إن انجلترا تعرف مصر، ومصبر هى ما تعرف انجلترا، وانجلترا تعرف أن مصر لا تستطيع أن تحكم نفسها، وانجلترا تؤكد ذلك باحتلال مصبر، وأما بالنسبة للمصريين فإن مصر هى البلد الذى احتلته انجلترا وتحكمه الآن؛ ومن ثم فإن الاحتلال الاجنبى يصبح "الأساس الحق" للحضارة المصبرية المعاصرة؛ ومصر تحتاج بل تُصرً على طلب الاحتلال البريطاني. لكنه إذا تعرضت الصلة الحميمة الخاصة القائمة بين الحاكم والمحكوم لتعكير صفوها بسبب شكوك البرلمان في انجلترا، فإن "سلطة من يعتبرون ... الجنس المسيطر - واعتقد انهم يجب أن يظلوا الجنس المسيطر - واعتقد انهم يجب أن يظلوا الجنس المسيطر - سوف تتقوض". ولا تقتصر النتائج على اهتزاز الهيبة الإنجليزية، "بل سوف يصبح من المحال على حفنة من المسئولين البريطانيين - مهما تكن مبواهبهم الشخصية وشمائلهم وعبقريتهم - أن يضطلعوا بالمهمة العظمي في مبصر، وهي المهمة التي كلفناهم بها وفَرَضَها عليهم المعالم المتحضر" (۱).

- الفصل الأول

والأداء البلاغي في خطاب بلفور له دلالة خاصة لأن بلفور يلعب ويمثل أدوار شخصيات منوعة، أولها، بطبيعة الحال، شخصية "الإنجليزي"، وهو يستخدم في الإشارة إليها ضمير المتكلم الجمع "نحن" ، ويجعله يحمل الثقل الكامل لمكانة الرجل القوى المرموق الذي يشعر بأنه يمثل خير ما يزين تاريخ أمته. وبلفور يستطيع أيضًا أن يتحدث باسم العالَم المتحضر، وباسم الغرب، وباسم الفيلق المحدود نسبيًّا من المسئولين الاستعماريين في مصر. وإذا لم يكن يتكلم مباشرة باسم الشرقيين، فذلك لأنهم، على أية حال، يتكلمون لغة أخرى، ومع ذلك فهو يعرف مشاعرهم لأنه يعرف تاريخهم، واعتمــادهم على رجال من أمثــاله، وتوقعاتهم. ومع ذلك فهــو يتكلم قطعًا باسمهم بمعنى أن أي شيء يقولونه لو أنهم سئلوا وتمكنوا من الإجابة، سوف يؤكد ما كان واضحًا من قبل، ومن ثم فلن تكون لقولهم فائدة تذكر: ألا وهو أنهم ينتمون إلى جنس محكوم، ويسودهم جنس يعرفهم ويعرف مصلحتهم خيرًا منهم. أما اللحظات المجيدة في تاريخهم فتنتمي إلى الماضي، ويرجع نفعمهم في العالم الحديث إلى أن الامبراطوريات الـقوية الحديثـة قد أخرجتهم، في الواقع، من بؤس الانحطاط وأعادت تأهيلهم فجعلتهم سكانًا مؤهلين في مستعمرة منتجة.

ومصر مثال ينطبق عليه ما أقول انطباقًا رائعًا، كما كان بلفور يعى تمامًا مدى ما يتمتع به من حق فى أن يتكلم عن مصر الحديثة، بصفته عضواً فى بر لمان بلده، باسم انجلترا، وباسم الغرب، وباسم الحضارة الغربية. فلم تكن مصر مجرد مستعمرة أخرى، بل كانت نموذجًا يبرر الإمبريائية الغربية، إذ إنها كانت، حتى قامت انجلترا بضمها إليها، لا تكاد تزيد عن نموذج التخلف الشرقى الدى يرد ذكره فى الدراسات الأكاديمية، وقد كتب لها أن تصبح نموذجًا لانتصار المعرفة والسلطة الإنجليزية. وفى الفترة من ١٨٨٢، وهو العام الذى احتلت فيه انجلترا مصر وقمعت الثورة الوطنية التى قادها الزعيم أحمد عرابى، إلى عام ١٩٠٧، كان ممثل انجلترا فى مصر، أو سيد مصر، هو إيقلنج بيسرنج (الذى اشتهر باسم "أوڤر بيرنج" أى المتغطرس) أو اللورد

كرومسر. وفي يوم ٣٠ يوليو ١٩٠٧ كان بلفور هو الذي أعرب في مجلس العموم البريطاني عن تأييده لمشروع منح كرومر جائزة تقاعد تبلغ خمسين الف جنيه، مكافأة له على ما فعله في مصر. وقال بلفور إن كرومر صنع مصر:

كل شىء لمسه حالفه النجاح فيه... ولقد أدت خدمات اللورد كرومر على مدار ربع قرن مضى إلى رفع مصر من أدنى مهاوى الانحطاط الاجتماعى والاقتصادى حتى أصبحت تنفرد اليوم بين الأمم الشرقية انفرادًا مطلقًا، فيما أعتقد، بازدهارها المالى والاخلاقي(٢).

أما أسلوب قياس ازدهار مصر الأخلاقى فلم يحاول بلفور تبيانه، إذ كانت الصادرات البريطانية إلى مصر تعادل الصادرات البريطانية إلى قارة إفريقيا بأسرها؛ ولا شك أن ذلك يُستدل منه على لون من الازدهار المالى لمصر وانجلترا ممًا (ولو بصورة غير متكافئة إلى حد ما)، وأما المهم حقًا فكان تلك الوصاية الغربية الشاملة والمتصلة الحلقات على بلد شرقى، ابتداء بالباحثين والمبشرين ورجال الاعمال والجنود والمعلمين الذين مهدوا للاحتلال ثم نفذوه، وانتهاء بكبار الموظفين، مثل كرومر وبلفور، الذين رأوا أنهم يعولون ويوجهون - بل وأحيانًا يفرضون - نهضة مصر فينقلونها من مرحلة التجاهل الشرقى إلى مرحلة المكانة البارزة التى تنفرد بها في الحاضر.

إذا كان النجاح البريطانى فى مصر فذاً بالصورة التى صورها بلفور، فلم يكن على الإطلاق نجاحًا غير عقلانى أو لا يكن تعليله. فلقد كانت إدارة الشئون المصرية تخضع لنظرية عامة أعرب عنها بلفور فى أفكاره عن الحضارة الشرقية مثلما أعرب عنها كرومر فى إدارته للشئون اليومية فى مصر. وأهم ملمح من ملامح هذه النظرية فى العقد الأول من القرن العشرين كان نجاحها، بل نجاحها المذهل. كانت الحجة، إذا اختُزِلَتْ فاتَخَذَتْ أبسط شكل لها، حجة واضحة ودقيقة ويسهل فهمها، فهى تقول بوجود جانبين هما

القصل الأول -

الغربيون والشرقيون. فالجانب الأول يسيطر والشانى لابد من السيطرة عليه، وهذه تعنى فى العادة احتلال أراضيه، والتحكم بصرامة فى شئونه الداخلية، ووضع دمه وماله تحت تصرف دولة غربية ما. وأما إقدام بلفور وكرومر على تجريد الإنسانية بحيث تقتصر، بصورة لا ترحم، على هذه العناصر الجوهرية ثقافيًا وعنصريًا، فلم يكن على الإطلاق - على ما سوف يتضح لنا - دليلاً على خبث أو شراسة خاصة بهما، بل كان دليلاً على درجة التبسيط الذى اتخذه المذهب عندما بدآ الانتفاع به فى الواقع - وأقصد درجة التبسيط ودرجة الفعالية معًا.

ويختلف كرومر عن بلفور في أن الأخير كمانت ' أطروحاته' عن الشرقيين تزعم لنفسها الاتصاف بالعالمية الموضوعية، وأما كرومر فكان يتحدث عن الشرقيين بصفة محددة أي عن الذين حكمهم أو اضطر الي التعامل معهم، في الهند أولاً، ثم في مصر لمدة خمس وعشرين سنة، سطع فيها نجمه باعتباره أبرز قنصل عام في الإمبراطورية البريطانية. و''الشرقيون'' عند بلفور هم "الأجناس المحكومة" عند كرومر، وهم الذين جعلهم موضوع مقـال طويل نشره في مـجلة إدنبره ريڤـيـو في يناير ١٩٠٨. وهنا نري من جديد أن المعرفة بالأجناس المحكومة أو بالشرقيين هي التي تجعل إدارة شئونهم يسيرة ومربحة، فالمعرفة تأتى بالسلطة، وزيادة السلطة تتطلب زيادة المعرفة، وهكذا دواليك في جدلية من المعلومات والتحكم تزداد فائدتها باطراد. ويرى كروم أن امبراطورية انجلترا لن تزول إذا وُضعت القيود على النزعة العسكرية والأنانية التجارية في انجلترا و"المؤسسات الحرة" في المستعمرة (تمييزًا لها عن الحكومة البريطانية "القائمة على قانون الأخلاق المسيحية" ) ويقول كرومر إنه إذا كان الشرقي يحب أن يتجاهل وجمود المنطق تمامًا، فإن الأسلوب الصحيح للحكم لا يتمشل في محاولة فرض المتدابير العلمية الفائقة عليه أو إرغامه جسديًا على تقبل المنطق، بل في نفهم جوانب قصوره و"محاولة العثور في رضى الجنس المحكوم على رابطة أنـبل، وأرجو أن تكون هذه الرابطة أقــوى وأقدر على التوحيد بين الحكام والمحكومين''. وخلف 'تطييب خاطر' الجنس

المحكوم وترضيته يختبئ جبروت الإمبراطورية، وهو أشد فعالية حين يبدى التفهم المرهف والمهذب من فعالية اللجوء إلى استخدام الجنود، وجباة الضرائب الغشومين، والقوة المفرطة. وباختصار يجب على الامبراطورية أن تتحلى بالحكمة، وأن تلطف من جشعها بقدر من إنكار الذات، وأن تلطف من لهفتها بقدر من النافهاط المرن:

وبمزيد من الصراحة أقول إن المقصود بما يقال عن ضرورة وضع بعض الضوابط للروح التجارية هو أننا عندما نتعامل مع الهنود أو المصريين أو قبائل الشلوك في السودان أو الزولو في جنوب إفريقيا يجب أن يكون أول سوال نطرحه على هذه الشعوب -التي لا تزال من زاوية النظر القومية في مرحلة 'التلمذة' إلى حد ما - هو ماذا يظن أبناؤها أنه أفضل ما يخدم مصالحهم، وإن كانت هذه مسألة تستحق البحث الجاد. لكنه لابد من البت في كل قضية خاصة، بالاستناد أساسًا إلى ما نراه نحن، على ضوء المعرفة والخبرة الغربية وما يلطفهما من الاعتبارات المحلية، وما نعتقد بضمير سليم أنه أفضل ما يناسب الجنس المحكوم دون الرجوع إلى أية مزايا حقيقية أو مفترضة قد تعود على الأمة الإنجليزية بأسرها أو - على نحو ما هو أشد شيوعًا - ما يخدم المصالح الخاصة التي تمثلها طبقة ذات نفوذ من أبناء انجلترا أو أكشر من طبقة واحدة. فإذا استمرت الأمة الانجليزية ككل في مراعاة هذا المبدأ، وأصرت على تطبيقه بصرامة، فربما استطعنا، ولـو عجزنا عن تحـقيق روح وطنية شبيهة بالروح القائمة على علاقمة أبناء الجنس الواحد واللغمة المشتركة، أن نرعى لونًا من الولاء للمواطنة العالمية يقوم على الاحترام الذي نضفيه عادة على المواهب المتفوقة، وعلى سلوك من يؤثر غيره على نفسه، وعلى الامتنان الذي نـلقاه مقـابل ما أسـدينا وما سوف نسدي من معروف. وسوف نرى عندها، على أية حال،

- الفصل الأول

بعض بوارق الأمل فى أن يسدى المصرى تردداً قبل أن يراهن بستقبله مع أى أحمد عرابى آخر فى المستقبل. . . بل إن المتوحش من سكان أواسط إفريقيا قد ينتهى به الأمر إلى أن يتعلم إنشاد ترنيمة تكرياً لربة العدالة التى عادت، عمثلة فى المسئول البريطانى الذى قد ينكر عليه شرب الخمر ولكنه يقدم له العدل. أضف إلى ذلك أن التجارة سوف تكسب<sup>(۳)</sup>.

أما مدى "ألبحث الجاد" من جانب الحاكم فى مقترحات الجنس المحكوم فتشهد عليه معارضة كرومر الكاملة للقومية المصرية. مؤسسات وطنية حرة، إنهاء الاحتلال الأجنبى، وسيادة قومية تعتمد على ذاتها -- هذه مطالب لا تدعو للدهشة ولكن كرومر كان يرفضها دائمًا، ويقول دون لبس أو غموض إن "مستقبل مصر الحقيقى. . . لن تصل إليه من طريق الوطنية الضيقة، وهى التى سوف تقتصر على أبناء البلد المصريين. . . بل من طريق المواطنة العالمية الموسعة "(1) ، فالأجناس المحكومة لا تستطيع بطبيعتها أن تعرف ما فيه خيرها، فمعظمها أجناس شرقية وكان كرومر يعرف خصائصها خير المعرفة ما دام قد خبرها بنفسه فى الهند ومصر. وكان من صفات الشرقيين التى أراحت كرومر أن إدارة شئونهم كانت واحدة فى كل مكان تقريبًا "ه ، وإن اختلفت الظروف اختلافات طفيفة من مكان لمكان، وكان السبب فى هذا، بطبيعة الحال، أن الشرقيين لا يكادون يختلفون من مكان المان.

وها نحن نصل أخيراً إلى جوهر المعرفة الأساسية، الذى استخرق وقتًا طويلاً فى نموه وتطوره، وهى المعرفة الاكاديمية والعملية التى ورثها كرومر وبلفور من الاستشراق الغربى الحديث على امتداد قرن كامل: معرفة أحوال الشرقيين ومعرفتهم، أى معرفة الجنس الذى ينتمون إليه، وشخصيتهم وثقافتهم وتاريخهم وتقاليدهم ومجتمعهم وإمكانياتهم. وكانت هذه المعرفة فعالة، وكان كرومر يعتقد أنه استعملها فى حكم مصر. يضاف إلى ذلك أنها معرفة مختبرة ولا تتغير، ما دام "الشرقيون" - من الناحية العملية - جوهراً أفلاطونيًا يستطيع أى مستشرق (أو حاكم للشرقيين) أن يفحمه ويفهمه

و نطاق الاستشراق و --

ويعرضه أو يقدمه للناس. وهكذا فإن كرومر يقدم لنا في الفصل الرابع والثلاثين من كتابه مصر الحديثة، الذي يقع في مجلدين ويعتبر السجل الجليل لخبرته ومنجزاته، ضربًا من الشرعة الشخصية المعتمدة للحكمة الاستشراقية، قائلاً:

قال لى السير ألفريد ليّال ذات يوم: "الدقة يبغضها العقل الشرقى، وعلى كل انجليزى يقيم فى الهند أن يذكر ذلك دائمًا". والافتقار إلى الدقة، وهى الصفة التي يسهل انحطاطها فتتحول إلى الكذب، هو فى الواقع الخصيصة الرئيسية للعقل الشرقى.

فالأوروبى يُحكم الاستدلال الدقيق، وذكره للحقائق لا يشوبه أى غموض، فهو منطقى بالفطرة، حتى ولو لم يكن درس المنطق، وهو بطبيعته شكاك ويطلب البرهان قبل أن يقبل صدق أى قول، وذكاؤه المدرب يعمل عمل الآلة المنضبطة. أما عقل الشرقى فهو يشبه شوارعه الخلابة المظهر، أى يفتقر إلى أى تناسق، والاستدلال لديه أبعد ما يكون عن الإتقان، وعلى الرغم من أن العرب القدماء ارتقوا درجات عالية من العلوم الجدلية، فإن أحفادهم يفتقرون إلى ملكة المنطق افتقاراً فريداً، وكثيراً ما يعبجزون عن التوصل إلى أوضح النتائج من أية مقدمات بسيطة قد يعترفون بصدقها. حاول أن تحصل من أى مصرى عادى على بيان واضح للحقائق، وسوف تجد أن شرحه سوف يكون مُطولًا بصفة عامة ويفتقر إلى الوضوح. ومن المحتمل أن يناقض نفسه عدة مرات قبل أن ينتهى من كلامه، وكثيراً ما ينهار تحت ضغط أخف استجواب.

وهو يبيّن بعد ذلك أن الشرقيين أو العرب يسهل خداعهم، وأنهم "يفتقرون إلى النشاط وروح المبادرة"، مسولعسون "بالإفسراط فى المدح والملق"، وبالتآمر، والمكر، والقسوة على الحيسوان. ويقول إن الشرقيين لا يستطيعون

— الفصل الأول –

المشى فى شارع أو على رصيف (لأن أذهانهم الفوضوية تعجز عن فهم ما يدركه الأوروبى الذكسى على الفور وهو أن الشوارع والأرصفة قد حُعلت للمشى)؛ ويقول إن الكذب متأصل فى الشرقيين، كما إنهم "كسالى ويستريبون بغيرهم" وفى كل شىء يمثلون عكس صفات الوضوح والمباشرة والنبل التى يتحلى بها الجنس الأنجلوسكسونى(١).

ولا يحاول كرومبر أن يخفى أن الشبرقيين كانوا يمثلون له دائمًا المادة الإنسانية الوحيدة التي كان يحكمها في المستعمرات البريطانية، ويقول كرومر "ما دمت دبلوماسيًا وإداريًا فحسب، فإن مجال دراستي الصحيح هو الإنسان أيضًا، وإن كان ذلك من وجهة نظر من يتولى حكم هـذا الإنسان. . . وأنا أقنع بالإشارة إلى أن الشرقى بصفة عامة، وبأسلوب ما، يعمل ويتكلم ويفكر بطرائق مضادة تمامًا للأوروبي " (٧) . وأوصاف كروم تستند بطبيعة الحال إلى الملاحظة الماشرة إلى حد ما، ولكنه أحيانًا ما يشير إلى الثقات من المستشرقين المعتمدين في تأييد آرائه (مثل إرنست رينان وقنسطنطين دي ثولني بصفة خاصة). وهو يأخذ بآراء هذه الثقات حين يعرض لأسباب اتصاف الشرقيين بهذه الصفات. وهو لا يشك مطلقًا في أن أيَّةً معرفة بالشرقي سوف تؤكد آراءه وتنتهى بإدانة الشرقى، إذا استندنا إلى المثال الذي ضربه عن انهيار المصرى عند التحقيق معه. وأما جريمة الشرقي فهي أنه شرقي، ومن الأدلة الدقيقة على مدى القبول الذي كان هذا اللون من الحشو اللفظي أو تحصيل الحاصل يتمتع به أنه كان يُكتب دون استعانة بالمنطق الأوروبي أو 'تناسق' العقل الأوروبي. وهكذا فإن أي خروج عما يُعتبر معايير السلوك الشرقى كان يُظُنُّ به الشذوذ، ومن ثم فإن آخر تقرير سنوى أرسله كرومر من مصر يعلن أن القومية المصرية "فكرة جديدة كل الجدة" وأنها "نُبت غريب لم ينبت ويترعرع في التربة المصرية "(^).

وأعتقد أننا نخطئ إذا لم نقدر حق التقدير ذلك المستودع من المعرفة الموثوق بصحتها ومن قواعد النظرة المعتمدة إلى الشرقيين الذي كان كرومر وبلفور يرجعان إليه فيما يكتبانه وفي سياساتهما العامة. والاقتصار

على القول بأن الاستشراق تبرير منطقى للحكم الاستعماري معناه أن نتجاهل مدى تبرير الاستشراق للحكم الاستعماري وانطلاف منذ البداية لا بعد أن حدث. فلقد دأب البشر دوامًا على تقسيم العالم إلى مناطق تتميز عن بعضها البعض بسمات حقيقية أو متخيلة، واستغرقت نشأة التحديد المطلق للشرق والغرب، وهو التحديد الذي يقبله بلفور وكرومر بمثل ذلك الرضى عن الذات، سنوات بل قرونًا، شهدت رحلات استكشاف لا تحصى، وضروبًا من التلاقي عن طريق التـجارة والحرب، ولكننا نرى المـزيد، إذ برز منذ منتصف القرن الثامن عشر عنصران رئيسيان في العلاقة بين الشرق والغرب، أما الأول فهـ و نمو المعرفة المـنهجيـة عن الشرق في أوروبا، وهي المعـرفة التي دعمـها التلاقي الاستعماري، إلى جانب انتشار الاهتمام بما هو أجنبي وغير مألوف، وهو الاهتمام الذي استغلته العلوم التي كانت تنمو وتتطور، مثل علم الأعراق والسلالات، وعلم التشريح المقارن، وفقه اللغة، والتاريخ، كما أضيف إلى هذه المعارف المنهجية كم هائل من الآداب التي كتبها الروائيون والشعراء والمترجمون والرحالة الموهوبون. وأما العنصر الآخير في العلاقات بين أوروبا والشرق فكان تمتع أوروبا على الدوام بموقع القوة، ولا أقول السيطرة. ولا أجد وسيلة للتلطف في التعبير عن ذلك. صحيح أنه كان من المكن إخفاء أو تخفيف صورة علاقة القوىُ بالضعيف، على نحو ما رأينا حين اعتبرف بلفور " بأمجاد" وعظمة الحيضارات الشرقية، ولكن العلاقة الجوهرية على الأسس السياسية والثقافية بل والدينية كان يُنظر إليها - في الغرب، وهو ما يهمنا هنا - باعتبارها عملاقة بين شريك قوى وشريك ضعيف.

وكان من يشيرون إلى هذه العلاقة يعبرون عنها بأوصاف كثيرة، وقد استخدم بلفور وكرومر، اللذان يمثلانهم خير تمشيل، عددًا كبيرًا منها، فالشرقى غير عقلانى، وفاسد (ضال) ومثل الطفل، و"مختلف"؛ ومن ثم فإن الأوروبى عقلانى، وفاضل، وناضج، و "سوى". ولكن وسيلة إحياء العلاقة لم تكن تتغير، فكانت دائمًا ما تؤكد أن الشرقى يعيش فى عالم

خاص به، وقد يكون هذا العالم مختلفاً ولكنه يخضع لتنظيم مُحكم، فله حدوده القومية والثقافية والمعرفية ومبادئ الاتساق الداخلى. وهكذا فإن عالم أبناء الشرق قد أصبح مفهومًا، أو يمكن فهمه، واكتسب هويته، لا نتيجة لجهود أبنائه بل نتيجة لسلسلة كاملة من الجهود القائمة على العلم والمعرفة، والتي بذلها الغرب لتحديد صورة الشرق، ومن ثم يلتقى عنصرا العلاقة الشقافية اللذان أناقشهما. أي إنه لما كانت المعرفة بالشرق قد تولدت عن القوة، فإنها تؤدى من زاوية معينة إلى خلق الشرق، والشرقى، وعالم فاللغة التي يستخدمها كرومر وبلفور تصور الشرقى في صورة شيء يُصدر ألم، عليه الحكم (كما يحدث في المحكمة) أو شيء يدرسه المرء ويصفه (كما هو الحال في المقرر الدراسي) أو شيء يُؤدّبه المرء (كما يحدث في المدرسة أو في السجن) أو شيء يرسم المرء له صورة توضيحية (كما نرى في دليل مُصور في علم الحيوان). ومعنى هذا أن الشرقى في كل حالة من هذه الحالات غيويه وتمثله أطر مسيطرة. فما مصادر هذه الأطر؟

لبست ألقوة الثقافية أمرًا نستطيع مناقشته بسهولة بالغة - ومن أغراض هذا الكتاب توضيح الاستشراق وتحليله وتأمله باعتباره صورة من صور عارسة القوة الثقافية. وأقول بعبارة أخرى إنه من الأفضل عدم المخاطرة بتعميمات حول هذه الفكرة البالغة الأهمية، أى القوة الثقافية، حتى ننتهى من تحليل قدر كبير من المادة، ولكننا نستطيع أن نقول فى البداية إن الغرب قد افترض فى القرنين التاسع عشر والعشرين أن الشرق وكل ما فيه يحتاج إلى دراسة تصحيحية من جانب الغرب، وإن لم يكن الشرق وكل ما فيه فى موقع أدنى بصورة واضحة من موقع الغرب. وكان تصوير الشرق يظهره فى صورة يُحدُّها إطار قاعة الدرس، أو المحكمة الجنائية، أو السجن، أو الدليل المصور. والاستشراق إذن هو معرفة الشرق التي تضع كل ما هو شرقى فى قاعة الدرس، أو فى السجن أو فى الدليل المصور، بهدف الفحص الدقيق، أو الدرس، أو إصدار الأحكام، أو التأديب أو تولى الحكم فيه.

ولم يكن أحد مثل بلفور وكرومـر يستطيع أن يقول ما قالاه وبالأسلوب

الذي قالاه به في السنوات الأولى من القرن العشرين، لو لم تكن قد سبقتهما تقاليد استشراق أقدم من تقاليد استشراق القرن التاسع عشر، فهيأت لهما المفردات والصور الشعرية، والأساليب البلاغية والتشبيهات التي توسلا بها. ومع ذلك فلقد دعم الاستشراقُ المعرفةُ المؤكدة بأن أوروبا، أو الغرب، تسيطر على القسم الأكبر إلى حد كبير من سطح الأرض، مثلما دعمت الاستشراق هذه المعرفة . فلقد تزامنت فترة التقدم الهائل في مؤسسات الاستشراق ومضمونه تزامنًا دقيقًا مع فترة التوسع الأوروبي الذي لا نظير له، ففي الفترة من ١٨١٥ إلى ١٩١٤ اتسم نطاق السيطرة الاستعمارية الأوروبية المباشرة من نحو ٣٥ في المائة من سطح الأرض إلى نحو ٨٥ في المائة منه<sup>(٩)</sup>. وامتدت السيطرة إلى جميع القارات، ولكن نصيب آسيا وإفريقيا كان النصيب الأوفي. وكانت الامبراطوريتان البيريطانية والفرنسية أكبر الامبراطوريات، وكان الجانبان حليفين وشريكين في بعض الأمور، لكنهما كانا يتنافسان تنافس الأعداء في أمور أخسري. كان نطاق الاسبراطوريتين يمتـد في الشـرق من سواحل البحر المتوسط إلى الهند الصينية والملايو وكانت أملاكهما الاستعمارية ومجالات نفوذهما متجاورة، كثيرًا مـا تتداخل، وكثيرًا ما يدور القتال بينهما عليها. ولكن الشرق الأدنى - أو قل أراضي الشرق الأدنى العربي - حيث يُفترض أن الإسلام هو الذي يحدد الخصائص الثقافية والعرقية، كان المكان الذي التقي فيه البسريطانيون والفرنسيون، مثلما واجهوا فيه "الشرق" بأكبر قدر من الحدة والألفة والتعقيد. وكانت نظرتهما المشتركة للشرق على مدار معظم سنوات القرن التاسع عشر، على نحو ما قال به لورد سولزبري عام ١٨٨١، تتضمن مشكلات بالغة التعقيد، إذ قال "إذا كان لديك... حليف مخلص يصر على التدخل في بلد يهمك أمره إلى حد بعيد، فلك أن تختار طريقًا تسلكه من بين ثلاثة. لك أن تتخلى (عن ذلك البلد) أو أن تحتكره أو أن تشارك (حليفك) فيه. لو اخترنا التخليُّ لأصبح الفرنسيون يقطعون طريقنا إلى الهند. ولو اخترنا الاحتكار كنا نقترب كل الاقتراب من المخاطرة بحرب. وهكذا قررنا المشاركة "(١٠).

ولقد تقاسماه فعلاً، وبأشكال سوف نبحثها بعد قليل، وأما ما اشتركا فيه فلم يقتصر على الأرض أو الربح أو الحكم، لكنه كان نوع السلطة الفكرية الذي أطْلَقْتُ عليها فيما سبق تعبير الاستشراق. كان الاستشراق، من زاوية معينة، معلومات مختزنة في مكتبة أو في قاعة محفوظات، أو أرشيف، يشارك فيها الجميع، وتحظى بعض جوانب هذه المعلومات بالإجماع على صحتها. سوأما العامل الذي كان يربط المواد الأرشيفية بعضها إلى البعض فكان 'أسرة من الأفكار'(١١١) ومجموعة من القيم التي ثبتت فعاليتها بشتى الأشكال، فكفلت الوحدة لهذه المعلومات. وكانت هذه الأفكار تشرح سلوك الشرقيين وتنسب إلى الشرقيين ' عقلية' خاصة ونسبًا ينحدرون منه، وجوًّا خَـاصًّا بهم، والأهم من ذلك كله أنـها ســمـحت للأوروبيين بأن يعــاملوا الشرقيين بل وأن ينظروا إليهم باعتبارهم ظاهرة ذات خصائص منتظمة. ولكن هذه الأفكار الاستشراقية، شأنها في ذلك شأن أي مجموعة من الأفكار، كان لها تأثيرها فيمن يسمون شرقيين أو غربين أو أوروبين. وبإيجاز، من الأفضل لنا أن نفهم الاستشراق باعتباره مجموعة من القيود والحدود المفروضة على الفكر أكثر من كونه مجرد مذهب إيجابي. وإذا كان جوهر الاستشراق هو التمييز المشأصل بين التفوق الغربي والدونية الشرقية، فلابد أن نستعد لملاحظة أن تطور الاستشراق ومراحله التاريخية اللاحقة عمقت ذلك التمييز وزادته صلابة. وعندما أصبح المعمول به أثناء القرن الستاسع عشر أن تحيل بريطانيــا الإداريين البريطانيين فــى الهند وغيــرها إلى التقــاعد إذا بلغــوا سنّ الحامسة والحمسين، كان ذلك إيذانًا بأن الاستشراق قد شهد تشديبًا وتنميقًا جديدًا، إذ لم يكن يُسمح قط لأحد من أبناء الشرق بأن يرى الغربي إذا تقدم في السِّنِّ وتدهورت أحواله، مثلما لم يكن أي غربي مضطراً لرؤية ذاته منعكسة صورتها في عبون الجنس المحكوم، أو أن يرى شيئًا يخالف صورته باعتباره إداريًّا شديد البأس، عقلانيًّا، لا تغفل عينه عن شيء أبدًا، كأنه أمير هندی(۱۲).

واتخذت الأفكار الاستشراقية عددًا من الأشكال المختلفة أثناء القرنين التاسع عشر والعشرين، إذ كانت أوروبا حافلة، أولاً، بكتابات بالغة الكثرة عن الشرق، ورثتها من الماضي الأوروبي، وكانت فيترة أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القسرن التاسع عشر، وهي الفترة التي تفسترض هذه الدراسة أن الاستشراق الحديث قد بدأ فيها، تتميز بقيام 'نهضة شرقية' على نحو ما وصف إدجار كينيه(١٣). فقـد بدا فجـأة لشتى ألوان المفكـرين والسيــاسيين والفنانين أن وعيًا جـديدًا بالشرق الذي يمتد من الصين إلى البحـر المتوسط قد نشأ، وكان هذا الوعى، إلى حد ما، من ثمار اكتشاف وترجمة النصوص الشرقية القديمة المكتوبة باللغات السنسكريتية، والزندية، والعربية؛ كما كان أيضًا نتيجة الرؤية الجديدة للعلاقة ما بين الشرق والغرب. وفي حدود ما ترمى إليه دراستي الحالية، كان محور المعلاقة قد حدده غزو نابليون لمصر في عام ١٧٩٨ فيسما يتعلق بالشرق الأدنى وأوروبا، وهو الغسزو الذي كان يمثل، من عدة زوايا، النموذج الصادق للاستيلاء العلمي الحقيقي على ثقافة ما، من جانب ثقافة أخرى أقوى منها فيما يظهر . إذ إن احتلال نابليون لمصر آذن بدوران عــجلة الروابط بين الشــرق والغــرب، وهي التي لا تزال ســائدة في منظوراتنا الثقافيـة والسياسية المعاصرة، كمـا إن حملة نابليون، بما أفرزته من ثمار القرائح العلمية الجماعية العظيمة والتي يحفظها لناكتاب وصف مصر، قد أعدت المشهد أو الإطار الذي ازدهر فيه الاستشراق، إذ أصبح يُنظر إلى مصر ومن بعدها البلدان الإسلامية الأخرى بصفتها المجال أو المختبر أو المسرح الحيّ للمعرفة الغربية عن الشمرة. وسوف أعود إلى المغامرة النابليونية بعد قليل.

وقد أدت أمثال هذه الخبرات التى أتاحها نابليون إلى تحديث المعرفة بالشرق لدى الغرب، وكان ذلك هو الشكل الثانى الذى اتخذه الاستشراق فى القرنين التاسع عشر والعشرين. فمنذ مستهل الفترة التى أتناولها بالدراسة شاع بين المستشرقين الطموح إلى صياغة مكتشفاتهم وخبراتهم ونظراتهم الثاقبة صياغة مناسبة بالمصطلح الحديث، وأن يُقربوا تقريبًا شديدًا بين الأفكار

الخاصة بالشرق وبين حقائق الواقع الحديث. فكانت البحوث اللغوية التي أجراها ريـنان، على سبـيل المثال، للُّغـات السامـية في عام ١٨٤٨ مكـتوبة بأسلوب يستعين استمعانة كبيرة، طلبًا للثقة والحُجُّمية، بنظريات النحو المقارن المعاصرة، ونظريات علم التشريح المقارن، والنظريات العنصرية، وهي التي حققت لمذهبه في الاستشراق مكانـة رفيعة، ولكنها - وهذا هو الوجه الآخر للعملة - كانت تُعَرِّضُ الاستشراق للتأثر بتيارات الفكر الحديثة الطراز وذات النفوذ الخطير في الغرب، وهو ما لم يتوقف حـتى هذه اللحظة. فلقد تلون الاستشراق بألوان الإمميريالية، والفلسفة الوضعيمة، والطوباوية، والتاريخية، والداروينية، والعنصرية، والفرويدية، والماركسية، والشبنجارية. ولكن الاستشهراق، شأنه في ذلك شأن الكثير من العلوم الطبيعية والاجتماعية، كانت ولا تزال له "نماذج" بحثية، إلى جانب الجمعيات العلمية الخاصة به ومؤسسته الخاصة. وقد ارتفعت مكانة هذا المجال ارتفاعًا هائلاً في القرن التاسع عشر، مثلما ذاع صيت ونفوذ بعض المؤسسات مثل الجمعية الآسيوية الفرنسة، والجمعية الآسيوية الملكية الإنجليزية والجسمعية الشرقية الألمانية، والجمعية الشرقية الأمريكية. وقد ازداد بازدياد ونمو هذه الجمعيات عدد كراسي الأستاذية في الدراسات الشرقية، في طول أوروبا وعرضها، ومن ثم ازدادت الوسائل المتاحة لنشر الاستشراق، وأدى نشر مجلات الاستشراق الدورية، ابتداء بمجلة 'استكشاف الشرق' الألمانية عام ١٨٠٩ إلى مـضاعفة كمية المعرفة وكذلك عدد التخصصات الفرعية.

ولكن القدر الأكبر من هذا النشاط والعدد الأكبر من هذه المؤسسات لم يكن يتمتع بالحرية لا في وجوده أو في ازدهاره، إذ إن الاستشراق، في الشكل الثالث الذي اتخذه، كان يفرض حدودًا على التفكير في الشرق. بل إن أخصب الكُتَّاب مخيلة، مثل فلوبير أو نيرقال أو سكوط، كانوا يشعرون بالقيود في خبراتهم بالشرق أو فيما يقولونه عنه، إذ كان الاستشراق في نهاية الأمر رؤية سياسية للواقع، وكان بناء هذه الرؤية مو انذي يعزز الفرق بين الألوب (أوروبا أو الغرب أو "نحن") وبين الغريب (الشرق، أو "هم")

· نطاق الاستشراق و ---

ومن زاوية معينة أدت هذه الرؤية إلى خلق هذين العالمين بهذه الصورة ثم عملت على ترسيخها. فكان الشرقيون يعيشون في عالمهم، و"نحن" نعيش في عالمنا. وكانت الرؤية والحقيقة المادية يساندان بعضهما البعض، وكانت كل منهما تكفل الاستمرار لصاحبتها. ولكن ابن الغرب كان دائمًا ما يتمتع بقدر معين من الحرية في الخطاب أي في التفكير والكلام، فما دامت ثقافته هي الأقوى، فهو يستطيع أن ينفذ إلى اللغز الآسيوى الأعظم، كما أسماه دزرائيلي ذات يوم، وأن يصارعه وأن يضع له شكلاً ومعنى لكنني أعتقد أن من سبقوني قد أغفلوا القيود التي تحد من المفردات التي يستخدمها صاحب مثل هذه المزية، كما أغفلوا الحدود النسبية لمثل هذه الرؤية . وحُجَّتى تقول إن واقع الاستشراق معاد للإنسانية ومستمر بإلحاح، وإن نطاقه، مثل مؤسساته وتأثيره النفاذ الشامل، لا يزال قائمًا حتى وقتنا الحاضر .

ولكن ما أسلوب عمل الاستشراق في الماضى والحاضر؟ كيف نستطيع أن نصفه بأنه ظاهرة تاريخية، وطريقة تفكير، ومشكلة معاصرة، وواقع مادى في الوقت نفسه؟ انظر من جديد إلى كرومر، فهو خبير فني ماهر من خبراء الامبراطورية، وهو كذلك من المتشعين بالاستشراق، وهو قادر على أن يقدم لنا إجابة أولية. إنه يعالج في مقاله "حكم الاجناس المحكومة" مشكلة محددة وهي كيف تستطيع بريطانيا، وهي أمة من الافراد، إدارة امبراطورية شاسعة الأرجاء وفق عدد من المبادئ الاساسية، فيقيم التضاد بين "المندوب المحلى" الذي يتمتع بمعرفة الخبير بأبناء البلد وبنزعته الفردية الانجلوسكسونية، وبين السلطة المركزية في بلده، أي لندن. فالأول قد يُشدم على " معالجة موضوعات ذات أهمية محلية بطريقة تهدف إلى الإضرار بمصالح الامبراطورية أو إلى تعريضها للخطر. وتشغل السلطة المركزية الموقع الذي يُمكنها من أو إلى تعريضها للخطر. وتشغل السلطة المركزية الموقع الذي يُمكنها من أزاحة أي خطر قد ينشأ عن ذلك". لماذا؟ لأن هذه السلطة تستطيع أن إذاحة أي خطر قد ينشأ عن ذلك". لماذا؟ لأن هذه السلطة تستطيع أن إداراك الظروف المحيطة بحكومة البلد التابعة لها"(١٠). اللغة غامضة ومُنقرة، إدراك الظروف المحيطة بحكومة البلد التابعة لها"(١٠). اللغة غامضة ومُنقرة، وران كان من اليسير إدراك مرمى كرومر، إذ إنه يتصور وجود مقر سلطة في

الغرب، تخرج منه تجاه الشرق آلة ضخمة شاملة تغذى السلطة المركزية ولو أنها تأتمر بأمرها. وما تنقله فروع الآلة فى الشرق إليها - سواء كان ذلك مادة إنسانية، أو ثروة مادية أو معرفة - تتولى الآلة معالجته وتصنيعه ثم تحويله إلى مزيد من السلطة. والمتخصص يقوم بالترجمة المباشرة للمادة الشرقية العاطلة إلى مادة مفيدة: فالشرقي يتحول، مثلاً، إلى جنس محكوم، أو إلى نموذج للعقلية "الشرقية"، وكل ذلك فى سبيل تدعيم "السلطة" فى الوطن. "فالاهتمامات المحلية" هى اهتمامات المستشرق الخاصة، وأما "السلطة المركزية" فتمثل المصلحة العامة لمجتمع الامبراطورية ككُللً. وكرومر يدرك بدقة مسألة 'إدارة المجتمع للمعرفة' أى حقيقة أن المعرفة - مهما تكن خاصة بدقة مسألة 'إدارة المجتمع للمعرفة' أى حقيقة أن المعرفة - مهما تكن خاصة ونقًا لجهاز السلطة الاجتماعي، والتفاعل بين الاهتمامات المحلية والمركزية معقد، ولكنه ليس جزافيًا على الإطلاق.

ويرى كرومر باعتباره إداريًا إمبريالبًا أن "مجال الدراسة الصحيح هو الإنسان أيضًا"، حسبما يقول. وعندما أعلن الشاعر الكسندر پوپ أن الدراسة الصحيحة للجنس البشرى هى نفس الإنسان، كان يعنى جميع الناس، بمن فيهم "الفقير الهندى"، ولكن استخدام كرومر لكلمة "أيضًا" يذكرنا أن بعض الناس، مثل الشرقيين بمكننا أن نختصهم بالدراسة "الصحيحة". والدراسة الصحيحة، بهذا المعنى، للشرقى هى الاستشراق، ومن الصحيح أن تكون منفصلة عن الاشكال الاخرى للمعرفة، ولكنها فى النهاية مفيدة (لأنها محددة) للواقع المادى والاجتماعى الذى يحيط بكل معرفة فى أى لحظة، فيدعمها ويفتح أبواب الانتفاع بها. وهكذا يقوم نظام للسيادة فى أى لحظة، فيدعمها ويفتح أبواب الانتفاع بها. وهكذا يقوم نظام للسيادة عبد من الشرق إلى الغرب، ويمثل سلسلة وجود وهمية أى مراتب وهمية للموجودات عبر عنها الروائى والشاعر رَدْيَارُد كَبْلنج ذات يوم أوضح تعبير قائلاً:

سواء كان بغلاً أو حصانًا أو فيلاً أو ثورًا فهو يطيع سائقه،

مثلما يطبع السائقُ الرقيب (الجاويش) ويطبع الرقيبُ الملازم، ويطبع الملازم، ويطبع المائد، ويطبع الرائد، ويطبع الرائد، العقيد، العقيدُ العميد الذي يتمتع بقيادة ثلاثة أفواج (آلايات)، ويطبع العقيدُ اللواء الذي يطبع نائب الملك الذي هو خادم الملكة (١٥٠).

ويستطيع الاستشراق أيضًا أن يعبر عن قوة الغرب وضعف الشرق، من وجهة نظر الغرب، بصورة توازى هذه الصورة البالغة التزييف لسلسلة القيادة البشعة، وتوازى الإدارة القوية لما أسماه كرومر "التشغيل المتناغم". ومثل هذه القوة وهذا الضعف يكمنان في صلب النظرة الاستشراقية مثلما يكمنان في صلب أى نظرة تقسم العالم إلى أقسام أو كيانات عامة كبيرة تعيش مع بعضها البعض في جو من التوتر الذي يُعتقد أنه وليد اختلاف جذرى.

وتلك هى القضية الفكرية الرئيسية التى يثيرها الاستشراق. هل يستطيع المرء تقسيم واقع الإنسانية، ما دام هذا الواقع يبدو حقًا منقسمًا على نفسه، إلى ثقافات وتواريخ وتقاليد ومجتمعات بل وأجناس تختلف اختلافًا بينًا ثم ينجو من العواقب بصورة إنسانية؟ وبالنجاة من العواقب بصورة إنسانية أقصد أن أسأل إن كان لدينا سبيل لتجنب العداء الذى يعبر عنه التقسيم، وليكن تقسيم الناس إلى فريقنا "نحن" (الغربيين) وفيريقهم "هم" (الشرقيين). فالواقع أن أمثال هذه التقسيمات كان القصد من استعمالها تاريخيًا وفعليًا تأكيد أهمية التمييز بين بعض الناس وبعضهم الآخر لغايات لم تكن تدعو في العادة إلى الإعجاب بصورة خاصة. وعندما يبلجأ المرء إلى استخدام التقسيم والبحث ووضع السياسات العامة (على نحو ما استخدام بلفور وكرومر هاتين والبحث ووضع السياسات العامة (على نحو ما استخدام بلفور وكرومر هاتين الفئتين) فالنتيجة عادة ما تكون استقطاب التمييز – أى زيادة 'شرقية' الشرقى وللجتمعات المختلفة. وبإيجاز نجد أن الاستشراق – وذلك منذ أولى مراحل والمجتمعات المختلفة. وبإيجاز نجد أن الاستشراق – وذلك منذ أولى مراحل تاريخه الحديث حتى الوقت الحاضر، وباعتباره منهاجًا فكريًا للتعامل مع كل

الفصل الأول —

ما هو أجنبى - قد اتضحت فيه سمة مميزة وهى سمة الجنوح المؤسف لأى معرفة قائمة على ضروب التمييز القاطعة مثل تمييز "الشرق" عن "الغرب": أى تقديم الفكر فى قناة غربية أو قناة شرقية. ولما كان هذا الجنوح يكمن فى مركز النظرية والممارسة والقيم الاستشراقية لدى الغرب، أصبح مفهوم سلطة الغرب على الشرق مُسلَّمًا به باعتباره يتمتع بمكانة الحقيقة العلمية.

ولابد أن تتضح هذه الملاحظة تمـامًا إذا ضربنا مشـلاً معاصـرًا أو مثلين. فمن الطبيعي لأصحاب السلطة أن يستعرضوا، من وقت لآخر، أحوال العالم الذي عليهم أن يتعاملوا معه. وكثيرًا ما فعل بلفور ذلك، مثلما يـفعله معاصرنا هنری کیسنجر، ویندر أن یکون ذلك بصراحة ووضوح أكبر مما جاء في مقالته "البناء الداخلي والسياسات الخارجية". والدراما التي يصورها حقيقية، وفيها ينبغي على الولايات المتحدة أن توازن في كـل ما تفعله في العالم بـين ضغوط القـوى الداخلية وبين حـقائق الواقع في الخـارج، ولهذا السبب وحده لابد أن يقيم كلامُ كسينچر استقطابًا بين الولايات المتحدة وبين العالم، ويضاف إلى ذلك، بطبيعة الحال، أنه يتكلم واعيًا باعتباره الصوت الرسمي للدولة الغربية الكبرى، وهي التي أدى تاريخهــا الحديث وواقعــها الحاضر إلى الموقف الذي تقفه أمام عالم لا يقبل بسهولة سلطانها وسيادتها. ويشعر كسينجر أن الولايات المتحدة تستطيع أن تتمامل مع الغرب الصناعي المتقدم دون أن تصادف المشكلات التي تصادفها مع العالم النامي. وهنا أيضًا نرى أن الواقع المعاصر للعلاقات بين الولايات المتحدة وما يسمى بالعالم الثالث (وهو الذي يضم الصين، والهند الصينية، والشرق الأدني، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية) يتكون، بوضوح، من مجموعة شائكة من المشاكل، وهو ما لا يستطيع أن يخفيه أحد حتى كيسنچر نفسه.

أما منهاج كيسنجر في مقاله فينطلق مما يسميه اللغويون التعارض الثنائي: أي إنه يبين وجود أسلوبين من أساليب السياسة الخارجية (النبوثي والسياسي) ونمطين من فن الصنعة، وفترتين، وهلم جراً. وعندما يصل إلى نهاية القسم التاريخي من حجته ويجد أنه يواجه العالم المعاصر، يقسمه وفق منهاجه إلى

نصفين هما البلدان المتقدمة والبلدان النامية. فأما القسم الأول، وهو الغرب، فيقول إنه "يلتزم التزامًا عميقًا بأن العالم الحقيقى يوجد خارج الناظر إليه، وبأن المعرفة تتكون من تسجيل وتصنيف البيانات - وكلما زادت دقتها كانت أفضل". وبرهان كيسنچر على ذلك هو الشورة التي أحدثها إسحق نيوتن، عالم الفيزياء، والتي لم تحدث في العالم النامي، وهكذا "فإن الثقافات التي لم تصبها الآثار المبكرة للتفكير النيوتوني لا تزال تحتفظ بالنظرة التي ترجع في جوهرها إلى ما قبل عهد نيوتن وهي التي تقول إن العالم الحقيقي يوجد بصورة كاملة تقريبًا داخل الناظر إليه" ويضيف قائلاً إن ذلك قد أدى إلى أن أصبحت "للحقيقة الإمبريقية أو التجريبية دلالة تختلف اختلافًا كبيرًا لدى الكثير من البلدان الجديدة عنها لدى الغرب، وذلك لأن هذه البلدان، بمعني الكثير من البلدان الجديدة عنها لدى الغرب، وذلك لأن هذه البلدان، بمعني من المعاني، لم تمر يومًا ما بمراحل اكتشاف هذه الحقيقة" (١١).

وعلى العكس من كرومر، لا يحتاج كيسنچر إلى الاستشهاد باقوال السير ألفريد ليّال لإثبات عجز الشرقى عن توخى الدقة، إذ يرى أن قضيته لا خلاف عليها ومن ثم فهى لا تحتاج إلى أسانيد خاصة: فلقد كانت لنا ثورتنا النيوتونية ولم يكن لديهم ما بماثلها، ونحن أقدر منهم على التفكير. لا بأس، إذن فقد رُسمَت الخطوط أخيراً بشكل يقترب اقتراباً كبيراً من خطوط بلفور وكرومر. ومع ذلك فإن الفترة التى تسفصل كيسنچر عن الإسبرياليين البريطانيين تبلغ ستين عاماً أو أكثر، ولقد أثبت العديد من الحروب والثورات فيها، وبصورة قاطعة، أن الاسلوب "النبوئي" الذي ينسبه كسينچر إلى البلدان النامية "غير الدقيقة" وإلى أوروبا قبل مؤتمر فيينا، لم يعجز عن تحقيق بعض النجاحات، ومن ثم يرى كيسنچر، على عكس بلفور وكرومر، أنه مضطر إلى احترام هذا المنظور السابق لنيوتن، "لانه يهيئ المزيد من المرونة فيما يتعلق بالقلاقل الثورية المعاصرة". وهكذا فإن واجب الناس في عالم ما بعد نيوتن، (وهو العالم الحقيقي) أن "يبنوا نظامًا دوليًا قبل أن تفرضه إحدى الأزمات بالسفرورة"، وبعبارة أخرى لا يزال علينا "نحن" أن نعشر على أسلوب لاحتواء العالم الخامي. ألا يشبه ذلك رؤية كرومر لآلة متناغمة أسلوب لاحتواء العالم النامي. ألا يشبه ذلك رؤية كرومر لآلة متناغمة أسلوب لاحتواء العالم النامي. ألا يشبه ذلك رؤية كرومر لآلة متناغمة

التشغيل، هدفها النهائس تحقيق فائدة ما، لسلطة مركزية ما، في معارضة العالم النامي؟

وربما لم يكن كيسنچر يعرف أى نسب عريق يتمتع به 'الرصيد' المعرفى الذى ' يسحب' منه حين قسم العالم إلى قسمين، أحده ما سابق لنيوتن والآخر لاحق عليه، ولكن تمييزه بينهما مطابق للتمييز ' المعتمد' لدى المستشرقين الذين يفصلون بين أبناء الشرق وأبناء الغرب. وتمييز كيسنچر، مثل تمييز المستشرقين، ليس بريتًا من أحكام القيمة، على الرغم من نغمة الحياد الظاهرة. وهكذا فإن كلمات معينة مثل "نبوئى"، و"الدقة"، و"داخلى"، و"الحقيقة الإمبريقية"، و"النظام" تنتشر في شتى أرجاء وصفه وهى التي تتميز بها إما بعض الفضائل 'الجذابة' والمألوفة والمستحبة، أو بعض المثالب الشاذة والفوضوية التي تنبذر بالخطر. ويشترك المستشرق التقليدي مع كيسنچر، كما سوف نرى، في القول بأن الاخبتلاف بين الثقافات يُنشئ، أولاً، جبهة قتال تفصل بينهما، ويدعو الغرب، ثانيًا، إلى أن يتحكم في الآخر' ويحتويه أو يحكمه (من خلال التفوق في المعرفة والسلطة اللازمة لتطويعه). ولا يحتاج أحد في الوقت الحاضر إلى من يُذكّره بالآثار المترتبة على الحفاظ على أمثال هذه التقسيمات 'القتالية' ومدى تكاليفها الباهظة.

وهاك مثالاً آخر يرتبط بيسرٍ - وربما بيسرٍ أكبر مما ينبغى - بالتحليل الذى يقدمه كيسنچر. فلقد نشرت المجلة الأمريكية للطب النفسى، فى عددها الصادر فى فبراير ١٩٧٢ مقالاً كتبه هارولد و. جليدن، قالت المجلة إنه كان قبل تقاعده عضواً فى مكتب الاستخبارات والبحوث التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. ويتضح من عنوان المقال (وهو "العالم العربى") ومن نغمته ومن مضمونه أنه يمثل توجها فكريًّا من أشد خصائص التفكير الاستشراقى. وهكذا يقدم جليدن فى مقاله الذى يقع فى أربع صفحات، كل منها من عمودين، صورة سبكلوجية لما يزيد عن مائة مليون شخص، وهو يبحث هذه الصورة فى فترة تزيد على ١٣٠٠ سنة، ولا يعتمد فى آرائه إلا على أربعة مصادر فى فترة تزيد على فترة قصيرة عن طرابلس، وعدد واحد من صحيفة

الأهرام المصرية، ودورية عنوانها أورينتي مودرنو، وكتـاب كتبـه مستـشرق مشهور يدعى ماجــد قدوري. أما المقالة نفسها فتقــول إنها تعتزم الكشف عن "العبوامل الداخلية للسلوك العربي"، وهو سلوك نراه من وجهة نظرنا "نحن" "منحرقًا" ولكن العرب يعتبرونه "طبيعيًّا". وبعد هذه المقدمة التي تبشر بالخير، يقول لنا الكاتب إن العرب يؤكدون أهمية الاتفاق مع كل ما هو سائد، وإن العسرب يعيشون في كنف ثقافة 'العار' أو 'الخزي' وأن لهذه الثقافة "جهاز صيت وهيبة" يتضمن القدرة على اجتذاب الأتباع والعملاء (ثم يقول لنا في لفتة جانبية إن "المجتمع العربي يقوم حاليًا، كما كان شأنه دائمًا، على نظام المشاركة بين الراعى والعميل")، وإن العرب لا يستطيعون العمل إلا في مواقف الصراع؛ وإن الهيبة لا تقوم إلا على أساس قدرة السيطرة على الآخرين؛ وإن ثقافة 'العار' – والإسلام نفسه من تُسمُّ – يعتبرُ الثارَ فضيلة (وهنا يستشهد جليدن استشهاد المنتصر بما نشرته صحيفة الأهرام في عددها الصادر ٢٩ يونيو ١٩٧٠، حين يبين أنه "في حالات القتل العمد التي قُبض فيها على الجناة، وكانت تبلغ ١٠٧٠ حالة عام ١٩٦٩ إني مصرلم اتضح أن ٢٠ في المائة من جرائم القتل كانت بسبب الرغبة في غسل العار، و ٣٠ في المائة بسبب الرغبة في الانتقام من مظالم حقيقية أو متوهمة، و ٣١ في المائة بسبب الرغبة في الأخذ بالثار للأقارب" )؛ ثم يقول إنه إذا كانت وجهة النظر الغربية تقول' إن الطريق العقلاني الوحيد أمام العرب هو طريق السلام. . . فالعرب لا يرون أن الحالة الراهنة تخفيم لهذا المنطق، لأن الموضوعية ليست من الفضائل في نسق القيم العربية".

ويواصل جليدن حديثه، بحماس أكبر هذه المرة، قائلاً "من الحقائق المبارزة أنه إذا كان نسق القيم العربى يتطلب التضامن داخل المجموعة، فإنه يشجع أفرادها في الوقت نفسه على نوع من المنافسة يؤدى إلى تدمير ذلك التضامن نفسه"، ويضيف أنه "لا عبرة إلا بالنجاح" في عالم "يتميز بالقلق الذي يعبر عنه الشك والريبة العامة، وهي التي أُطْلِقَ عليها تعبير العدوانية الطليقة" ؛ "وإن فن التحايل والتملُّص فن بالغ التقدم في الحياة العربية وفي

الإسلام نفسه كذلك" ويقول إن حاجة العربى إلى الثار تتجاوز كل شيء آخر، وإن لم يأخذ العربي بثاره شعر بالعار الذي "يدمر ذاته". وهكذا فإذا كان "الغربيون يعتبرون أن السلام يشغل مكانة رفيعة على سلم القيم" وإذا "كان لدينا فعلاً وعي بالغ الحدة بقيمة الزمن"، فإن ذلك لا يصدق على العرب. ويضيف قائلاً: "في واقع الأمر كانت الحرب لا السلم هي ما يمثل الرضع الطبيعي في المجتمع القبلي العربي (وهو المصدر الذي خرجت منه القيم العربية) لأن الغزو كان إحدى الدعامتين الرئيستين للاقتصاد". وأما الخرض من هذا البحث العلمي المسهب فهو أن يبين وحسب كيف الخرف المواقع النسبية للعناصر اختلافًا بينًا" بين سلمً القيم الغربية وسلم القيم الشرقية. وهذا هو المطلوب إثباته (١٧).

هذا هو أوج الثقة الاستشراقية، فالكاتب لا ينكر على أى تعميم مزعوم وحسب أن يكتسب شرف الحقيقة، ولا يجد قائمة نظرية للصفات الشرقية دون تطبيقها على سلوك الشرقيين في العالم الواقعى. فمن ناحية يوجد الغربيون، وفي مقابلهم يوجد الشرقيون العرب، وأفراد الجانب الأول يتصفون بأنهم (دون ترتيب معين للصفات) عقلانيون، مسالمون، متحررون، منطقيون، قادرون على الاستمساك بقيم حقيقية، بريثون من الريبة الطبيعية، وأفراد الجانب الآخر لا يتصفون بأي منها. تُرى من أى نظرة جماعية للشرق، على حُفُولها بالتفاصيل الخاصة، خرجت هذه الأقوال؟ تُرى أية مهارات متخصصة، وضغوط خيالية، وأية مؤسسات وتقاليد، وأية قوى ثقافية أدت إلى هذا التماثل في أوصاف الشرق بين كرومر وبلفور ورجال السياسة المعاصرين لنا؟

## الجغرافيا الخيالية وصورها

## إضفاء الصفات الشرقية على الشرقى

الاستشراق بالمعنى الدقيق مجال من مجالات البحث العلمي. ويُعتبر الغرب المسيحي أن الاستشراق قد بدأ وجوده الرسمي بالقرار الذي اتخذه مجلس الكنائس في مدينة ڤيين الفرنسية بإنشاء سلسلة من كراسي الأستاذية "للغات العربية، واليونانية، والعبرية، والسريانية في ياريس، وأوكسفورد، وبولونيا، واڤينيون، وسالامانكا'' (١٨) ولكن أي تناول للاستشراق يجب ألآ يقتصر على النظر في أمور المستشرق المحترف وعمله بل أن يشمل الفكرة نفسها، أى فكرة وجود مجال دراسي يقوم على وحدة جغرافية وثقافية ولغوية وعرقية تسمى الشرق. والمجالات، بطبيعة الحال، من وضع البشر، وهي تكتسب التماسك والمتكامل على مر الزمن لأن الباحثين يكرسون جهودهم بطرائق شتى لدراسة الموضوعات التي تبدو متفقًا عليها. ومع ذلك، فغني عن القول أن تحديد المجال الدراسي نادرًا ما يتسم بالبساطة التي يزعمها حتى أشد الملتزمين به، وهم عادة من الباحثين والأساتذة والخبراء ومن إلى ذلك. كما إن المجال قد يتعرض لدرجة من التغيير الشامل - حتى في مجالات البحث التقليدية، مثل فقه اللغة أو التاريخ أو اللاهوت - بحيث يصبح في عداد المحال تقريبًا وضع تعريف يصلح لجميع الأغراض. ويصدق هذا بالتأكيد على الاستشراق، لبعض الأسباب الطريفة.

فالحديث عن التخصص العلمى باعتباره مجالاً "جغرافيا" له، فى حالة الاستشراق، دلالة واضحة، فليس من المحتمل أن يتصور أحد وجود مجال مناظر له يسمى الاستغراب. وهذه البداية وحدها قد تفصح عن خصوصية موقف الاستشراق بل وربما شذوذ موقفه. فإنه إذا كانت مباحث علمية كثيرة توحى باتخاذ موقف معين إزاء شيء ما، وليكن مادة إنسانية

معينة، (مثلما يعالج المؤرخ الماضى البشرى من موقع رؤية خاصة فى الحاضر) فإننا لا نستطيع القياس على ذلك هنا قياسًا حقيقبًا فتتخذ موقعًا ثابتًا، وجغرافيًا بصورة كاملة تقريبًا، إزاء مجموعة بالغة التنوع من الحقائق الاجتماعية واللغوية والسياسية والتاريخية. فدارس الآداب الكلاسيكية، أى اليونانية واللاتينية القديمة، ودارس اللغات الرومانسية أى اللغات ذات الأصل الروماني، أو حتى دارس التاريخ والثقافة الأمريكية يركز بحثه فى قسم متواضع من العالم لا فى نصف كامل من هذا العالم. ولكن الاستشراق مجال يتسم بطموح جغرافي كبير. ولما كان المستشرقون قد شغلوا أنفسهم بصورة تقليدية بالأمور الشرقية (فالذين يدعون أنفسهم مستشرقين يطلقون هذا الاسم على المتخصص فى الشريعة الإسلامية مثلما يطلقونه على الخبير باللهجات الصينية أو بالاديان الهندية) كان علينا أن نستعد لتقبل حجم باللهجات الصينية أو بالاديان الهندية) كان علينا أن نستعد لتقبل حجم الاستشراق الهائل وبناءه الجزافي، إلى جانب إمكان تقسيمه إلى أقسام فرعية تكاد لا تنتهى، وأن نعتبر أن ذلك من السمات الرئيسية للاستشراق والدليل عليه هو الخلط الذي يسبب البلبلة بين الغموض الإمهريالي والتفاصيل الدقيقة.

كل هذا يصف الاستشراق باعتباره مبحثًا أكاديميًا، والصورة الصرفية للكلمة وظيفتها الإصرار على تمييز هذا المبحث عن كل نوع سواه. وكانت القاعدة في تطوره التاريخي باعتباره مبحثًا أكاديميًّا هي توسيع نطاقه لا زيادة الطابع الانتقائي. وكان مستشرقو عصر النهضة الأوروبية، مثل إربنيوس وجيوم بوستيل، في المقام الأول، من المتخصصين في لغات أقاليم الكتاب المقدس، وإن كان پوستيل يتفاخر بأنه يستطيع أن يعبر قارة آسيا حتى يصل إلى الصين دون أن يحتاج إلى مترجم. وبصفة عامة كان المستشرقون حتى منتصف القرن الثامن عشر من الباحثين في الكتاب المقدس، ودارسي اللغات السامية، والمتخصصين في الدراسات الإسلامية، أو – بعد أن فتح اليسوعيون باب دراسة الصين. ولم يكن الاستشراق قد تمكن أكاديميًا من فتح منطقة وسط آسيا الشاسعة حتى أواخر القرن الثامن

عشر حين استطاع أنكتيل ديسرون والسير ولسيم جونز أن يكشفا ويشرحا الثروات الفذة التي تحفل بها اللغتان الأقستيه والسنسكريتية. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر كان الاستشراق قد أصبح خزانة ذات أبعاد هائلة لكنوز من الدراسات العلمية. ولدينا مؤشران ممتازان لانتصار هذه النزعة الانتقائية الجديدة، أحدهما هو الوصف الموسوعي للاستشراق في الفترة من ١٧٦٥ إلى ١٨٥٠ تقريبًا، وهو الذي قدمه ريمون شواب في كتابه النهضة الشرقية(١٩) . فإلى جانب المكتشفات العلمية التمي قام بها المحترفون من العلماء لكل ما هو شرقى خلال هذه الفترة في أوروبا، انتشر الولع بالفنون والآداب الأسيوية (وخصوصًا فنون الشرق الأقصى) انتشار الوباء الذي أصاب جميع كبار الشعراء وكتاب المقالات والفلاسفة في تلك الفترة. وكان شواب يرى أن صفة "الشرقي" تعنى تحمس الهواة أو المحترفين لكل ما هو آسيوى، وكانت تلك الصفة مرادفة لكل ما كان غربيًا وغامضًا وعميقًا وأساسيًّا، ومن ثم رائعًا، ويعتبر ذلك الولع بالشرق تحولاً لولع نماثل في أوروبا بالآثار اليونانية واللاتينيـة القديمة في أوج عـصر النهـضة أي إنه كـان تحولاً في الاتجـاه إلى الشرق، عبر عنه فكتور هوجو عام ١٨٢٩ على النحو التالي: "كان المرء في هرن لويس الرابع عـشر مولعًا باليونان، أمـا الآن فهو مستشرق<sup>١٠،١٠</sup> وهكذا فقد كان لفظ المستشرق في القرن التاسع عشر يعسى الباحث (المتخصص في الدراسات الصينية أو الإسلامية أو اللغات الهندية الأوروبية) أو المتحمس الموهوب (مثل هوجو في كتابه المستشرقون أو جوته في ديوان الفرب والشرق) أو يعنى الاثنين معًا (مثل ريتشارد بيرتون، وإدوارد لين، وفريدريش شليجل).

أما المؤشر الشانى على مدى مبل الاستشراق إلى اتخاذ طابع شامل بعد مجلس ثيين، فهو ما كتبه أبناء القرن التاسع عشر الذين أرَّخوا لهذا المجال، وأشد هذه الكتابات التاريخية دقة كتاب سبعة وعشرون عامًا في تاريخ المدراسات الشرقية الذي كتبه چول مول بالفرنسية، ويقع في مجلدين يسجل فيهما أبرز الاحداث في مجال الاستشراق ما بين عامى ١٨٤٠ و ١٨٦٧.

وكان مول يشغل منصب أمين الجمعية الآسيوية في پاريس، وكانت پاريس لمدة تزيد على النصف الأول للقرن التاسع عشر عاصمة العالم الاستشراقي (وعاصمة القرن التاسع عـشر وفقًا لما يقوله ڤالتر بنيامين). وقد أتاح لمول منصبه في الجمعية أن يعيش في قلب مجال الاستشراق. ولا يكاد مول يغفل ذكر أي شيء كتبه باحث أوروبي عن آسيا في تلك الأعوام السبعة والعشرين في تسجيله "للدراسات الشرقية" . والدراسات التي يسجلها تقتصر، بطبيعة الحال، على الدراسات المنشورة، ولكن المادة المنشورة التي تهم البـاحثين في الاستشراق هائسلة الحجم، ابتداءً من اللغة العربية، إلى العمديد من اللهجات الهندية، واللغات العبرية، والفهلوية، والأشورية، والبابلية، والمنغولية، والصينية، والبورمية، وما بين النهرين، وانتهاءُ بالجاوية، فقائمة الدراسات في فقه اللغة التي كانت تعتبر استشراقية لا يكاد يحصيها العد. كما إن الدراسات الشرقية كانت فيها يبدو تشمل كل شيء من تحرير النصوص وترجمتها إلى علم المسكوكات الأثرية، إلى الدراسات الأنشروپولوجية، والآثار، وعلم الاجتماع، والدراسات الاقتصادية والتاريخية والأدبية والثقافية في كل حضارة معروفة من حضارات آسيا وشمال إفريقيا، قديمة كانت أو حديثة. والكتاب الذي كتبه جوستاف دوجا بالفرنسية بعنوان تاريخ المستشرقين الأوروبيين من القرن الثاني عشر إلى التاسع عشر (١٨٦٨ -١٨٧٠)(٢٢) تاريخ انتقائي يرصد الشخصيات الرئيسية فقط، ولكن النطاق الذي يشمله لا يقل إبهارًا عن كتاب مول.

ومع ذلك فإن أمثال هذه الدراسات الانتقائية قد أغفلت بعض الأشياء، فالمستشرقون الاكاديميون كانوا يهتمون في الغالب بالعهود القديمة لأى لغة أو مجتمع يدرسونه. ولم يحدث حتى أواخر القرن، باستثناء رئيسي أوحد هو المعهد المصرى الذي أنشأه نابليون، أن بدأ الاهتمام الكبير بالدراسة الأكاديمية للشرق الحديث أو القائم فعلاً. أضف إلى ذلك أن الشرق الذي يُدرس كان، بصفة عامة، 'عالما نَصنياً، أي إن مصدر تأثير الشرق كان الكتب والمخطوطات، بخلاف تأثير اليونان في عصر النهضة الاوروبية والذي كان

مصدره فنون المحاكمة مثل النحت والأواني الفخارية. بـل إن التقارب الوجداني بين المستشرق وبين الشرق كان 'نَصْبُيًّا' ، حتى قبيل إن بعض المستمشرقين الألمان في أوائل القرن الستاسع عشر كتب لهم الشفياء التام من أذواقهم الاستشراقية عندما شاهدوا بأعينهم تمثالاً هنديا له ثماني أذرع(٢٣). وحين كان المستشرق المتبحر في العلم يتنقل في البلد الذي تخصص فيه، لم تكن تفارق ذهنه مطلقًا تلك الأقـوال المأثورة المجردة التــى لا تتزعــزع عن "الحضارة" التي درسها، ونادراً ما كان المستشرقون يهتمون بشيء سوى إثبات صحة تلك " الحقائق" البالية بتطبيقها، دون توفيق كبير، على أبناء البلد الذين لا يفهمونها فَيُتَّهَمُونَ بالانحطاط. وأخيرًا فإن قوة الاستشراق نفسه واتساع نطاقه أدى إلى إيجاد 'كمية' معقولة من المعرفة الإيجابية الدقيقة عن الشرق، إلى جانب ضرب من المعرفة 'من الدرجة الثانية' - وهي التي تختيئ في بعض المواقع مثل الحكاية الـشرقية، وأسطورة الشرق الغامض، والأفكار الخاصة باستعصاء فهم آسيا - فأصبحت لهذا الضرب من المعرفة حياة خاصة، وهي التي وصفها ف. ج. كيرنان وصفًا موفقًا حين قال إنها "حلم اليقظة الجماعي الأوروبي عن الشرق''(٢٤) . وكان من النتائج الطيبة لذلك أن عــددًا جديرًا بالتــقدير من الكُتَّـاب المُهــمِّين في القرن التــاسع عشــر أمـــوا يتحمسون للشرق، وأعتـقد أننا نصيب كبـد الحقيقـة إذا تحدثنا عن نوع من الكتابات الاستشراقية التي عمثلها الآثار الأدبية لفكتور هوجو، وجوته، ونيرڤال، وفلوبير، وفيتزجيرالد وأمثالهم. ولكن هذا النوع يصاحبه حتمًا لونٌ من الأساطير المبهمة عن الشرق، وصورةٌ للشرق لا تنبع فقط من المواقف المعاصرة وضروب التحيز الشائعة بل أيضًا مما أسماه ڤيكو غرور الأمم وغرور الباحثين. ولقد سبق لي أن ألمحت إلى أوجــه الانتفاع السياسي بهذه المادة في الصورة التي ظهرت بها في القرن العشرين.

لقد تضاءل اليـوم احتمال وصف المستشـرق نفسه بهذه الصفة عـما كان عليه فى أى وقت حتى الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك فهذه التسمية لا تزال مفيـدة، كما يحدث عندما تنشئ الجامـعات برامج أو أقسامًا علمـية للمُغات

الشرقية أو الحيضارات الشرقية. ففي جامعة أوكسفورد فرع دراسيات شرقية (يشار إليه بتعبير 'كلية' أو هيئة تدريس) وفي جامعة برنستون قسم علمي للدراسات الشرقية، ومنذ عهد قريب، أي في عام ١٩٥٩، قامت الحكومة البريطانية بتكليف لجنة خاصة "بمراجعة واستعراض التطورات التي شهدتها الجامعات في مجال الدراسات الشرقية، والسلافونية، ودراسات شرقى أوروبا، والدراسات الإفريقية . . . وأن تبحث وضع مقترحات لزيادة تطويرها في المستقبل وأن تسدى المشورة بشأنها "(٢٥) والتقرير الذي أصدرته اللجنة في عام ١٩٦١ وأطلق عليه اسم تقرير هيتر، لا يبدى أى قلق بشأن إطلاق الصفة العامة، أي ' الشرقية'، على هذه الدراسات، إذ رأى أنها تستخدم لأغراض مفيدة في الجامعات الأمريكية أيضًا. بل إن أكبر اسم في مجالات الدراسات الإسلامية الأنجلو أمريكية، وهو هـ. أ. ر. چيب، كـان يفضل إطلاق صفة المستشرق على نفسه بدلاً من المتخصص في اللغة العربية، ورغم نزعته الكلاسيكية كان أحيانًا ما يستعمل التعبير الجديد القبيح "دراسات المناطق" في الإشارة إلى الاستشراق حتى يبين أن التعبيرين يمثلان آخر الأمر عناوين جغرافية يجوز استعمالها بالتبادل(٢١١). ولكن ذلك، في رأيي، يخفى بسذاجة علاقة أهم بين المعرفة والجـغرافيا، وأود أن أنظر في هذه العلاقة دون إسهاب.

على الرغم من تشتيت الذهن الذى يتسبب فيه عدد كبير من الرغبات والدوافع والصور التى تتسم جميعًا بالغموض، فالذهن فيما يبدو يصوغ دائبًا ما أسماه كلود ليقى شتراوس علم المجسدات (۱۷۰). فعلى سبيل المثال تقوم قبيلة بدائية بتحديد مكان معين، ووظيفة معينة، ودلالة معينة، لكل نبات مورق في بيئتها المباشرة. وليس للكثير من تلك الحشائش والأزهار فوائد عملية، ولكن ليقى شتراوس يرمى إلى إيضاح أن الذهن يتطلب النظام، والنظام يتحقق برصد جميع الأشياء والتمييز بينها، ووضع كل شيء يعيه الذهن في مكان يتيح العثور عليه، ومن ثم تخصيص أدوار لكل شيء في رصيد الأشياء والهويات التى تتكون البيئة منها، وهذا الضرب من التصنيف

و نطاق الاستشراق و --

الأول أو البدائي له منطقة، ولكن القواعد التي يستند إليها مجتمع ما في اعتبار نبات السرخس رمزاً للنعمة، ويستند إليها مجتمع آخر في اعتباره رمزاً للنقمة، ليست عقلانية بوضوح ولا هي عالمية، إذ دائماً ما نجد بعض التعسف الخالص في أسلوب إدراك الخصائص التي تميز الأشياء بعضها عن بعض، وتقترن بهذه الخصائص المميزة قيم ذات تاريخ نستطيع لو كشفنا عنه كشقا كاملاً أن نجد فيه نفس القدر من التعسف، وهو ما يتجلى دون لأي في مسألة الأزياء الشائعة (الموضة). لماذا تظهر 'موضة' الشعر المستعار و'الياقة' المصنوعة من 'الدانتلا' والحذاء العالى الكعب ذي المشبك ثم تختفي في فترة عقود معدودة؟ سيرجع جانب من الإجابة إلى نفع هذه الأشياء وجانب آخر إلى جمالها في ذاتها، لكننا إذا اتفقنا على أن جميع الأشياء في التاريخ، مثل التاريخ نفسه، من صنع البشر، فسوف ندرك مدى إقدام البشير على تحديد أدوار وإسباغ معان على الكثير من الأشياء أو الأماكن أو الأوقات، وهي أدوار ومعان لا تكتسب صحة موضوعية إلا بعد تحديد البشر لها وإسباغهم أدوار ومعان لا تكتسب صحة موضوعية إلا بعد تحديد البشر لها وإسباغهم أدوار ومعان أو الكائنات الطافرة، أو السلوك "غير الشائعة نسبيًا، الماها، ويصدق هذا بصفة خاصة على 'الأشياء' غير الشائعة نسبيًا،

ويمكننا بكل تأكيد أن نقول إن بعض الأشياء المميزة من صنع الذهن، وإن هذه الأشياء التي يبدو لها وجود موضوعي، ليست في الواقع إلا أوهامًا. فقد تقوم مجموعة من الناس الذين يعيشون في أرض لا تتعدى مساحتها عدة أفدنة بإقامة حدود تفصل بين أرضهم وبين الأراضي المحيطة بها مباشرة وما يتجاوزها من أراض، وهي التي يطلقون عليها اسم "أراضي الهمجيين". وبتعبير آخر نرى أن الاتجاه الشائع عالميًّا بأن يطلق الناس على مكان يألفونه تعبير "أرضنا نحن" وعلى المكان الذي لا يألفونه ويتجاوز أرضهم المألوفة تعبير "أرضهم هم" أسلوب لوضع حدود جغرافية نميزة قد تكون تعسفية تمامًا. وأنا أستعمل كلمة "تعسفية" هنا لأن الجغرافيا الخيالية من نوع "أرضنا وأرضهم" لا تحتاج إلى افتراض اعتراف "الهمجيين" بذلك التمييز، بل يكفى لنا "نحن" أن نقيم هذه الحدود في أذهاننا، فهذا من شأنه التمييز، بل يكفى لنا "نحن" أن نقيم هذه الحدود في أذهاننا، فهذا من شأنه

أن يجعلهم يصبحون "هم" ، ويجعل أرضهم وعقليتهم موسومة بالاختلاف عن أرضنا وعقليتنا "نحن" . ويبدو ، إلى حد ما ، أن المجتمعات الحديثة والمجتمعات البدائية تستمد إحساسها بهوياتها بصورة سلبية . ومن الأرجح أن إحساس الأثيني في القرن الخامس بأنه غير همجي كان يعادل إحساسه الإيجابي بآنه أثيني ، فالحدود الجغرافية تصاحب الحدود الاجتماعية والعرقية والثقافية بطرائق متوقعة ، لكنه كثيرًا ما يكون إحساس الشخص بأنه غير أجنبي قائمًا على تصوره عما يوجد "هناك" فيما وراء أرضه ، وهو تصور أبعد ما يكون عن الدقة ، إذ يبدو أن شتى ألوان الافتراضات والارتباطات والأوهام تتزاحم في المكان الموجود خارج أرض الشخص .

كتب الفيلسوف الفرنسي جاستون باشيلار تحليلاً ذات يوم لما أطلق عليه اسم " شعرية" المكان (٢٨). فقال إن المكان داخل المنزل يكتسب لونًا من الألفة، والسريـة والأمن، سواء كان ذلك حقيـقة أو خيالًا، بسـبب الخبرات التي أصبحت تبدو ملائمة له. والأمكنة ' الموضوعية' في المنزل - كالزوايا والممرات والأقبية والغرف - أقل أهمية بكثيـر بما اكتسبته شاعريا، وهو عادة 'صفة' ذات قيمة خيالية أو استعارية نستطيع أن نسميها ونشعر بها، وهكذا قد يصبح المنزل مسكونًا، أو يوحى بدف، المأوى أو بالسجن أو بالسحر. ومن ثم فإن المكان يكتـسب معنى عاطفيًا بل ومعنى عقلانيًا من خلال لون من التحول 'الشعرى' الذي يؤدي إلى تحويل الأصقاع الخاوية أو المجاهل البعيدة إلى 'معان' محددة لنا هنا. ويحدث هذا التحول نفسه عندما نعالج الزمن، إذ إن جانبًا كبيرًا مما يرتبط في أذهاننا أو مما نعرفه عن الفترات التي نشير إليها بعيارة مثل "منذ زمن طويل" أو "في البداية" أو "في نهاية الزمن" هو في حقيقته شاعرى - أي مصنوع. فالمؤرخ الذي ينحدث عن المملكة الوسيطة في مصر القديمة سوف يجد في تعبير "منذ زمن بعيد" معنى بالغ الوضوح، ولكن هذا المعنى نفسه لا يلغى تمامًا الطابع الخيالي أو شبه المتوهم الذي يشعر المرء أنه كامن في تلك الفترة الزمنية البالغة الاختلاف والبُعد عن زماننا، فلا شك أن الجغرافيا الخيالية، والتاريخ الخيالي يساعدان الذهن في تكثيف

وتعميق إحساسه بذاته بتهويل المسافة والاختلاف بين ما هو قريب منه وما هو بعيد عنه. وينطبق هذا بنفس الدرجة على المشاعر التي كثيرًا ما تنتابنا والتي توحى بأننا كان يمكن أن نحس بالمزيد من دف، "الانتماء" في القرن السادس عشر أو في جزر تاهيتي، في جنوب المحيط الهادئ.

لكنه لا جدوى من التظاهر بأن كل ما نعرف عن الزمن والمكان، أو بالأحرى عن التاريخ والجغرافيا، خيالى فى المقام الأول. فوجود التاريخ الإيجابية لا شك فيه، ونستطيع الإلماح إلى الإيجابية والجغرافيا الإيجابية لا شك فيه، ونستطيع الإلماح إلى منجزاتهما الرائعة فى أوروبا والولايات المتحدة. فالباحثون يحيطون الآن قطعًا بعارف عن العالم، وعن ماضيه وحاضره، تزيد عما كانوا يحيطون به فى زمن جيبون، المؤرخ البريطانى فى القرن الثامن عشر، على سبيل المثال. ولكن هذا لا يعنى أنهم يحيطون بجميع المعارف، أو - وهو الأهم - أن معارفهم قد أزالت فعلا المعرفة الخيالية للجغرافيا والتاريخ التى كنت أناقشها. ولسنا بحاجة إلى أن نَبت هنا فيما إذا كانت هذه المعرفة الخيالية مبثوثة فى التاريخ والجغرافيا أو أنها، بمعنى من المعانى، تُبطلهما. فلنقتصر على المعرفة إيجابية وحسب.

لقد كانت صورة الشرق فى أوروبا، منذ أقدم العصور تقريبًا، تتضمن ما يزيد عما هيأته المعرفة التجريبية بالشرق. فعلى نحو ما أوضح ر.و. سَدُرنُ بأسلوبه الرشيق، كان تفهم أوروبا - على الأقل منذ بدايات القرن المئامن عشر - لنوع محدد من الثقافة الشرقية، وهو الثقافة الإسلامية، يتسم بالجهل وإن كان مُركبًا من عناصر عديدة (٢٩١). فلقد كانت تتجمع حول فكرة الشرق دائمًا، فيما يبدو، بعض المعانى التى تتداعى إلى الذهن حين يُذكر الشرق، دون أن تبلغ حد الجهل تمامًا أو حد العلم تمامًا، وانظر أولا إلى رسم الحدود بين الشرق والغرب، وهى التى كانت تبدو بوضوح حتى فى وقت كتابة الإلياذة وهى الملحمة التى كتبها الشاعر اليونانى هوميروس قبل الميلاد: ولسوف تجد أن سمتين من أشد السمات ارتباطا بالشرق وأبعدها تأثيراً ولسوف تجد أن سمتين من أشد السمات ارتباطا بالشرق وأبعدها تأثيراً

واضحتان فى مسرحية الفُرْس للشاعر أيسخولوس، وهى أقدم مسرحية وصل إلينا نصها، وفى مسرحية عابدات باخوس للشاعر يوريبيديس، آخر مسرحية وصل إلينا نصها، إذ يصور أيسخولوس إحساس الفرس بالكارثة حينما يعلمون أن جيوشهم التى يقودها الملك أرتخششا (كسرى) قد دمرها اليونانيون، وعندها تنشد الجوقة (الكورس) الأنشودة التالية:

باتت أراضى آسياً جَمْعاهُ
فى نَعْيها تُحِسُ بالخواهُ!
قادَ الجيوش كِسْرى عِنْدها. . آها وآهُ!
كسرى نحطم بعدها ويلاهُ يا ويلاهُ!
وكُلُّ ما دَبَّر كِسْرى قد تَحَطَّمْ
فى السُّفْنِ بالبَحْرِ الخِضَمْ
إذن كيفَ استطاعَ الحربَ داريوسُ الامينُ
وأنْ يعودَ بالرُّجالِ سالمينْ
إذ قادَهُمْ فى حَرْمَةِ المَعْمَعَةُ
القائدُ المحبوبُ من صُوصَة؟

والمهم هنا أن آسيا تتكلم من خلال الخيال الأوروبي وبفضله، وتظهر أوروبا في صورة المنتصر على آسيا، ذلك "الآخر" - العالم المعادى - فيما وراء البحار، كما تُنسب إلى أسيا مشاعر 'الخواء' والضياع والإحساس بالكارثة، وهي المشاعر التي تصبح من نصيب كل تحد من الشرق للغرب، كما ينسب إلى آسيا أنها تنعى زوال عهد ما في الماضى المجيد، استطاعت فيه التفوق وأن تنتصر هي نفسها على أوروباً.

وفى مسرحية عابدات باخوس، وربما كان طابعها الآسيوى أبرز من طابع أى مسرحية أخرى من المسرحيات الأثينية القديمة، يصور الشاعرُ الربّ

- ه نطاق الاستشراق ه ---

ديونيسيوس تصويراً صريحاً يربطه بأصوله الآسيوية وبضروب التطرف التى تتسم بها 'الاسرار' الشرقية والتى تحمل فى اطوائها تهديداً غيرياً، فالملك بشيوس، ملك طيبة، يلقى حتفه على أيدى اجيف، والدته، ومعها زميلاتها من عابدات باخوس إله الخمر، إذ إن تحدى بنثيوس للرب ديونيسيوس بعدم اعتبرافه لا بسلطانه ولا بربوبيته، يجلب له عقاباً رهيباً، وتنتهى المسرحية باعتراف عام بالسلطة الرهيبة لذلك الرب غريب الأطوار. ولم يفت الشراح المحدث بن لمسرحية عابدات باخوس أن يشيروا إلى النطاق الفذ للجوانب الفكرية والجمالية من تأثير المسرحية، إلا أنهم لم يجدوا بُدنًا من رصد احد التفاصيل التاريخية الإضافية وهي أن يوريبيديس "قد تأثر قطعًا بالمظهر الجديد الذي اكتست به حتمًا منذاهب عبادة ديونيسيوس، في ضوء ديانات الجديد الذي اكتست به حتمًا منذاهب عبادة ديونيسيوس، وأدونيس وأدونيس، وهي الديانات التي دخلت اليونان من آسيا الصغيري وبلاد الشام وايزيس، وهي الديانات التي دخلت اليونان من آسيا الصغيري وبلاد الشام فانتشرت في مدينتي بيريوس وأثينا في سنوات الحرب البيلوپونية، بين أثينا واسبيطة في القرن الخامس قبل الميلاد، وكانت تتسم بالإحباط والرعونة المتزايدة" (۱۳).

وسوف يظل هذان الجانبان من جوانب صورة المشرق، وهما اللذان عيرانه عن الغرب في هاتين المسرحيتين، من المحاور الأساسية في الجغرافيا الخيالية الأوروبية، فالجانب الأول هو الحد الذي يفصل بين قارتين: فأوروبا قوية وتستطيع التعبير عن نفسها، وآسيا مهزومة وبعيدة، وأيسخولوس عشل لآسيا، أي يجعلها تتكلم بلسان ملكة فارسية عجوز هي أم كسرى. وأوروبا هي التي تفصح أو تعبر عن الشرق، وهذا الإفصاح أو التعبير ليس ميزة يتميز بها مُحرَّكُ الدُّمي بل خالق حقيقي لديه القوة على أن يهبها الروح، وأن يجعلها تمثل وتحرك وتشكل ذلك المكان الذي يقع فيما وراء الحدود وأن يجعلها تمثل وتحرك وتشكل ذلك المكان الذي يقع فيما وراء الحدود المالوفة، والذي لولاها لظل صامتًا وخطرًا. والفرقة الموسيقية التي يقودها أيسخولوس، والتي تتضمن العالم الآسيوي كما يتصوره كاتب المسرح، تشبه

الإطار العلمي الذي يغلف دراسة المستشرق الذي قد يجد في أصقاع آسيا الشاسعة والتي لا شكل لها ما يثير تعاطفه أحيانًا، ولكنه دائمًا ما يُخضع ذلك لفحص دقيق ينم عن إحساسه بالسيادة عليه. وأما الجانب الشاني فهو صورة الشرق باعتباره ينذر بالخطر، فمظاهم الإفراط الشرقية تدمم الموقف العقلاني، وهي المظاهر المضادة بجاذبيتها الغامضة لما يبدو أنه قيم الأسوياء أو القيم الطبيعية. ويرمز للفـرق الذي يفصل الشرق عن الغرب تلك الصرامةُ التي يَصُدُّ بها الملك بنثيوس عابدات باخوس الهائجات، أول الأمر، لكنه عندما يتمحول بعد ذلك إلى عمايد مثلهن لباخموس، فإنه يلقى حتمفه، ولا يرجع سب ذلك إلى أنه استلم لديونيسيوس مثلما يرجع في المقام الأول إلى خطئه في تقدير الخطر الذي يمثله ديونيسيوس. والدرس الذي يقصده يوريبيلديس يتخذ شكله الدرامي من خلال وجود كادموس وتيرسياس في المسرحية، وهما حكيمان طاعنان في السن يدركان أن "السيادة" وحدها لا تكفى لحكم الناس (٣٢) ، ويقبو لان إنها يجب أن تقيرن بالرأى الصائب أو صواب الحكم على الأشياء، ومعناه المتقدير الصحيح لقوة الدول الأجنبية والتفاهــم معها بخبرة وروية. ومن هذا الوقت بدأ الغرب يأخذ مأخذ الجد جوانب 'الغموض' الشرقية لأنها على الأقل تتحدَّى العقل الغربي فـترغمه على اتخاذ خطوات جديدة تنبئ عن طموحه الثابت وقوته الصامدة.

ولكن كل تقسيم كبير، مثل تقسيم العالم إلى غرب وشرق، يؤدى إلى تقسيمات أخرى أصغر، خصوصًا لأن المشروعات الحضارية الصغيرة تحفز الناس على القيام بأنشطة مستمسرة مثل الترحال والفيتوح واكتساب خبرات جديدة. وهكذا ففى اليونان القديمة وفى الامبراطورية الرومانية قام الجغرافيون والمؤرخون وبعض الزعماء مثل قيصر، والخطباء، والشعراء بإضافة الكثير إلى تراث التقسيسم الذى يصنف ويفيصل الاجناس والاقياليم والأمم والأذهان بعضها عن البعض، وكان جانب كبير من ذلك يرمى إلى النفع الذاتى، وكان اللهدف من وجوده إثبات أن الرومان واليونان متفوقون على غيرهم من الشعوب. ولكن الاهتمام بالشرق كانت له تقاليده الخاصة فى التصنيف

- a نطاق الاستشراق a

والترتيب الهرمي. ومنذ القرن الثاني قبل الميلاد فصاعدًا، لم يكن يغيب عن ذهن كل من يرحمل إلى الشرق أو يتجه بأنظاره إليه من حُكَّام الغرب الطامحين أن هيرودوت - المؤرخ والرحالة والأخبـاري الذي لا تنفد له جعبة - مثل الاسكندر الأكبر - وهو الملك والمقاتل والفاتح العلمي - كانا قد زارا الشرق من قبل. وهكذا كان الشرق مقسمًا تقسيمات فرعية ما بين المالك التي سبق أن عرفها وزارها وفتمحها هيرودوت والإسكندر وخلفاؤهما الأدنى منزلة، وبين الممالك التي لـم تسبق معرفتها أو زيارتها أو فتحها. وعندما جاءت المسيحية أكملت إنشاء التقسيمات الداخلية الرئيسية للشرق: وهي الشرق الأدنى والشرق الأقبصي والشرق المألوف، وهو الذي يسميه رينيه جروسيه "امبراطورية بلاد الشام" (٢٢) ، والشرق الجديد. وكانت صورة الشرق تتفاوت من ثم في الجغرافيا ' المتصورة' ما بين عالم عريق يعود الإنسان إليه مثلما يعود إلى جنة عدن أو الفردوس، ليقيم فيه صورة جديدة من الدنيا القديمة، وبين مكان جديد كل الجدة يرتاده الإنسان مثلما ارتاد كولومبس أرض أمريكا ، حتى ينشئ الدنيا الجديدة (وإن كان من المفارقات أن كولومبس نفسه كسان يظن أنه اكتشف جزءًا جديدًا من الدنيا القديمة). وقطعًا لم تكن أيُّ هاتين الصورتين للشرق تنتمي إلى جانب وحده دون الآخر، ولكن المهم هو تذبذب كل صورة منهما، وما تغرى به من إيحاءات وظلال معان، ومن القدرة على تسرية الذهن وبث الاختلاط في التفكير.

وانظر كيف أصبح الشرق، وخصوصاً الشرق الأدنى، معروفاً فى الغرب باعتباره الصورة المضادة العظمى والمكملة للغرب منذ القدم، إذ شهد الكتاب المقدس ونشأة المسيحية، وبعض الرحالة مثل ماركو پولو الذى رسم الطرق التجارية ووضع الأنساق الدقيقة لنظم التبادل التجارى، ومن تلاه مثل لودوڤيكو دى قارتيما، ويشرو ديلا قالى، وكاتب حكايات الأسفار ماندڤيل، إلى جانب حركات الفتوح الشرقية الجبارة وخصوصاً الفتوح الإسلامية بطبيعة الحال، ثم الحجاج المقاتلين، وعلى رأسهم الصليبيون. وقد أثمرت هذه الخبرات كتابات تشكل فيما بينها سجلاً له بناؤه الداخلى الخاص،

وفي هذا السجل يبرز عدد محدود من القوالب التي تمثله خير تمثيل مثل قالب الرحلة والقبصة التاريخية، والحكاية الخرافية، والنمط الثابت، والمواجهة الجدلية. وتعتبر هذه القوالب العدسات التي كان يُنظر إلى الشرق من خلالها، وهي التي تشكل لغة اللقاء بين الشرق والغرب، وكيف كان يُرى هذا التلاقي والشكل الذي كان يتخذه. ولكن اللقاءات البالغة العدد كان يوحد بينها، إلى حد ما، ذلك التذبذب الذي كنت أتحدث عنه. فإذا كان شيءٌ ما أجنبيًّا وبعيدًا بصورة صريحة، اكتسب لسبب ما، مكانة شيء مألوف إلى حد ما، وتوقف المرء عن الحكم على الأشياء باعتبارها جديدة كل الجدة أو معروفة لديه معرفة كاملة. وهكذا نشأت مرتبة وسطى جديدة، تتيح للمرء أن يبصر الأشياء الجديدة، أي الأشياء التي يراها لأول مرة، باعتبارها صوراً لأشياء معروفة. وكانت هذه المرتبة في جوهرها لا تمثل أسلوبًا لتلقى المعلومات الجديدة بقدر ما كانت طريقة للسيطرة على ما يتضمن، فيما يبدو، خطرًا يهدد إحدى الطرائق الراسخة للنظر إلى الأشياء. فإذا كان على الذهن، فجأة، أن يتصدى لما يعتبره شكلاً جديدًا للحياة يختلف اختلافًا جذريا عما سبقه - على نحو ما بدا الإسلام لأوروبا في أوائل العصور الوسطى - كانت استجابة الذهن تتسم، بصفة عامة، بالمحافظة واتخاذ موقف الدفاع. إذ كان يقال إن الإسلام صورة جديدة مخادعة لخبرة سابقة، وكانت في هذه الحالة هي المسيحية. وهكذا ينجح الذهن في تخفيف حدة الخطر، وتفرض القيم المألوفة نفسها، ويتمكن الذهن في النهاية من تخفيف الضغوط عليه باستيعاب الأشياء إما باعتبارها «أصيلة» أو «مكررة»، وبعدها يستطيع أن "يتناول" الإسلام حقًّا، فيسيطر على جدته وطاقته على الإيحاء بحيث يتمكن من رسم خطوط تمييز دقيقة نسبيًّا، وهي ما كان في عداد المحال لو ترك الذهنُ جدَّةً الإسلام الأصلية دون تعديل. وهكذا كان الشرق بصفة عامة يتذبذب بين احتقار الغرب للمألوف، ورجفة سروره بالجديد أو خوفه منه.

ولكن خموف أوروبا من الإسلام، وإن لم يكن يمثل الاحترام في كل حالة، كمان له ما يبرره. فبعد وفاة محمد عربي في عام ٦٣٢، ازدادت

هيمنة الإسلام العسكرية، وازدادت في وقت لاحق هيمنتــه الثقافية والدينية، زيادة هائلة. فقد فَــتَحَتُ جيوشُ المسلمين أولاً بلادَ فارسُ، وســوريا، ومصر ثم تركيا ثم شمال إفريقيا، كما فتحت في القرنين الثامن والتاسع إسبانيا وجزيرة صقلية وأجزاء من فرنسا. وما إن حل القرنان الثالث عـشر والرابع عشر حتى أصبح حكم الإسلام يمتـ شرقًا إلى الهند والهند الصينية والصين، ولم يكن في طوق أوروبا أن ترد على هذه الـهجمـة ردا يذكر، إلا بـالخوف ولون من ألوان الرهبة. ولم يكن لدى المؤلفين المسيحبين الذين شهدوا الفتوحات الإسلامية اهتمام يذكر بعلوم المسلمين وثقافتهم الرفيعة وصور البهاء والروعة المتواترة لديهم، وهم الذين كانوا، كما يقول چيبون، "معاصرين لأظلم الفترات وأشدها كسلاً في حوليات أوروبا". (ولكنه يضيف بقدر ما من الرضى "لكنه قد ازداد حجم العلم في الغرب، ويبدو من ثُمُّ أن الدراسات الشرقية قد وهنت وتدهورت "(٢٤)). وأما ما كان المسيحيون يشعرون به في العادة إزاء الجيوش الشهرقية فيهي أنها كانت تشب سربًا من أسراب النحل إلى حد كبير، ولكن أياديها ذات بأس شديد. . فاجتاحت كل شيء ". حسبما كتبه إيرشمبير، وكان كاهنا في مونتي كاسينو في القرن الحادي عشر (۲۵).

ولم يصبح الإسلام رمزًا للرعب والخراب وجحافل الهمجيين الشيطانية الكريهة بلا سبب، فلقد كان يمثل لأوروبا صدمة نفسية متصلة الحلقات، إذ كان "الخطر العشماني" يكمن حتى نهاية القرن السابع عشر بجوار أوروبا وعثل خطرًا دائمًا على الحضارة المسيحية بأسرها، وعلى مر الزمن تمكنت أوروبا من أن تدرج هذا الخيطر ومأثوراته التقليدية، وأحداثه العظمى وشخصياته البارزة ومناقبه ومثالبه في صلب حياتها. ويحكى لنا صمويل تشو في دراست الكلاسيكية الهلال والوردة "أن الرجل ذا التعليم والذكاء المترسط" في عصر النهضة في انجلترا وحدها، كان يعرف خير المعرفة ويستطيع أن يشهد على مسارح لندن عددًا كبيرًا نسبيًا من الأحداث المفصلة في تاريخ الإسلام العثماني وانتهاكاته لأوروبا المسيحية (٢٦٠). والذي يهمنا هو

- الفصل الأول

أن ما بقى شائعًا عن الإسلام كان بالفسرورة صورة مخففة لتلك القوى العظمى والخطرة التى كان يرمز لها فى أوروبا. وعلى نحو ما فعل الروائى وولتر سكوط فى تصويره للبدو الرُّحل، كان تصوير أوروبا للمسلم العثمانى أو العربى يمثل دائمًا محاولة للتحكم فى الشرق المهيب، ويصدق ذلك إلى حد ما على أساليب العلماء المستشرقين المحدثين، فليس موضوعهم هو الشرق فى ذاته بقدر ما هو التعريف بالشرق، فإذا تَسنَّتُ معرفتُه أصبح أقلًا إلارةً للخوف لدى جمهور القراء الغربين.

وليس إضفاء الألفة على هذا النحو على كل ما هو غريب أو عجيب مدعاة للخلاف أو الذم بصورة خاصة، فهو يحدث قطعًا فيما بين جميع الثقافات وبين جميع البشر. ولكن مرماى تأكيد هذه الحقيقة وهي أن المستشرق، شأنه في هذا شأن أي فرد في الغرب الأوروبي فكر في أمر الشرق أو زاره، قد 'أجرى هذه العملية الذهنية' . ولكن الأهم من ذلك هو المجموعـة المحدودة من المفردات والصور التي تفرض نفسـها من جرّاء ذلك. وتصوير الإسلام في الغرب شاهد على ذلك، على نحو ما بين نورمان دانييل في دراست الرائعة الإسلام والخرب. وكان من القيود التي قيدت تفكير المفكرين المسيحيين الذين حاولوا فهم الإسلام قيد القياس أو التشبيه، فلما كان المسيح أساس الدين المسيحي، افترض هؤلاء - وكانوا مخطئين كل الخطأ - أن محمدًا يمثل لـ الإسلام ما يمثله المسيح للمسيحية، ومن هنا أطلقوا على الإسلام التسمية الجدلية أي "المحمدية" والصقوا بمحمد عِيْلِيْنِي صفة "الدجال" بصورة تلقائية (٢٧٧) . ومن أمثال هذه المفاهيم الخاطئة وغيرها "تشكلت حلقة لم تنكسر في يوم من الأيام بـالانفتاح عــلى الخارج. . . إذ اعتبروا أن المفهوم المسيحي للإسلام متكامل وكاف بذاته "(٢٨) وأصبح الإسلام صورة - وهي الكلمة التي أتي بها دانييل، وتترتب عليها في نظري دلالات مهمة للاستشراق بصفة عامة - إذ لم تعد وظيفيتها تكمن في تمثيل الإسلام في ذاته بقدر تمشيله لعيون المسيحيين في العصبور الوسطى. يقول دانييل:

كان الاتجاه الشابت إلى إهمال ما يعنيه القرآن، أو ما يرى المسلمون أنه يعنيه، وتجاهل فكر المسلمين وأفعالهم في شتى الظروف، يعنى ضمنًا تقديم المذهب القرآني وغيره من المذاهب الظروف، يعنى ضمنًا تقديم المذهب القرآني وغيره من المذاهب الإسلامية في شكل قادر على إقناع المسيحيين؛ وازدادت احتمالات تقبل الأشكال التي يزداد تطرفها باطراد مع زيادة ابتعاد الكُتّاب والجمهور عن حدود أراضى المسلمين، بل كانوا يجدون صعوبة كبيرة في تصديق ما يقول المسلمون إنهم يؤمنون به، فلقد نشأت صورة مسيحية اللإسلام وكان الكتاب لا يتخلّون إلا عن أقل القليل من تفاصيلها (حتى تحت ضغط الحقائق) ولكنهم لم يكونوا يتخلّون مطلقًا عن إطارها. وكنت تلمح بطبيعة الحال ظلال اختلافات، لكنها دائمًا تدور في إطار مشترك. وجميع التصويبات التي كانوا يقومون بها لزيادة الدقة لم تكن تزيد عن دفاع عما أدركوا أخيرًا أنه مُعَرّضٌ للهدم، أي إنها كانت بمثابة تدعيم لبناء تصدع. فآراء المسيحيين كانت بناء لا يكن هدمه، حتى وإن كانت الخاية إعادة بنائه (٢٩).

وقد تدعمت هذه الصورة الصارمة للإسلام بعدة سبل كان من بينها إبان العصور الوسطى وبداية عصر النهضة - ضروب بالغة التنوع من الشعر،
والمجادلات العلمية، والخرافات الشعبية (١٠٠). وبحلول هذه الفترة كان الشرق
الأدنى يكاد يمثل جزءًا من صورة العالم الشائعة في عيون أبناء المسيحية
اللاتينية، على نحو ما نرى في أنشودة رولان التي تصور دين المسلمين
باعتباره يضم محمداً عَرِيَّ إلى أبوللو، الرب الوثنى الإغريقي. وبحلول
متصف القرن الخامس عشر، على نحو ما بين ر. و. سَدَرْنُ في كتابه
الرائع، اتضح للمفكرين الأوربيين الجادين "أنه لابد من اتخاذ إجراء ما
بصدد الإسلام" الذي كان قد قلب الموازين بوصول عسكر المسلمين أنفسهم
إلى شرق أوروبا. ويَقُصُّ سَذرن قصة مثيرة وقعت ما بين عامى ١٤٥٠ و

القوصى، وجان چيرمين، وإينياس سيلفيوس (پيوس المثانى) التصدى للإسلام من خلال "مؤتمر" خاص. كان الأول صاحب الفكرة التى تقضى بعقد مؤتمر "مع الإسلام" يحاول فيه المسيحيون تحويل المسلمين جُملة عن عقيدتهم. "كان يرى فى المؤتمر أداة لها وظيفتها السياسية إلى جانب وظيفتها الدينية الخالصة، وبتعبير تستجيب له صدور المحدثين صاح قائلاً إن المؤتمر حتى لو استمر عشر سنين فسوف يكون أقل تكلفة وأقل ضرراً من الحرب". لم يتوصل الأربعة إلى اتفاق، ولكن الحادثة بالغة الأهمية لكونها محاولة لوذعية - تدخل فى إطار المحاولات الأوروبية من القديس بيد إلى مارتن لوثر - لتقديم صورة تمثل الشرق فى عيون أوروبا، والجمع بين الشرق وأوروبا معًا على المسرح فى شكل له دلائته، والقصد منه أن يشرح المسيحيون للمسلمين أن الإسلام صورة مُضَلَّلة من صور المسيحية. وفيما يلى ما انتهى إليه سندرن:

وأبرز ما يتجلى لنا هو عجز أى نظام من هذه النظم الفكرية السيحية الأوروبية عن تقديم تفسير مقنع ومُرْضِ للظاهرة التى تحاول تفسيرها الإسلام - بل وعجزها إلى درجة أكبر عن التأثير بصورة حاسمة فى مجرى الأحداث فى دنيا الواقع. فعلى المستوى العملى، لم يكتب للأحداث أن تحقق النجاح اللهو في أو الفشل الذريع على النحو الذى تنبأ به أذكى المراقبين، وربما يكون جديرًا بالملاحظة أن الأحداث حققت أكبر غيا عكن عندما كان أفضل القضاة يتوقعون، بثقة، نهاية بعاح ممكن عندما كان أفضل القضاة يتوقعون، بثقة، نهاية لابد أن أعرب عن اقتناعى بوجود هذا التقدم. وحتى لو كان حل المشكلة قد ظل يستعصى على الظهور للرائي، فإن صوغ المشكلة أصبح يبتعد عن التسيط، وأكثر عقلانية، وأكثر ارتباطا بالخبرة. . . والباحثون الذين بذلوا الجهد لمعالجة مشكلة الإسلام في العصور الوسطى أخفقوا في العشور على الحل الذى كانوا يطلبونه ويرغبون فيه، ولكنهم أنشأوا عادات في التفكير

وطاقات على الفهم لا تزال جديرة بالنجاح لو توافرت لغيرهم وفي مجالات أخرى(١١).

ويخصص سَـذَرُنْ الجانب الأكبر من تحـليله، هنا وفي أبواب أخرى من تاريخه الموجز للآراء الغربية في الإسلام، لإيضاح أن الجهل الغربي هو الذي ازداد في النهاية تنقيحًا وبُعدًا عن البساطة، لا أن قدرًا ما من المعرفة الإيجابية الغربية قد ازداد حجمًا ودقة. فالأكاذيب لها منطقها الخاص وجدليتها الخاصة في النمو أو التدهور. فلقد أهيلت على شخصية النبي محمد عالي في العصور الوسطى مجموعة من الصفات التي تتفق مع "شخصية كل نبي إفي القرن الثاني عشر} مــن أنبياء ما يسمى 'الروح الحرة' وهم الذين ظهروا فعلاً في أوروبا فكان لهم من صدقوهم ومن اتبعوهم". وعلى غرار ذلك، فلما كان يُنظر إلى محمد عِين اعتباره نبيًّا ينشر تنزيلاً زائفًا، فلقد أصبح أيضًا جماع صــور الفساد، وهي النظرة المستــقاة، منطقيًا، من اعتــباره دَجَّالاً<sup>(٢٢)</sup>. وهكذا اكتسب الشرق من يمثلونه، إن صح هذا التعبير، وصوراً تمثله، وازداد كل منها تجسيدًا عما سبقه، كما ازداد اتساقها الداخلي مع بعض المقتضيات الغربيـة. فكأنما كانت أوروبا، حالما استقر رأيهـا على أن الشرق يمثل المكان المناسب لتجسيد اللانهائي في شكل محدد، عاجزة عن التوقف عن ممارسة ذلك، فأصبح الشرق والشرقى، عربيًّا كان أو إسلاميًّا أو هنديًّا أو صينيًّا أو سوى ذلك، صورًا شبه مجسدة ومتكررة لكيان أصلى عظيم (المسيح، أوروبا، الغرب) وهو الكيان الذي افترض أنها تحاكيه. ولم يتغير على مر الزمن إلا مصدر هذه الأفكار الغربية، والنرجسية إلى حد ما، عن الشرق، دون أن يتغير طابعها. وهكذا انتشر الاعتقاد في القرنين الثاني عشر والثالث عشر بأن بلاد العرب "تقع على حافة العالم المسيحي، وأنها ملجأ طبيعي للزنادقة الخارجين على القانون "(١٢) وأن محمـدًا عِيْنَ اللهِ كان مُرْتدُا ماكرًا، وكان القرن الـثاني عشر يرى أن الباحث المستشرق، أي المتخصص العالم، كان من يُركن إليه لإيضاح أن الإسلام لا يزيد في الواقع عن بدعة أريـوسية من الدرجة الثانية(١١).

وهكذا فإن وصفنا المبدئي للاستشراق باعتباره مجالا علميًّا يكتسب الآن شكلاً مجسدًا جديدًا. فكثيرًا ما يكون المجال حيَّزًا مغلقًا. وفكرة التمشيل فكرة مسرحية، وبلدان المشرق هي خشبة المسرح التي يُحبَّسُ فيها الشرق كله، وسوف تظهر على هذه الخشبة شخصيات ينحصر دورها في تمثيل الكيان الكُلِيِّ الأكبر الذي خرجت منه. وهكذا فإن الشرق سوف يبدو مجالاً مغلقًا، أو خشبة مسرح ملتصقة بأوروبا، لا امتدادًا غير محدود خارج العالم الأوروبي المألوف. والمستشرق لا يزيد عن متخصص في معرفة خاصة، وتُعتب أوروبا باسرها مسئولة عنها، على نحو ما يُعتبر الجسمهور، تاريخيًّا وثقافيًّا، مسئولاً عن المسرحيات التي يؤلفها كاتب المسرح (ومستجيبًا لها). وفي أعماق هذا المسرح الشرقي توجد ذخيسرة ثقافية مذهلة يوحى كل عنصر مفرد من عناصرها بعالم يتميز بثراء خرافي: أبو الهول، وكليوباترا، وجنة عدن، وطروادة، وسدوم وعمورة، وعشتروت، وإيزيس وأوزوريس، وسبأ، وبابل، والجنّ، والمجوس، ونينوى، وپريسترچون، ومحمد، وعناصر أخرى كثيرة. كما يوحى بأماكن نصف خرافية ونصف معروفة، لا تزيد في بعض الأحيان عن أسماء مجردة؛ وبمخلوقات شائهة وشياطين وأبطال؛ وبألوان الرعب والملذات والشهوات. ووجدت المخيلة الأوروبية في هذه الذخيرة غذاءً لا يكاد ينفد، إذ حدث ما بين العصور الوسطى والقرن الثامن عشر أن كان بعض كبار الكُتَّاب مثل أريوسطو، وميلتون، ومارلو، وتاسو، وشيكسبير، وثيربانتيس (سرقانتيس) ومثل مؤلفي أنشودة رولان وقصيدة السيد ينهلون من هذه الذخيرة فيما يؤلفونه بأساليب أدت إلى تحديد وتأكيد أشكال الصور الشعرية والأفكار والشخصيات التي تعمرها. أضف إلى ذلك أن قدرًا كبيرًا من الكتابات التي كانت تعتبر بحوثًا استشراقية متخصصة في أوروبا كان يُسَخِّرُ الأساطير الأيديولوجية لخدمته، حتى حين كانت المصرفة تتقدم بخطى حقيقية فيما يبدو.

ومن الأمثلة الذائعة على امتزاج الشكل الدرامي بالصور الشعرية 'العلمية' في المسرح الاستشراقي معجم وضعه بارتيليمي ديربيلو بالفرنسية

بعنوان ببليوتيك أورينتال (أي المكتبة الشرقية) ونشر بعد وفياته في عام ١٦٩٧، بمقدمة كتبها أنطوان جالان. وتقول مقدمة تاريخ كيمبريدج للإسلام إن هذا الكتاب، إلى جانب المقدمة التي كتبها چورج سيل لترجمته للقرآن (۱۷۳٤) وتاریخ المسلمین الذی کتب سایمون او کلی (۱۷۰۸ و ۱۷۱۸) كتاب "بالغ الأهمية" في توسيع نطاق "الفهم الجديد للإسلام" وتقديمه إلى "قراء على مستوى أكاديمي أدني "(١٥) . ولكن هذا الوصف لكتاب ديربيلو وصف قاصر، فالكتاب لا يقتـصر على الإسلام فـحسب مثل كتـابي سيل وأوكلي. فباستثناء كتاب تاريخ الشرق الذي وضعه يوهان هـ. هوتينجر في عام ١٦٥١، ظل الببليوتيك المرجع المعتمد في أوروبا حتى أوائل القرن التاسع عشر، وكان نطاقه واسعًا وبالغ الأهمية حقًّا، بل إن جالان، الذي كان أول مترجم أوروبي لألف ليلة وليلة ومتخصصًا شهيرًا في اللغة العربية، كان يُفَضِّلُ إنجاز ديربيلو على كتابات كل من سبقوه ويُرجع الفضل في ذلك إلى الاتساع المذهل لنطاق العمل، إذ يقول جالان إن ديربيلو قد قرأ عددًا كبيرًا من الأعمال باللغات العربية والفارسية والتركية، الأمر الذي مكنه من اكتشاف أشياء كانت تخفى حتى ذلك الحين عن الأوروبين (١٦). فيعد أن وضع ديربيلو معجمًا لهذه اللغات الشرقية الثلاث، اتجه إلى دراسة تاريخ الشرق وجغرافيــته ولاهوته وعلومه وفنونه، في صورها الخرافية والحــقيقية أو الصادقة جميعًا. وبعدها قرر أن يؤلف عملين، أحدهما هو البيليونيك أو "المكتبة" وهو معجم مواده مرتبة ترتبيًا هجائيًا، والثاني هو فلوريليج (طاقة الأزهار) أو المنتخبات المترجمة، لكنه لم يكمل إلا العمل الأول.

ويقول جالان فى وصف الببليوتيك إن صفه "أورينتال" أى الشرقى كان يقصد بها أن تتضمن بلاد الشام بصفة رئيسية، ويقول جالان مُبديًا إغجابه إن المؤلف لم يكتف بأن تبدأ الفترة التى يتناولها الكاتب بخلق آدم عليه وأن تنتهى "بالوقت الذى نعيش فيه" بل إن ديربيلو عاد للزمن السحيق، أى إلى الوقت الذى يوصف بأنه "الأعظم" فى الروايات التاريخية الخرافية ويقصد بها الفترة الطويلة التى عاش فيها ' السليمانون قبل آدم عليه .

وعندما نمضى في قراءة وصف جالان لذلك الكتاب ندرك أن الببليوتيك كان يشبه أي تاريخ آخر للعالم، إذ حاول تقديم خلاصة شاملة للمعارف التي كانت متاحـة بشأن بعض القضايا مثل خلق العالم وطوفــان نوح وتدمير بابل إلى آخره - وإن اختلف ديربيلو في أن مصادره كانت شرقية. وهو يقسم التاريخ إلى نوعين، التاريخ المقدس والتاريخ الدنيـوي (وينتمي الـيهـود والمسيحيون إلى الأول والمسلمون إلى الثاني) كما يقسمه إلى فترتين: ما قبل الطوفان وما بعد الطوفان. وهكذا استطاع ديربيلو أن يناقش ألوانًا بالغة الاختلاف من التاريخ، مثل تـــاريخ المغول، والتتار، والترك، والــــلاڤونـيين، كما جعل استقصاءه شاملاً لجميع ولايات الامبراطورية الإسلامية، من أقصى الشرق إلى أعمدة هرقل، بعادات أهاليها وطقوسهم وتقاليدهم وشروحهم، وأسرهم الحاكمة، وقصورهم وأنهارهم ونباتاتهم. ورغم أن العمل قد أشار إشارةً ما إلى ما أسماه "المذهب المنحرف الذي أتى به محسمد والذي تسبب في أضرار كبيرة للمسيحية" فإنه كان، في غير ذلك، يتسم بزيادة دقته وثراء تفاصيله عن أي عمل سبقه. ويختتم جالان حديثه بأن يُذَكِّر القارئ ويؤكد له آخر الأمر أن معجم ببليوتيك الذي وضعه ديربيلو "مضيد وعمع" بصورة فريدة، في حين كان غيـره من المستـشرقين، مـثل پوستـيل، وسكاليــجر، وجوليوس، وبوكوك، وإرپنيوس يكتبون دراسات استشراقية ذات نطاق بالغ الضيق في النحو أو المسائل المعجمية أو الجغرافية وما شابهها. ولم يستطع سوى ديربيلو أن يكتب عملاً قادرًا على إقناع القراء الأوروبيين بأن دراسة الثقافة الشرقية ليست دراسة عقيمًا أو ناكرة للجميل، ويقول جالان إن ديربيلو وحده هو الذي حاول أن يبث في أذهان قرائه فكرة كافية عسما تعنيه معرفة الشرق ودراسته، وهي الفكرة القادرة على إشباع الذهن وإرضاء التوقعات الكبرى التي كانت لدى المرء من قبل(٧١٠).

ومن خلال أمثال هذه الجهود التي بذلها ديربيلو استطاعت أوروبا أن تكتشف طاقاتها على ' احتواء' الشرق وإضفاء الصورة التي تريدها عليه، ويلوح لنا هنا وهناك إحساس معين بالتفوق فيما يقوله جالان عن ' مادته

الشرقية' ومادة ديربيلو 'الشرقية' ، على نحو ما كان الأوروبيون يجدون في الأعمىال الجغرافية التي وضعها أمثال رافائيل دى مان أن العلوم الطبيعية الغربية قد سبقت الشرق وجعلته قديم الطراز (١٨). ولكن الذي يتجلُّم لنا لا يقتصر على المزية التي يهيئها المنظور الغربي، بل يتجلى إلى جانب انتصار حيلة فنية بارعة تتمثل في تناول المشرق الذي يتسم بخصب هائل وتبسيطه بحيث يستطيع الغربي غير المتخصص أن يعرفه بصورة منتظمة مل ووفق ترتيب الحروف الأبجدية. وأعشقد أن ما قالم جالان عن إرضاء ديربيلو لتوقعات القارئ كان يعنى أن الببليونيك لم يحاول مراجعة أو تعديل الأفكار التي شاعت قبله عن الشرق، فالذي يفعله المستشرق هو تأكيد صحة صورة الشرق في عيون قرائه، فهـو لا يحاول ولا يريـد زعزعة المـعتقـدات التي رسخت جــذورها وثبتت مـن قبل. وكل ما فـعله ببليـوتيك أورينتـال كان ينحصر في تمثيل الشرق تمثيلاً أشد اكتمالاً ووضوحًا، والمادة التي كانت مجموعة فضفاضة من الحقائق المكتسبة بصورة عشوائية عن التاريخ المنسوب بغموض إلى بلدان الشام، والصور الشعرية في الكتاب المقدس، والثقافة الإسلامية، وأسماء الأماكن وما إلى ذلك بسبيل قد تحولت لديه إلى بانوراما شرقية عقلانية، مرتبة من الالف إلى الياء. ففي باب ' محمد' في المعجم يبدأ ديربيلو بذكر أسماء النبي كلها، ثم يمضى ليؤكد قيمته الأيديولوجية والمذهبية على النحو التالي:

هذا هو محمد، الدجال الشهير، صاحب ومؤسس البدعة التى اتخفت اسم الدين وهى التى ندعوها المحمدية. انظر باب الإسلام. وقد نسب مفسرو القرآن وغيرهم من علماء الشريعة الإسلامية أو المحمدية إلى هذا النبى الزائف جميع الصفات الحميدة التى نسبها الاربوسيون والبوليون وغيرهم من المارقين إلى يسوع المسيح، مع تجريده من الوهيته. . . (١٩١)

وتعبير ' المحمدية' يمثل التسمية الأوروبية الخاصة (والمهيئة)؛ وأما ''الإسلام'' وهو التسمية الصحيحة لدى المسلمين فيؤخرها المؤلف إلى باب أقل مكانة. فكأنما استطاع المؤلف "اقتناص" تلك "البدعة المارقة... التى نسميها المحمدية" بأن اعتبرها محاكاةً لمحاكاة مسيحية للدين الحقيقى. وهكذا، في غمار الوصف التاريخي المطول لحياة محمد عليه أن يستطيع ديربيلو أن يعود إلى السرد المباشر إلى حد ما. ولكن المهم هنا هو الموقع الذي وضع فيه باب "محمد" عليه في الببليوتيك. أى إنه يزيل الخطر الكامن في البدعة المنطلقة دونما ضابط أو رابط عندما يحولها إلى مادة ذات صبغة أيديولوجية صريحة تحت حرف الميم في المعجم، ومن ثم يتوقف "محمد" عن الانطلاق في العالم الشرقي باعتباره فاسقًا ينذر بالخطر بل يقبع في هدوء في المركن المخصص له بالمسرح الشرقي (وإن كان ركنًا بارزًا بلا جدال) (٥٠٠). والمؤلف يمنحه نسبًا ينتمي إليه، وشرحًا يوضحه، وتطورًا يمر به، وكلها والمؤلف يمنحه نسبًا ينتمي إليه، وشرحًا يوضحه، وتطورًا يمر به، وكلها تضمنه العبارات البسيطة التي تمنعه من الانطلاق إلى أماكن أخرى.

وأمثال هذه الصور التي بين أيدينا للشرق إنما هي صور وحسب، بمعنى أنها تمثل أو ترمز لكيان بالغ الضخامة، وهي تمكن المرء من فهمه أو رؤيته، وإلا استحال ذلك بسبب امتداده الشاسع. وهي كذلك "شخصيات" ترتبط بيعض الأنماط، مثل نمط المتفاخر أو البخيل أو الشره، التي يصورها ثيوفراستوس، أو لابريير أو سلدن، وربما لا يكون صحيحًا كل الصحة أن نقول إن المرء يشاهد أمثال هذه الشخصيات مثلما يشاهد شخصية الجندي نقول إن المرء يشاهد أمثال هذه المشخصيات مثلما يشاهد شخصية الجندي المتحديد العقلاني للشخصية لا يُفترض فيه في أحسن الأحوال إلا تمكين المرء من فهم النمط العام دون صعوبة ودون لبس أو غموض. ومع ذلك فإن شخصية محمد عليه عند ديربيلو ما هي إلا صورة، لأن ما يسمى النبي الزائف جزء من التمشيل المسرحي العام الذي يسمى الشرقي والذي يضم البلوقيك أطرافه جميعًا.

والطابع التعليمى لتمشيل الشرق أو تصويره لا يمكن عزله عن سائر جوانب الكتاب. ففي عمل 'علمى' مثل الببليونيك أورينتال، الذي كان ثمرة الدراسة المنتظمة والبحث، يفرض المؤلف نظامًا 'تأديبيا' على المادة التي

تناولها، كما إنه يريد أن يُوضِّح للقارئ أن ما تقدم إليه الصفحة المطبوعة حكم على المادة يتسم بالنظام والانضباط، ويدلنا الببليوتيك بهذا الأسلوب على قوة الاستشراق وفعاليته، وهما اللتان تــذكران القارئ في كل موقع من الكتاب بأنه إذا أراد أن يفهم الشرق فعليه من الآن فصاعدًا أن يم من خلال الشبكات والشفرات العلمية التي يقدمها المستشرق. ولا يقتمر الأمر على تطويع الشرق حتى يلائم المقتضيات الأخلاقية للمسيحية الغربية، بل إنه مُقَيِّدٌ بسلسلة من المواقف والأحكام التي لا تحيل العقل الغمربي إلى الشرق نفسه أولا نشدانًا للتصحيح والتحقق بل إلى أعمال استشراقية أخرى. ويتحول مسرح الاستشراق، على نحو ما أطلقت عليه، إلى نظام للصرامة الأخلاقية والمعرفية. وهكذا فإن الاستشراق باعتباره مبحثًا يمثل المعرفة الغربية المؤسسية للشرق يكتسب قوة تؤثر في ثلاث جهات: في الشرق، وفي المستشرق، وفي " المستهلك" الغربي للاستبشراق. وأعتقد أنه من الخطأ التبهويين من تقديرنا لقوة العلاقة الثلاثية التي تنشأ بهذا الأسلوب. إذ إن الشرق (ببلدانه الواقعة "بعيدًا هناك" باتجاه المشرق) يخضع للتصحيح بل وللعقاب لـوقوعه خارج حدود المجتمع الأوروبي، وهو عالمنا ''نحن'' ؛ وهكذا 'يُفرض' على الشرق طابعٌ شرقى، وهو العمل الذي لا يبين فحسب أن الشرق هو مجال المستشرق بل يرغم القارئ الغربي غير المدرب على قبول تصنيفات وتقنينات المستشرق (مثل ببليوتيك ديربيلو المرتب هجائيًا) باعتبارها تمثل الشرق الحقيقي. وباختـصار تصبح الحقيقة دالَّةً من دوال أحكام الدارسين لا من دوال المادة نفسها وهي التي تبدو على مر الزمن كأنما كانت ندين بوجبودها نفسه للمستشرق.

وليس من الصعب تفهم أو شرح هذه العملية التعليمية برمتها، وعلينا أن نتذكر من جديد أن جميع الثقافات تفرض 'تصحيحات' على الواقع فتحوله من أشياء طليقة الحركة إلى وحدات معرفية. ولا تكمن المشكلة في حدوث هذا التسحول. فسمن الطبيعي تمامًا أن يقاوم الذهن البشرى الهجوم الذي يتعرض له من جانب المادة الغريبة غير المعالجة، ولهذا كانت الثقافات دائمًا ما

تسم بميلها إلى فرض تحولات كاملة على الثقافات الأخرى، بحيث لا تستقبل هذه الثقافات الأخرى كما هي عليه بل - لفائدة المتلقى - كما ينبغى أن تكون عليه. ولكن الغربى كان دائمًا يرى شبهًا ما بين الشرقى وبين جانب من جوانب الغرب، فبعض الرومانسيين الألمان، مثلاً، كانوا يرون أن الديانة الهندية في جوهرها صورة شرقية لمذهب الحلول المسيحى الألمانى، ومع ذلك فإن المستشرق يجعل عمله ينصب دائمًا على تحويل الشرق من شيء إلى شيء أخر: وهو يفعل هذا من أجل ذاته، ومن أجل ثقافيته، بل ويعتقد في بعض الأحيان أنه من أجل الشرقى. وهذا التحويل يتسم بالانضباط، فهو يُدرَس وبلاخته، وهي ترتبط جمعياته الخاصة، ومجلاته الدورية، وتقاليده، ومفرداته، وبلاغته، وهي ترتبط جميعًا وبصورة أساسية بالمعايير الثقافية والسياسية وبلاغته، وهي المعايير التي أنشأتها أصلاً. ومن الأرجح، على نحو ما الغربية السائدة وهي المعايير التي انشأتها أصلاً. ومن الأرجح، على نحو ما يصوف أبين، أن يزداد لا أن يتناقص ما يحاول هذا التحول أن يفعله حتى يشمل الشرق كله، إلى الحد الذي يجعل من يستعرض الاستشراق في القرنين الرسم التخطيطي 'البارد' للشرق كله.

ويتضح من الأمثلة التي ضربتها لصور الشرق في اليونان القديمة أن وضع هذا الرسم التخطيطي قد بدأ في الغرب منذ عهد بعيد. ونستطيع الرجوع الآن إلى الجزء الأول من الكوميديا الإلهية التي كتبها دانتي، وعنوانه الجعيم، لنرى ذلك واضحًا جليًّا في الصور التالية للشرق، وهي التي بُنيت على أساس الصور الأولى، ولنرى أيضًا مدى الدقة في إعداد هذا الرسم التخطيطي، ومدى التأثير الدرامي للموقع الذي وضع فيه في الجغرافيا الخيالية الغربية. وقد قال النقاد إن إنجاز دانتي في الكوميديا الإلهية يكمن في قدرته على الجمع بيسر وسهولة بين التصوير الواقعي للواقع الدنيوي وبين نسق عالمي خالد للقيم المسيحية، إذ إن دانتي الرحالة يمر بأصقاع الجحيم والمطهر والفردوس فتبدو له رؤيا فريدة ليوم الحساب. فهو يرى مثلاً باولو وفرنشيسكا في مأواهما الأبدى وهو جهنم بسبب ما ارتكباه من خطايا، ولكننا نراهما

أيضًا وهما يقومان بأدوار الشخصيات ويفعلان الأفعال التى أدت إلى ذلك المصير الأبدى، بل يعيشان حياة هذه الشخصيات. وهكذا فإن كل شخص يبدو لدانتى فى تلك الرؤيا لا يمثل ذاته فقط بل يعتبر تمثيلاً نمطيًا لشخصيته وللمصير الذى حكم به عليه.

ويظهر ''ماوميتو'' - أي محمد عَيْظِيمُ - في النشيد الثامن والعشرين من الجحيم. ودانتي يضعه في الدائرة الثامنة من حلقات الجحيم التسع، أي الحلقة التاسعة من حلقات الشر العشر، وهي دائرة مليثة بالحفر المظلمة وتحيط بمعقل إبليس في النار. وهكذا وقبل أن يصل دانتي إلى محمد، يمر بدوائر ألقي فيها الأشخاص الذين ارتكبوا ذنوبًا أقل جسامة، مثل الشهوانيين والبخلاء، والشرهين، وأصحاب البدع المارقة، والحاقسة الغضوبين، والمنتحرين، والمجدفين في الدين. وبعمد داثرة محمد نسصادف المزيمفين والخونمة (ومن بينهم يهموذا وبروتس وكاشيوس) قبل أن نصل إلى الدرك الأسفل من النار حيث نجد إبليس نفسه. ومن ثم فهو يقول إن محمدًا ينتسمي إلى مرتبة معينة من المراتب المحددة بدقة للشرور، وهي المرتبة التي يسميها دانتي مرتبة 'نشر الفضائح وإثارة الفتن' . والعقباب السرمدي الذي يقرره لمحمد عقاب مقزز إلى حد بعيد (٥٠) . . . ويشرح محمد عقابه إلى دانتي، مشيرًا أيضًا إلى على، الذي يسبقه في صف الخاطئين الذين يعذبهم أحد الزبانية، كما يطلب من دانتي أن يحذر رجلاً يدعى الراهب دولشينو من المصير الذي ينتظره، وهو كاهن مُرْتَدٌّ كانت طائفته تدعو لشيوعية النساء والبضائع، وكان منهما بأن له عشيقة، ولا يخفي على القارئ أن دانتي كان يسرى توازيًا بين النزعة الحسية المقززة عند دولشينو ومحمد، وكذلك بين ما كانا ينشدانه من سطوع النجم في مجال اللاهوت.

ولكن دانتي لا يكتفى بأن يقول ذلك عن الإسلام، إذ تظهر قبل ذلك في الجحيم مجموعة صغيرة من المسلمين، ونصادف ابن سينا وابن رشد وصلاح الدين الأيوبي بين 'الوثنيين' الفضلاء الذين يحبسهم دانتي في الدائرة الأولى من دوائر الجحيم، مع هكتور، وإينياس، وإبراهيم علي المجيم، وسقراط،

الفصل الأول \_\_\_\_\_

<sup>(\*)</sup> حذفت عبارات تتضمن تفاصيل أستحى من إبرادها (المترجم).

وأفلاطون، وأرسطو، حيث ينالون الحــد الأدنى (بل والْمُسَرِّف) من العقاب، ما دامت الدعوة المسيحية لم تصلهم. ودانتي يبدى إعجابه، بطبيعة الحال، بفضائلهم ومنجزاتهم العظيمة، ولكنه يجد لزامًا عليه أن يحكم عليمهم بالعذاب في جهنم، مهما يكن مُخَفَّفًا، لأنهم لم يكونوا مسيحين. صحيح أن الأبدية من أكبر ما يمحو الفوارق بين البشر، ولكن المفارقات التاريخية ومظاهر الشذوذ البادية في الجمع بين الشخصيات اللامعة في العصور السابقة للمسيحية وبين المسلمين الذين جاءوا بعدها في نفس المرتبة من مراتب "الوثنين" في الجحيم لا يقلق دانتي. فعلى الرغم من أن القرآن يصف عيسى بأنه نبى، يختار دانتي أن يعتبر أن الفيلسوفين المسلمين العظيمين ابن سينا وابن رشد والملك المسلم العظيم صلاح الدين كانوا أساسا يجهلون المسيحية. وهكذا فإن إنزالهم نفس المنزلة المتميزة التي أنزل فيها دانتي أبطال وحكماء اليـونان والرومان القـدماء يمثل رؤية تتجـاوز التاريخ، وتشـبه رؤية الفنان رافائيل الستى صورها في لوحت الجدارية مدرسة أثينا ونرى فيها ابن رشد مجاورًا في ساحة المدرسة لسقراط وأفلاطون (ويشبه حوارية الموتى التي كتبها فينيلون ١٧١٠-١٧١٨ حيث يدور النقاش بين سقراط و كونفوشيوس).

وتعتبر مظاهر التمييز والتنقيح في الإدراك 'الشعرى' للإسلام عند دانتي مثالاً على الحتمية التصويرية التي تكاد تتصل بعلم الكون نفسه، والتي أدت إلى أن أصبح الإسلام، ومن قبل إنهم بمثلونه، من ابتداع التصورات الجغرافية والتاريخية الغربية، بل والتصورات الاخلاقية الغربية قبل هذا وذاك. وأما المعلومات الإمبيريقية عن الشرق أو عن أي منطقة فيه فيلا يكاد يكون لها وزن، فالعامل المذي يعتبد به بل العامل الحاسم هو ما أسميته الرؤية الاستشراقية، وهي رؤية لا تقتصر على الباحث المحترف إطلاقًا، بل هي ملكية شائعة لمجمع الغربيين الذين فكروا في أمر الشرق. وطاقات دانتي الشعرية تعمق هذه المنظورات الخاصة بالشرق وتجعلها أكثر تمثيلاً له. فهو يثبت هذه الشخصيات - محمد عين المنه وصلاح الدين، وابن رشد وابن

- و نطاق الاستشراق و -

سينا - فى ضرب من علم الكون الخيالى: إنه يثبتهم، ويعرضهم ويحتجزهم ويحبسهم، دون اعتبار يذكر لأى شىء آخر فيما عدا "الوظيفة" والأنساق التى يحققونها على المسرح الذى يظهرون عليه. وقد وصف إيزايا برلين تأثير أمثال هذه المواقف على النحو التالى:

يعتبر عَالَمُ البَشَر في إمثل هذا إ. . . النوع من علوم الكون (بل يعتبر الكون كله في بعض صور هذا العلم) هرمًا مُدرَّجًا واحدًا وشاملاً، بحيث يصبح شرحك لسبب اتخاذ كل شيء فيه صورته الخياصة ومكان وجوده وزمين وجوده وسبب فيعله ما يفعله، شرحًا أيضًا في ذاته للهـدف من وجوده، ومدى نجاحه في تحقيق هذا الهدف، وتحديد علاقات التنسيق والتبعية فيما بين أهداف شتى الكيانات التي تسعى لتحقيق أهداف معينة في الهرم المتناغم الذي تشكله معًا. فإذا كانت هذه صورة صادقة للواقع فلابد أن ينحصر الشرح التاريخي، مثل كل شكل من أنواع الشروح، في تحديد الأماكن الملائمة للأفراد والجماعات والأمم وأنواع المخلوقات الأخــرى في هذا النسق العالمي. وإذن فإن معرفة الموقع "الكوني" لشيء ما أو لشخص ما معناها الإفصاح عما هو عليه وما يفعله، وفي نفس الوقت سبب اتخاذه هذه الصورة وفعله ما يفعل. وهكذا فإن الوجود واكتساب قيمة ما، أو الوجود واتخاذ وظيفة ما (والنجاح إلى حد ما في أدائها) شيءٌ واحد. فالنسق والنسق وحده هو الذي يتسبب في وجود كل ما هو مـوجود، ويتسبب في فنائه، وإسـباغ غرض لوجوده، أي منحه القيمة والمعنى. . . وهكذا فإن الفهم معناه رؤية الانساق. . . وكلما ازداد تبيانك لحسمية وقوع حادثة أو فعل أو وجود شخصية ما، ازداد فهمك لها، وازداد عمق نظرة الباحث الفاحصة، وازداد اقترابنا من الحقيقة الواحدة النهائية.

وهذا الموقف مـضاد في أعــمــاقه للمــوقف الإمــپيــريقى التجريبي<sup>(١١)</sup>.

ويصدق هذا، حقًّا، على موقف الاستشراق بصفة عامة، فهو يشترك مع السحر ومع الأساطير في نظامه المغلق، التام بذاته، والذي يدعم ذاته، وفيه نري أن الأشياء تتخذ الصورة التي تتخذها لأنها خلقت على هذه الصورة، في اللحظة الراهنة وعملي مر الزمن كمله، ولأسباب وجمودية لا تستطيع أى مادة إمپيريقية زحزحتها عن مكانها أو تغييرها. وقد أدى اللقاء الأوروبي مع الشرق، وخصوصًا مع الإسلام، إلى تدعيم النظام المشار إليه لتمثيل الشرق، وكذلك، على نحمو ما قال هنرى بيرين، إحالة الإسلام إلى صورة مجسدة للقوة الخارجية التي قامت الحضارة الأوروبية كلها على أساس معاداتها منذ العصور الوسطى. ويقول بيرين إن تدهور الامبراطورية الرومانية نتيجة لغزوات ' الهمجين' كان له تأثيرٌ يتسم بمفارقة، وهو إدراج الأساليب 'الهمجية' في الثقافة الرومانية وثقافة البحر المتوسط، كحال رومانيا، ويمضى يسرين قائلاً إنه كمان من عواقب الفروات الإسلامية التي بدأت في المقرن السابع أن انتقل مركز الحضارة الأوروبية إلى خارج البحر المتوسط، وهو الذي كان تحت إمرة العرب، أي نحو الشمال. "وهكذا بدأت الثقافة الجرمانية تلعب دورها في التاريخ، فلقد كانت التقاليــد الرومانية متصلة الحلقات حتى ذلك الوقت، ولكن حضارة رومانية جــرمانية كــانت توشك أن تنشأ آنذاك'' كانت أوروبا منغلقة على نفسها، وكان الشرق مجرد مكان للتبادل التجارى، وفيما عدا ذلك كان يقع ثقافيًا وفكريًا وروحيًا خارج أوروبا والحضارة الأوروبية، وهي التي أصبحت، بتعبير بيرين "مجتمعًا مسيحيًّا كبيرًا، مرادفًا للكنيسة . . . وكان الغرب آننذ يحيا حياته الخاصة به " (٥٢). ففي قسيدة دانتي، وفيـما كتـبه بطرس المبجل، وغـيره من المستشـرقين الكلونيين، وفي كتابات المسيحيين الذين حاولوا إقامة الحبجة على الإسلام - من جيبير النوچنتي والقديس بيد، إلى روجر بيكون، ووليم الطرابلسي، وبيرشارد 'ابن جبل صهيون ، إلى لوثر - وفي قبصيدة إلسيد وأنشودة رولان، وفي

مسرحية عطيل لشيكسبير ("ذلك الله السادي أفسد العالم") يتخف تمثيل الشمرق والإسلام دائمًا صورة القوى الخارجية التي تنهض بدور خاص داخل أوروبا.

وهكذا فإن الجغرافيا الخيالية - من الصور الواقعيـة الحية التي نجدها في الجحيم إلى الإشارات النثرية في الببليوتيك أورينتال لديربيلو - تضفى الشرعية على مفردات معينة، وعلى عالم من 'الخطاب التمثيلي' المقصور على مناقشة الإسلام والشرق وفهمهما. وما يعتبره هذا 'الخطاب' حقيقة -كالقول بأن محمدًا عِين الله عناصر هذا 'الخطاب' أو بيانًا لشيء يرغم 'الخطاب' المرء على الإقرار بصحته كلما ظهر اسم محمد. وتحت شتى وحدات 'الخطاب' الاستشراقي - ولا أعني بها أكثر من المفردات المستخدمة كلما أصبح الشرق موضوعًا للحديث أو الكتابة - تكمن مجموعة من الصور التمثيلية أو الاستعبارات. وعلاقة هذه الصور بالشرق الحقيقي - أو بالإسلام، وهو مدار اهتمامي الرئيسي هنا - تشبه علاقة الملابس النمطية بالشخصيات في إحدى المسرحيات، فهي تشب مثلاً الصليب الذي يحمله المثل الذي يلعب دور 'كل إنسان' في المسرحية التي تحمل ذلك العنوان، أو الحلة المتعددة الألوان التي يرتديها المهسرج في إحدى مسرحيات الحرَف الإيطالية (كوميديا ديلارتي). وبتعبير آخر لا ينبغي لنا أن نبحث عن أى اتفاق بين اللغة المستخدمة في تصوير الشرق وبين الشرق نفسه، ولا يرجع سبب ذلك إلى أن اللغة تفـتقر إلى الدقة بقدر ما يرجع إلى أنها لا تحاول توخي الدقمة. وأما الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه دومًا، على نحو ما فعل دانتي في الجحيم، فهو تحديد صورة الـشرق باعتباره اجنبيًّا، وإدخاله – وفق الرسم التخطيطي الموضوع – إلى مسرح رواده ومديره وممثلوه يتوجه ون بعملهم إلى أوروبا، وإلى أوروبا وحدها. ومن هنا جاء التذبذب بين المألوف والأجنبي، فمحمد هو الدجال دائمًا (مالوف لأنه يتظاهر بأنه مثل المسيح الذي نعرفه) وهو الشرقي دائمًا (أجنبي لانه، وإن كان ''يشبه'' المسيح من بعض الزوايا، فإنه في آخر الأمر ليس مثله).

وبدلاً من رصـد جمـيع الصور البـلاغيـة المرتبطة بالشـرق - بغرابتـه، واختلافه، ونزعته الحسُّية العجيبة وما إلى ذلك - نستطيع التعميم في وصف الشكل الذي وصلتنا به أو تلقسيناها به من خلال عصر النهضة، فنقول إنها جميعًا تتسم بالإفصاح الصريح وطابع 'البداهية' ، والزمن الذي تستخدمه هو الأزلى أو اللازمني ، وهي توحي بالتكرار والقوة، وهي دائمًا ما تتصف بالتماثل مع نظائرها الأوروبية، وإن كانت أدنى إلى أقبصي حد من هذه النظائر الأوروبية التي قـد تكون محددة أحيانًا وغير محـددة في أحيان أخرى. وتحقيق هـذه الوظائف كلها لا يتطلب في كثير من الأحيان أكثر من استعمال الزمن المضارع - وهو أبسط رابطة نحوية - على غرار القول بأن محمدًا دجال، وهي العبارة التي أضفى عليها ديربيلو مسحة قداسة في الببليوتيك وأكسبها دانتي طابعًا دراميًا من لون ما، دون أن يرى أحدٌ ضرورة لذكر الخلفية أو الأدلة اللازمة، فالدليل اللازم لإدانة محمد قائم في صيغة الزمن المضارع. كما لا يُقدمُ أحدٌ على وضع شرائط أو صفات في العبارة، بل ولا يرى أحد أي ضرورة للقول بأن محمدًا كان دجًّالًا، كما لا ينظر أحد إطلاقًا في إمكان الاستغناء عن تكرار العبارة، ومع ذلك فالكُتَّاب يكررونها، ونقرأ من جديد أنه دجال، وفي كل مرة تُقال تزداد صفة الدجل رسوخًا، ويكتسب المؤلف المزيد من السلطة والحُـجُـيَّة في إعـلان ذلك. وهكذا فـإن السيرة الشهيسرة للنبيُّ محمد التي كتبها همفسري بريدو في القرن السابع عشر تحمل عنوانًا فرعيًّا هو الطابع الحقيقي للدجل. وأخيرًا، بطبيعة الحال، نجد أن أمثال هذه المراتب، كالدجال (أو حستى كالشرقي) توحى ضمنًا، بل وتتطلب فعلاً مقابلاً مضادًّا لها بحيث يكون شيئًا مختلفًا اختلافًا صادقًا ولا يحتاج إلى بذل جهد لا ينتهي في تحديد هويت بصراحة. وهذا المقابل المضاد "غربي"، أو هو يسوع المسيح في حالة محمد عليهما السلام.

وهكذا نرى من الزاوية الفلسفية، أن نوع اللغة والفكر والرؤية الذى أطلَقْتُ عليه صفة الاستشراق، يعتبر بتعميم شديد شكلاً من أشكال الواقعية الراديكالية، فكل من يستعمل الاستشراق - وهو اعتباد التعامل مع المسائل

والأشياء والصفات والأصقاع التى تعتبر شرقية - يقوم بتحديد وتسمية وتثبيت والإشارة إلى ما يتحدث عنه أو ما يفكر فيه بكلمة واحدة أو بعبارة واحدة، يُرى بعدها أنها قد اتخذت طابع الواقع أو أصبحت الواقع وحسب. ويُعتبر الاستشراق من الناحية البلاغية الصرفة ذا منهج تشريحى وتعديدى بشكل مطلق، واستخدام مفرداته يعنى القيام بتقسيم الموضوعات الشرقية وتفتيتها بحيث تصبح ميسورة المعالجة. ويعتبر الاستشراق من الناحية السيكلوجية شكلاً من أشكال الخيلاء المرضى، أو معرفة من نوع آخر، أو قل من نوع يختلف عن المعرفة التاريخية العادية. وأعتقد أن هذه بعض نتائج المخرافيا الخيالية والحدود المسرحية التى ترسمها. ولكن أمامنا بعض الصور التى اتخذتها هذه النتائج الاستشراقية بسبب تحولاتها الخاصة في العسصر الحديث، ولابد لى أن أتناولها الآن.

## ثالثًا:مشروعات

لابد لنا من دراسة النجاحات العملية البراقة التي حققها الاستشراق، وإن اقتصرت الخاية على معرفة مدى الخطأ (ومدى المجافاة الكاملة للواقع) في الفكرة التي عبر عنها ميشيليه، وتتضمن التهديد المهيب الذي يقول بأن "الشرق يتقدم، بخُطيٌ لا تقهر، للقضاء على أرباب النور بجاذبية أحلامه، وبسحر أضوائه الخافتة "(٢٥) لقد مرت العلاقات الشقافية والمادية والفكرية بين أوروبا والشرق بمراحل لا تعد ولا تحصى، وإن كان الخط الفاصل بين الشرق والغرب قد ترك انطباعًا معينًا ولا يتغير في أوروبا، ومع ذلك، وبصفة عامة، كان الغرب هو الذي "يتحرك" نحو الشرق، لا العكس. والاستشراق هو السم الجنس الذي استعملتُه في وصف مدخل الغرب إلى الشرق؛ فالاستشراق هو المبحث الذي استعملتُه في وصف مدخل الغرب إلى الشرق؛ فالاستشراق هو المبحث الذي استطاع الغرب بفضله (ولا يزال) أن يتناول الشرق بالبحث العلمي بصورة منتظمة، وأن يبذل فيه جهوده في الاستكشاف وفي العمل أيضًا. ولكنني استعملت الكلمة، بالإضافة إلى ذلك، في الإشارة إلى تلك المجموعة من الأحلام والصور الشعرية والمفردات المتاحة

لكل من حاول الحديث عما يقع شرقى ذلك الخط الفاصل. ولا تناقض بين هذين الجانبين من جوانب الاستشراق، إذ استطاعت أوروبا باستعمالهما معًا أن تتقدم آمنة، تقدمًا حقيقيًا، نحو الشرق. وهنا أود أن أنظر بصفة رئيسية في الأدلة المادية على هذا التقدم.

ظل تاريخ الشرق، باستثناء الإسلام، حتى القرن التاسع عشر، تاريخ سيادة غربية متصلة الحلقات دون تَحد من جانب أحد. ويصدق هذا بوضوح على الوجود البريطاني في الهند، والوجود البرتغالي في جزر الهند الشرقية، والصين واليابان، والوجود الفرنسي والإيطالي في شتى مناطق الشرق. وكانت تقع أحداث عارضة يتصرد فيها السكان فيعكرون صفو الصورة الشاعرية، على نحو ما حدث في ١٦٣٨ حين هبت مجموعة من المسيحيين البابانيين فطردت البرتغاليين من المنطقة، ولكن الشرق العربي والإسلامي وحده هو الذي كان يمثل لأوروبا، بصفة عامة، تحديًا لم يحسم على المستويين السياسي والفكري، وعلى المستوى الاقتصادي أيضًا لفترة ما. وإذن فإن جانبًا كبيرًا من تاريخ الاستشراق يحمل في داخله طابع الموقف الأوروبي المشكل إزاء الإسلام، وهذا الجانب البالغ الحساسية من الاستشراق هو الذي يدور حوله اهتمامي في هذه الدراسة.

ولا شك أن الإسلام كان يمثل مصدر استفزاز حقيقى من زوايا عديدة، فموقعه مجاور وقريب من المسيحية، جغرافيا وثقافيا، إلى حد مقلق. فلقد انتفع بالتقاليد اليهودية اليونائية، وأبدع فأتى بالجديد فيما أخذه من المسيحية، وحقق من النجاحات العسكرية والسياسية التى لا تبارى ما حُق له أن يتفاخر به. بل لم يقتصر الأمر على ذلك، إذ إن الأراضى الإسلامية تجاور بل تقع فى بعضها الأماكن المذكورة فى الكتاب المقدس. أضف إلى ذلك أن قلب الدولة الإسلامية كان دائمًا يقع فى أقرب المواقع إلى أوروبا، أو ما يسمى بالشرق الأدنى. والعربية والعبرية من اللغات السامية، وهما معًا "تتصرفان" وتعيدان "التصرف" فى المادة التى تكتسى أهمية بالغة للمسيحية. ومنذ آخر القرن السابع حتى موقعة ليهانتو البحرية عام ١٥٧١ كان الإسلام بإحدى

صوره - العسربية أو العشمانية أو الشمالي إفريقية أو الإسپانية - سائداً أو مصدر تهديد فعلى للمسيحية الأوروبية. ومن المحال أن يغيب عن ذهن أى أوروبي، في الماضى أو في الحاضر، أن الإسلام استطاع التفوق على روما وسطع نجمه سطوعاً أشد. ولا يُستثنى من ذلك أحد حتى چيبون نفسه، على نحو ما يتضح من هذه الفقرة من كتابه عن تاريخ تدهور الامبراطورية الرومانية وسقوطها:

كان مجلس الشيوخ في أيام انتصارات الجمهورية الرومانية يعمد إلى أن تقتصر مجالسها وفيالقها على حرب واحدة، وأن تقهر العدو الأول قهراً كاملاً قبل استفزاز عدو ثان ودفعه إلى ساحة القستال. ولكن هذه القواعد العامة في السياسة، بما تنم عنه من جُبن، لم تكن تلقى من الخلفاء العرب إلا الاستهجان، سواء كان ذلك بدافع النخوة أو الحماس، فقاموا بقوة ونجاح بغزو عالك الحكام الذين خلفوا أوغسطس قيصر وأرتخششا فريسة لعدو كانوا قد اعتادوا التهوين من شأنه زمنا طويلاً. ففي سنوات إدارة عمر بن الخطاب العشر، أخضع المسلمون لسلطانه وطاعته ستا وثلاثين ألف مدينة أو قلعة، ودمروا أربعة آلاف كنيسة أو معبد من معابد الكفار، وأقاموا ألفاً وأربعمائة مسجد للعبادة وفقاً للدين الذي أتى به محمد. فبعد مائة عام من هجرته من مكة إلى المدينة، أصبح نفوذ خلفائه وسلطانهم يمتد من الهند إلى المحيط الاطلسي بل وشتي المناطق البعيدة (10). . .

وحينما كان لفظ الشرق لا يقصد به أن يكون مرادفًا للشرق الآسيوى بصفة عامة، أو يقصد به البعيد والغريب بصفة عامة، كان مفهومه يقتصر اقتصارًا صارمًا على الشرق الإسلامى. وأصبح هذا الشرق "المقاتل" يرمز لما يطلق عليه هنرى بوديه تعبير "موجة المد الآسيوية" (٥٥). وكان ذلك ولا شك هو

الواقع فى أوروبا حتى منتصف القرن الشامن عشر، وهى المرحلة التى لم تعد فيها "مستودعات" المعرفة "الشرقية" مثل كتاب الببليوتيك أورينتال الذى الفه ديربيلو، تعنى الإسلام أو العرب أو العثمانيين فى المقام الأول. فحتى ذلك الوقت نجد أن الذاكرة الثقافية كانت تبرز بعض الأحداث التى بعد العهد بها نسببًا - وهو أمر مفهوم - مثل سقوط القسطنطينية، والحملات الصليبية، وفتح صقلية وإسپانيا، ولكن إذا كانت هذه الاحداث تدل على الخطر الذى يتهدد أوروبا من الشرق، فإنها لم تطمس فى الوقت نفسه ما بقى من آسيا.

كانت مسألة الهند قائمة دائمًا، فبعد أن أنشأ البرتغاليون القواعد الأولى والرائدة للوجود الأوروبي في بدايات القرن السادس عشر، فرضت أوروبا، ابتداء بانجلترا، بعد فترة طويلة من النشاط التجاري أساسًا (من ١٦٠٠ إلى ١٧٥٨) سيطرتها السياسية على الهند باعتبارها قوة احتلال. ولكن الهند لم تكن تمثل قط في ذاتها تهديدًا لأوروبا. لكنه حين انهارت السلطة المحلية في الهند، فانفتح الطريق أمام التنافس بين الدول الأوروبية وأمام السيطرة السياسية الأوروبية المباشرة، بدأت أوروبا تعامل الهند باستعلاء المالك المتحكم دون أدنى إحساس بالخطر الذي كانت تكنه للإسلام وحده (٢٥١). ومع ذلك فقد كانت ثُمَّ هوة شاسعة تفصل بـ بن ذلك الاستعلاء وبين المعرف الإيجابية الدقيقة بأى صورة من الصور، والأبواب التي يخصصها ديربيلو للموضوعات الهندية-الفارسية في الببليوتيك تستند جميعًا إلى مصادر إسلامية، ويصح القول بأن "اللغات الشرقية" كانت تعتبر مرادفة "للغات السامية" حتى أواثل القرن التاسع عـشر. والنهضة الشـرقية التي تحدث عنهـا كينيه كانت تقـتصر وظيفتها على توسيع بعض الحدود الضيقة إلى حد بعيد، والتي كان الإسلام فيها يمثل الجعبة الشرقية التي تضم كل شيء (٥٧٠). ولم يُقَدَّرُ للغة السنسكريتية، والديانة الهندية والتاريخ الهندى أن تكتسب مكانة المعرفة العلمية إلا بعد أن بذل السير وليم جونز جهوده في هذا الصدد في أواخر القرن الثامن عشر، بل إن اهتمام جونز بالهند لم يأته إلا عن طريق اهتمامه السابق بالإسلام ومعرفته له.

وليس من المدهش إذن أن يكون أول عمل رئيسى فى الدراسات الشرقية بعد كتاب الببليوتيك الذى ألفه ديربيلو هو تاريخ المسلمين الذى كتبه سايمون أوكلى وظهر أول مجلد من مجلداته فى عام ١٧٠٨، ويرى أحد المؤرخين المحدثين للاستشراق أن موقف أوكلى تجاه المسلمين - وهو أن المسيحيين الأوروبيين يدينون لهم بالفضل فى أول ما عرفوه من الفلسفة - قد أحدث "صدمة أليمة" فى نفوس قرائه الغربيين. إذ إن أوكلى لم يقتصر على إيضاح ذلك التفوق الإسلامى فى كتابه، بل "أتاح لأوروبا أيضًا أول مذاق حقيقى وكبير لوجهة النظر العربية فيما يتعلق بالحروب مع بيزنطة والفرس"(١٥٥) ومع ذلك، فقد حرص أوكلى على أن ينفى تعرضه للإصابة بتأثير الإسلام المُعدى وكان يصرح دائمًا، على عكس زميله وليم ويستون (الذى خلف نيوتن فى كيمبريدج) أن الإسلام بدعة منفرة. وأما ويستون فقد أدى حماسه للإسلام إلى طرده من جامعة كيمبريدج عام ١٧٠٩.

كان على كل من يريد أن يصل إلى كنوز الهند (الشرقية) أن يعبر أولاً، وفي كل الأحوال، البلدان الإسلامية وأن يقاوم تأثير الإسلام الخطر باعتباره مذهبًا عقائديًّا شبه أريوسي. ولقد نجحت بريطانيا وفرنسا في ذلك، في القسم الأكبر من القرن الثامن عشر على الأقل، إذ كانت الدولة العثمانية قد وصلت إلى مرحلة شيخوخة مريحة (لأوروبا) وأصبح يشار إليها فيما بعد، أي في القرن التاسع عشر، باسم "المسألة الشرقية". ودارت الحرب بين بريطانيا وفرنسا في الهند من عام ١٧٤٤ إلى عام ١٧٤٨، ومن جديد ما بين عامي ١٧٥٦ و ١٧٦٦، حتى دانت السيطرة الاقتصادية والسياسية عمليا لبريطانيا على شبه القارة الهندية في عام ١٧٦٩. وكان من المحتوم ولا شك لبريطانيا على شبه القارة الهندية في عام ١٧٦٩. وكان من المحتوم ولا شك مواصلاتها الإسلامي في مصر.

كان قد سبق نابليون - مباشرة تقريبًا - في غزوه لمصر عام ١٧٩٨ وإغارته على الشام، مشروعان استشراقيان كبيران على الأقل، ولكن عواقب..

حملة نابليون بالنسبة لتاريخ الاستشراق الحديث كانت أكبر كثيرًا من عواقب هذين المشروعين. ولم تُبذل قـبل نابليون إلا محاولتان فقط (تمثلـتا في جهود اثنين من العلماء) لغزو الشــرق بنزع الأستار التي تخفيه وأيضًا بتجاوز الملجأ الآمن نسبيًّا للشرق المذكور في الكتاب المقدس، قام بالمحاولة الأولى إبراهام-هياسنت أنكتيل-ديبرون (١٧٣١ - ١٨٠٥)، وكان غريب الأطوار، يدعو لنظرية المساواة بين البشر، ويستطيع التوفيق في ذهنه بين اليانسية وهو المذهب الذي يقول بأن الإنسان مُسيِّر، وبين الكاثوليكية الصحيحة والبراهمانية وهي الدين الهندوسي الذي يقول بوجود جـوهر خالد أو روح خالدة للكون. وقد سافر إلى آسيا حتى يثبت الوجود الفعلى والبدائي 'للشعب المختار' ولسلالات الانساب الواردة في الكتاب المقدس. وبدلاً من ذلك تجاوز هدفه الأول وظل يرحل شرقًا حتى وصل إلى ميناء سورات، في غربي الهند على ساحل بحمر العرب، وفيه وجد كنيزًا من نصوص الأقسمة وهي الكتابات المقدسة للمزرادشتية، وأقام فسيه حتى أكمل ترجسمته للأقسستا. ويقول ريمون شواب عن النص القصير المقتطع من الأقستا والذي دفع أنكتيل إلى القيام برحلاته إنه إذا "كان الباحثون ينظرون إلى الـنص المقتطع من الأفســنا في أوكسفورد ثم يعودون إلى دراساتهم، فإن أنكتيل نظر فيها ثم ذهب إلى الهند" . ويقول شواب أيضًا إن أنكتيل وقولتير، على ما بينهما من اختلافات لا أمل في التوفيق بينها في الطبع والأيديولوچيا، كان لديهما نفس الاهتمام بالشرق والكتاب المقدس، "فالأول يريد أن يؤكد أن الكتاب المقدس يقينٌ لا جدال فيه، والثاني يريد تأكيد أنه غريبٌ لا يُصدِّق، . ومن المفارقات أن تؤدى ترجمة أنكتيل للاقستا إلى خدمة أغراض قولتير، لأن مكتشفات أنكتيل "سرعان ما أدت إلى نقد النصوص نفسها أمن الكتاب المقدس التي كانت تعتبـر حتى ذلك الحين نصوصًا مُنزَّلة''. وقد أجاد شواب وصف الأثر النهائم لرحلة أنكتيل قائلاً:

فى عام ١٧٥٩ انتهى أنكثيل من ترجمته للأقستا فى مدينة سورات بالهند؛ وفى عام ١٧٨٦ أكمل ترجمته لنصوص

الأويانيشاد في پاريس، وهكذا حفر قناة تربط بين 'نصفي كرة' العبقرية الإنسانية، فيصحح ووسع المذهب الإنساني القديم لحـوض البحـر المتوسط. وقـبل أقل من خـمسين سنة، كـان مواطنوه يُسألون عن معنى أن يكون المر. فارسيًّا، عندما عَلَّمهم أن يقارنوا آثار الفرس بآثار اليونان، وكان المرء قبل عهد أنكتيل يقتصر في طلبه للمعلومات عن الماضي السحيق لكوكبنا على البحث في أعمال عظماء الكتاب اللاتينين والبونانيين واليهود والعرب، وكان السكتاب المقدس يعتسبر صخرة فريسدة أو حجرًا نيزكيًّا نزل من السماء. كان أمام الناس عالم كامل في الأعمال المكتبوبة، لكنه كان يندر أن يتبصور أحد مدى اتساع تلك الأراضي الشاسعة المجهولة. وقد بدأ الإدراك مع ترجمة أنكتيل للأقحستا ووصل إلى ذُرًا سامقة شاهقة بسبب استكشافه في آسيا الوسطى للُّغات التي تكاثرت بعد بابل. وكانت المواد الدراسية في مدارسنا تقتصر حتى ذلك الحين على التراث اليوناني اللاتيني الضيق الخاص بعصر النهضة الأوروبية أوكان جانب كبير منه قد نقله الإسلام إلى أوروبا فأدخل انكتيل فيها رؤية للحضارات التي لا تحصى وتنتمي للزمن السحيق، ورؤية لآداب لا نهاية لها؛ إلى جانب السوعي بأن الاقاليم الأوروبية المحدودة لم تكن وحدها البقاع التي تركت بصمتها في التاريخ (٥٩).

وهكذا ولأول مرة اكتشفت أوروبا الشرق في الطابع المادى لنصوصه ولغاته وحضاراته. واكتسبت آسيا لأول مرة أيضًا بُعدًا فكريًا وتاريخيًا دقيقًا، دعم أساطير بُعدها واتساعها الجغرافي. وكان من المحتوم أن تأتى في أعقاب هذا التوسع الثقافي الفجائي جهود تقليص وتكثيف تحقق التوازن معه، وهكذا تلت جهود أنكتيل الشرقية جهود وليم چونز الذي يمثل ثاني المشروعين السابقين لنابليون، وهما المشروعان اللذان أشرت إليهما آنفًا. فإذا كان أنكتيل قد فتح آفاقًا عريضة، فإن وليم چونز أغلقها، بوضع قيواعد التحليل

والتصنيف والمقارنة. وقبل أن يرحل چونز إلى الهند في عام ١٧٨٣ كان قد تمكُّن من اللغات العربية والعبرية والفارسية. وربما كانت تلك أدنى منجزاته، إذ كان أيضًا شاعرًا، وفقيهًا في القانون، وبحرًا في علوم شتى، وضليعًا في الدراسات اليونانية واللاتينية، وباحثًا لا يكل ولا يمل، تؤهله طاقاته للمقارنة بطاقات بنجامين فرانكلين وإدموند بيرك ووليم يت وصمويل جونسون. وعندما حان الوقت عُين في "منصب مُشَرِّف ومربح في بلاد الهند" وما إن وصل إليها لتسلم منصب في شركة الهند الشرقية حتى بدأ برنامج دراسته الشخصة الذي انتهى به إلى جمع المادة الخاصة بالشرق، وفصلها عن غيرها، وإضفاء الألفة عليمها حتى جعل الشرق مجالًا للدراسة الأوروبية. وأما عن عمله الشخيصي الذي جعل عنوانه: "موضوعات البحث خلال إقامتي في آسيا" فقد عدَّد فيه وبيَّنَ موضوعات بحثه وهي "قوانين الهندوس والمسلمين، وششـون السياسة الحـديثة في هندوستــان وجغرافيــتها، وأفــضل طريقة لحكم البنغال، وعلم الحساب والهندسة، وخليط من علوم أهل آسيا، والطب، والكيمياء، والجراحة، وشكل أجسام الهنود، والمنتجبات الطبيعية للهند، والشعر، والبلاغة وشرائع الأخلاق في آسيا، وموسيقي الأمم الشرقية، والمبادلات، والصناعة، والزراعة والتجارة في الهند'' وما إلى ذلك. وفي ١٧ أغسطس ١٧٨٧ كتب بتواضع إلى اللورد أولثورب يقول "طموحي أن أعرف الهند خيرًا مما عرفها من قبل أي أوروبي". وفي هذا وجد بلفور في عام ١٩١٠ أول إشارة بني عليها زعمه بأنه الإنجليزي الذي يعرف الشرق معرفة أكبر وأفضل من معرفة أى فرد سواه.

كان چونز يعمل رسميًا بالقانون، وهو عمل له دلالت الرمزية لتاريخ الاستشراق. فقبل أن يصل چونز إلى الهند بسبعة أعوام كان وارين هيستنجز قد قرر أن يُحكم الهنود وفقًا لقوانينهم، وهو مشروع ينبئ عن جهد وطموح أكبر مما يبدو للوهلة الأولى، إذ إن المدونة السنسكريتية للقوانين لم تكن متاحة للأغراض العملية إلا في ترجمة فارسية ولم يكن بين الإنجليز من يجيد السنسكريتية إلى الحد الذي يمكنه من الرجوع إلى النصوص الأصلية. وقام

أحد موظفي الشركة واسمه تشارلز ويلكنز بتعلم اللغة السنسكريتية أوَّلا حتى أجادها ثم بدأ يترجم "مجموعة المبادئ القانونية" النسوبة إلى مانو، أول البشر في الأساطير الهندية، وسرعان ما انضم إليه چونز ليساعده في الترجمة (وكان ويلكنز بالمناسبة أول متسرجم للحوارية الفلسفية الهندية بوجافد -جيتا، وتكتب بهاجافاد-جينا) وفي يناير ١٧٨٤ دعا إلى عقد أول اجتماع للجمعية الآسيوية للبنغال، وهي التي كانت تمثل للهند ما تمثله الجمعية الملكية لانجلترا. وباعتبار جونز أول رئيس للجمعية وباعتباره قاضيًا كذلك، فقد اكتسب المعرفة الفعالة عن الشرق والشرقيين وهي التي جعلته فيما بعد المؤسس الذي لا نزاع عليه للاستشراق (بالتعبير الذي أطلقه عليه أ.ج. آربري). كانت أهداف جونز أن يحكم ويتعلم ثم يقارن الشرق بالغـرب، ومن المعتقد أنه حقق هذه الأهداف بنزعت التي لا تقاوم للتـقنين ولإخضاع التـنوع الذي لا حد له في الشرق إلى "موجز مكتمل" من القوانين والشخصيات والعادات والأعمال. وأشهر أقواله في هذا الصدد يفصح عن مدى الصبغة المقارنة التي اكتسبها الاستشراق، حتى في بداياته الفلسفية، أي إنه كان مبحثًا مقارنًا هدفه الرئيسي إثبات أن اللغات الأوروبية مستمدة من مصدر شرقي بعد العهد به ولا ضرر فيه:

تتميز اللغة السنسكريتية، مهما يكن قدّمها، ببنائها الرائع، فهى أشد إحكامًا من اليونانية، وأشد ثراء من اللاتينية، وتزيد في دقتها الخلابة عن أى منهما، ومع ذلك فالـصلات التى تربطها بهما، سواء فى أصول الأفعال أو الأشكال النحوية، أقوى من أن ننسبها إلى المصادفة فـحسب؛ بل إن هذه الصلات على درجة من القوة يستحيل معها على أى باحث فى فقه اللغة أن يدرس هذه اللغات الثلاث دون أن يعتقد أنها نبعت جميعًا من مصدر مشترك ما (١٠٠).

وكان عدد كبير من أوائل المستشرقين الانجليـز في الهند مثل چونز من المتخصصين في القانون، وكان عدد آخر منهم - وفي هذا ما فيه من طرافة -

من رجال الطب ذوى الميــول التبشيــرية القوية. وفي حدود ما نعــرف، كانوا يسعون لتحقيق غرض ذي شقين، وهما البحث في "علوم وفنون آسيا، على أمل تيسمير تحسين الأحوال هناك وكمذلك تقدم المعرفة والارتقاء بالفنون في الوطن "(٦١)" - على نحو ما جاء في تعريف الهدف الاستشراقي المشترك في المجلد الصادر في الذكري المثوية لإنشاء الجمعية الآسيوية الملكية، التي أسسها هنرى توماس كولبروك عام ١٨٢٣ . كان المستشرقون المحترفون الأوائل من أمثال چونز يقتصرون على محاولة تحقيق هدفين في التعامل مع الشرقيين المحمدثين، لكننا لا نستطيع السيوم أن نؤاخم لهم على القيمود المفروضة على إنسانيتهم من جراء وجودهم الغربي الرسمي في الشرق، فلقد كانوا إما قضاة أو أطباء؛ بل إن إدجار كينيه، الذي كان يكتب بنبرات فلسفية أكثر منها واقعية، كان لديه وعي غامض بهــذه العلاقة ' العلاجية' ، فقال في كــتابه عبقرية الأديان "إن آسيا لديها الأنبياء، وأوروبا لديها الأطباء "(٦٢). كانت الدراسة الصحيحة للشرق تنطلق من الدراسة المتقنة للنصوص القديمة، ولا تبدأ إلا عند الانتهاء من ذلك في تطبيق تلك النصوص على الشرق الحديث. ولما كان المستشرق الأوروبي يواجه الشيخوخة الظاهرة والعجز السياسي للشرقي الحديث، فقد وجد من واجبه إنقاذ قدر ما من الجلال الشرقي الكلاسيكي القديم الذي فُهد، بهدف "تسير تحسين الأحوال" في الشرق القائم حاليًا. أما ما أخذه الأوروبي من الماضي الشوقي القديم فكان رؤية معينة (وآلاف الحقائق والتبحف البدوية الصنع) وكان وحده من يستطيع استعمالها في أفضل الوجوه لها؛ كما أعطى للشرقي الحديث ''تيسيراً وتحسينًا للأحوال'' - وأيضًا ثمار ما حكم بأنه خير ما يفيد الشرق الحديث.

وكانت السمة الميزة لجميع المشروعات الاستشراقية قبل مشروع نابليون عدم إمكان فعل شيء يُذُكر تمهيدًا لنجاح المشروع قبل الشروع في تنفيذه. فأنكتيل وجونز، مثلاً، لم يتعلما ما فعلاه بشأن الشرق إلا بعد أن وصلا إلى الشرق. كانا يواجهان الشرق كله، إن صح هذا التعبير، ولم يتمكّنا إلا بعد فترة وبعد قدر كبير من الارتجال من تقليل حجمه حتى يصبح منطقة أصغر.

ولكن نابليون لم يكن يقنع إلا بالاستيلاء على مصر كلها، وكانت استعداداته التحضيرية تتسم بضخامة لا تبارى ودقة لا تجارى. ومع ذلك فإن هذه الاستعدادات كانت قائمة على تخطيط مدروس بعناية، أو قل إنها كانت قائمة على 'نصوص' معينة، أو إنها كانت 'نصية' إن جاز لي استعمال هذا التعبير، وهذه الجوانب جديرة بيعض التحليل هنا: يبدو أن ذهن ناپليون كانت تشغله ثلاثة أمور، قبل كل شيء، عند تجهيز نفسه أثناء وجوده في إيطاليا عام ١٧٩٧ لخطوته الحربية التالية. الأول أنه - إلى جانب قوة انجلترا التي كانت لا تزال تمثل تهديدًا - كان يرى أن نجاحاته الحربية التي بلغت أوجها في معاهدة كامييو فورميو لم تترك له مكانا يحقق فيــه أمجادًا أخرى سوى الشرق. أضف إلى ذلك أن تاليران كان قد انتقد قبل وقت قصير "المزايا التي يمكن أن تكتسب من المستعمرات الجديدة في الظروف الحاضرة" وكانت هذه الفكرة إلى جانب الأمل الجـذاب المتمثل في إيذاء بريطانيا، تدفيعه نحو الشرق. والأمر الشاني هو أن الشرق كان يجتذب نابليون منذ أيام مراهقته، فالمخطوطات التي كتبها في صباه، على سبيل المثال، تتضمن ملخصًا للكتاب الذي ألفه مارينيي بعنوان تاريخ العرب، ويتضح من كل كتاباته وأحاديثه أنه كان منغمسًا، بتعبير چان تيرى، في الذكريات والأمجاد التي ارتبطت بالشرق في عهد الاسكندر الأكبر بصفة عامة، وبمصر بصفة خاصة (٦٣). وهكذا فإن فكرة إعادة فتح مصر باعتباره الاسكندر الجديد طرحت نفسها عليه، إلى جانب ف الله أخرى وهي اكتساب مستعمرة إسلامية جديدة على حساب انجلترا. والأمر الثالث هو أن نابليون كان يرى أن مصر مشروع يُحتمل النجاح فيه، والسبب على وجه الدقة أنه كان يعرفها من الجوانب التكتيكية والاستراتيجيـة والتاريخـية، ومن جـانب آخـر لا ينبغي بخس قــدره وهو 'النصوص' - أي باعتبار مصر موضوعًا عرفه وقرأ عنه ما قرأ من كتابات الثقات الأوروبيين القدماء والمعاصرين. والمقصود بهذا كله هو أن ناپليون كان يعتبر مصر مشروعًا اكتسب طابع الحقيقة الواقعة في ذهنه، ثم في استعداداته لفتحها فيمـا بعد، من خلال خبـرات تنتمي إلى مجال الأفكـار والأساطير المأخوذة من النصوص، لا من الواقع التجريبي. وهكذا أصبحت الخطط التي وضعها لمصر أول حالة تصادفنا في سلسلة طويلة من اللقاءات الأوروبية مع الشرق ويُنتفع فيها مباشرة بخبرة المستشرق الخاصة في تنفيذ مشروع استعماري، ففي اللحظة الحاسمة التي كان على المستشرق أن يقرر إن كان يضمر الولاء والتعاطف مع الشرق أم مع الغرب الغازي، كان يختار الجانب الاخير، منذ عهد ناپليون فصاعدًا. أما الامبراطور نفسه فكان لا يرى الشرق إلا في الصورة التي رسمتها النصوص الكلاسيكية أولاً ورسمها خبراء الاستشراق بعد ذلك، وكانت رؤيتهم القائمة على النصوص الكلاسيكية تبدو بديلاً مفيدًا عن أي لقاء فعلى مع الشرق الحقيقي.

وقيام ناپليون بتجنيد عشرات "العلماء" في حملته المصرية أشهر من أن يحتاج إلى أى تفصيلات هنا، إذ كان يريد إعداد ما يشب الأرشيف الحي للحملة في صورة الدراسات التي يضطلع بها وفي جميع الموضوعات، أعضاء المهد المصرى الذي أنشأه. أما الأمر الذي قد يخفى على الكثيرين فهو مدى اعتسماد نابليسون السابق على الكتساب الذي كتب الكونت دى فولني ، وهو رحالة فرنسي ظهر كتابه رحلة في مصر وفي سوريا في مجلدين عام ١٧٨٧، وباستثناء المقدمة الشخصية القصيرة التي يخبر فيها القارئ بأن حصوله المفاجئ على بعض المال (ميراثه) مكَّنه من القيام بالرحلة في عام ١٧٨٣، فإن كتاب ڤولني المذكور يعتبر وثيقة غير شخصية بصورة تكاد تكون مرهقة. والواضح أن فولني كان يعتبر نفسه عالمًا وأن عمله ينحصر دائمًا في تسجيل "حالة" ما يشاهده. ويصل كتاب الرحلة إلى ذروته في المجلد الثاني عندما يصف الإسلام كدين من الأديان (١١) وكانت آراء قولني معادية - بصورة لا تقبل النقض - للإسلام، باعتباره دينًا ونظامًا للمؤسسات السياسية، ومع ذلك فقد وجد ناپليــون أن لهذا الكتــاب، ولكتاب ڤــولنــى الآخر تأملات فــى الحرب الجارية مع الأتراك (١٧٨٨) أهمية خاصة، فلقد كان فولني، على أية حال، فرنسيًا شديد الحذر، وكان - مثل شاتوبريان ولامارتين اللذين جاءا بعده بربع قرن - يرى أن الطموح الاستعماري الفرنسي من المحتمل أن يتحقق في

الشرق الأدنى. وقد استفاد ناپليون من تعديد ڤولنى للعقبات التى تواجهها أى حملة عسكرية فرنسية فى الشرق، وترتيب هذه العقبات فى سلسلة متصاعدة وفق درجة صعوبتها.

ويشير ناپليون بصراحة إلى قولنى فى تأملاته فى الحملة الفرنسية على مصر، الواردة فى كتابه الحملتان على مصر وسوريا ١٧٩٨-١٧٩٩، وهو الكتاب الذى أملاه على الچنرال برتراند أثناء وجوده بمنفاه فى سانت هيلينا، فقال إن قولنى كان يعتقد بوجود ثلاثة حواجز أمام الهيمنة الفرنسية على الشرق، وأن على أى قوة عسكرية فرنسية أن تخوض، من ثم، ثلاث حروب: الأولى ضد انجلترا، والثانية ضد الباب العالى العثمانى، والثائلة وهى أصعبها - ضد المسلمين (١٠٠٠). وكان التقييم الذى وضعه قولنى يتسم بالحصافة ويصعب نقضه، إذ اتضح لناپليون، كما يتضح لكل من يقرأ قولنى بريد الفوز فى الشرق أن يستعملهما. وبتعبير آخر كان عمل قولنى يمثل كتابًا إرشاديًّا أو دليلاً قادرًا على تخفيف الإحساس بالصدمة الإنسانية، وهو ما قد يتعرض له الأوروبى الذى يخبر الشرق خبرة مباشرة. ويبدو أن أطروحة قولنى كانست تقول: اقرأ الكتابين، وبدلاً من أن يصيبك الشرق بالحيرة فولنى كانست الشرق بالحيرة والارتباك، سوف تُخضع الشرق لك.

وطبق ناپليون إرشادات ثولنى تطبيقًا دقيقًا، وإن كان ذلك بأسلوب المكر الذى كان يتميز به. فمنذ اللحظة الأولى التى ظهر فيها الجيش الفرنسى على الأفق المصرى، بذل بونابرت قصارى جهده لإقناع المسلمين بقوله "إننا نحن المسلمون الحقيقيون"، على نحو ما جاء فى الإعلان الذى وزعه يوم ٢ يوليو المسلمون الحقيقيون"، على نحو ما جاء فى الإعلان الذى وزعه يوم ٢ يوليو المسكندرية (١٢٩٠ على أهالى الاسكندرية (١٦٠٠ وكان نابليون يصحب معه فريقًا من المستشرقين (ويجلس على متن سفينة المقيادة التى أسماها "أوريان" أى الشرق) وقد استغل عداء المصريين للمماليك وجاذبية الفكرة الثورية التى تدعو لتساوى الفرص المتاحة للجميع فى خوض حبرب تبدو "حميدة" وانتقائية بصورة فريدة ضد الإسلام. وكان أكثر ما راع المؤرخ العربى الأول للحملة الفرنسية، الشيخ عبد الرحمن الجبرتى، استعانة نابليون بالعلماء فى للحملة الفرنسية، الشيخ عبد الرحمن الجبرتى، استعانة نابليون بالعلماء فى

'إدارة' اتصالاته مع الأهالي - هذا إلى جانب تأثير مراقبته عن كثب لمؤسسة فكرية أوروبية حديثة (١٧). وحاول ناپليون في كل مكان أن يثبت أنه يحارب في سبيل الإسلام، وكان كل ما يقسوله يترجم إلى الأسلوب العربي القرآني، مثلما كانت القيادة تحث الجيش الفرنسي أن يتلكر الحساسية الإسلامية في جميع الأوقات. (ولك أن تقارن في هذا الصدد الخطوات التكتيكية التي لجأ إليها نابليون في مصر بالخطوات التي جاءت في وثيقة الشروط التي كتبت بالإسيانية عام ١٥١٣، حتى يقرأها الإسپانيون على الهنود بصوت عال والتي تقول "سوف ناســركم وناسر زوجــاتكم وأطفالكم ونجعلهــم عبيــدًا، وبهذه الصفة سوف نبيعهم ونتصرف فيهم وفقًا لأمر صاحبي السمو أملك وملكة إسبانيا }؛ وسوف نستولي على بضائعكم، وسوف نوقع بكم أقصى ما نستطيعه من أذى وضرر، كشأننا في معاملة الأتباع العاصين'' إلخ إلخ(١٨٠). وعندما اتضح لنابليون أن قـواته أصغر من أن تفرض نفســها على المصريين، حاول أن يجعل الائمة والقيضاة والمفتين والعلماء المحليين يفسيرون القرآن لصالح الجميش الفرنسي. ومن ثم دعا إلى مقـر إقامته العلمـاء الستين الذين كانوا يتولون التدريس في الأزهر وأنعم عليهم بمراتب التكريم العسكرية الكاملة، ثم داهنهم نابليون بالإعراب عن إعجابه بالإسلام وبمحمد عَلَيْكُم، وبتبجيله الواضح للقرآن، وكان فيما يبدو يعرفه خير المعرفة. ونجح في ذلك، وسرعان ما بدا أن سكان القاهرة قد فقدوا ارتيابهم بالمحتلين (١٩). وبعدها أصدر نابليون تعليمات صارمة لنائبه كمليير بأن يدير مصر دائمًا، بعد رحيله، من خلال المستشرقين والزعماء الدينيين الإسمالاميين الذين يستطيع المستشرقون استمالتهم، أما أي منهج سياسي آخر فهو باهظ التكاليف وبالغ الحمق (٧٠٠) وكان هوجو يظن أنه نجح في تصوير ما اتسمت به حملة نابليون على الشرق من مجد 'لبق' في قصيدته التي أسماها ''إليه''

> على ضفاف النيل وجدته مرة أخرى وقد أضاءت مصر بأنوار فجره وفى الشرق يسطع نجم سلطانه منتصر متحمس ينفجر بالمنجزات

عجيب أذهل أرض العجائب أمير حكيم صغير يجلَّه الشيوخ الكبار والشعب يخشى أسلحته غير المسبوقة فبدا في رفعته لعيون القبائل الذاهلة كأنه محمد أتى من الغرب(٢١١).

ومثل هذا النصر لابد أن يكون قد اكتمل الإعداد له قبل القيام بالحملة العسكرية، وربحا كان ذلك الإعداد يقتصر على شخص لا يتمتع بخبرة سابقة بالشرق، فيما عدا ما قالته الكتب وما قاله العلماء له. وفكرة اصطحاب أكاديمية كاملة تمثل جانبًا مهمًا من جوانب هذا الموقف "النصى" تجاه الشرق. كما دعمت هذا الموقف المراسيم الثورية المحددة (خصوصًا المرسوم الصادر في الامربية والمراسية المراسية العامة" في المكتبة القومية لتعليم اللغات العربية والتركية والفارسية)(۱۷) والتي كانت ذات هدف عقلاني يتمثل في إزالة المغموض وإرساء أسس المعارف مهما تكن عويصة. وهكذا فإن الكثير من المتشرقين المصاحبين لنابليون كانوا من تلاميذ سيلقستر دى ساسى، وهو الذي كان، اعتبارًا من يونيو ۱۷۹٦، أول مُعلِّم للغة العربية بل المُعلِّم الوحيد في المدرسة العامة للمُغات الشرقية. وقد أصبح ساسى فيما بعد المُعلِّم الوحيد في المدرسة العامة للمُغات الشرقية. وقد أصبح ساسى فيما بعد معمًا لجميع كبار المستشرقين تقريبًا في أوروبا، وظل تلاميذه يسودون الساحة مدة تقرب من ثلاثة أرباع القرن. وكانت للكثير منهم فائدته السياسية، على نحو ما أفاد العديد منهم نابليون في مصر.

ولكن المعاملات مع المسلمين لم تكن تمثل إلا جانبًا واحدًا من جوانب مشروع نابليون للسيطرة على مصر. أما الجانب الآخر فكان تحقيق الانفتاح الكامل لمصر، أى تمكين الدارسين الأوروبيين من دراستها دون أية عوائق. وهكذا فبعد أن كانت جزءًا من الشرق الذي لا يُعْرف إلا من خلال النقل عمن سبق لهم زيارتها، أو نقلاً عن الباحثين

والفاتحين، أصبحت مجالاً للدراسة العلمية الفرنسية. وهنا أيضًا تتجلى المواقف "النصية" والقائمة على الخطط المرسومة، وكان 'المعهد' الذى أنشأه نابليون بما به من فرق علماء الكيمياء والتاريخ، والبيولوچيا، والآثار، والجراحة، والمتخصصين فى الدراسات القديمة، يمثل 'الفرقة العلمية' من فرق الجيش. وكان عمله يتسم بطابع هجومى لا يقل عن طابع الجيش، ألا وهو ترجمة مصر إلى اللغة الفرنسية الحديثة، وكان عمل نابليون يختلف عن الكتاب الذى وضعه الأب لوماسكريه عام ١٧٣٥ بعنوان وصف مصر فى أنه عمل عالمي، ف من أولى لحظات الاحتلال تقريبًا حرص نابليون على أن يبدأ المعهد اجتماعاته وتجاربه - أو بلغة العصر الحاضر مهمته لتقصى الحقائق. وكان أهم شيء تسجيل كل ما يقال وما يشاهد وما يُدرس، وقد اكتمل التسجيل حقًا في هذا العمل الجماعي العظيم الذي يمثل استيلاء بلد على بلد الغتر، وهو كتاب وصف مصر الذي نشر في ثلاثة وعشرين مجلدًا ضخمًا في الفترة من ٩٠٨ إلى ١٨٢٨ المنه.

ولا يقتصر الطابع الفريد لكتاب وصف مصر على حجمه الهائل، أو حتى على ذكاء المشاركين فيه، ولكنه يتجلى أيضًا في موقفه من الموضوع المعالج، وهذا الموقف هو الذي يُكسب الكتاب أهمية كبيرة في دراسة المشروعات الاستشراقية الحديثة. والصفحات القليلة الأولى من التصدير التاريخي الذي كتبه چان-بابتيست-چوزيف فوريه، أمين المعهد، توضع أن الباحثين كانوا في "تناولهم" لمصر يجاهدون أيضًا لمعالجة مادة ذات دلالة ثقافية وجغرافية وتاريخية صافية. فلقد كانت مصر مركز الاتصال في العلاقات ما بين إفريقيا وآسيا، وما بين أوروبا والشرق، وما بين ما يوجد في الذاكرة وفي الواقع الراهن:

لما كانت مصر تقع بين إفريقيا وآسيا وتتمتع بيسر الاتصال مع أوروبا، فإنها تشغل المركز في قلب القارة القديمة. وهذه البلد لا تقدم إلا ذكريات عظيمة، فهي وطن الفنون، وهي

تحفظ آثاراً لا تحصى، ومعابدها الرئيسية والقصور التى كان ملوكها يقيمون فيها ما زالت قائمة، حتى وإن كانت أحدث مبانيها العريقة قد بُنيَت قبل اندلاع حرب طروادة. وقد ذهب كل من هوميروس، ولوكورجوس، وصولون، وفيشاغورث وأفلاطون إلى مصر لدراسة العلوم والدين والقوانين، وأسس الإسكندر مدينة تزهو بثرائها في مصر، وكانت تتمتع بالسيادة التجارية زمنًا طويلاً وشهدت پوميى، ويوليوس قيصر، ومارك أنطونيو، وأغسطس قيصر وهم يقررون فيما بينهم مصير روما ومصير العالم برمته. ومن اللائق إذن لذلك البلد أن يجتذب اهتمام مشاهير الأمراء الذين يتحكمون في مصائر الأمم.

لم يكتب لأمة ما أن تجتمع لها قوة جبارة، سواء كان ذلك فى الغرب أو فى آسيا دون أن تدفع هذه القوة تلك الأمة إلى الاتجاه إلى مصر، وذلك ما كان يعتبر إلى حد ما قُدرَها الطبيعي.

أى إنه لما كانت مصر ' مشبعة' بالمعنى في مجالات الفنون والعلوم والحُكْم، كان عليها أن تقوم بدور المسرح الذى تقع فيه أحداث ذات أهمية عالمية تاريخية. واستيلاء دولة حديثة على مصر إذن من شأنه تمكين تلك الدولة من إظهار قوتها و' تبرير' التاريخ؛ أما مصير مصر، فمن الأفضل إلحاقها بأوروبا، أضف إلى ذلك أن هذه الدولة سوف تدخل تاريخًا حددت العنصر بالمشترك فيه شخصيات عظمى في مصاف هوميروس والإسكندر وقيصر وأفلاطون وصولون وفيثاغورث، وهم الذين شرَف الشرق بحضورهم إليه. وباختصار كان الشرق يوجد باعتباره مجموعة من القيم المنسوبة لا إلى حقائق واقعمه الحديث بل إلى سلسلة من الروابط التي بولغ في قيمتها مع ماض أوروبي سحيق. وهذا مثال خالص للموقف القائم على النصوص والتخطيط المرسوم، والذي أشرت إليه فيما سبق.

ويستمر فورييه فى الحديث بنبرات مماثلة لما يربو على مائة صفحة (وتبلغ مساحة كل صفحة، بالمناسبة، مترًا مربعًا، كأنما كان يرى أن المشروع ومساحة الصفحة يشتركان فى نطاقهما الواسع). لكنه يشعر بأن عليه أن يبرر - من بين أحداث الماضى التى لم تحسم - حسملة نابليون باعتبارها فعلاً كان ينبغى القيام به فى ذلك الوقت. وهو لا يتخلى قط عن المنظور الدرامى، فهو واع بجمهوره الأوروبي وبالشخصيات الشرقية التى يتلاعب بها، فيقول:

ونحن نتذكر الانطباع الذى أحدثته فى أوروبا كلها الأنباء المذهلة عن وجود الفرنسيين فى الشرق. . . لقد جرى تدبير هذا المشروع العظيم فى صمت، واكتمل إعداده بهمة ونشاط وبدرجة من السرية خدعت العيون اليقظة والقلقة لأعدائنا؛ ولم يعرفوا بوقوعه إلا فى تلك اللحظة التى تحقق له فيها النجاح فى التخطيط والتدبير والتنفيذ . . .

ويضيف قائلاً إن هذه 'الخبطة المسرحية' كانت لها مزاياها بالنسبة للشرق أيضًا:

إن هذا البلد الذي نشر معارفه إلى عدد كبير من الأمم غارق اليوم في لجة الهمجية.

ولم يكن يتسنى لغير بطل من الأبطال أن يجمع هذه العوامل ممًا وهذا هو ما يصفه فورييه قائلاً:

كان نابليون يقدر مدى تأثير هذا الحادث فى العلاقات ما بين أوروبا والشرق وإفريقيا، وفى الملاحة فى البحر المتوسط، وفى مصير آسيا... وأراد نابليون أن يقدم إلى الشرق نموذجًا أوروبيًا نافعًا، وأخيرًا أن يزيد حياة سكانه هناءً وسرورًا، وأن يقدم لهم أيضًا جميع مزايا حضارة بلغت الكمال.

وكان من المحال تحقيق ذلك لولا الاستعانة المستمرة في المشروع بالفنون والعلوم(٥٠٠).

كانت ملامح آفاق الاستشراق التي تحققت بصورة كاملة في كتاب وصف مصر متعددة: إعادة المنطقة التي سقطت في هوة الهمجية إلى ما كانت عليه من عظمة في الماضي؛ وتعليم الشرق (لمصلحته) طرائق الغرب الحديث؛ واعتبار القوة العسكرية مسالة ثانوية أو التهوين من شأنها في سبيل تضخيم مشروع المعرفة المجيدة المكتسبة من خلال السيطرة السياسية على الشرق؛ و'صياغة' الشرق بمعنى إضفاء شكل معين عليه، وهوية، وتعريف محدد، مع الاعتراف الكامل بالموقع الذي يشغله في الذاكرة، وأهميته للاستراتيجية الامپريالية، ودوره "الطبيعي" باعتباره ملحقًا أو تابعًا لأوروبا؛ وتشريف كل معرفة تكتسب أثناء الاحتلال الاستعماري بتسميتها "مساهمة في العلم الحديث' في حين أنه لم يستشر أحمد أهل البلاد ولم يعاملهم أحد إلا باعتبارهم ذرائع 'لكتابة نص' لا فائدة لهم فيه؛ وأن يشعر الأوروبي بأنه يتحكُّم، وقستما يشاء تقريبًا، فسي تاريخ الشرق وزمنه وجفرافيته؛ وإنشاء مجالات تخصص جديدة؛ وتأسيس مباحث علمية جديدة؛ وتقسيم وتوزيع وتخطيط وتصنيف وتبويب وتسجيل كل ما تشاهده العين (وما يخفي عنها)؛ وتحويل كل 'تفصيل' يدركه المرء إلى 'تعميم' ، وكل تعميم إلى قانون ثابت عن طبيعة الشرق، أو مزاجه، أو عقليته، أو عادته أو نمطه؛ وقبل ذلك كله تحويل الواقع الحي إلى مادة 'نصُّيَّة' حتى يمتلك المرء (أو يــظن أنه امتلك) الواقع لأنه لا شيء في الشرق يستطيع، فيـما يبدو، أن يقاوم سلطانه. كانت هذه، كما قلت ملامح آفاق الاستشراق التي تحققت بصورة كاملة في وصف مصر ، ذلك الوصف الذى قواه وعززه ابتلاع نابليون ابتلاعًا استشراقيًّا كاملاً لمصر، مستعينًا بوسائل المعرفة الغربيـة والقوة الغربية. وهكذا ينهى فــورييه مقدمته بأن يعلن أن التاريخ سوف يذكر كيف "كانت مصر مسرح مجده أأى مجد نابليون الوتقى من النسيان جميع ظروف هذا الحادث الفذ (٧١)٠٠٠.

وهكذا فإن وصف مصر يحل محل التاريخ المصرى أو الشرقى باعتباره تاريخًا يتمتع بتماسكه وهويت ومعناه. بل إن التاريخ المسجل فى هذا الكتاب يغتصب مكان التاريخ المصرى أو الشرقى، ما دام التاريخ المسجل يحدد نَسبَه

تحديدًا صريحًا ومباشرًا باعتباره تاريخ العالم، وهذا تلطف في التعبير أو كناية عن التاريخ الأوروبي. وإنقاذ حادثة من النسيان يعادل في ذهن المستشرق تحويل الشرق إلى مسرح للصور التي يرى أنها تمثل الشسرق: وهذا هو نفسه تقريبًا ما يقوله فورييه. أضف إلى ذلك أن مجرد القدرة على وصف الشرق من زاوية غربية حديثة تنهض بالشرق من ظُلْمَته الصامتة التي كان يقبع فيها مهملاً (باستثناء الهمسات المبتسرة لإحساسه بماضيه إحساسًا شاسعًا وإن كان غير ذي شكل محدد) إلى أضواء العلم الأوروبي الحديث. وعلى هذا المسرح يظهر هذا الشرق الجديد ليؤكد قوانين التخصص في عالم الحيوان التي وضعها بيفون(٧٧) - وسوف نجد المثال علميه في الأطروحات البيولوجية الستى يقدمها چيفروا سانت-هيلير في كتاب وصف مصر - أو ليضرب مثالا "على التناقض الصارخ مع عادات الأمم الأوروبية''(٧٨) حيث تؤكد ''المتع والملذات الغريبة'' للشرقيين مدى اتزان وعقلانية السعادات الغربية، أو، إذا ضوبنا مثلاً آخر ' للانتماع' بالشرق في هذا الصدد، ذلك البحث في الخصائص الفسيولوجية الشرقية التي مكنت القدماء من النجاح في تحنيط الجثث، ومحاولة إيجاد مثيل لها، أو خصائص معادلة لها في الأجسام الأوروبية، حتى يمكن الاحتفاظ بأجسام الفرسان الذين يسقطون في ساحة الشرف كآثار تكتسى شكل الأحياء تخليدًا لحملة نابليون الشرقية العظيمة (٧٩).

ولكن الفشل العسكرى الذى مني به احتلال نابليون لمصر لم يقض على خصب الخطة الشاملة التى كان الاحتلال قد وضعها لسائر بلاد الشرق. وأقول دون أدنى مبالغة إن الاحتلال قد خرجت من رحمه الخبرة الحديثة بالشرق برمتها، بحيث أصبحت صورة الشرق قائمة على التفسير الذى يدور في الفلك الفكرى الذى أنشأه نابليون في مصر، وكانت عوامل السيطرة والنشر فيه تتضمن المعهد وصف مصر. وكانت الفكرة، على نحو ما وصفها شارل-رو، تتلخص في أن مصر "إذا عاد لها ازدهارها، وأحيتها من جديد إدارة حكيمة متنورة. . سوف تشع أضواء التحضر على جميع جيرانها الشرقين "(دم على جميع أن الدول الأوروبية الأخرى سوف تسعى للتنافس في تنفيذ هذه المهمة، ولن تفوق انجلترا دولة أخرى في هذا الصدد، ولكن

الذي سوف يحدث ويظل بمثل ميرانًا مستمرًا للبعثة الغربية المشتركة للشرق -على الرغم من المشاجرات بين الدول الأوروبية، أو المنافسة غير الشريفة أو الحرب السافرة - سيكون إنشاء مشروعات جديدة، وتكوين رُوَّى جديدة، وجهودًا إنتاجيةً جــديدة تقيم الروابط بين أجزاء أخرى من الشرق القديم وبين روح الفتح الأوروبي. وهكذا فقد تغيرت لغة الاستشراق نفسها بعد نابليون تغيرًا جذريًا. وارتقت 'واقعيتها الوصفية' فلم تعد مجرد أسلوب للتمثيل والتصوير بل أصبحت لغة خاصة، بل وسيلة للخلق والإبداع. فإلى جانب إعادة بناء 'اللغات الأم' - وهو الاسم الذي أطلقه أنطوان فَبْر دوليقيه على اللغات الشرقية باعتبارها المصادر الكامنة المنسية للُّغات الأوروبية ' الشعبية' الحديثة - أُعيد بناء الشرق، وأعيد تركيبه، وأحكمت صناعته، وهكذا ولدته جهود المستشرقين. وأصبح كتاب وصف مصر النمط الرئيسي الذي اتبعته جميع الجهود التي بُذَلَتْ بعده من أجل تقريب الشرق إلى أوروبا، ومن أجل استيعابه استيعابًا كامـلأ في مرحلة لاحقة، وكذلك - وهو ما يتــــم بأهمية كبرى - إلغاء غرابته أو على الأقل تخفيض وتقليل غرابته، وكذلك عداءه فيما يتعلق بالإسلام. فاعتبارًا من هذه اللحظة سوف يظهر الشرق الإسلامي باعتباره 'مقولة' تدل على سلطان المستشرقين لا على أفراد الشعوب الإسلامية باعتبارهم بشرًا، ولا على تاريخهم باعتباره تاريخًا.

وهكذا أنجبت حملة نابليون سلسلة كاملة من الأطفال، وهى النصوص التى تمتد من كتابات شاتوبريان - الرحلة - إلى لامارتين - رحلة فى الشرق - وفلوبير - سلامبو - كما نجد فى إطار هذه التقاليد نفسها كتاب إدوارد لين أخلاق المصريين المحدثين وعاداتهم وكتاب ريتشارد بيرتون رواية شخصية للحج إلى المدينة ومكة. ولا يقتصر ما يربط بينها على الخلفية المشتركة فى الأساطير والخبرة الشرقية، بل يجمعها كذلك اعتمادها المدروس على الشرق باعتباره الرحم الذى خرجت جميعًا منه. وقد يكون من المفارقات أن يتضح أن هذه الأعصال الإبداعية لا تزيد عن صور زائفة نمطية الاسلوب إلى حد بعيد، أو محاكاة بالغة التكلف للشكل الذى كانوا يتخيلونه للواقع الحى فى

القصل الأول -

الشرق، ولكن ذلك لا ينتقص على الإطلاق من قوة التصور الخيالى (الإبداعي) فيها، ولا من قوة السيادة الأوروبية على الشرق، وكانت النماذج الأولى لها - على الترتيب - كاليوسترو، الذي أجاد ' تمثيل' شخصية الشرق، ونابليون، أول فاتح في العصر الحديث للشرق.

ولكن ثمار حملة نابليون لم تقتصر على الأعمال الفنية أو النّصيّة ، بل تجاوزتها إلى المشروع العلمى الذى كان بالقطع أشد تأثيرًا ونفوذًا، وكان المثال الرئيسى له كتاب إرنست رينان منهج مقارن وتاريخ عام للُغات السامية الذى أكمله فى عام ١٨٤٨ حتى يتقدم به لجائزة فولنى - وهو ما يناسبه تمامًا - والمشروع الجغرافي السياسي، الذى كان مثالاه الساطعان هما قناة السويس التي اقترنت باسم فردينان دى ليسبس، واحتلال انجلترا لمصر عام ١٨٨٢، ولم يكن الفرق بين المشروعين ينحصر فى مدى اتساع النطاق، وهو واضح، بل يتضمن أيضًا نوع العقيدة الاستشراقية: فأما رينان فكان يعتقد صادقًا أنه قد أعاد فى عمله خلق الشرق، بالصورة الأصلية التي كان عليبها، وأما دى ليسبس فكان دائمًا ما يشعر ببعض الرهبة من جدّة ' الكيان الذى أطلقه مشروعه من الشرق القديم، وكان هذا الإحساس بالجيدة يصل إلى كل فرد يرى أن افتتاح القناة عام ١٨٦٩ حدث غير عادى. وكان حماس توماس كوك استمرارًا لحماس دى ليسبس، على نحو ما يظهر فى العدد الصادر يوم أول يوليو ١٨٦٩ من مجلة إعلانات السياحة والرحلات:

فى السابع عشر من شهر نوفمبر، سوف يُحتفل بنجاح أعظم عمل هندسى فى القرن الحالى، بإقامة حفل افتتاح وتكريم، يحضره ممثل خاص عن كل أسرة ملكية أوروبية تقريبًا. وسوف تكون مناسبة فذة حقًا. لقد كان شق مجرى مائى يصل بين أوروبا والشرق فكرة شعلت الناس على مر القرون، وشعلت على التوالى أذهان اليونان والرومان والسكسونيين والفرنسيين، لكن لم يحدث حتى السنوات القليلة الماضية أن بدأت الحضارة الحديثة فى الشروع جادةً فى محاكاة جهود الفراعنة القدماء

الذين أنشأوا منذ قرون كثيرة قناة بين البحرين، ولا تزال آثارها باقية إلى البوم... إن كل ما يرتبط بالأشغال العامة أالحديثة التسم بنطاقه الهائل، ومن يقرأ الكتيب الصغير الذي يصف هذا العمل، والذي خطه قلم حامل وسام فارس القديس ستويس، سوف ينبهر انبهارا شديدا بعبقرية العقل المدبر العظيم - عقل السيد فردينان دى ليسبس - إذ بفضل مثابرته، وجرأته الهادئة، وبعد نظره تحول حلم العصور الخوالي أخيراً إلى حقيقة واقعة ملموسة... وهو مشروع زيادة التقارب بين بلدان الغرب والشرق، وبذلك تتوحد حضارات الحقب المختلفة (١٨).

الجمع بين الأفكار القديمة والمناهج الحديثة، والربط بين الثقافات التي كانت علاقاتها بالقرن التاسع عشر مختلفة، وفرض قوة التكنولوچيا الحديثة والإرادة الفكرية فرضًا حقيقيًا على كيانين كانا مستقرين ومنقسمين جغرافيًا فيما مضى، هما الشرق والغرب: هذا هو ما يراه كوك، وهو ما يعلن عنه دى ليسبس في مذكراته، وخطبه، وكتيباته الوصفية، ورسائله.

كانت بداية فردينان تبشر بالخير من زاوية نسبه. كان أبوه - ماتيو دى ليسپس - قد جاء إلى مصر مع ناپليون ومكث فيها (باعتباره "ممثلاً غير رسمى لفرنسا" ، حسبما يقول مارلو (١٨١) ) أربع سنوات بعد جلاء الفرنسيين عنها عام ١٨٠١ . ويشير فردينان في كتاباته الأخيرة إلى اهتمام ناپليون الشخصى بحفر قناة، ولكنه لم يكن يظن أن ذلك هدف يقبل النحقيق قط، بسبب خطأ المعلومات التي قدمها له الخبراء. وقد تأثر دى ليسپس بما قرأه وعلمه عن التاريخ المتقطع لمشروعات القناة، وكانت من بينها مشروعات فرنسية دعا إليها ريشيليو وأتباع سان سيمون، ومن ثم عاد إلى مصر في عام فرنسية دعا إليها ريشيليو وأتباع سان سيمون، ومن ثم عاد إلى مصر في عام يكن دى ليسپس يتمتع بخلفية مندسية حقيقية، ولكن إيمانه العميق بقدرته يكن دى ليسپس يتمتع بخلفية مندسية حقيقية، ولكن إيمانه العميق بقدرته شهد الهند، ولما

كانت مواهبه الدبلوماسية والمالية قد كفلت له المؤازرة من جانب المصريين والأوروبين، فقد اكتسب المعرفة اللازمة، فيما يبدو، لاستكمال كل عمل يشرع فيه. وربما وجد فائدة أكبربما تعلمه من وضع من يُحتمل أن يشاركوه ويساهموا في مشروعه على مسرح التاريخ العالمي وأن يجعلهم يدركون المعنى الحقيقي لمشروعه الذي كان يصفه بأنه "فكرته الأخلاقية"، فقال لهم في عام ١٨٦٠ "لكم أن تتصوروا الحدمات الجليلة التي لابد أن يعود بها التقارب بين الغرب والشرق على الحضارة وعلى زيادة الثراء العام. إن العالم ينتظر منكم تقدمًا عظيمًا وأنتم تريدون الاستجابة لما ينتظره العالم" (١٨٦٠ ووفقًا لامثال هذه الأفكار كان اسم الشركة الاستثمارية التي كونها دى ليسيس عام ١٨٥٨ اسمًا حاف لم الملالات وتسجلي فيه الخطط العظمي التي كان يعتز بها ألا وهو "الشركة الحالمية" . وفي عام ١٨٦٢ أعلنت الأكاديمية الفرنسية عن جائزة لأفضل ملحمة شعرية عن القناة، وفاز بها بورنييه الذي كتب المبالغات التالية والتي لا يتناقض أي منها مع تصوير دى ليسپس لما كان بصدده:

هلموا إلى العمل! أيها العمال يا من أرسلتهم أُمنًا فرنسا فلتشقوا من أجل هذا العالم هذا الطريق الجديد! إن آباءكم الأبطال قد جاءوا حتى تلك البقعة؛ فلتصمدوا كالصناديد،

إنكم تقاتلون مثلهم عند سفح الأهرام ومن عليائها تتملآكم أنتم أيضًا سنواتها الأربعة آلاف!

أجل! إن جهدكم من أجل خدمة العالم! من أجل آسيا وأوروبا، من أجل الأصقاع النائية التي يغلفها اللبل،

من أجل الصيني الوثني والهندي شبه العاري،

من أجل الشعوب التي تنعم بالسعادة والحرية وتتحلى بالقيم الإنسانية والشجاعة، من أجل الشعوب الشقية والأقوام المستعبدة، من أجل من لا يزالون يجهلون المسيح (١٨٤).

كان دى ليسبس يسدى ذروة ما لديه من الفصاحة وسعة الحيلة حين يُطلب منه تبرير ما سوف تعطله القناة من تكاليف باهظة في المال والرجال: إذ كانت لديه القدرة على تقديم فيض من الإحصائيات التي تبهر الأذن، ويستطيع الاستشهاد بالمؤرخ هيرودوت بالطلاقة التي يستشهد بها بالإحصائيات البحرية. وقد استشهد فيما كتبه في مذكراته عام ١٨٦٤ باللاحظة التي أبداها كاسيمير لوكونت، معربًا عن موافقته عليها، من أن الحياة الغرية الأطوار من شأنها تنمية 'أصالة إبداعية' كبيرة في الفرد، وأن هذه الأصالة تؤدى إلى منجزات عظمى وفذة (٥٠٠). وكانت هذه المنجزات تبرر نفسها بنفسها، ولقد أدت القناة، على الرغم من حالات الإخفاق التي مرت نها في الأزمان السحيقة، وتكاليفها الباهظة، وطموحاتها المذهلة، إلى تغيير أسلوب معاملة أوروبا للشرق، ومن ثم فقد كانت جديرة بالجهد المبذول فيها. كانت مشروعًا نجح نجاحًا فريدًا في التغلب على اعتراضات الذين أسلوب معاملة أوروبا للشرق، ومن ثم فقد كانت جديرة بالجهد المبذول فيها. كانت مشروعًا نجح نجاحًا فريدًا في التغلب على اعتراضات الذين أسلوب معاملة أوروبا للشرق، ومن ثم فقد كانت جديرة بالجهد المبذول فيها. كانت مشروعًا نجح نجاحًا فريدًا في التغلب على اعتراضات الذين أسلوب معاملة الفري، أحوال الشرق بصفة عامة، واستطاعت تحقيق ما لم يكن باستطاعة المصرى الحاذق، والصيني الغدار، والهندى شبه العارى، أن يحققه لنفسه أبدًا.

وكانت مراسم الاحتفال بافتتاح القناة في نوقمبر ١٨٦٩ مناسبة جسدت أفكار دى ليسبس تجسيداً كاملاً، مشلما كانت تجسدها قصة مكائد ديلسپس بأسرها. وظلت خُطبُهُ ورسائله وكتيباته حافلة، على امتداد سنوات طويلة بالمفردات المسرحية المفعمة بالطاقة والحيوية، إذ نراه يتحدث عن نفسه (مستعملاً ضمير المتكلم الجمع دائماً) قائلاً إننا في سعينا للنجاح أنشأنا وتصرفنا وأنجزنا وعملنا وأدركنا وثابرنا وتقدمنا؛ وكان يكرر في مناسبات كثيرة قوله إننا لم نجد شيئاً قادراً على إيقافنا، ولم نجد ما يعتبر مستحيلاً، ولم يكن يهمنا في النهاية شيء سوى تحقيق "النتيجة النهائية والغاية

العظمى" وهى التى فكر فيها وحددها ونفذها آخر الأمر. وعندما جاء دور مبعوث البابا إلى مراسم الاحتفال للحديث يوم ١٦ نوڤمبر إلى حشد الشخصيات الرفيعة، حاول فى حديثه محاولة مستميتة أن يرقى إلى مستوى المشهد الفكرى والإبداعى الذى تجسده قناة دى ليسبس:

لا جناح علينا إن قلنا رأعدنا إن اللحظة التى دقت ساعتها ليست من أَجَلُ لحظات هذا القرن فحسب، بل هى أيضًا من أعظم وأخطر اللحظات التى مرت بالإنسانية منذ أن كان لها تاريخ. هذه البقعة التى تتلاقى فيها إفريقيا وآسيا الآن وبلا عودة إلى الوراء. هذا العيد العظيم للإنسانية، هذا الضرب العالمي المهيب للمساعدة، جميع أجناس الأرض، جميع الرايات والبيارق، جميع السفن، الكل يتبختر على الماء تحت صفحة السماء المشرقة المترامية، الصليب المنتصب الذي يبادره بالإجلال كل عابر لطريقه، ما أكثر العجائب، ما أكثر المتناقضات المذهلة، ما أكثر الأحلام المشهورة الخيالية التي تحولت إلى واقع حقيقى! ووسط هذا الجمع من الجهابذة، ما أكثر اللحظة وكم حقيقى! ووسط هذا الجمع من الجهابذة، ما أكثر اللحظة وكم من آمال عظيمة تطالعنا في ظل آفاق المستقبل!...

إن طرفى الكرة الأرضية يستقاربان، وبهذا التقارب يتعارفان، وفى ظل هذا التعارف تهتز طربًا أجساد سائر البشر، أبناء روح واحد وإله واحد، من واقع إحساس بالتآخى الإنسانى بينهم! أيها الغرب! أيها الشرق، تقاربا، تبادلا النظر، تعارفا، تبادلا التحية! تعانقا!

لكن المتأمل يرى وراء هذه الظاهرة المادية آفاقًا أرحب من المساحات القابلة للقياس، آفاقًا دون حدود تتحرك في ساحتها أسمى الأقدار، أعظم الفتوحات، أخلد معتقدات البشرية...

فلتخفق أنفاسك المقدسة أيها الإله على صفحة هذه المياه! فلتنطلق جيئة وذهابًا من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب! أيها الإله، فلنستخدم هذا الطريق حتى يتقارب البشر معا(٨١)!

كان يبدو أن العالم كله قد اجتمع للإشادة بمشروع يباركه الإله. فلقد ذابت حواجز التمييز والتعويق، فبدأ الصليب يواجه الهلال مواجهة الغالب، وأتى الغرب إلى الشرق حتى يظل فيه دائمًا (حتى جاء جمال عبد الناصر في عام 1907 فأطلق شرارة استعادة مصر للقناة بنطق اسم دى ليسبس).

ونحن نرى في فكرة قناة السويس النتيجة المنطقية لفكر الاستشراق بل وما هو أهم، جهبود الاستشراق. كانت آسيـًا تمثل للغرب في يوم من الأيام الابتعاد الصامت والاغتراب، وكان الإسلام يمثل العداوة المحاربة للمسيحية الأوروبية. وكان التغلب على هذه الثوابت الجبارة يتطلب أولاً معرفة الشرق، ثم غزوه وامتلاكه، ثم إعادة خلقه على أيدى الباحثين والجنود والقضاة الذين نبشوا مكامن ما سقط من الذاكرة من لغات وتاريخ وأجناس وثقافات لتقديمها - خارج نطاق معرفة الشرقى الحديث - باعتبارها الشرق القديم الحقيقي الذي يمكن الاستعانة به في الحكم على الشـرق الحديث وتولِّي الحكم فيه. وانقشع الظلام وحلت محله كيانات تشبه نباتات الصوبة الزراعية، وأصبحت كلمة 'الشرق' هي الكلمة التي يستخدمها المستشرق ليعني بها ما أصبحت أوروبا تعنيه ببلدان المشرق التي لا تزال في عينيها غريبة. لقد نجح دي ليسبس وقناته أخبرًا في إلغاء ابتعاد الشرق، وحياته الخاصة والمنعزلة بعيدًا عن الغرب، وطابع غرابته الدائم الذي لا يحول. فمثلما تمكُّن من تحويل حاجز أرضي إلى شريان مانى دافق، تحولت طبيعة الشرق من العداء المستحكم إلى مشاركة تتسم بالطاعة والخضوع. ولم يكن أحد بعد دى ليسپس يستطيع أن يتكلم عن الشرق باعتباره ينتمي إلى عالم آخر - إن شئنا دقة التعبير. لم يكن يوجد سوى عالمنا ''نحن'' ، عالم ''واحد'' لأن قناة السويس قد أحبطت مساعي

آخر دعاة الإقليمية الذين كانوا لا يـزالون يؤمنون بالاختلاف بـين العالمين. ومنذ هذه اللحظة أصبحت فكرة "الشرقى" فكرة إدارية أو تنفيلية، وأصبحت تابعة لعوامل سكانية واقتصادية واجتماعية، كما غدا الإمپرياليون من أمثال بلفور، ومناهضو الإمبريالية من أمثال ج. أ. هوبسون، يرون أن الشرقى، مثل الإفريقى، ينتمى إلى الجنس المحكوم لا مجرد قاطن فى منطقة جغرافية فقط. وهكذا فإن دى ليسبس قد أذاب الهوية الجغرافية للشرق حين قام بجر الشرق جراً (بتعبير شبه حقيقى) إلى داخل الغرب فاستطاع القضاء أخيراً على تهديد الإسلام له. وقد كُتب لمراتب جديدة وخبرات جديدة أن يتكيف تنشأ، من بينها مراتب وخبرات الإمپريالية، كما قُدر للاستشراق أن يتكيف معها، وإن شابت ذلك صعوبة ما.

## رابعا الأزمة

قد يبدو من الغريب أن نتحدث عن شيء أو شخص فنقول إنه يتخذ موققًا نَصِيًّا ولكن دارس الأدب سوف يفهم العبارة بيُسْرٍ أكبر لو تذكر نوع الموقف الذي هاجمه قولتير في كانديد أو موقفًا تجاه الواقع مثل الموقف الذي سخر منه سيرفانتيس (ثيربانتيس) في دون كيخوته. وأما ما كان يبدو معقولا ولا غبار عليه لهذين الكاتبين فهو القول بأنه من الخطأ افتراض إمكان تفهم الفوضي التي يعيش فيها البشر - وهي التي تكتظ بعناصر لا يمكن النبؤ بها وتغص بالمشكلات - استنادًا إلى ما تقوله الكتب، أو النصوص. أي إن التطبيق الحرفي لما يتعلمه الإنسان من كتاب ما على الواقع يُعرَّفُهُ لخطر ارتكاب الحماقات أو للدمار. وليس من المحتمل أن يستند المرء إلى رواية أماديس أوف جول، أي البطل أماديس من بلاد الغال، في تفهم أحوال إسپانيا في القرن السادس عشر (أو في العصر الحاضر) مثلما يُستبعد أن يستند أحد إلى الكتاب المقدس في تفهم مجلس العموم البريطاني. ولكنه من الواضح أن الناس حاولوا ويحاولون استخدام النصوص بهذا الأسلوب البالغ السذاجة وإلا ما تمتعت كانديد ودون كيخوته بما تتمتعان به اليوم من إقبال

القراء وحبهم. ويبدو أنه من نقائص البشر الشائعة تفضيل حُجَّية النص القائمة على التخطيط المرسوم على ما تثيره المواجهات المباشرة مع البشر من بلبلة وتشتيت. ولكن - ترى هل تسود هذه النقيصة في جميع الأحوال أم أن ظروفًا معينة ترجح أكثر من غيرها سيادة الموقف النَّصيُّ؟

أمامنا حالتان ترجحان كفة الموقف النصى، الأولى مواجهة الإنسان عن كثب لشيء مجهول نسبيًّا يتهدده بالخطر، وكان يتسم في الماضي بالبعد عنه. في مثل هذه الحال لا يلجأ المرء فقط إلى خبرته السابقة نشدانًا لما يشبه الشيء الجديد بل يلجأ أيضًا لما سبق له أن قرأه عـنه. وتعتبر كـتب الرحلات والكتب الإرشادية نصوصًا " طبيعية" ومنطقية في تأليفها واستعمالها مثل أي كتاب يمكن أن يخطر على البال، وهذا، على وجه الدقة، سبب ذلك الميل البشرى للرجوع إلى نصٌّ ما عندما تتكاثر الشكوك التي تكتنف السفر في أماكن غريبة فتهدد اتزان الإنسان وراحة باله. وما أكثر من يقول عن رحلة قام بها إلى بلد آخر إنها لم تكن بالصورة التي كان يتوقعها، بمعنى أنها تختلف عما قرأه في كتاب ما. والكثير من مؤلفي كتب الرحلات والكتب الإرشادية يؤلفون هذه الكتب، بطبيعة الحال، حتى يقولوا إن بلدًا ما على هذه الصورة أو تلك، أو إنه أفضل من غيره، أو إنه شائق أو إن الاسعار فيه مرتفعه، أو إنه طريف وهلم جرًّا. ومعنى هـذا في أي الحالين أن الكتـاب دائمًا ما يسـتطيع وصف الناس والأماكــن والخبرات بحــيث يكتسب ذلك الكتــاب (أو النص) حُجُــيّةً أكبر، ونفعًا أكبر، حتى من الواقع الذي يصفه. وعناصر الكوميديا في بحث فابريس ديل درنجو بطل رواية دير پارم من تأليف ستندال عن معركة ووترلو لا تكمن في العجز عن العثور على المعركة، ولكن في البحث عنها باعتبارها شيئًا أوردته بعض النصوص.

والحالة الشانية التى ترجح الموقف النصى حالة مظهر النجاح، فإذا قرأ شخص كتابًا يقول إن الأسود شرسة ثم قابل أسدًا شرسًا (وهذا تبسيط بطبيعة الحال) فالأرجح أنه سوف يقرأ المزيد من كتب ذلك المؤلف، ويُصدُقُ ما جاء فيها. لكنه إذا أضيفت إلى ذلك الكتاب تعليمات عن كيفية التعامل مع أسد

شرس، ونجحت التعليمات نجاحًا كاملاً عند تنفيذها، فلن تقتصر النتيجة على زيادة تصديق المؤلف، بل إن المؤلف سوف يجد الدافع على كتابة كتابات من نوع آخر. وإذن فنحن نرى جدلية، مُركّبة إلى حد ما، تسمى 'جدلية الدعم' ومعناها أن ما يقرؤه القرّاء يحدد ما يَخبُرُونه في الواقع، وهذا يؤثر بدوره في الكاتب فيجعله يتناول موضوعات حددتها سلقًا خبرات قرائه. وهكذا فإن الكتاب الذي يُبيّن أسلوب التعامل مع أسد شرس قد يؤدي إلى كتابة سلسلة من الكتب عن موضوعات آخرى مثل شراسة الأسود، أو أصول الشراسة وهلم جرًّا. وبالمثل فإن زيادة تضييق تركيز النص على الموضوع - الذي يصبح شراسة الأسود لا الاسود بصفة عامة - تجعلنا نتوقع أن تميل الأساليب التي يوصى باتباعها في التعامل مع شراسة الأسد إلى زيادة شراسته في الواقع، وإلى إرغامه على الشراسة، فذلك طبعه، وذلك هو ما نعرفه أساسًا عنه، أو تقتصر معوفتنا بالأسد عليه.

وليس من السهل تجاهل كتاب يقول إنه يتضمن معلومات عن شيء واقعى، ونشأ في ظروف شبيهة بالظروف التي وصَفْتُها لتوى، بل تُنسَبُ إليه خبرة الخبراء، وقد يحظى بشقة الجامعات والمؤسسات والحكومات التي قد تحيطه بهيبة في المكانة أكبر عا تكفله له نجاحاته العملية. وأهم ما في الأمر أن أمثال هذه المنصوص لا تقتصر قدرتها على خلق المعرفة بل تتجاوزها إلى الواقع نفسه، وهو ما يبدو أنها تصفه وحسب. وبمرور الزمن تؤدى هذه المعرفة وهذا الواقع إلى إرساء تقاليد معينة، أو ما يسميه ميشيل فوكوه 'خطابًا' مُعَينًا، ويعتبر وجوده المادى أو وزنه المادى - لا أصالة كاتب من الكتاب - المسئول الحقيقي عن النصوص التي أدى إلى كتابتها. وهذا الضرب من النصوص يتكون من تلك 'الوحدات المعرفية' الموجودة سلفًا، والتي أدرجها فلوبير في القائمة التي وصفها للأعراف أو الأفكار المقبولة الشائعة.

فلننظر إذن، فى ضوء هذا كله، إلى ناپليون ودى ليسپس: إن كل شىء عرفاه عن الشرق تقريبًا كان مستقى من كتب كُتببَتْ فى إطار تقاليمه الاستشراق، ووُضعَتْ فى مكتبة الأعراف أو الأفكار القبولة. وكانا يريان أن الشرق (مثل الأسد الشرس) شيء عكنهما مواجهته والتعامل معه إلى حد ما لأن النصوص خلقت ذلك الشرق، لكنه كان شرقًا صامتًا، ومتاحًا لتحقيق المشروعات الأوروبية التي يشارك فيهما السكان المحليون دون أن يشرفوا عليها إشرافًا مباشرًا، كما كان هذا الشرق عاجزًا عن مقاومة المشروعات أو الصور أو الأوصاف التي ابتُكرَتُ له. وقد سبق لي في هذا الفصل أن وصفت العلاقة بين الكتابة الغربية (وعواقبها) وبين صمت الشرق بأنها نتنجة ودليل على القوة الثقافية العظمي للغرب، وإرادة فرض سلطانه على الشرق. ولكنُّ لتلك القوة جانبًا آخر، وهو جانب يعتمد وجوده على ضغوط التقاليد الاستشراقية وموقفها النُّصي من الشرق، وهذا الجانب يحيا حياته الخاصة، مثلما تحيا الكتب المكتوبة عن الأسود الشرسة حياتها، إلاّ لو قُدِّر للأسود أن ترد عليها. والمنظور الذي يندر أن يُرى نايليون ودى ليسيس من خلاله - إذا اقتصرنا على اثنين من أصحباب المشروعات الذين دبروا خططًا للشرق - هو المنظور الذي نراهما منه وهُما يعملان في صمت الشرق الذي لا أبعاد له، وذلك أساسًا لأن 'خطاب الاستشراق'، إلى جانب عجز الشرق عن اتخاذ إجراء ما بشانهما، قد أكسب نشاطهما معنى وقابلية للفهم وصفة الحقيقة الواقعة. وقد مكنهما الخطاب الاستشراقي والعوامل التي أوجدته - وكان ذلك، في حالة نابليون، تفوق الغرب عسكريا على الشرق - من الحصول على صور لأولئك الشرقيين الذين يمكن وصفهم في مؤلفات مثل وصف مصر كما مكنهما من الحصول على شرق يمكن للغرب أن يشقه مثلما شق دى ليسبس قناة السويس. أضف إلى ذلك أن الاستشراق أتاح لهما النجاح الذي حققاه - من وجهة نظرهما على الأقل، وهي أبعد ما تكون عن وجهة نظر الشرقي. وبعبارة أخرى كان النجاح يتسم بجميع خيصائص ' التبادل' الإنساني بين الشرقي والمغربي، وهي التي نراهما في قول القياضي أويريت محاكمة بالمحلفين التي كتبها جلبرت، "قلت إنني قلت في نفسي".

وما إن نبدأ النظر إلى الاستشراق باعتباره 'صورة' يسقطها الغرب على الشرق وتعبيراً عن إرادة التحكم فيه، فلن تصادفنا أية مفاجئات. فإذا كان

صحيحًا أن بعض المؤرخين مثل ميشيليه، ورانك، وتوكفيل، وبوركهارت يَبْنُونَ حَبكَات سَرْدهم بناءَ "قصة من نوع معين "(١٨٧) فإن ذلك يصدق أيضًا على المستشرقين الذين وضعوا 'حبكات' التاريخ الشرقي، والشخصية الشرقية والمصير الشرقى على امتداد منات السنين. وفي القرنين التاسع عشر والعشرين أصبح للمستشرقين كيانٌ أثقل وزنًا، بسبب انحسار نطاق الجغرافيا الخيالية والحقيقية في هذه الحقبة، ولأن العلاقة بين الشرق وأوروبا أصبحت تخضع للتوسع الأوروبي العــارم طلبًا للأسواق والموارد والمسـتعمرات، وأخــيرًا لأن الاستشراق كان قد اكتمل "تحوله الذاتي" من 'خطاب' علمي إلى مؤسسة إمهريالية. وتتضح الأدلة على هذا التحول فيما سبق أن قلته عن ناپليون، ودى ليسيس، وبلفور، وكرومر. ومن يفهم مشروعاتهم في الشرق باعتبارها جهود رجال ذوى رؤية وعبقرية، أو أبطال بالمعنى الذي وضعم كارلايل، يقته صر في فهمه على أدني المستويات الأولية. والواقع أننا سوف نجد أن ناپليون، ودي ليسپس، وكسرومر، وبلفور رجال قياسيون إلى حد كبير، أو أقل خروجًا عن القاعدة إلى حد بعيد، إذا تذكرنا الرسوم التخطيطية التي وضعمها ديربيلو ودانتي وأضفنا إليها آلةً محركة حمديثة وذات كفءة (مثل الامبراطورية الأوروبية في القرن التاسع عشر) إلى جانب طابع إيجابيُّ معين: فما دام المرء لا يستطيع أن يمحو الشرق من الوجود (وربما كان ديربيلو ودانتي يدركان ذلك) ففي يد المرء الوسيلة اللازمة للاستيلاء عليه، ووصفه، وتحسين أحواله، وتغييره تغييرًا جذريًّا.

والفكرة التي أحاول عرضها هنا تتلخص في تأكيد وقوع الانتقال من الفهم "النَّصِّي" للشرق، أو الصياغة أو التعريف النصى له، إلى المتطبيق العملى لذلك كله، وفي تأكيد أن الاستشراق قد اضطلع بدور كبير في ذلك الانتقال الذي يعتبر في حقيقته قلبًا لطبيعة الأمور. ولقد حقق الاستشراق نتائج عظيمة في حدود جهوده العلمية البحتة (وأنا أجد أن القول بوجود جهود علمية بحتة بمعنى أنها نزيهة ومجردة قول يصعب فهمه، لكننا نستطيع أن نسمح به على المستوى الفكرى)، فلقد نجح في إيجاد بعض العلماء في

إبان عصره العظيم في القرن التاسع عشر، وزاد من عدد اللغات التي تُدرَّس في الغرب، ومن كمُّ المخطوطات النبي حرروها وتبرجموها وشبرحوها، واستطاع في حالات كثيرة إعداد دارسين أوروبيين متعاطفين مع الشرق، وهم من كانوا مهتمين اهتمامًا صادقًا بقواعد النحو في اللغة السنسكريتية، وعلم المسكوكات الأثرية الفينيقية، والشمر العربي. ولكن الاستشراق - وعلينا أن نلتزم أشد الوضوح هنا - كان يغفل الشرق ذاته. فباعتبار الاستشراق منهجًا فكريًّا موضوعه الشرق، نجد أنه كان دائمًا ما ينطلق من التـفاصيل الدقيـقة الخاصة بالإنسان إلى التعميمات التي تتجاوز الإنسان، فإذا بملاحظة بشأن شاعر عربي عاش في القرن العاشر الميلادي وقد تكاثرت فتضخمت فأصبحت سياسة تُتَّخل تجاه العقلية الشرقية (وتدور حولها) في مصر أو في العراق أو في الجزيرة العربية. وعلى غرار ذلك نجد أن المستشرقين قد يتخذون آية من آيات القرآن دليـلاً ساطعًا على نزعـة المسلم الحسيـة الراسخة الجـذور. وكان الاستشراق يفترض وجود شرق لا يتخير، ويختلف بصورة مطلقة عن الغرب (وإن كانت أسباب الاختلاف تتفاوت من حقبة إلى حقبة). كما إن الاستشراق، في صورته التي اتخذها بعد القرن الثامن عشر، لم يستطع قط مراجعة ذاته. وهذا كله يحتم نشأة مراقبين وإداريين للشرق مثل كرومر وبلفور.

ومن الحقائق المهمة، على حساسيتها الشديدة، قُرْب السياسة من الاستشراق، أو إن شنا الحذر في التعبير، إمكان الانتفاع في تحقيق الأغراض السياسية بالأفكار الخاصة بالشرق والمستقاة من الاستشراق، وهو احتمال كبير. وهذه الحقيقة تثير تساؤلات عن الميل المسبق تجاه البراءة أو الإثم، أو نزاهة البحث العلمي أو تواطؤ جماعات الضغط في بعض المجالات مثل المدراسات الخاصة بالمرأة. وهي المدراسات الخاصة بالمرأة. وهي تثير القلق بالضرورة في ضمير المرء إزاء التعميمات الثقافية أو العنصرية أو التاريخية، ووجوه الانتفاع بها، وقيمتها، ودرجة موضوعيتها، ومقصدها الأساسي. وكان أشد تأثير لحركة الاستشراق الغربي هو أن الظروف السياسية

والثقافية التى ازدهرت فيها هذه الحركة لفتت الأنظار إلى المكانة المنحطة للشرق أو للشرقى باعتبارهما من موضوعات الدراسة. وهل يمكن سوى لعلاقة سياسية بين سيد وعبد أن تؤدى إلى نشأة صورة الشرق التى أُكْسِبَتُ تلك الملامح الشرقية، والتى وصفها فأحكم وصفها أنور عبد الملك؟

(أ) على مستوى موقع المشكلة والإشكالية... نرى أن الاستشراق يَعْتَبِراً الشرق والشرقين "موضوعًا" للدراسة، ويطبعهما بطابع غَيْريَّة معينة - مثل كل ما هو مختلف، سواه كان "ذاتًا" أو "موضوعًا" - ولكنها غيرية تشكله، ذات طابع جوهرى... وسوف يكون "موضوع" الدراسة المذكور، عملى نحو ما جرت عليه العادة، سلببًا، لا مشاركة فيه، وهو يكتسب ذاتية "تاريخية"، وهو، قبل كل شيء، غير فاعمل، مسلوب الاستقلال، ومسلوب السيادة، بالنسبة لنفسه. وأما الشرق أو الشرقي أو "الذات" الوحيدة التي يسمح لها "بالدخول"، في أقصى الحدود، فهي الكائن المغترب فلسفيًا، بمعنى أنه غير ذاته في علاقته بذاته، فالآخرون هم الذين يطرحونه ويفهمونه ويعُهرونه ويغهرونه

(ب) وعلى مستوى المحاور الفكرية نجد أن المستشرقين يضعون تصورًا أو مفهومًا جوهريًّا للبلدان والأمم والشعوب الشرقية التي يدرسونها، وهو تصور يعبر عن نفسه من خلال نمطية عرقية محددة الملامح. . . وسرعان ما يسيرون بها نحو العنصرية .

ويقول المستشرقون التقليديون بضرورة وجود جوهر ما -بل وأحيانًا ما يصفونه بوضوح وصفًا ميتافيزيقيًا - فهو جوهر بمثل الأساس المشترك والشابت أبدًا لجسيع الكائنات التى يدرسونها، وهو جوهر يجمع بين صفتين، فهو "تاريخي" ما دام يرجع إلى فجر التاريخ، وهو أيضًا يتجاوز التاريخ ما دام يرجع الكاثن، "موضوع" الدراسة، في إطار الخصوصية الشابشة أبدًا والتي لا تتطور مطلقًا، بدلاً من تعريفه وفقا لتعريفهم لسائر الكائنات والدول والأمم والشعوب والثقافات أي باعتباره نتيجة أو محصلة لما تنقله القوى العاملة في مجال التطور التاريخي.

وهكذا ينتهي الأمر بالتنميط - القائم على خـصوصـية حقيقية، لكنه منفصل عن التاريخ، ومن ثم يسعتبر شيئًا مجردًا أو جوهرًا خالصًا، وهو ما يحيل "الموضوع" المدروس إلى كائن آخـر، وتكون "الذات" التي تدرســه كــائنًا له وجــوده "المتعالى" ، كما ينتهى الأمر إلى أن يصير لدينا جنس الإنسان الصيني، وجنس الإنسان العربي (ولماذا لا يكون لدينا جنس الإنسان المصـرى وهلم جــرًّا؟) وجنس الإنسـان الإفـريقي، والمفهوم بأن الإنسان، أي "الإنسان السوى" (أو الطبيعي) هو الأوروبي المنتسمي إلى الفتسرة التاريخسية أي منذ عسهد اليسونان القديمة. وهكذا نرى كيف أن الفترة من القرن الثامن عشر إلى العشرين قد شهدت ما كشف عنه النقباب ماركس وإنجلز من هيمنة الأقليات التي علك (رؤوس الأموال) وكل ما هدمه فرويد من تفسير لكل شيء في ضوء المركزية الإنسانية، وما صاحب هذا وذاك من مركزية أوروبية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، وبصفة أخص في العلوم ذات العلاقة المساشرة بالشعوب غير الأوروبية (٨٨).

إن عبد الملك يرى أن تاريخ الإمپريالية، وفقًا لمنظور أحد "الشرقيين" في أواخر القرن العشرين، أدى به إلى الطريق المسدود الذى سبق وصفه. ولنضع

الآن الخطوط العريضة، بإيجاز، لذلك التاريخ وهو ينطلق خلال القرن التاسع عشر لاكتساب المزيد من الثقل والقوة، إلى جانب "هيمنة الأقليات التي تملك" والمركزية الإنسانية المسحالفة مع المركسزية الأوروبية. كانست بريطانيا وفرنسا تسودان الاستشراق باعتباره مبحثًا علميًّا منذ أواخر عقود القرن الثامن عشر ولمدة قرن ونصف تقريبًا. وكانت المكتشفات العظمى في فقه اللغة، والحاصة بالنحو المقارن، والتي أنجـزها چونز، وفرانز بوپ، وجبكوب جريم وغيرهم، تَدينُ أصلاً للمخطوطات الـتي جيء بها من الشـرق إلى پاريس ولندن. وبلا استثناء تقريبًا كان كل مستشرق يبدأ حياته العملية باعتباره باحثًا في فيقه اللغية، وكانست الثورة في فيقه اللغية وهي التي أخبرجت لنا بوپ وساسى وبيرنوف وتلاميذهم علما مقارئا يقوم على افتراض أن اللغات تنتمى إلى أُسَر وأن أسرة اللغات الهندية الأوروبية وأسرة اللغـات السامية أعظمها. ومنذ البداية إذن كان الاستشراق يتسم في مساره بسمتين (١) الإحساس الجديد بالحرج العلمي، القائم على أهمية الشرق لغويًّا، و(٢) الميل إلى تقسيم مادة موضوعه، وإعداد تقسيمات فرعية، وإعادة تقسيمها، دون تغيير نظرته قط إلى الشرق باعتبساره نفس الشيء ذي الغرابة الأصيلة، والذي يظل دائمًا على ما هو عليه من اطراد النسق وعدم التغيير.

ويعتبر فريدريش شليجل الذي تعلم اللغة السنسكريتية في پاريس مثالاً لهاتين السمتين معًا. فعلى الرغم من أنه كان قد تخلى عن 'استشراقه' عمليًا عندما نشر كتابه "عن لغة الهند وحكمتها" في عام ١٨٠٨، فإنه كان لا يزال يرى أن اللغتين السنسكريتية والفارسية من ناحية واليونانية والألمانية من ناحية أخرى يربط بينها من الروابط أكثر عما يربط أيًا منها باللغات السامية أو الصينية أو الأمريكية أو الإفريقية. أضف إلى ذلك أن أسرة اللغات الهندية الأوروبية كانت بسيطة ومُرْضية من الناحية الفنية على عكس أسرة اللغات السامية مثلاً. وأمثال هذه التجريدات لم تكن تقلق شليجل، إذ ظل مولعًا طول عمره بالأمم والأجناس والمعقول والشعوب باعتبارها 'أمورا' يستطيع المرء أن يتحدث عنها حديثًا مشبوبًا، من المنظور الشعبى الذي كان يزداد نطاقه

ضيقًا باستمرار، وكان هيردر أول من ألمح إليه. لكن شليجل لا يتحدث في أى مكان في كتاباته عن الشرق الحي المعاصر. وعندما قال في عام ١٨٠٠ أن المكان الصحيح لنشدان أرفع درجة من درجات الرومانسية هو الشرق" كان يعنى الشرق الذي تصوره مسرحية ساكونتالا الهندية القديمة ونصوص زند-أقستا والأوپانيشاد الهندية المقدسة وأما الساميون الذين يستعملون لغة التصاقية"، غير جمالية الطابع، وآلية التركيب، فيعتبرون مختلفين، وأدنى منزلة، ومتخلفين. وتحفل محاضرات شليجل عن الحياة والتاريخ والأدب بهذه الضروب من التمييز التي يوردها على إطلاقها، قائلاً إن اللغة العبرية قد وضعت لمنطق النبوءة والتكهن؛ وأما المسلمون فيعتنقون "مذهب المؤلهة وهو مذهب أجوف وميت، ومجرد عقيدة توحيد سلية" (۱۸۸۰).

وكان جانب كبير من النزعة العنصرية في انتقادات شيليجل القاسية للساميين وغيرهم من الشرقيين "المنحطين" ينتشر على نطاق واسع في الثقافة الأوروبية. لكن أحداً لم يجعل من هذه النزعة أساساً لمادة موضوع علمي مثلما جعلها شليجل أساساً لللهويات المقارنة أو فقه اللغة، إذا استثنينا علماء الأنثروبولوچيا (علم الإنسان) والفرينولوجيا أي علم فراسة الجميعة، من أتباع داروين الذين جاءوا بعده في القرن التاسع عشر. كان يبدو أن اللغة ترتبط بجنس الإنسان ارتباطاً لا فكاك منه، وكان الشرق "الصالح" دائماً ما يعتبر قائماً في فترة كلاسيكية قديمة عاشتها الهند في زمن باد وانقضى، وأما الشرق "السيئ" فكان لا يزال قائماً في آسيا المعاصرة، وأجزاء من شمال إفريقيا، وفي الإسلام في كل مكان. وعلى نحو ما بين ليون بولياكوف (وإن لم يشر إطلاقاً إلى أن "الساميين" يشملون المسلمين ولا يقتصرون على اليهود (١٠٠٠) كانت خرافة الجنس الآرى تسود الانثروبولوجيا التاريخية والثقافية على حساب الشعوب "الأقل منزلة".

ولابد لسلسلة النسب الفكرية - الرسمية - للاستشراق أن تتضمن جوبينو، ورينان، وهمبولت، وشتاينال، وبيرنوف، وريموسات، ويامر، وقايل، ودوزى، وميور، إذا اقتصرنا على بضعة أسماء للمشاهير، اختيرت

بصورة شبه عشوائية من القرن التاسع عشر. بل ولابد أن تتضمن طاقة الجمعيات العلمية على النشر، مثل الجمعية الآسيوية الفرنسية التي تأسست في ١٨٢٢، والجمعية الآسيويــة الملكية البريطانية التي أنشــئت عام ١٨٢٣، والجمعية الشرقية الأمريكية، التي تكونت عام ١٨٤٢ وغيرها. ولكن سلسلة الأنساب الفكرية الرسميــة قد تتجاهل بالضرورة المساهمــة الكبيرة من جانب الكتابات الإبداعية وكستب الرحلات، وهي التي دعمت التفسيمات التي وضعها المستشرقون بين شتى مناطق الشرق جغرافيًا وزمنيًا وعنصريًا. ونحن نخطئ إن أقدمنا على هذا التجاهل، فمن زاوية الشرق الإسلامي تعتبر هذه الكتبابات بالبغية الشراء، وتمثل مستاهمية لهميا وزنهيا في بناء 'الخطاب' الاستشراقي، وهي تتضمن الأعمال الـتي كتبها جوته، وهوجو، ولامارتين، وشاتوبریان، وکنجلیك، ونیرقال، وفلوبیر، ولین، وبیرتون، وسكوط، وبايرون، وڤيني، ودزرائيلي، وچورچ إليوت، وجوتييه. وفي وقت لاحق، أى في أواخر القرن التاسع عشــر ومطلع العشرين، بمكننا أن نضيف داوتي، وباريه، ولوتي، وت. أ. لورنس، وفورستر. فلقــد اشتــرك هؤلاء الكتاب جميعًا في إبراز الشكل العام لما كان دزرائيلي يطلق عليه "اللغز الآسيوي الأعظم" . وقد تلقى هذا الجهد دعمًا كبيرًا لا يقتصر على نتائج الكشف عن دفائن الحضارات الشرقية الميتة (وهو ما قامت به البعثات الأوروبية للتنقيب عن الآثار) في بلاد ما بين النهرين أي العراق، ومصر، وسوريا، وتركيا، بل يتضمن أيضًا نتائج المسوح الجغرافية الكبرى التي شملت الشرق كله.

وبحلول نهاية القرن التاسع عشر كانت هذه المنجزات تلقى التشجيع المادى من الاحتلال الأوروبي للشرق الادنى برسته (باستثناء أجزاء من الدولة العثمانية التي ابتُلعت بعد عام ١٩١٨). وكانت الدول الإمپريالية الرئيسية هي من جديد بريطانيا وفرنسا، وإن كانت روسيا وألمانيا قد نهضتا بدور ما إلى جانبهما(٢٠٠). وكان الاستعمار يعنى أولا تحديد المصالح، بل وخلقها خلقًا، وقد تكون هذه مصالح تجارية، أو خاصة بالاتصالات، أو دينية، أو عسكرية أو ثقافية. ففيما يتعلق بالإسلام والأراضى الإسلامية، مثلاً، كانت

بريطانيا ترى أن لها مصالح مشروعة، باعتبارها دولة مسيحية، عليها أن تحميها. ونشأ جهاز معقد لرعاية هذه المصالح. ومن ثم فإن المنظمات الأولى، مثل جمعية تعزيز المعرفة المسيحية (١٦٩٨) وجمعية نشر الإنجيل فى البلاد الأجنبية (١٧٠١) قد خلفتها - وتلقت التشجيع منها - جمعية التبشير المعمدانية (١٧٩٦) والجمعية التبشيرية الكنسية (١٧٩٩) وجمعية الكتاب المقدس البريطانية والأجنبية (١٨٠٨) وجمعية لندن لتعزيز ونشر المسيحية بين اليهود (١٨٠٨). وقد انضمت هذه الجمعيات "بصورة سافرة إلى جهود التوسع الأوروبي" - كما يقول أحد الباحثين (١٢٠). فإذا أضفنا إلى هذا نشأة الجمعيات التجارية، والجمعيات العلمية، والصناديق المالية المخصصة للاكتشافات الجغرافية ولجهود الترجمة، وغرس الوعى بالشرق فى المدارس، والبعثات، والمكاتب القنصلية، والمصانع، وأحيانًا فى مجتمعات محلية أوروبية كبيرة، فسوف فرى أن فكرة "المصلحة" تبدو معقولة إلى حد كبير.

وهذه الخطوط العريضة التى رسمتُها تتسم بالتعميم حتى الآن. تُرى إذن ماذا كانت الخبرات والمساعر الخاصة المميزة والمصاحبة لأوجه التقدم العلمى للاستشراق وللعواقب السياسية التى ساعد فيها الاستشراق؟ سنجد أولا خيبة الأمل الناشئة من الاختلاف الشديد بين الشرق الحديث وبين صورة الشرق فى النصوص. هذا أولا ما يقوله جيرار دى نيرقال فى الرسالة التى أرسلها إلى تيوفيل جوتيه فى نهاية أغسطس ١٨٤٣:

لقد فقدت النصف الأجمل من الكون، مملكة بعد مملكة، وإقليمًا بعد إقليم، وسرعان ما لا أجد مكان تأوى إليه أحلامى، ولكننى لا آسف على شيء أسفى على إخراج مصر من خيالى، بعد أن نقلتها إلى ذاكرتى وهو ما يحزننى (٩٣).

هذا ما يقوله مؤلف رحلة في الشرق، ذلك الكتاب العظيم، ونَعْيُ نيرقال موضوع شائع من موضوعات الرومانسية (خيانة الحلم على نحو ما وصفه ألبير بيجان في الروح الرومانسية والحلم) وفي أحاديث زوار الشرق المذكور في الكتاب المقدس من شاتوبريان إلى مارك توين. وكانت كل خبرة مباشرة بالشرق 'الدنيوی' تكاد تسخر من نبرات التقييم السابقة للشرق على نحو ما نجد في ''ترنيمة محمد'' للشاعر جوته أو في ''وداع المضيفة العربية'' لفكتور هوجو. كان تذكر الشرق الحديث يتعارض مع الحيال، ويعيد المرء إلى الحيال باعتباره أفضل من الشرق الحقيقي في نظر الحساسية الفنية الأوروبية. ولقد كتب نبرقال ذات مرة إلى جوتيه يقول إن زهر اللوتس يظل زهر اللوتس لمن لم يشاهد الشرق قط، وأما أنا فلا تزيد الزهرة في نظرى عن نوع من الأبصال. والكتابة عن الشرق الحديث تؤدي إما إلى إزالة الغموض الساحر اللاتسيه الصور المقتطفة من النصوص، وهو أمر مزعج، أو الاقتصار على الشرق الذي تحتسيه الصور المقتطفة من النصوص، وهو أمر مزعج، أو الاقتصار على الشرق باعتباره ''صورة'' أو "فكرة'' أو رموزاً ''للون من الانشغال العام ''(۱۹).

وإذا كانت الحساسية الاستشراقية تتمييز في البداية بانقشاع الوهم، على المستوى الشخصى، والانشغال العام، فإنه قد ترتب على هذين بعض العادات المألوفة في التفكير والإحساس والإدراك. فالذهن يتعلم الفصل ببن التصور العام للشرق وبين كل خبرة خاصة به، فكل منهما يسير في طريقه الخاص، إن صح هذا التعبير. ففي الرواية التي كتبها السير وولتر سكوط بعنوان الطلّشم (١٨٢٥) ينازل السير كبنيث (الملقب بفارس الفهد الرابض) مسلمًا فيلتقيان وحدهما، على مسافة ما من بعضهما البعض، في صحراء فلطين، وعندما ينخرط القائد الصليبي بعد فترة في نقاش مع خصمه، الذي نتين أنه صلاح الدين نفسه متنكرًا، يكتشف المسيحي أن عدوه المسلم ليس بالسوء الذي تصوره على كل حال. ومع ذلك فهو يقول:

كنت أعتقد حقًا. . . أن سلالتكم العمياء تنحدر من صلب الشيطان الخبيث، ولولا مساعدته لكم ما استطعتم يومًا أن تسيطروا على هذه الأرض المباركة، أرض فلسطين، وتصدوا

عنها هذا العدد الهائل من جنود الله البواسل. وأنا لا أقصدك أنت بالذات أيها المسلم، ولكننى أقصد أمتك ودينك بصفة عامة. ولكن ما أراه غريبًا ليس انحدارك من صلب رب الشر، بل تفاخرك بذلك(١٠٥).

ذلك أن المسلم في هذه الرواية يتفاخر بنسبة سلالته إلى إبليس، كبير الشياطين عند المسلمين. ولكن مصدر العجب الحقيقي هنا لا يتمثل في ضعف التصوير الذي يتوسل به سكوط لإضفاء جو العصور الوسطى على المشهد بحيث يجعل المسجى يهاجم المسلم من زاوية لاهوتية وبصورة لم يلجأ إليها الأوروبيون في القرن التاسع عشر (وإن كانوا على استعداد لذلك)؛ ولكن مصدر العجب الحقيقي هو نبرة التفضل أو التنازل الوهمي الذي يُدين بها شعبًا بأكمله "بصفة عامة" وتخفيف تلك الإساءة في الوقت نفسه بالعبارة الفاترة "وأنا لا أقصدك أنت بالذات".

ولكن سكوط لم يكن خبيراً بالإسلام (وإن كان ه. أ. ر. چيب، الخبير بالإسلام، قد امتدح رواية الطلّسُم بسبب نظرتها الشاقبة فى الإسلام وفى صلاح الدين (١١٠)، وإن سمح لمنفسه بتخيير كبير فى صورة إبليس بتحويله إلى بطل فى نظر المؤمنين بالله. وربما كان سكوط قد استقى معرفته بالإسلام من بايرون وبيكفورد، لكنه يكفينا هنا أن نلاحظ قوة صمود الصفات العامة المنسوبة إلى كل ما هو شرقى وقدرتها على تجاوز أى استثناءات واضحة بما لها من قوة بلاغية ووجودية. فكأنما كانت توجد، من ناحية، سلة تسمى "السلة الشرقية" وكان يلقى فيها، دون تفكير، بجميع المؤاقف الغربية المعتمدة والتقليدية والمجهولة المؤلف تجاه الشرق، وكأنما كان المرء يستطيع، من ناحية أخرى، أن يتحدث عن خبراته مع الشرق أو فيه دون أن تكون لها أى علاقة بهذه السلة ذات الفائدة العامة. ولكن البناء نفسه للنثر الذى يكتبه سكوط يفصح عن تضفير هاتين الناحيتين تضفيراً أوثق، فالمرتبة العامة لا تسمح، مقدماً، للحادثة المعينة إلا "بالعمل" فى منطقة محدودة،

الفصل الأول .

فمهما يكن عمق الاستثناء الحاص، ومهما تكن قدرة الشرقى على النفاذ من الأسوار المحيطة به، فهو أولاً شرقى، وهو ثانيًا إنسان، وهو أخيرًا شرقى مرة أخرى.

وفئة "الشرقي" ذات التعميم الشديد قادرة على اتخاذ صور منوعة ذات طرافة. فلقد ظهر حماس دزرائيلي للشرق أول ما ظهر في الرحلة التي قام بها في بلاد المشرق عام ١٨٣١ . وقد كتب في القاهرة يقول "لم يبارح الألم عينيُّ وذهني من وقع الجلال الذي لا يكاد يشبهنا في شيء "(٩٧). كان الجلال والعاطفة المشبوبة بصفة عامة يوحسيان بالتعالى الروحى للأشياء ويدفعان المرء إلى مشاهدة الحقيقة الواقعة. ورواية تانكريد التي كتبها دزرائيلي تغص بالملاحظات العنصرية والجغرافية المبتذلة، وتقول سيدونيا، إحدى شخصيات الرواية، إن الانتماء العنصري يفسر كل شيء، حتى أن الخلاص لا يمكن تحقيقه إلا في الشرق وبين الأجناس الشرقية. ففي الشرق، كما قيل إثباتًا للقضية، يختلط الدروز والمسيحيون والمسلمون واليهود ويعاشرون بعضهم بعضًا بسهولة، لأنه، كما يقول شخص ما في الرواية، ما السعرب إلا يهود على ظهور الخيل، والجـميع شرقيـون في أعماقهم. أي إن حالات التـوحيد تجرى بين الفئات العامة لا بين الفئات وما تتضمنه من فروع. فالشرقي يعيش في الشرق، وهو يعيش حياة الراحة الشرقية، في ظل الاستبداد الشرقي والملاذُّ الحسية الشرقية، يغمره الإحساس الشرقي بحتمية القضاء والقدر. ونجد أن بعض الكتباب، على ما يفيصل بينهم من اختلافات، مثل ماركس ودزرائيلي وبيرتون ونبرقال، لا يحجمون عن إجراء مناقشات مطولة مع أنفهم، إن صح هذا التعبير، مستخدمين جميع هذه التعميمات بصورة مطلقة ومفهومة رغم ذلك.

والإحساس بانقشاع الوهم والنظرة 'المعممة' - ولا أقول 'الفُصامية' - الله الشرق الشرق، كانت تصحبهما في العادة خصيصة أخرى. إذ إنه لما كان الشرق قد تحوّل إلى 'شيء عام' ، فقد أصبح من الممكن استعمال الشرق كله لتمثيل

شكل معين من أشكال الشذوذ. فإذا كنان من المحال على الشرقى الفرد أن يغيِّر أو يعدِّل الفشات العامة التى تشرح معنى غرابته أو تجعلها مفهومة، فلا مانع من الاستمتاع بغرابته فى ذاتها. وهذا، مثلاً، ما يقوله فلوبير فى وصف مشهد الشرق:

أراد المهرج الذى يعمل عند محمد على تسلية الجمهور فاصطحب امرأة إلى أحد أسواق القاهرة يومًا ما، ووضعها على منضدة دكان ما، ثم جامعها علنًا، وصاحبُ الدكان يواصل تدخين غليونه في هدوء.

وفى الطريق من القاهرة إلى شبرا، منذ فترة ما، سمح أحد الشبان لقرد ضخم بأن يطأه علنًا، وذلك، مثلما حدث فى القصة السابقة، حتى يبدى الناس إعجابهم به وحتى يضحكوا منه.

وتوفى منذ فسترة أحد المرابطين - وكان أبله - وإن كان الناس قد اعتقدوا زمنًا طويلاً أنه من أولياء الله الصالحين، وكانت كل النسوة المسلمات يأتين إليه لرؤيته ولاستمنائه، ومات في النهاية من الإجهاد، فلقد كان يقضى الوقت من الصباح إلى المساء في ذلك.

ويقال الشيء نفسه عن الواقعة التالية: كان من عادة أحد الأولياء (يقصد راهبًا زاهدًا) أن يسير في شوارع القاهرة عاريًا عامًا إلا من قلنسوة على رأسه وأخرى على عورته. فإذا أراد التبولُ نزع الأخيرة، فَتُهُرعُ العِقامُ من النساء اللاثي يردن الإنجاب ويبلّلن أنفسهن برذاذ بوله المتساقط(١٨٨).

ويقر فلوبير صراحة بأن هذه أحداث شاذة غريبة من نوع خاص. ولكن "كل هذه الأحداث الفكاهية القديمة" - وفلوبير يعنى بها التقاليد المشهورة "للعبد الذى يُقرع بالعصا. وللمُتاجر الفظ فى النساه . . وللتاجر الذى يسرق زبائنه" - تكتسب معنى جديدًا "به نضرة . . . وأصالة وفتنة" فى الشرق.

— الفصل الأول ـــ

ومن المحال تكرار تقديم هذا المعنى، بل لابد من التسمتع به فى الحال ثم "العودة به" إلى الوطن فى صورة تقريبية قدر الطاقة. وهكذا فإن الشرق يُشاهَدُ أو يُراقبُ لان سلوكه الذى يكاد يؤذى البصر (وإن لم يكن يؤذيه تمامًا) ينبع من ذخيرة لا تنفد من الغرابة الخاصة، والأوروبى ذو الحس الرهيف الذى يطوف الشرق لا يزيد عن مُشاهد أو مُراقب، لا يشارك مطلقًا بل يظل دائمًا منفصلاً، دائمًا جاهزًا لمشاهدة تُماذج جديدة مما يسميه كتاب وصف مصر ألوان "المتع الغريبة" ومن ثم يصبح الشرق لوحة حية للغرائب والعجائب.

ومن المنطقى تمامًا أن تصبح هذه اللوحة موضوعًا خاصًّا للنصوص، وهكذا تكتمل الدائرة: أي إنه بعد أن كان الشرق يكشف عما فيه مما لم تهيئ النصوصُ الزائر لمشاهدته، يصبح من جديد شيئًا يكتب المرء عنه كتابة منهجية، ومن ثم تتاح ترجمة طابعه الأجنبي، وفك شفرات معانيه، وترويض عدائه. ومع ذلك فإن صفة العمومية المنسوبة إلى الشرق، وانقشاع الوهم الذي ينتاب المرء بعد لقائه مع الشرق، والشــذوذ الذي يظل قائمًا فيه، يعاد نشرها فسيما يقال أو يكتب عنه. فكان المستشرقون يقولون، مثلاً، في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشـرين إن الإسلام ذو صبغة شرقية مميزة. وكان كارل بيكر يقول إنه رغم أن الإسلام (لاحظ العسمومية الشاسعة) قد ورث التقاليد اليونانية فإنه لم يستطع أن يفهم أو يستخدم التقاليد الإنسانية اليونانية. كما كان يقول إن فهم الإسلام يقتضى قبل كل شيء أن يُنظر إليه لا باعتباره دينًا "أصيلاً" بل باعتباره محاولة فاشلة لاستخدام الفلسفة اليونانية دون وجود الإلهام الخـلاق الذي نجده في أوروبا إبّان عصر الـنهضة(١٩١) وكان لويس ماسينيون، وربما يكون أشهر المستشرقين الفرنسيين المحدثين وأبعدهم تأثيرًا، يرى أن الإسلام كان يمثل رفضًا منهجيًا لمذهب التجسيد السيحى، وأن أعظم أبطاله لم يكن محمدًا أو ابن رشد بل الحلاج، 'القديس' المسلم الذي صلبه أصحاب المذهب 'المعتمد' من المسلمين لأنه تجاسر على أن يصبغ الإسلام بصبغة شخصية (١٠٠٠ وأما ما استبعده بيكر وماسينيون صراحة من

دراساتهما فكان غرابة الشرق وهى التى كانا يُقرَّان بها 'بالطريق الخلفى' أى بمحاولة إكسابه 'الطابع المعتاد' وفقًا للفكر الغربى. وهكذا استبعدا محمدًا وأبرزا الحلاج لأنه كان مثالاً للمسيح.

والمستشرق الحديث عندما يحكم على الشرق لا يبتعد عنه، بعكس ما ينطُنُ وما يقول، كيما يصدر عليه حكمًا موضوعيًا. إذ إن انفصاله الإنسانى الذي يدل عليه عدم تعاطف الذي تستره المعرفة 'المهنية' - مثقل بكل ما هو معتمد' في الاستشراق من مواقف ومنظورات وحالات نفسية سبق لي أن وصفتها هنا. كما إن الشرق الذي يراه ليس الشرق بصورته الحقيقية بل بصورته التي رسمها له الاستشراق، ورابطة المعرفة والسلطة تربط رجل السياسة الأوروبي أو الغربي بالمستشرقين الغربيين مثل قـوس متصل الحلقات يشكل حافة المسرح الذي يقوم فيه المشرق. وبانتهاء الحرب العالمية الأولى لم تعد إفريقيا والشرق عمثلان مشهداً فكريًّا أمام الغرب بقدر ما أصبحا 'منطقة الإمبراطورية، وهذا التوحد المطلق بين الجانبين هو الذي أدى إلى نشأة الأزمة الوحيدة في تاريخ الفكر الغربي والمعاملات الغربية مع الشرق. ولا تزال هذه الأزمة قائمة حتى الآن.

كان رد فعل العالم الثالث إزاء 'الامبراطورية' والإمبريالية ردًا جدليًا، اعتبارًا من فترة العشرينيات، ومن أقصى العالم الثالث إلى أقصاه. وبانعقاد موتمر باندونج عام ١٩٥٥ كان الشرق كله قد حصل على استقلاله من الامبراطوريات الغربية وبدأ يواجه تشكيلاً جديدًا يتكون من الدول الإمبريالية وهي الولايات المتحدة والاتحاد السوڤييتي. ولما عجز الاستشراق عن التعرف على "شرقه" في العالم الثالث الجديد، أصبح يواجه شرقًا يتحداه، وشرقًا مدجّجًا بالسلاح السياسي. وانفتح طريقان بديلان أمام الاستشراق: الأول هو مواصلة العمل كأن شيئًا لم يحدث، والثاني تطويع المناهج القديمة حتى متكيف مع الواقع الجديد. ولكن المستشرق الذي يعتقد أن الشرق لا يتغير أبدًا

كان يرى أن الواقع الجديد عثل الواقع القديم الذى خانه شرقيون جدد 'سلبت شرقيتهم' (ولنسمح لأنفسنا باشتقاق هذا المصدر الصناعى). أما البديل الثالث فهو بديل 'تنقيحى' يتمثل فى الاستنفناء عن الاستشراق كله، ولكن أقلية صغيرة فقط هى التى نَظَرَتُ فى هذا البديل.

ويقول عبد الملك إن أحد مؤشرات الأزمة لم يكن يقتصر على أن "حركات التحرر الوطني في المستعمرات السابقة" في الشرق هدمت التصورات الاستشراقية عن "الأجناس المحكومة" وما يُنسب إليها من مواقف سلبية وتسليم بالقسضاء والقدر، بل كان يتمثل، بالإضافة إلى ذلك، في أن "المتخصصين وأفراد الجمهور العريض أصبحوا يدركون المسافة الزمنية التي تفصل بين علم الاستشراق والمادة قيد الدرس، كما تفصل بين التصورات والمناهج والأدوات التي تستخدم في البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية وبين ما يُستخدم منها في الاستشراق - وكان ذلك هو العامل الحاسم" (١٠١). كان المستشرقون - من رينان إلى جولدتسيهر، إلى مكدونالد، إلى فون جرونيباوم، وچيب وبرنارد لويس - يرون أن الإسلام "تركيب شقافي" (وهذه عبارة پ.م. هولت) ومن المكن أن يدرس خارج إطار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعوب الإسلامية. كان للإسلام معنى محدد في الاستشراق، وإذا أردنا الصياغة الموجزة القصوى له وجدناها في أول دراسة كتبها رينان، وهي التي تقول إن أفضل فهم للإسلام يمكن اختزاله في عبارة "الخمة والقبلة". أما عن تأثير الاستعمار، والظروف الدنيوية، والتطور التاريخي، فكانت في نظر المستشرقين لا تزيد عن "ذباب"، كما يقول شيكسيير، "يقتله الصبيان لهوا ولعبًا" أو قل إنهم يتجاهلون هذه العــوامل، رلا يتناولونها مطلقًا بالجدية الكفــيلة بتــعقيــد ما كــانوا يرون أنه جوهر الإسلام.

وسوف نجد داخل الحياة العملية التي عاشها هدأ.ر. جيب نماذج للمنهجين البديلين اللذين اتبعهما الاستشراق في التصدي للشرق الحديث.

-- « نطاق الاستشراق » ---

ففى عام ١٩٤٥ ألقى چيب 'محاضرات هاسكيل' فى جامعة شيكاغو، ولم يكن العالم الذى عرفه بلفور وكرومر يكن العالم الذى عرفه بلفور وكرومر قبل الحرب العالمية الأولى، إذ نشبت عدة ثورات، واندلعت حربان عالميتان، ووقع ما لا يحصى عدده من التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى جعلت الواقع فى عام ١٩٤٥ يبدو 'شيئًا جديدًا' لا مراء فى جدته بل وفى نكباته. ومع ذلك فنحن نجد أن چيب يفتتح المحاضرات التمى جعل عنوانها الاتجاهات الحديثة فى الإسلام على النحو التالى:

دائماً ما يصطدم دارس الحضارة العربية بالتناقض الصارخ بين قوة الخيال التى تتجلى مثلاً فى بعض فروع الأدب العربى، وبين النزعة الحرفية أو التحذلق الذى يتجلى فى الاستدلال والعرض حتى ولو عند تناول نفس الاعمال المكتوبة. صحيح أنه خرج عدد من الفلاسفة العظام من بين الشعوب الإسلامية وأن بعضهم كان من العرب، ولكن هؤلاء يمثلون استثناءات نادرة. فالعقل العربى لا يستطيع - سواء كان ذلك بالنسبة للعالم الخارجي أو بالنسبة ' للعمليات' الفكرية - أن يتخلص من إحساسه العميق تجاه فردية الاحداث المجسدة وانفصال بعضها عن البعض. وهذا في اعتقادي أحد الأسباب الرئيسية التي تكمن وراء ذلك 'الافتقار إلى الحس القانوني'' الذي كان الأستاذ ماكدونالد يعتبره الاختلاف الميز للشرقي.

وهذا أيضًا هو ما يفسر تلك الظاهرة التي يجد الدارس الغربي صعوبة بالغة في فهمها أولا تزول هذه الصعوبة إلا بعد أن يشرحها المستشرق له ألا وهي نفور المسلمين من التفكير العقلاني. . . إن نبذ طرائق التفكير العقلانية، ونبذ نظرية الأخلاق النفعية، وهو الذي لا ينفصل عنهم، لا ترجع جذوره إلى ما يسمى "التجهيل" أو "التعتيم" عند رجال اللاهوت

المسلمين، بل إلى ما تتسم به المخيلة العبربية من تقسيم ومن تقسيم المنابع المنا

هذا استشراق بحت بطبيعة الحال، لكتنا إذا أقررنا بالمعرفة الفائقة بالإسلام "المؤسسي" التى يصطبغ بها الكتاب كله، فإن أوجه التحيز المبدئية للكاتب چيب سوف تظل عقبة كأداء أمام أى شخص يحاول أن يفهم الإسلام الحديث. ما معنى كلمة "الاختلاف" بعد حذف حرف الجر "عن" واختفائه عن الانظار؟ ترى هل يُطلب منا، من جديد، أن نفحص المسلم الشرقى كما لو كان عالمه لم يتخط مطلقاً حدود القرن السابع الميلادى - على عكس عالمنا، الذى "يختلف" عن عالمه؟ وأما عن الإسلام الحديث نفسه، فلماذا - على الرغم من التعقيدات التى تشوب فهم چيب السديد له - يتحتم النظر اليه بهذه العداوة الشرسة التى ينظر بها المؤلف إليه؟ ولو كان الإسلام معيباً من البداية بسبب نقائص دائمة، فسوف يعترض المستشرق على إجراء أية محاولات إسلامية لإصلاح نظمه لأن الإصلاح في رأيه خيانة للإسلام: وهذه على وجه الدقة حجة چيب. كيف يستطيع الشرقي أن يطرح هذه الأصفاد ويدخل العالم الحديث إلاّ بأن يقول ما يقوله المهرج في مسرحية الملك لير: "إنهما تأمران بجلدى حين أقول الحق، وأنت تريد أن تجلدنى الملك لير: "إنهما تأمران بجلدى حين أقول الحق، وأنت تريد أن تجلدنى عندما أكذب، بل أحيانًا ما يجلدنى البعض لأنني ألزم الصمت".

وبعد ثمانية عشر عامًا واجه جيب جمهسورًا من مواطنيه الانجليز، لكنه كان يتحدث عندئذ بصيت، مديرًا لمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة هار قارد. وكان موضوعه 'إعادة النظر في دراسات المناطق"، وكان من الملاحظات التي أبداها الإقرار بأن 'الشرق أهم من أن يترك للمستشرقين". ومعنى هذا أنه كان يعلن البديل الجديد، أو الثاني، من بين البدائل المنهجية المتاحة للمستشرقين، باعتبار أن كتاب الاتجاهات الحديثة كان يمثل المنهج الأول أو التقليدي. والصيغة التي يقدمها جيب في "إعادة النظر في دراسات المناطق" تفصح عن حسن النوايا، وذلك بطبيعة الحال في حدود ما يتعلق المخبراء الغربين بالشرق، الذين ينحصر عملهم في إعداد الطلاب للحياة بالخبراء الغربين بالشرق، الذين ينحصر عملهم في إعداد الطلاب للحياة

العملية "فى الحياة العامة والأعمال التجارية". إذ قال جيب إن ما نحتاجه الآن هو المستشرق التقليدى إلى جانب أحد علماء الاجتماع الممتازين، بحيث يعسملان معًا: وسوف يقوم الاثنان فيما بينهما بعسمل "مشترك بين التخصصين". ولكنه لا ينبغى للمستشرق التقليدى أن يطبق أية معلومات قديمة على الشرق، لا بل إن خبرته سوف تُذكر ولاءه غير المطلعين على الأسرار، في برنامج دراسات المناطق، بأن "تطبيق سيكلوجية المؤسسات السياسية الغربية محض خيال مثل السياسية الغربية محض خيال مثل أفلام وولت ديزني" (١٠٢).

وقد كان معنى هذا في الواقع العملى أنه حين يقوم الشرقيون بالكفاح ضد الاحتلال الاستعمارى فعليك أن تقول (حتى لا تخاطر بمحاكاة أفلام ديزنى) إن الشرقيين لم يفهموا يوماً ما معنى الحكم الذاتى بالصورة التى نقهمه بها "نحن" . وإذا عارض بعض الشرقيين التمييز العنصرى وظل البعض الآخر يمارسه، فقل "إنهم جميعاً شرقيون في أعماقهم" ولا تنطبق عليهم منفاهيم المصالح الطبقية والظروف السياسية والعوامل الاقتصادية اطلاقاً. أو قل مع برنارد لويس إن الفلسطينين العرب إذا عارضوا الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، فإن هذا لا يعدو كونه "عودة الإسلام" ، أو كما يقول تعريف مستشرق معاصر شهير، إنه معارضة إسلامية للشعوب غير الإسلامية (١٠٠١) ، وإنه مبدأ من المبادئ الإسلامية التي وضعت في القرن السابع الميلادى. قل إنه لا أهمية للتاريخ والسياسة والاقتصاد. فالإسلام هو الإسلام والشرق هو الشرق، ونرجوكم أن تأخذوا جميع أفكاركم عن اليسار وعن اليمين وعن الثورات وأن تعودوا بها إلى عالم ديزني الخيالي.

وإذا كانت أمثال هذا الإطناب وهذه المزاعم ومظاهر الإنكار غير مألوفة لدى المؤرخين وعلماء الاجتماع والاقتصاديين ودارسى العلوم الإنسانية بشتى مجالاتها فيما عدا الاستشراق، فالسبب واضح جلى، ألا وهو أن الاستشراق، مثل مادة موضوعه المفترضة، لم يسمح للأفكار بأن "تنتهك" سكينته العميقة. ولكن المستشرقين المحدثين - أو "خبراء المناطق"، إذا أشرنا

القصل الأول -

إليهم باسمهم الجديد - لم يعودوا يلجاون إلى العزلة السلبية في أقسام اللغات، بل على العكس، نجدهم قد استفادوا من نصيحة چيب فمعظمهم لا يتميزون اليوم عن غيرهم من "الخبراء" و" المستشارين" فيما أطلق عليه هارولد لاسويل اسم علوم السياسات (١٠٠٠). وهكذا سرعان ما رأينا إدراك وجود إمكانيات عسكرية ومتعلقة بالأمن القومي لقيام تحالف ما مثل التحالف بين المتخصص في "تحليل الشخصية الوطنية" والخبير في المؤسسات الإسلامية، تحقيقًا لنفع يُرتَجَى إن لم يكن لشيء آخر. وعلى أي حال فلقد كان "الغرب" يواجه منذ الحرب العالمية الشائية عدُوًّا ذا نظام شمولي ذكي والمتخلفة). وهل يوجد سبيل لتطويق ذلك العدو أفضل من مسايرة العقل والمتخلفة). وهل يوجد سبيل لتطويق ذلك العدو أفضل من مسايرة العقل الشرقي غير المنطقي بطرائق لا يستطيع ابتكارها إلا المستشرق؟ وهكذا ظهرت الحيل البارعة مثل أسلوب الترغيب والترهيب، وحلف التقدم، وحلف الجيل البارعة مثل أسلوب الترغيب والترهيب، وحلف التقدم، وحلف جنوب شرقي آسيا، وما إليها، وكلها يقوم على "معرفة" تقليدية أعيد جنوب شرقي آسيا، وما إليها، وكلها يقوم على "معرفة" تقليدية أعيد تنسيقها لتحسين معالجة موضوعها المفترض.

وهكذا، والقالاقل الشورية تجتاح المشرق الإسلامي، يذكرنا علماء الاجتماع بأن العرب يدمنون "الوظائف الشفهية" (١٠١) أى الكلام فقط، ويقول الاقتصاديون - أو المستشرقون الذين أعيد تدويرهم - إن بعض العناوين الرئيسية مثل الرأسمالية أو الاشتراكية لا تفى بأغراض الإسلام الحديث (١٠٠٠). وفى الوقت الذى تعلو فيه موجة مناهضة الإمبريالية وتوحد العالم الشرقي كلم، نجد أن المستشرق يدين هذه الحركة برمتها لا باعتبارها مصدر مضايقة فحسب بل باعتبارها إهانة موجهة للديموقراطيات الغربية. وفى الوقت الذى يواجه فيه العالم قضايا خطيرة وذات أهمية عامة - مثل القضايا التي تتضمن خطر الدمار النووى، والموارد الشحيحة إلى حد ينذر بكارثة، والمطالب الإنسانية غير المسبوقة لتحقيق المساواة والعدالة والتكافؤ الاقتصادى - يقوم السياسيون باستغلال الصور الكاريكاتورية الشعبية للشرق، ولا يقتصر مصدر ذخيرتهم الأيديولوجية على أنصاف المتعلمين من التكنوقراطيين بل

− انطاق الاستشراق ا

يضم كبار المتعلمين من المستشرقين. والمتخصصون "الأسطوريون" في الشئون العربية عن يعملون في وزارة الخارجية الأمريكية يحذرون الناس من الخطط العربية للاستيلاء على العالم. أما الصينيون 'الخونة' ، و'أنصاف العرايا' من الهنود، والمسلمون 'السلبيون' فيوصفون بأنهم نسور تريد أن تنهب عطايانا "نحن" ، ويُلعنون عندما "نفقدهم" ويلجأون إلى الشيوعية أو إلى غرائزهم الشرقية حيث لا تُرجى هدايتهم: إذ لا يكاد هذا يختلف عن ذاك.

وهذه المواقف الاستشراقية المعاصرة تغمر الصحافة والتفكير الشعبى، إذ يُظن أن العرب قوم يركبون الجمال، إرهابيون، أنوفهم معقوفة، فاسقون مرتشون، وأن ثروتهم التى لا يستحقونها إهانة للحضارة الحقيقية. وخلف ذلك دائمًا ما يختبئ افتراض أنه رغم انتماء المستهلكين الغربيين إلى أقلية عددية في العالم، فإن من حقهم إما أن يمتلكوا أو ينفقوا (أو أن يمتلكوا وينفقوا معًا) غالبية موارد العالم. لماذا؟ لأن المستهلك الغربى، بخلاف الشرقى، إنسان حقيقى. ولا يوجد اليوم مثال أنصع على ما وصفه عبد الملك بأنه "هيمنة الأقليات التى تملك" والمركزية الإنسانية المتحالفة مع المركزية الأوروبية: إن الغربى الأبيض الذي ينتمى للطبقة الوسطى يعتقد أنه يتمتع بخزية إنسانية تمنحه الحق لا في إدارة العالم غير الأبيض فحسب بل أيضًا في امتلاكه، لمجرد كون ذلك العالم - تعريفًا - لا ينتمى للإنسانية تمام الانتماء مثلنا "نحن". كما لا يوجد مثال أصفى من هذا على الفكر المجرد من الصفات الإنسانية.

ومن زاوية معينة، تعتبر جوانب قصور الاستشراق، كما سبق لى أن ذكرت، هى نفسها جوانب القصور الناجمة عن تجاهل إنسانية ثقافة أخرى أو شعب آخر أو منطقة جغرافية ما، واختزالها إلى 'جوهر' ما، وتجريدها من صفاتها. ولكن الاستشراق قد خطا خطوة أبعد من ذلك، فهو يرى أن الشرق يقتصر وجوده على ما 'يُشاهد'، بل وأنه ظل ثابتًا في الزمان والمكان بالنسبة للغرب. فلقد بلغت درجة النجاح الباهر الذي حققه الاستشراق في مناهجه الوصفية والنصية حدًا جعل الناس يعتبرون فترات بأسرها في التاريخ الثقافي

والسياسى والاجتماعى للشرق مجرد مظاهر استجابة للغرب. فالغرب هو الفاعل، والشرق يقابله برد فعل سلبى. والغرب هو المشاهد والقاضى وهيئة المحلفين فى كل قضية تتعلق بأى جانب من جوانب السلوك الشرقى. ومع ذلك فإذا كان التاريخ فى القرن العشرين قد تسبب فى تغيير جوهرى فى الشرق ومن أجل المشرق، فذلك عا يُذهل المستشرق، إذ لا يستطيع أن يدرك أن

أبناء الشرق الجدد من الزعماء أو المفكرين أو راسمى السياسات قد تعلموا إلى حد ما دروسا كثيرة من كدح أسلافهم المضنى، كما أعانتهم على ذلك التحولات البنيوية والمؤسسية التى أنجزت فى الفترة الوسطى وأنهم أصبحوا يتمتعون بحرية أكبر فى صوغ مستقبل بلدانهم، إلى جانب أنهم قد اكتسبوا أيضاً قدراً كبيراً من الثقة، وربحا نزعة عدوانية طفيفة كذلك، كما إنهم لم يعودوا يعملون على أمل الظفر بحكم لصالحهم من هيئة المحلفين الخفية فى الغرب، فهم لا يُجرون حوارهم مع الغرب بل مع زملائهم المواطنين الم. (١٠٨)

أضف إلى ذلك أن المستشرق يفترض أن ظهور ما لم تهيئه النصوص لظهوره قد ظهر إما نتيجة تحريض خارجى فى الشرق أو بسبب التفاهات الشرقية الضالة. ولا يوجد نص من النصوص الاستشراقية المتى كتبت عن الإسلام، حتى ذلك المصنف الجامع تاريخ كيمبريدج للإسلام، يستطيع أن يهيئ قارئه لما حدث منذ عام ١٩٤٨ فى مصر وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان أو اليمن شسماله وجنوبه. وعندما تعجز العقائد الجامدة عن الإسلام عن مد يد العون، حتى لأشد المستشرقين تفاؤلا، يبدأ الملجوء إلى رطانة العلوم الاجتماعية الاستشراقية، وإلى بعض التجريدات التى يمكن تسويقها مثل النبخب والاستقرار السياسي، والتحديث، والتنمية المؤسسية، وقد اصطبغت جميعها بالصبغة المميزة للحكمة الاستشراقية. وفي غضون ذلك يشأ صدع يسعها بالصبغة المميزة للحكمة الاستشراقية. وفي غضون ذلك

والأزمة الراهنة تجسد التفاوت بين النصوص والواقع تجسيدًا صارخًا.

ء نطاق الاستشراق ء --

لكنني لا أريد أن أقتصر في هذه الدراسة للاستشراق على كشف مصادر آراء الاستشراق بل أن أتأمل أيضًا أهميته، فالمثقف المعاصر يرى مُحقًّا أنه إذا تجاهل جزءًا من العالم لأنه أصبح يتطاول عليه، كان معنى ذلك تجاهل الواقع وتجنبه. وما أكثر ما كان دارسو العلوم الإنسانية يقـصرون اهتمامهم على موضوعات بحث مستقلة، فلم يرقبوا أو يتعلموا من مبحث مثل الاستشراق الذي كان طموحه الدائب أن يحيط بعالم كامل، لا بقسم منه يتسسر رسم حدوده مثل مؤلفات مؤلف واحد أو مجموعة من النصوص. ومع ذلك، فإلى جانب بعض 'أستار الأمن' الأكاديمية مثل "التاريخ" أو "الأدب" أو "العلوم الإنسانية"، ورغم طموحات الاستشراق الكبيرة، فإنه منغمس في الظروف التاريخية الدنيوية، وهو الانغماس الذي يحاول أن يخفيه بقناع العلمية المفرطة التي كشيرًا ما يتباهى بها وبدعوى العقلانية. ويستطيع المفكر المعاصر أن يتعلم من الاستشراق كيف يَحُدُّ أو يُوسَعُ، بمنهج واقعى، من نطاق مزاعم مبحثه، من ناحية، وأن يرى من ناحية أخرى الساحة الإنسانية (أو ساحة القلب، مُضْغَة اللحم والدم، كما كان الشاعر يبتس يسميها) التي تشهد مولمد النصوص والرزى والمناهج والمباحث العلمية، وتشهمد نموها وازدهارها ثم تدهورها. والبحث في الاستشراق يعنى كذلك طرح الطرائق الفكرية اللازمة لمعالجة المشكلات المنهجية التي قدمها التاريخ في مادة موضوعه، إن صح هذا التعبير، أي الشرق. ولكن علينا قبل ذلك، في واقع الأمر، أن نَطَّلعَ على القيم الإنسانية التي كاد الاستشراق، بخبراته وأبنيته، أن بلغها. الفصل الثاني

2

أبنية الاستشراق

وإعسادة بنائسها

"عندما قام السيد عصر، نقيب الأشراف . . . بتزويج ابنة له منذ خسمس وأربعين سنة تقريبًا، سسار أمام موكب الزفاف رجل كان قد شق بطنه وأخرج قسمًا كبررًا من أمعائه وضعه أمامه على صينية فضية. وبعد انفضاض الموكب أعاد المعى إلى مكانها ومكث في منزله أيامًا كثيرة قبل أن يشفى من عواقب تلك الفعلة الحمقاء والمقززة".

إدوارد وليم لين، وصف أخلاق المصريين المحدثين وعاداتهم.

في حالة سقوط ممثل هذه الامبراطورية، سواء كان ذلك بثورة فى القسطنطينية أو بتوالي تمزيق أوصالها، فسوف تنال كل دولة من الدول الاوروبية، باسم فرض الحماية، نصبيًا معينًا وفقًا لما ينص عليه المؤتمر من شروط. وهذه المحميات، بعد تعريفها ورسم حدودها فيما يتعلق بمساحة كل منها، وفقًا لجيرانها وأمن حدودها وتقارب أديانها وأخلاقها ومسسالحها . . . لا تخضع إلا لمسيادة الدول الاوروبية. وهذه السيادة، المُعرَّنة على هذا النحو، والمنصوص عليها كحق أوروبي، سوف تتمشل أساسًا في حق احتلال جزء معين من الارض، أو السواحل، حتى تنشئ فيه إما مدنًا حرة أو مستعمرات أوروبية، أو موانئ أو مرافئ تجارية . . . ولن يتأتى ذلك إلا بفرض حماية مسلحة وواهبة للحضارة بحيث تمارسها كل دولة على محميتها لتكفل وجودها وعناصر قوميها تحت أورة مها أكت المناه الم

الفرنص دى لامارتين رحلة في الشرق

## أولاً: حدودُ أعادوا رسمها، وقضايا أعادوا تعريفها ودين جعلوه علمانياً

توفى جوستاف فلوبير فى عام ١٨٨٠ قبل أن ينتهى من كتابة روايته بوقار وبيكوشيه وهى رواية موسوعية فكاهية عن انحطاط المعرفة وتفاهة الجهد البشرى. ومع ذلك فإن الخطوط العريضة لرؤيته واضحة، وتدعمها بوضوح التفصيلات المستفيضة فى الرواية. والبطلان اللذان تحمل الرواية اسميهما موظفان كتابيان من الطبقة البورچوازية، وعندما يرث أحدهما تركة كبيرة على غير انتظار يقرران التقاعد وترك المدينة للعيش فى ضبعة ريفية حتى يفعلا كل ما يريدان ("نفعل كل ما نريد!") وحسبما يصور فلوبير ما يحدث لهما حين 'يفعلان ما يريدانه'، يقوم بوقار وبيكوشيه بجولة واسعة، عملية ونظرية، فى الزراعة والتاريخ والكيمياء والتسعليم وعلم الآثار والادب، ويخرجان بنتائج دائمًا ما تقصر عن بلوغ النجاح، فهما يطوفان بحقول العلم مثل المسافر فى الزمن والمعرفة، فيشهدان ضروبًا من خيبة الأمل والكوارث

وألوان الخذلان التي يعهدها الهواة غير الملهمين. والواقع أن ما يمران به يمثل الخبرة الكاملة لانقشاع الوهم في القرن التاسع عشر، ومعنى ذلك أن "أفراد البورجوازية الظافرين" - بتعبير شارل مورازيه - يتحولون إلى ضحايا يتعثرون بسبب مستوى تفكيرهم العادى وعجزهم الذي يحول دون تميزهم. فكل حماس يذوى ويتحول إلى قالب لفظى عمل، وكل مبحث علمي أو نوع من أنواع المعرفة يتحول من الأمل والقوة إلى الفوضى والخراب والحزن.

ومن بين الصور المتمهيدية التي أعدها فلوبير لختام هذا المشهد العام للبأس صورتان جديرتان باهتمامنا الخاص هنا، الأولى صورة الرجلين وهما يناقشان مستقبل الجنس البشرى: إذ إن بيكوشيه يرى "مستقبل الإنسانية من خلال زجاج معتم" وبوفار يراه مشرفًا "وضاءً!"، فهو يقول:

الإنسان الحديث يتقدم، وسوف تقوم آسيا بتجديد أوروبا. هذا هو القانون التاريخي الذي يقضى بأن تنتقل الحضارة من الشرق إلى الغرب. . . أخيرًا سوف تلتحم هاتان الصورتان من صور الإنسان(۱).

وهذا الصدى الواضح لأفكار كينيه عمل ابتداء دورة أخرى من دورات الحماس وخيبة الأمل التى سوف عمر بها الرجلان. ويتضح من المذكرات التحضيرية التى كتبها فلوبير للرواية أن هذا 'المشروع' الذى يتوقعه بوقار لن يختلف مصيره عن مصير مشروعاته الأخرى، إذ سوف يصطدم بالواقع الذى يوقف سيره - ويتمثل الواقع هذه المرة فى الظهور المفاجئ لرجال الشرطة الفرنسية الذين يتهمونه بالفسق والفجور. وبعد سطور قليلة تظهر الصورة الثانية التى تهمنا، حين يعترف الرجلان معًا وفى نفس الوقت لبعضهما البعض أنهما يرغبان سرًا فى العمل بنسخ المخطوطات، فيطلبان صناعة قمطر يتسع لعمل شخصين، ويشتريان الكتب والأقلام الرصاص والممحاوات ثم - عندما ينتهى فلوبير من رسم الصورة - يبدآن العمل، وهكذا يتدهور حال بوقار وبيكوشيه من موقف من يحاول 'خوض غمار' المعرفة وتطبيقها مباشرة، إلى حد ما،

الفصل الثانى •

ورغم أن فلوبير لا يفصح إفصاحًا كاملاً عن رؤية بوقار لتجديد أوروبا على يدى آسيا، فنحن نستطيع شرحها (وشرح ما انتهت إليه على مكتب النُسَّاخ) بعدة طرائق مهمة، فهذه الرؤية، مثل الكثير من رؤى الرجلين الأخرى، رؤية عالمية وهى رؤية لإعادة البناء وهى تمثل ما كان فلوبير يرى أنه ولع القرن التاسع عشر بإعادة بناء العالم وفقًا لرؤية إبداعية أى خيالية تصحبها أحيانًا تقنية علمية من نوع خاص، ومن الرؤى التى يقصدها فلوبير الأعمال اليوتوبية أو الطوباوية التى كتبها سان-سيمون وفوريه، وطرائق التجديد العلمى للبشرية التى تَصَوَّرَهَا أوجست كونت، وجميع الأديان التقنية أو العلمانية التى كان يُروَّج لها دعاة الأيديولوجيا، والمتطقية الوضعية، والمذاهب الانتقائية، والعلوم الغيبية، والإنجاهات التقليدية والمثالية مثل وكابيه، وحوزان، وبرودون، وكورنوه، وكابيه، وجانيه، ولامينيه (۱). ويعتنق بوقار وبيكوشيه شتى مذاهب هذه وكابيه، وجانيه، ولامينيه (۱). ويعتنق بوقار وبيكوشيه شتى مذاهب هذه مذاهب أحدث دون تحقيق نتائج أفضل.

وتعتبر جذور أمثال هذه الطموحات 'التنقيحية' جذوراً رومانسية ذات طابع بالغ الخصوصية. ولابد أن نتذكر إلى أى حد كان الجانب الاكبر من المشروع الروحى والفكرى للقرن الثامن عشر يمثل 'لاهوتًا أعيد تكوينه'، ويطلق عليه م. هـ. إبرامز تعبير 'المذهب الطبيعى للأسباب الخارقة'، وانتقل هذا النمط الفكرى إلى المواقف الفكرية المميزة للقرن التاسع والتى يهجوها فلوبير في بوقار وبيكوشيه. وهكذا فإن فكرة التجديد تشير، كما يقول إبرامز، إلى

اتجاه رومانسى بارز، تلا اتجاهى العقلانية واللياقة اللذين جاء بهما عصر التنوير . . . أيرمى إلى العودة إلى الدراما المطلقة والأسرار التى تتجاوز العقلانية فى القصة والعقائد المسيحية، وإلى الصراعات العنيفة والانقلابات المفاجئة فى الحياة الباطئة المسيحية وتدور حول التهضاد بين كل نقيضين: الهلاك والخلق، والجحيم والجنة، والنفى والتلاقى، والموت والبعث، والاكتئاب

· ه أبنية الاستشراق وإعادة بنائها ه ــــ

والفرح، وفقدان الفردوس واستعادة الفردوس... ولما كان الكتاب الرومانسيون يعيشون بعد عصر التنوير، وهو أمر محتوم، فقد بعثوا الحياة في هذه المسائل القديمة في صورة مختلفة، إذ آلوا على أنفسهم أن ينقذوا النظرة الشاملة إلى تاريخ الإنسان وقدره، والنماذج الوجودية، والقيم الأساسية لتراثهم الديني، بإعادة تكوينها بأسلوب يكفل لها أن تكون مقبولة عقلانيًا إلى جانب دورها في الحياة الشعورية، مؤقتًا(٣).

وأما ما كان بوڤار يرمى إليه بإشارته إلى تجديد أوروبا على يدَى آسيا فيعتب فكرة رومانسية بالغة النفوذ والتأثير، إذ كان فريدريش شليجل ونوڤاليس، مثلاً، يحثان أبناء وطنهما، ويحثان الأوروبيين بصفة عامة، على دراسة الهند دراسة مفصلة، لأن ثقافة الهند ودينها يستطيعان هزيمة النزعة المادية والآلية (والمذهب الجمهوري) في الثقافة الغربية، قائلين إن هذه الهزيمة من شأنها أن تنشىء أوروبا جـديدة بُعثت فيها الحـيوية، وتُطلُّ علينا في هذه ' الوصفة' صور الكتاب المقدس عن الموت والبعث والخلاص. أضف إلى ذلك أن المشروع الاستشراقي الرومانسي لم يكن مجرد مثال خاص لاتجاه عام، بل كان قوة جبارة ساهمت في تكوين هذا الاتجاه، على نحو ما جاء في الحجج المُقْنعة التي أقامها ريمون شواب على ذلك في كتابه النهضة الشرقية. ولكن قيمة آسيا لم تكن ترجع إلى آسيا نفسها بقدر ما كانت ترجع إلى نفعها لأوروبا الحديثة. وهكذا فإن كل من أتقن لغة شرقية، مثل شليجل أو فرانتس بوپ، كان يعتبر بطلاً روحيًّا، أو فارسًا شاردًا يعود لأوروبا حاملاً الوعى بالرسالة المقدسة التي فقدتها. وكان هذا الوعي على وجه الدقة هو ما واصلت الأديان العلمانية - التي صورها فلوبيـر - حمله في القـرن التاسم عشر. ولم يكن أوجست كونت - مثل بوڤار - يقل عن شليجل ووردزورث وشاتوبريان استمساكًا ودعوة إلى أسطورة علمانية تنتمي لما بعد عصر التنوير، وكانت خطوطها العريضة مسيحية بلا مراء.

وقد جـعل فلوبير بطلى الرواية، بوڤار وبيكوشيـه، يستعرضـان جميع الأفكار 'التنقيحية' من البداية حتى النهاية التي تتسم بانحطاط فكاهي، فلفت الأنظار بذلك إلى الخلل البشري الذي تشترك فيه جميع المشروعات. كان يدرك خير الإدراك مدى الصلف البالغ الخبث الذي يكمن خلف الفكرة الشائعة "بتجديد أوروبا على يدى آسيا"، فلم يكن من المكن أن يصبح "لأوروما" أو " آسيا" معنى لولا الأسلوب الذي توصل به الحالمون في تحويل مساحات جفرافية شاسعة إلى كيانات يمكن معالجتها والتحكم فيها. وكانت أوروبا وآسيا إذن، في جـوهر الأمر، أوروبا التي تنتـمي إلينا وآسيا التي تنتمي إلينا أي إنهما كانتا إرداننا والصورتين اللتين رسمناهما لهما، كما قال شوينهاور. وكانت القوانين التاريخية في حقيقتها قوانين المؤرخين، مثلما كانت "الصورتان من صور الإنسان" - اللتان وردتا في عبارة بوڤار - لا تشيران إلى واقع فعلى بقدر ما تكشفهان عن القدرة الأوروبية على إضفاء مسحة من الحتمية على فواصل التمييز التي وضعها الإنسان. وأما النصف الآخر من العبارة - وهو "سوف تلتحمان أخيرًا" - فيقصد بها فلوبير السخرية من عدم اكتراث العلم، في مرح، بالواقع الفعلى، وهو علم يقوم بتشريح وصمهر الكيانات البشرية كأنها مواد خامدة إلى حــد بعيد. لكنه لم يكن يسخر من العلم على إطلاقه، بل من العلم الملتهب حماسة، أو العلم الأوروبي ' المسياني' أي القائم على الأمل في الخلاص، والذي كانت من انتصاراته ثورات فاشلة، وحروب، وظُلم، وشهية يستحيل تلقينها تدفع صاحبها إلى محاولة التطبيق الفورى للأفكار النظرية الجليلة بصورة خيالية. وأما ما لم يحسب ذلك العلم، أو تلك المعرفة، حسابه يومًا ما فهو الانفصال الراسخ في أعماق ذلك العلم - وهو انفصال غير حميد وإن لم يسبب له حرجًا - بينه وبين الواقع بل ومقاومة الواقع له. فعندما 'يلعب' بوڤار دور العالم، يفترض بسذاجة أن العلم موجود وحسب، وأن الواقع هو ما يقول العلم إنه واقم، وأنه لا أهمية لكون العالم أحمقُ أو حالمًا، فهو لا يستطيع أن يرى (مثلما لا يستطيع كل مسن يفكر بهذا الأسلوب أن يرى) أن الشرق قد لا

يرغب فى تجديد أوروبا، أو أن أوروبا لم تكن توشك أن تنصهر بصورة ديموقراطية مع الآسيوبين من ذوى البشرة الصفراء أو السمراء. وباختصار فإن هذا العالم لا يدرك فى علمه إرادة السلطة التى تغذو جهوده وتفسد طموحاته، وهى إرادة أنائية.

ويحرص فلوبير، بطبيعة الحال، على أن يجعل الأحمقين المسكينين اللذين يصورهما يكتويان بنار هذه الصعوبات، إذ يتعلم بوڤار وبيكوشيه أنه من الأفضل لهما ألاَّ يتعاملا بالأفكار وبالواقع معاً. وتقدم خاتمة الرواية صورة للرجلين وقد أصبحا يقنعان تمامًا بنسخ ما يفضلانه من أفكار ونقلها بأمانة من الكتب إلى الأوراق، أى إن المعرفة لم تعد تتطلب التطبيق على الواقع، فالمعرفة هي ما ينشقل في صمت ودون تعليق من نص إلى نص، وأصبحت الأفكار تُذاع وتُنشر دون أن تنسب لمؤلف معروف، ويكررها من يكررها دون نسبتها إلى صاحبها، إذ أصبحت، حرفيًا، أفكارًا مُتَلقًاةً، بمعنى يكررها البعض، ويُرجعوا صداها، ثم يرجعوا صداها من جديد، دون إبداء رأى فيها.

وتمثل هذه الحادثة القصيرة، بشكلها المضغوط إلى حد بعيد، والمقتطفة من المذكرات التى كتبها فلوبير لروايته بوقار وبيكوشيه، الإطار الذى تقع فيه أبنية الاستشراق الحديثة بصفة محددة، فما الاستشراق على أية حال إلا مبحث واحد من بين الأديان العلمانية (وشبه الدينية) التى اتسم بها الفكر الأوروبي في القرن التاسع عشر. ولقد سبق لنا تحديد صفات النطاق العام للأفكار المتعلقة بالشرق، وهو الذى ورثته أوروبا من العصور الوسطى وعصر النهضة، وكان الإسلام يمثل جوهر الشرق في هذا الإطار. أما في القرن الثامن عشر فقد برز عدد من العناصر الجديدة المتضافرة، والتي كانت تُلْمِحُ الناي قدوم مرحلة النزعة التبشيرية، وهي التي أعاد فلوبير فيما بعد رسم خطوطها العريضة.

ومن هذه العناصــر بدايةُ انفتــاح الشرق انفتــاحًا كــبيــرًا تجاوز الأراضي

الإسلامية. وكان هذا التغير الكميّ، إلى حد كبير، من ثمار الاستمرار والتوسع في المكتشفات الأوروبية لسائر مناطق العالم. وازداد تأثير أدب الرحلات، واليـوتوبيات الخياليـة، والرحلات ' الاخلاقية'، وكتابة الــتقارير العلمية، زيادة أدت إلى زيادة تحديد وتوسيع صورة الشرق. فإذا كان الاستشراق يُدينُ أساسًا للمكتشفات الشرقية الخصبة التي قام بها أنكتيل وجونز، في الثلث الاخير من القرن، فلابد من رؤية هذه في السياق الأوسع الذي اشترك في إنشائه كوك و بوجانڤيل، مع رحلات تورنفور وأدانسون، وكتاب تاريخ الرحلات إلى الأراضي الجنوبية الذي كتبه الفرنسي شارل بروس، الذي اشتهر بلقب بريزيدان دي بروس، والتجار الفرنسيون في المحيط الهادئ، والمبشرون اليسوعسيون في الصين والأمريكتين، واستكشافات وليم دامپيار، الانجليزي، وما كتبه عنها، وما لا يحصى من التأملات في مسائل العمالين، وسكان ياتاجونيا في أمريكا الجنوبية، والمتوحشين، والسكان الأصلين، وشائهي الخلقة، وهم من كان يُنفَرض أنهم يقطنون في أقصى الشرق والغرب والشمال والجنوب بالنسبة لأوروبا. ولكن جميع أمثال هذه الآفاق المستمرة في التوسع كانت تحافظ على موقع أوروبا الثابت في المركز، بامتيازاته الخاصة، باعتباره مُشاهدًا أو مُراقبًا، بصفة رئيسية، (أو، بالعكس، باعتباره يُشاهد أو يُراقب بصفة أساسية على نحو ما نرى في الكتاب الذي كتبه أوليقر جولد سميث يعنوان المواطن العالمي، وهو مجموعة خطابات نسبها المؤلف إلى كاتب صيني يقيم في لندن، ويصف الأحوال فيها)، بل إن انطلاق أوروبا خارج حدودها كان يصحبه دعم لإحساسها بالقوة الثقافية، إذ أنشأت المستعمرات ونُبِّتُ المنظورات القائمة على المركزية العنصرية استنادًا إلى حكايات الرحالة إلى جانب المؤسسات الكبرى مثل شتى الشركات الخاصة بالهند.

ومن هذه العناصر كذلك نشأة موقف يستند إلى معرفة أدق تجاه كل ما هو أجنبى وغريب، وهو الموقف الذى ساعد فى تشكيله الرحالة والمكتشفون إلى جانب المؤرخين الذين كانوا يرون أن مقارنة الخبرة الأوروبية بالحضارات

الآخري، وكذلك الحضارات الأعرق، تعود على الناس بالفائدة. وكان ذلك التيار القوى في الأنشروبولوجيا التاريخية في القـرن الثامن عشر، وهو الذي يصفه الباحثون بأنه 'مواجهة بين الأرباب'، يعنى أن جيبون كان يستطيع أن يستشف دروس تدهور روما في نهضة الإسلام، مثلما كان فيكو يستطيع أن يفهم الحضارة الحديثة على ضوء البدايات الرائعة الأولى للحضارات الوحشية الشاعرية. وهكذا فإذا كان المؤرخون في عبصر النهضة يُصدرون أحكامهم ' الجامدة' على الشرق باعتباره عَدُوًّا، نجد مؤرخي عصر النهضة يواجهون خصائص الشرق 'الغريبة' بقَدْر ما من الموضوعية أو عدم التحيز، إلى جانب محاولة محدودة للتعامل مباشرة مع مادة المصادر الشرقية، وربما يكون السبب أن هذا الأسلوب كان يساعد الأوروبي على فهم ذاته فهما أفضل. ومن الأمثلة على التغير في الموقف ترجمة جورج سيل للقرآن الكريم والتمهيد الذى قدم به لها. إذ إن سيل حاول تناول الستاريخ العربي من مدخل المصادر العربية، كما إنه سمح للمفسرين المسلمين للنص المقدس بأن يتحدثوا بالسنتهم(٥). وكان المذهب المقارن البسيط عند سيل، وعلى امتداد القرن الثامن عشر كله، يمثل مرحلة مبكرة من مراحل تطور المساحث المقارنة (في فق اللغة، والتشريح، والفقة القانوني، والدين) وهي التي أصبحت من مفاخر المنهج في القرن التاسع عشر.

ولكن بعض المفكرين كانوا يميلون إلى تجاوز الدراسة المقارنة، وتجاوز استقصاءاتها الحصيفة للجنس البشرى من "الصين إلى پيرو"، من خلال التعاطف الذى يبلغ حد التوحد مع الغير. وهذا عنصر ثالث برز فى القرن الثامن عشر فمهد الطريق أمام الاستشراق الحديث. وما ندعوه اليوم بالمدرسة "التاريخية" أو المذهب التاريخي فكرة أتى بها القرن الثامن عشر، فكان ثيكو وهيردر وهامان، وغيرهم، يعتقدون أن جميع الثقافات تتسم بالتماسك العضوى والداخلي، وأنها ترتبط جميعًا بروح ما، أو عبقرية، أو "مناغ" ما، أو بفكرة قومية لا يستطيع الأجنبي أن يخترقها إلا بالتعاطف التاريخي.

وهكذا كان كتاب هيردر بعنوان أفكار عن فلسفة تاريخ الإنسان (١٧٩١ - ١٧٩١) يمثل استعراضًا بانوراميًّا لشتى الثقافات، وقد تخللت كل منها روح خلاقة معادية، واستحال دخول أى منها إلا على المراقب الذى يضحى بتعصبه للتعاطف. وكان عقل ابن القرن الثامن عشر، الذى تشرب الحس التاريخي الشعبي والتعددي الذي كان هيردر وآخرون ينادون به (١)، يستطيع اختراق الجُدران المَذهبية المقامة بين الغرب والإسلام، وأن يرى عناصر خفية للقرابة بينه وبين الشرق. ويُعتبر نابليون مثالاً شهيرًا على التوحد (الذي عادة ما يكون انتقائيًا) من خلال التعاطف، ويعتبر موزار مثالاً آخر. ففي الناي السحري (حيث تختلط القوانين الماسونية برؤى للشرق الحميد) وفي الاختطاف من السراي نرى صورة تمثل الشهامة والنخوة الإنسانية في الشرق. وكانت قدرة هذا العامل على اجتذاب موزار بتعاطفه نحو الشرق تفوق كثيرًا قدرة الاشكال الحديثة للموسيقي "التركية".

ومع ذلك فمن أصعب الأمور أن نفصل هذه الرؤى الحدسية للشرق عند موزار عن شتى الصور التى تمثل الشرق باعتباره مكانًا غريبًا قبل الحركة الرومانسية وفى أثنائها، إذ إن الاستشراق الشعبى فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر بلغ حد "الموضة" الشديدة القوة. ولكتنا لا نستطيع أن نفصل حتى بين هذه "الموضة" - التى يسهل التعرف عليها فى أعمال وليم بيكفورد، وبايرون، وتوماس مور، وجوته - وبين الاهتمام بالحكايات القوطية، أى حكايات الغموض والرعب والإثارة، وأشعار وقصص الحب البرئ أو الحياة الرعوية شبه القروسطية، ومشاهد أو رؤى البهاء الهمجى والقسوة الوحشية. وهكذا كانت صور تمثيل الشرق ترتبط بالسجون التى صممها المهندس بيرانيزى وأحيانًا بأجواء اللوحات التى رسمها تيوبولو ذات الفخامة والروعة، وفى أحيان أخرى بالسمو الغريب الذى تصوره لوحات أواخر القرن الثامن عشر (٧). وبعد ذلك، فى القرن الناسع عشر، نجد أن اللوحات الخاصة بالشرق فى أعمال ديلاكروا والهشرات من الرسامين الأخرين، من فرنسيين وبريطانين، دون مبالغة، قد حولت الرؤى الذهنية الآخرين، من فرنسيين وبريطانين، دون مبالغة، قد حولت الرؤى الذهنية

للشرق إلى صور بصرية وأصبحت لها حياتها الخاصة (وإن كان من المحتوم، للأسف، أن يَضِنَّ هذا الكتاب عليها بالحديث). كان الشرق يرتبط بمعان تتراوح ما بين اللّذة الحسية، والأمل، والرعب، والسمو، ومسرات الشاعرية البريثة، والطاقة الجارفة، بمعنى أن صورة الشرق في المخيلة الاستشراقية الأوروبية قبل الحركة الرومانسية والثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر كانت في الواقع صورة تقبل التغيير والتلون مثل الحرباء، وأصبح يشار إليها بصفة "الشرقى" أو "الشرقية" أه المصورة للشرق ومن حرية حركتها.

وأما رابع العناصر التي مهدت المطريق لقيام أبنية الاستشراق الحديث فكان يتمثل في نزعة جارفة إلى تصنيف الطبيعة والبشر في أنماط، وأعظم اسمين في هذا الصدد هما، بطبيعة الحال، لينيوس، عالم النبات السويدي، وبيفون، عالم الطبيعة الفرنسي. ولكن الحركة الفكرية التي ينتميان إليها كانت واسعة الانتشار، وهي التي جعلت ما يسمى 'الامتداد الجسدي' - أي الطابع المادي الذي يميز الأشياء بعضها عن بعض - يتحسول من كونه صورة ظاهرة إلى اعتباره قياسات دقيقة للعناصر التي تشكل خصائصه، وسرعان ما أصبحت هذه الحركة تشمل تحويل كل ما له ' امتداد' أو وجود معنوى أو فكرى أو روحي إلى أنماط محددة. فلقد قال لينيوس إن كل ملاحظة نسجلها عن أى نمط طبيعي "يجب أن تكون نتيجة للعدد وللشكل وللنسب القائمة وللحالة" والواقع أننا إذا نظرنا في كل ما كتبه كانط أو ديديرو أو چونسون فسوف نستشف وَلَعًا مماثلاً بتكبير وتضخيم ملامح عامة، واختزال أعداد هائلة من 'الأشياء' حتى تنحصر في عدد أقل من الأنماط التي يمكن تنظيمها ووصفها. وكان كل نمط في الـتاريخ الطبـيعي وفـي الأنثروپولوچيــا وفي التعميمات الشقافية يتخذ طابعًا خاصًا مُحَدَّدًا يتيح للمراقب أن يسميه اسمًا مُعَيِّنًا، وكذلك، كما يقول فوكوه، أن "يتحكم في اشتقاقه". وكانت هذه الأنماط والطباع تستمي إلى نظام معين، أي إلى شبكة من التعسميسمات التي يرتبط بعضها بالبعض، وهكذا، كما يقول فوكوه:

-- الفصل الثاني -

لابد أن نتوسل فى كل تسمية بالعلاقة التى تربط الاسم الجديد بجميع الأسماء الأخرى المكنة. ومعرفة ما ينتمى إلى شىء مفرد انتماء صحيحًا تستلزم الاطلاع على تصنيف كل الأشياء الأخرى أو إمكان تصنيفها (٩).

ونحن نجد في كتابات الفلاسف والمؤرخين والموسوعيين وكُتَّاب المقالات أن الطابع الشخصي الذي يعتبر اسمًا يظهر في صورة التصنيف الفسيولوچي والأخلاقي أو المعنوي معًا، إذ نجد، على سبسيل المثال، نمط الإنسسان الذي يعيش على الفطرة، ونمط الأوروبي، والآسيوي وهلم جرًّا. وتظهر هذه الأنماط عند لينيوس بطبيعة الحال، ولكنها تظهر أيضًا في كتابات مونتسكيو، وجونسون، وبلومنياخ، وسومرنج، وكانط، كما نجد أن الخيصائص الفسيــولوچية والأخلاقية مــوزعة بالتساوى تقريبــا، إذ يوصف الأمريكي بأنه "أحمسر اللون، سريع الغضب، منتصب القامة"، والآسيوى بأنه " أصفر اللون، مكتئب المزاج، متصلب القامة"، والإفريقي بأنه "أسود اللون، بليد الطبع، منهاون منحل"(١٠). ولكن أمثال هذه التسميات النوعية تكتسب قوة وسلطة عندما يربط المفكرون بينها وبين أصول كل ' شخصية' أي باعتبار أن هذه الأصول تمثل نمطًا وراثيًا. فعند فيكو وروسو، على سبيل المثال، تزداد قوة التعميم الأخلاقي بفضل الدقة التي يراعيانها في محاولة إقامة الحجة على أن القيضايا الراهنة - الأخيلاقية والفلسفية بل والبلغوية - تُدينُ بتكوينها ونشأتها إلى هذه الأشكال الدرامية التي تكاد تكون أغاطًا فطرية، كالإنسان البدائي والعماليق والأبطال. وهكذا كان الشرقي يشار إليه باستخدام هذه الصفات الوراثية العالمية والعامة، مثل حالته "البدائية"، وخصائصه الأولية، وخلفيته الروحية الخاصة.

وتمثل العناصر الأربعة التي وصفتها - وهي التوسع، والمواجهة التاريخية، والتعاطف، والتصنيف - التيارات الفكرية في القرن الثامن عشر التي يعتمد عليها قيام الأبنية الفكرية والمؤسسية المحددة للاستشراق الحديث،

ولولاها ما نشأ الاستشراق، على نحو ما سوف نرى بعد قليل. وإلى جانب ذلك كانت هذه العناصر من وراء تحرير الشرق يصفة عامة، والإسلام بصفة خاصة، من منظور الفحص الديني الضيق النطاق الذي كان الغرب المسيحي يتخذه في دراستهما (والحكم عليهما). وبعبارة أخرى نقول إن الاستشراق الحديث مستمد من عناصر العلمانية في الثقافية الأوروبية في القرن الثامن عشر. فالعنصر الأول، وهو التـوسع في مفهوم الشرق جغرافيًّا وامتداده إلى مسافات أبعد، أدى مؤقَّتًا إلى التحلُّل من الإطار المرسوم في الكتاب المقدس بل وإذابة ذلك الإطار إلى حد كبير، فلم تعد النقاط المرجعية هي المسيحية واليهودية، بتاريخهـما وجغرافيتهما المتواضعــتين نوعًا ما، بل أصبحت تَضُمُّ الهند والصين واليابان وسومر، والبوذية واللغة السنسكريستية، والمذهب الزرادشتي، وديانة مانو الهندية القديمة. والعنصر الثاني هو تدعيم القدرة على التعامل تاريخيًّا مع الثقافات غير الأوروبية وغيـر اليهودية المسيـحية (دون اختزالها لتصبح من موضوعات السياسة الكنسية) وذلك مع زيادة النظرة الراديكالية إلى التاريخ، بحيث أصبح تفهم أوروبا يعنى كذلك تفهم العلاقات الموضوعية بين أوروبا وبين تخومها الزمنية والثقافية التي كان الوصول إليها محالاً من قبل. وقد تحقيقت بمعنى من المعانى فكرة چون السيجوڤي بعقد مؤتمر بين الشرق وأوروبا، وإن كان ذلك بأسلوب علمانيُّ خالص، إذ استطاع چيبون أن يتناول شخصية النبي محمد عليه السلام باعتباره شخصية تاريخية أثرت في أوروبا لا باعتباره كافرًا شيطانيًا يتراوح موقفه ما بين السحر والنبوءة الكاذبة. والعنصر المثالث هو التوحد الوجداني مع بعض المناطق والثقافات التي لا ينتمي الأوروبي إليها، وهو الذي قهر 'عناد' الذات والهوية، بمعنى الاستقطاب المتمثل في تصور وجود مجــتمع من المؤمنين المتهيئين للقتال الذين يواجهون جحافل الهمجيين العرمرم، وهكذا لم تعد حدود أوروبا المسيحية تعتبر ضربًا من المناطق الجمركيـة؛ واكتسبت الأفكار الخاصة بالترابط الإنساني وإمكانات الإنسان شرعية عامة بالغة الإتساع أي بريئة من ضيق النظرة. والعنصر الرابع هو التكاثر الدائب والمنتظم للتمصنيفات الموضوعية للجنس - الفصل الثاني

البشرى، نتيجة تشذيب وتنقيع إمكانات التسمية والاشتقاق حتى تجاوزت الفئتين القديمتين اللتين كان يصفهما فيكو بأنهما فئة الأمم غير اليهودية وفئة الأمة المقدسة، فَتَعَلَّبَتُ اعتبارات الاجناس والالوان والاصول والامرزجة والطبائع والانماط على التمييز ما بين المسيحيين وبين كل من عداهم.

لكن القول بأن هذه العناصر المترابطة تمثل اتجاها لإضفاء العلمانية لا يعنى ببساطة إزالة الأنساق الدينية القديمة للتاريخ البشرى ومصير الإنسان ونماذجه الوجودية. فالأمر أبعد ما يكون عن ذلك، إذ إنها أعيد تشكيلها ونشرها وتوزيعها في الأطر العلمانية التي سبق لي تعدادها. فكل من يدرس الشرق كان يحتاج إلى مفردات علمانية تتمشى مع هذه الأطر. لكنه إذا كان الاستشراق قد قدم المفردات، والمفاهيم النظرية الجاهزة، وأساليب العمل فذلك حقًا ما فعله الاستشراق بل وما كان عليه الاستشراق اعتباراً من نهاية القرن الثامن عشر - فإنه قد احتفظ بما يعتبر تياراً ثابتًا في 'خطابه'، وهو الدافع الديني الذي أعيد تشكيله، أو المذهب الطبيعي للأسباب الخارقة. وسوف أحاول أن أبين أن هذا الدافع الاستشراقي كان يكمن في تصور المستشرق لنفسه، وللشرق، والمحث الذي يعمل فيه.

كان المستشرق الحديث يرى نفسه بطلاً ينقذ الشرق من العتّمة والاغتراب والغرابة ويسرى أنه هو الذى نجح فى إدراك ذلك. فبحوثه أعادت تكوين ما فقد من لغات الشسرق، ومن أخلاقه وطرائق تفكيره، مثلما أعاد شامپوليون تكوين الحروف الهيسروغليفية من حجسر رشيد. وكانت أساليب الاستشراق الخاصة - من وضع المعاجم والقواعد النحوية، إلى الترجمة، والتفسير الثقافي - تعيد بناء القيم القائمة فى الشرق العريق القديم، وفى المباحث التقليدية مثل فقه اللغة والتاريخ والبلاغة والجدلية المذهبية فتكسو عظامها لحمًا وتعيد تأكيدها. ولكن الشرق ومباحث الاستشراق تغيرت فى غمار هذا الجهد تغيرًا جدليًّا، إذ لم تستطع البقاء بصورتها الأصلية. فلقد تعرض الشرق للتحديث، فأعيد إلى الزمن الحاضر، حتى فى الشكل "الكلاسيكى" الذى كان المستشرق يدرسه عادة، كما أعيد إدراج المباحث التقليدية فى نسيج

أبنية الاستشراق وإعادة بنائها = -

الثقافة المعاصرة. ولكن هذا وذاك كانا يحملان آثار السلطة ، ومعناها القدرة على بعث الشرق بل وخلقه، والقوة الكامنة في المناهج الجديدة، والمتقدمة علميًا، لفقه اللغة والتعميم الانشروپولوچي. وباختصار، فبعد أن نقل المستشرق الشرق إلى العالم الحديث، بدأ يحتفل بمنهجه وبمكانته باعتباره مبدعًا علمانيًا أي باعتباره رجلاً تمكّن من خلق عوالم جديدة مثلما خلق الله العالم القديم. وأما مواصلة أمشال هذه المناهج وهذه المكانة لتتجاوز عمر أي مستشرق فرد في هذه الدنيا، فقد تطلبت ظهور تقاليد الاستمرار العلمانية، أو نظامًا علمانيًا من المنهجيات المنضبطة، التي لا يعتمد الانتساب إلى عضويتها على رابطة الدم بل على 'خطاب' مشترك، أو على أسلوب عضويتها على رابطة الدم بل على 'خطاب' مشترك، أو على أسلوب عربل تراتيل الحمد كل من ينضم إلى الصقة. كان عند فلوبير من بعد النظر ما مكنه أن يتوقع أن يتحول المستشرق الحديث على مر الآيام إلى نساًخ مثل بوفار وبيكوشيه، لكن مثل هذا الخطر لم يكن واضحًا في الآيام الأولى، في الحياة العملية لكل من سلقستر دى ساسي وإرنست رينان.

وأطروحتى تقول إننا نستطيع أن نفهم الجوانب الجوهرية لنظرية المستشرق الحديث وعمله (والاستشراق في العصر الحاضر مستمد منها) لا باعتبارها معرفة موضوعية أصبحت متاحة فجأة عن الشرق، بل باعتبارها مجموعة من الأبنية الموروثة من الماضى، بعد أن قامت بعض المباحث العلمية مثل فقة اللغة بإكسابها صبغة علمانية، وإعادة تنظيمها وتشكيلها، وهي المباحث التي كانت بدورها بدائل عن ملهب الأسباب الخارقة المسيحي (أو بعض صوره) بعد أن اكتست ثوبًا 'طبيعيًا' إلى جانب تحديثها وإكسابها طابعًا علمانيًا، وقد نجح 'تكييف' الشرق بوضعه في صورة نصوص وأفكار جديدة، حتى يلائم هذه الأبنية الجديدة. لاشك أن بعض علماء اللغة والمستكشفين، مثل جونز وأنكتيل، قد ساهموا في الاستشراق الحديث، ولكن ما يميز الاستشراق الحديث باعتباره ' مجالاً' أو مجموعة من الأفكار أو 'خطابًا' كان العمل الذي قام به جيل لاحق لجيل هؤلاء. وإذا استخدمنا حملة نايليون (١٧٩٨ -

١٨٠١) باعتبارها أولى الخبرات التي مكَّنت الاستشراق الحديث من الظهور، فلنا أن نعتبر أن أبطالها الذين شـقوا الطريق - مـثل ساسى ورينان ولين في -مجال الدراسات الإسلامية - هم الذين تولوا بناء هذا ' المجال'، وإنشاء تقاليد جديدة، وأنهم أسلاف أعضاء جماعة 'الإخوان المستشرقين'. وكان ما فعله ساسي ورينان ولين يتــمثــل في إقامــة الاستــشراق على أســـاس علميّ. وعقلانيّ. ولم يكن ذلك يقتصر على ما أنجزوه من عمل نموذجي بل كان يتجاوزه إلى ابتداع مفردات وأفكار يستطيع كل من يريد أن يصبح مستشرقًا أن يستعملها دون أن يُشير إلى شخص بعينه. كان 'تدشينهم' للاستشراق إنجازًا هائلًا، إذ أتاح وضع مـصطلح علمى؛ ونفى الغـموض وأحلُّ مَـحَلَّه نوعًا خاصًّا من التبصر بالشرق؛ ونَصُّبَ شخصيـة المستشرق باعتبـاره الثقة المرجعية بل والسلطة المركزية في شئون الشرق؛ وأضفى المشروعية على نوع خاص من عمل المستشرق يتميز بتماسكه المحدد؛ وأشاع في المحيط الثقافي تداول 'عملة' عقلانية كان وجودها يعني أن الآخرين سوف يتكلمون نيابة عن الشرق من الآن فصاعدًا وأهم من ذلك كله أدى عمل هؤلاء ' المفتحين' إلى إعداد مجال دراسي و'أسرة' من الأفكار، وهما اللذان استطاعا بدورهما تكوين جماعة من الباحثين الذين كانت سلسلة نسبهم وتقاليدهم وطموحاتهم تجمع بين الانتماء إلى ذلك المجال 'داخليًّا' وبين درجة من عدم الانتماء تكفل لهم الهيبة والاحترام العام خارجيًا. وكلما ازداد تعدى أوروبا على الشرق في القرن التاسع عشر ازدادت ثقة الجمهور بالاستشراق. لكنه إذا كانت هذه الزيادة في الثقة قد تزامنت مع نقصان الأصالة، فلا ينبغي لنا أن ندهش كثيرًا، لأن أسلوب الاستشراق منذ البداية كان يقوم على إعادة البناء والتكرار.

وهاك ملاحظة أخيرة: إن الأفكار والمؤسسات والشخصيات التي تنتمي لأواخر القرن الثامن عشر وللقرن التاسع عشر، وهي التي سوف أتناولها في هذا الفصل، تمثل جزءًا مهمتًا أو تطويرًا جوهريًّا للمرحلة الأولى من أعظم عصر احتلال للأراضي عرفه التاريخ. فبانتهاء الحرب العالمية الأولى كانت

أوروبا قد استعمرت ٨٥ في المائة من الأرض. والقول ببساطة بأن الاستشراق الحديث يمثل جانبًا من جوانب الإمبريالية والاستعمار معًا ليس مثار خلاف كبيس، لكن القول وحده لا يكفى بل لابد من تفصيل أبعاده تحليلبًا و تاريخيًا. ويُهمنى أن أبين كيف كان الاستشراق الحديث، بخلاف ما كان لدى دانتي وديربيلو من وعي بالشرق قبل عهد الاستعمار، يجسد مبحنًا منظمًا يقوم على التراكم. وكان ذلك أبعد ما يكون عن الاقتصار على الجانب الفكرى أو النظرى فقط، إذ إنه جعل الاستشراق يميل ميلاً مهلكًا إلى التراكم مفقودة كانت تعنى في النهاية إعادة بناء شرق ميت أو مُهمَل، كما كانت تعنى أن ما يصاحب إعادة البناء من دقة وعلوم بل وخيال إبداعي يستطيع تعنى أن ما يصاحب إعادة البناء من دقة وعلوم بل وخيال إبداعي يستطيع وقت لاحق على أرض الواقع، في الشرق. كان تبرير الاستشراق لا يقوم وقت لاحق على أرض الواقع، في الشرق. كان تبرير الاستشراق لا يقوم وقت لاحق، على فاعليته ونفعه، وسلطته. ولاشك أنه جدير بالاهتمام الجادً وقت لاحق، على فاعليته ونفعه، وسلطته. ولاشك أنه جدير بالاهتمام الجادً

## ثانيا

## سلفستردىساسى وارنسترينان،

## الأنثرويولوجيا العقلانية ومختبر فقه اللفة

كانت حياة سلقستر دى ساسى تدور حول محورين رئيسيين هما الجهد البطولى والإخلاص بتفان لما يعود به التعليم والمذهب العقلانى من النفع. ولد أنطوان - إيزاك-سلقستر عام ١٧٥٧ لأسرة تعتنق مذهب الجانسينية أو اليانسينية، وهو من مذاهب الكاثوليكية الرومانية، وكان العمل التقليدى للأسرة عمل 'الموثق العسمومى'، وتلقى سلقستر تعليمه الخاص فى دير بندكتى، فبدأ بدراسة اللغات العربية والسريانية والكلدانية، ثم درس العبرية.

وكانت العربية بصفة خاصة هي التي فتحت له أبواب الشرق، حسبما يقول جوزيف رينو، لأن المادة الشرقية، المقدس منها والدنيوي، كان يمكن الاطلاع عليها في أقدم صورها وأكثرها نفعًا، بتلك اللغة آنذاك(١١١) . وعلى الرغم من مناصرته للسلطة الشرعة، عُبِن في عام ١٧٦٩ أول معلم للغة العربية في مَدْرُسة كانت قد أنشئت حديثًا آنذاك، تسمى مدرسة اللغات الشرقية الحية، وهي التي أصبح مديرًا لها فيـما بعد أي في عـام ١٨٢٤، وفي عام ١٨٠٦ رُشِّح لمنصب الأستاذية في كوليچ دي فرانس، مع أنه كان يشغل منذ ١٨٠٥ فصاعدًا منصب المستشرق المقيم بوزارة الخارجية الفرنسية. وكان عمله فيها (الذي ظل بلا أجر حتى ١٨١١) ينحصر في البداية في ترجمة نشرات 'الجيش الفرنسي العظيم' و'المانيفستو' أو البيان الذي أصدره نابليون عام ١٨٠٦، وكان الأمل المرتجى من ترجيمته إثارة "التعبصب الإسلامي" ضد الأرثوذوكسية الروسية ، ولكنه عمل بعد ذلك سنوات كثيرة على تخريج المترجمين للعمل بقلم الترجمة الشرقية الفرنسي، إلى جانب تخريج باحثى المستقبل. وعندما احتل الفرنسييون مدينة الجزائر في عام ١٨٣٠، كان ساسي هو من ترجم 'الإعلان العام' للجزائريين، وكان وزير الخارجية يستشيره بانتظام في جميع الشئون الدبلوماسية المتعلقة بالشرق، وأحيانا كان وزير الحربية يستشمره كذلك. وعندما بلغ الخامسة والسبعين من عمره حل محله داسيه أمينًا لأكاديمة المُدُرَّنات، كما أصبح أيضًا أمينًا للمخطوطات الشرقية في المكتبة الملكيـة. وعلى امتداد حياته العـملية الطويلة والمتميزة، كــان اسمه يرتبط بحق بإعادة بناء وإعادة تشكيل النظام التعليمي (خصوصًا في الدراسات الشرقية) في فرنسا بعد الثورة (١٢) . وفي عام ١٨٣٢ أنعم على ساسي، مثل كوڤييه، بلقب النبيل الفرنسي.

ولم يكن سبب ارتباط اسم ساسى ببداية الاستشراق الحديث يرجع فحسب إلى أنه كان أول رئيس للجمعية الآسيوية (التى أنشئت عام ١٨٨٢)، بل أيضًا إلى أن عمله قد وضع فعليًا أمام العاملين بهذه المهنة مجموعة نصوص كاملة منتظمة، ومذهبًا تعليميًّا عمليًّا، وتقاليد بحثية، كما أنشأ

رابطة مهمة بين البحوث الشرقية والسياسات العامة. إذ بدأ، ولو على استحياء، في عمل ساسى، ولأول مرة في أوروبا منذ انعقاد مجلس ڤين، تطبيق مُبدأ منهجى متزامن مع المبحث العلمى. ولا يقل أهمية عن ذلك أن ساسى كان يشعر دائمًا أنه يقف على أعتاب مشروع تنقيحى مهم، فقد كان رائدًا يدرك ما يفعل، وكان - وهذا يتصل اتصالاً أشد بقضيتنا العامة - يكتب ما يكتب مثل كاهن أصبح علمانيًا فأصبح الشرق مذهبه الديني وطلابه رعايا كنيسته. وكان دوق دى بروليى، وهو أحد المعجبين المعاصرين به، يقول إن ساسى استطاع التوفيق في عمله بين منهج العالم ومنهج مُعلِّم الكتاب المقدس، وإن ساسى هو الرجل الوحيد القادر على التوفيق بين أهداف لايبنتز وبين جهود بوسويه "(١٢). ومن ثم فإن كل ما كتبه كان موجهًا إلى طلابه بصفة خاصة (وكان التلميذ هو ابنه نفسه لكتابه الأول مبادئ النحسو العام، الذي كتبه عام ١٧٩٩) كما إنه كان يقدم ما يكتب لا باعتباره شيئًا جديدًا بل باعتباره مقتطفًا مُنْقَحًا من أفضل ما سبق فعله أو قوله أو كتابته.

أنه من المكن تقديم أى شى، فى صورة واضحة ومعقولة، مهما تبلغ صعوبة المهمة ومهما يبلغ غموض الموضوع. وهنا نجد الجمع بين صرامة بوسويه، والمذهب الإنسانى القائم على التجريد عند لايبنتز، إلى جانب نغمة أو نبرات روسو، فى الأسلوب نفسه.

وتؤدى نغيمة ساسى أو نبرات إلى تكوين دائرة أو حلقة تفصله هو وجميهوره عن العالم بصفة عامة، مثلما يجتمع المعلم مع طلابه في قياعة درس مغلقة فيمثلون مكانًا منفصلاً. فعلى عكس مادة الفيزياء أو الفلسفة أو الأدب الكلاسيكي تعتبر مادة الدراسات الشرقية مقصورة على الخاصة، فهي لا تهم إلا من كانت لديهم من قبل اهتمامات بالشرق لكنهم يريدون تحسين معرفتهم به، بمنهج أشدُّ انتظامًا، وهنا تكون فاعليةُ المبحث التعليمي أكبَر من جاذبيته. ومن ثم فإن المتحدث التعليمي يعرض مادته على تلاميذه، ويقتصر دورهم على تلقِّي ما يُقَدَّمُ لهم في صورة موضوعات مُنتَخبَة ومُرتَّبَة بحرص وعناية. ولما كان الشرق قديمًا وبعيدًا فإن عرض المعلم يعتبر استرجاعًا أو رؤية جديدة لما اختفى عن أذهان الناس. ولما كان من المحال الكشف عن الشرق كله بسبب ثراثه الكبيس (في المكان والزمان والثقافات) فلل حاجة بنا إلا إلى الكشف عما يمثله من جوانب. وهكذا كان ساسى يركز على المنتخبات، والنصوص المختارة، على 'اللوحة' واستقصاء المبادئ العامة، وفي هذا كله تتولى مجموعة صغيرة نسبيًا من النماذج القوية تقديم الشرق إلى الطالب. وأمثال هذه النماذج قوية وذات سلطان لسببين، الأول أنه تتجلى فيها قدرات ساسى باعتباره حسجة غربية في بابه، ينتقى ببصيرته من الشرق مـا ظل خبيثًا حتى تلك اللحظة بسبب بُعد الشرق وغرابته، والثاني لأن هذه النماذج تتمتع بطاقتها السيميائية الذاتية (أو التي أضفاها المنشرق عليها) للدلالة على الشرق.

وتعتبر أعمال ساسى كلها فى جوهرها منتخبات، وهكذا فهى تتخذ الشكل الرسمى للكتب الستعليمية، وتجتهد فى التنقيح إلى حد كبير. وقد كتب ساسى، إلى جانب مبادئ النحو العام كتاب المنتخبات العربية الذى يقع فى ثلاثة مجلدات (١٨٠٧ و ١٨٢٧) ومختبارات من الكتابات العربية فى

أبنية الاستشراق وإعادة بنائها ع ---

النحو (١٨٢٥) وكتابًا في النحو العربي عام ١٨١ ( الستعمال تلاميذ المدرون، المدرسة الخاصة كما يقول) ودراسات في العروض العربي، ودين الدروز، ومؤلفات قصيرة كثيرة في موضوعات شرقية مثل المسكوكات الأثرية، وأسماء الأعلام، والنقوش، والجغرافيا، والتاريخ والموازين والمقايس، كما أصدر عددًا لا بأس به من الترجمات وتعليقين مسهبين عن كليلة ودمنة و مقامات الحريري. وكان يتمتع على غرار ذلك بنشاط جم في تحرير النصوص، وكتابة المذكرات والتأريخ للعلوم الحديثة. كما كان يتابع كل ما هو مهم تقريبًا في المباحث العلمية المتصلة بمجاله، وإن كان ذا نهج لا يحيد عنه في كتابته الحاصة، وكان نطاق هذه الكتابة 'وضعيًا' ضيقًا في كل ما لا يتعلق بالدراسات الشرقية.

وعندما كلف نابليــون المعهد الفــرنسي عام ١٨٠٢ بوضع 'لوحة عامة' عن وضع وتقدم العلوم والفنون منذ عام ١٧٨٩، وقع الاخــتيار على ساسى لعضوية فريــق الكُتَّاب، فكان أشد المتخصصين صــرامة ، وأشد من يأخذون بالمنهج التاريخي بين كُتَّاب الموضوعات العامة. وكان التقرير الذي أصبح يعرف باسم تقرير داسييه بصفة غير رسمية، يجسد الكثير مما كان ساسي مولعًا به إلى جانب مساهماته بشان حالة الدراسات الشرقية، وكان عنوانه -وهو لوحة تاريخية للدراسة العلمية في فرنسا - يعلن الوعي التاريخي الجديد (بدلاً من الوعي المقدس، أي القائم على العقيدة الدينية). وكان هذا الوعي يتخذ صورة درامية، بمعنى أنه يقول إن المسارف يمكن تنظيمها وترتيبها 'على خشبة المسرح'، إن صح هذا التعبير، بحيث يستطيع المشاهد أن يستعرض صورتها الكلية بيسر وسهولة. وكان تصدير داسييه للتقرير موجهًا إلى الملك ويعبر عن موضوعه خمير تعبير، إذ يقول إن هذا 'المسح' قد أتاح الإتيان بما لم يحاول ملك من قبل أن يأتي به، ألا وهو الإلمام بالصورة الكاملة للمعارف البشرية بنظرة شاملة واحدة. وأضاف داسييه إنه لو كانت قد أنجزت مثل هذه 'اللوحة التاريخية' في العصور الخوالي، فربما توافرت لينا روائع كثيرة فقدناها أو أصابها البلي، وأما أهمية اللوحة وفائدتها فتكمنان في أنها حفظت -- الفصل الثاني -

المعارف وجعلتها في متناول أيدى من يطلبها على الفور. وألمح داسييه إلى أن الحملة الشرقية التي قام بها ناپليون قد يسرت هذه المهمة، وأن من ثمار تلك الحملة زيادة درجة المعرفة الجغرافية الحديثة (ديفصح خطاب داسييه برمته، أكثر مما يفصح أي شيء أخر، عن مدى تساوى نفع الشكل الدرامي للَّوحة التاريخية مع النفع الذي تعبود به أقسام السوبرماركت الحديث ومناضد عرض البضائم).

وترجع أهمية اللوحة التماريخية في تفهم المرحلة الافتتاحية للاستشراق إلى أن هذه اللوحة تجسد الصورة التي اتخذتها المعرفة الاستشراقية وملامحها، وذلك في أثناء وصفها لعلاقة المستشرق بمادة موضوعه. إذ بتحدث ساسى في الصفحات الخاصة بالاستشراق في التقرير - مثلما يتحدث في غير ذلك من كتاباته - عن عمله قائلاً إنه كَشَفَ، وأظهر وأنقذ كَمُّ الله من المادة التي كان يكتنفها الغموض. ولماذا ؟ حتى يضعها بين يدى الطالب، إذ كان ساسى، مثل كل معاصريه من العلماء، يعتبر أن العمل العلمي إضافة إيجابية إلى الصرح الذي شارك جميع الباحثين في بنائه. كانت المعرفة تعنى أساسًا تحويل المادة إلى صورة مرثية، وكان هدف اللوحة يتمثل في تركيب جهاز يجمع بين دقائق نفعها وبين صورتها العامة، على نحو ما قال به بنام. وهكذا كان المبحث العلمي يمثل نوعًا خاصًا من تكنولوچيا السلطة: إذ كان يوفر للباحث (ولطلابه) أدوات ومعرفة كانت مفتقدة حتى تلك اللحظة (إذا كان مؤرخًا)(١٠٥) . والواقع أن مفردات السلطة المتخصصة والاكتساب المتخصص كانت شديدة الارتباط بسمعة ساسي باعتباره مستشرقا رائدًا. وتكمن بطولته البحثية في قدرته على التعامل بنجاح مع صعوبات كنود، إذ كان يملك وسائل تقديم معجال لم يسبق وجوده إلى طلابه. ويقول دوق دى بروليي عن ساسى إنه صنع الكتب والمفاهيم والنماذج. وكانت النتيجة إنتاج مادة عن الشرق، ومناهج لدراسته، وأمثلة لم تكن موجودة عند أحد، حتى عند أبناء الشرق(١٦).

وإذا قارنًا بين جهود ساسي وبين جمهود دارسي التراث اليوناني أو اللاتيني من العاملين في فريق المعهد، بدت جهوده مهيبة جبارة، إذ كانت لديهم النصوص والأعراف والمدارس، ولم يكن لديه شيء منها فاضطر إلى أن يبدأ في وضعها . ويسيطر على ذهن ساسي، كما يتبدي في كتابته، إحساسه القوى بما كان قد فُقد أولاً ثم اكتُسب في مرحلة لاحقة، وقد استثمر في ذلك استثمارات هائلة حقًا. كان يعتقد مثل زملائه في المجالات الأخرى بأن المعرفة هي الرؤية - من منظور شامل، إن صح هذا التعبير - لكنه كان يختلف عنهم في أنه كان يشعر بأن عليه أن يحدد تلك المعرفة، وأن 'يفك شفراتها ويفسرها، بل، وهو ما يمثل المهمة الأصعب، أن يجعلها متاحة لمن يريدها. أي إن إنجاز ساسي كــان يتمثل في بنائه مجالاً كامــلاً، فَفَتَشُ ونَبُشُ المحفوظات الشرقية باعتباره أوروبيًّا، وتمكن من ذلك دون أن يترك فرنسا، فقام بتنحية بعض النصوص جانبًا ثم عاد إليها، وعالجها، وكتب لها الشروح، ووضع لها القواعد، ورتبها، وكتب تعليقات عليها. وبمرور الوقت أصبح الشوق في ذاته أقل أهمية من الصورة التي رسمها له المستشرق. وهكذا، وضع ساسى 'شرق المستشرق' في موقع 'فكري' مغلق داخل لوحة تعليمية، فظل فيه لا يريد الظهور والانتماء لدنيا الواقع.

وكان ساسى أذكى من أن يتجاهل تقديم الحُجَج التى تدعم آراءه وأعماله، فكان، أولا، يوضح دائماً سبب استعصاء تقبل الأوروبى "للشرق" فى ذاته، قائلا إن ذوق الأوروبى لن يتقبله ولن يتقبله ذكاؤه. وكان ساسى يدافع عن فائدة وأهمية الشعر العربى، مثلاً، ولكنه كان يقول فى الواقع إن على المستشرق تحويل ذلك الشعر تحويلاً صحيحًا حتى يقدره الجمهور الأوروبى، وكانت أسبابه تقوم على أسس معرفية بصفة عامة، ولكنها كانت تضمن أيضًا تبرير المستشرق لعمله. فهو يقول إن الذين كتبوا الشعر العربى أناس يتسمون بغرابة مطلقة (فى عيون الأوروبين) وفى ظروف مناخية واجتماعية وتاريخية تختلف اختلافًا شاسعًا عما يعرفه الأوروبي، أضف إلى ذلك أن ذلك الشعر كانت تغذوه "أفكار وعصبيات وعقائد وخرافات لا

نستطيع الاستدلال عليها إلا بعد دراسة طويلة مضنية". بل إنه حتى لو تعرض المرء للضوابط الصارمة التى تضرضها الدراسة المتخصصة، فسوف يتعذر تفهم كثير من الأوصاف الواردة فى ذلك الشعر على الأوروبين "الذين وصلوا إلى درجة أعلى من الحضارة". ومع ذلك فإن ما نستطيع أن نُحكم معرفته له قيمة كبرى لنا نحن الأوروبين الذين اعتدنا إخفاء صفاتنا الخارجية، وأنشطتنا الجسدية، وعلاقتنا بالطبيعة. ومن ثم فإن نفع المستشرق يكمن فى أنه يتيح الاطلاع على نطاق واسع من الخبرات غير المعتادة، بل وعلى ما هو أكبر قيمة ، أى باعتباره ذلك النوع من الأدب القادر على مساعدتنا فى فهم شعر العبرانين "الرباني حقًا"(۱۷).

وهكذا فإذا كان وجود المستشرق ضروريًا لأنه يستخرج بعض اللآلئ النافعة من السبحر الشرقى البعيد، وما دام العلم بالشرق متحالاً دون وساطة المستشرق، فمن الصحيح أيضًا أنه لا ينبغى استيعاب الكتابة الشرقية في صورتها الكُلِّية. وكانت هذه مقدمة ساسى لنظريته عن الشذور، وهي المسألة التي شاعت وشغلت بال الرومانسيين. فالأمر لا يقتصر على أن الآثار الأدبية الشرقية غريبة في جوهـرها على الأوروبي، ولكنها غير جديرة بالنشر إلا في صورة شذور لأنها لا تحافظ على إثارة اهتمام القارئ، وغير مكتوبة بالقدر الكافي من "الذوق والروح النقدية" (١٨). وهكذا يصبح على المستشرق أن يقدم الشرق في شكل سلسلة من الشذور التي تمثله، وهي الشذور التي كان أيضًا. وهكذا فإن هذا التقديم يستلزم نوعًا خاصًّا، أي المنتخبات، وهو في حالة ساسى، ذلك النوع الذي يتسجلي فيه نفع الاستشراق وأهمسيته في أشد صورهما المباشرة والمفيدة وضوحًا. وأشهر منا وضعه ساسي هو المنتخبات العربية، وهو كتاب في ثلاثة مجلدات، ' مختوم'، إن صح التعبير، في مستهله بسطرين عربيين يزينهما السجع هما "كتاب الأنيس المفيد، للطالب المستفيد، وجامع الشذور، من منظوم ومنثور''.

وظلت منتخبات ساسى تُستخدم على نطاق بالغ الاتساع في أوروبا

- ابنية الاستشراق وإعادة بنائها ع

أجيالاً عديدة. ورغم الزعم بأن ما تحتويه كان يمثل الشرق خيـر تمثيل، فإنها تُكنُّ وتخفى وتخطى الرقابة التي يمارسها المستشرق على الشرق. كما إن النظام الداخلي لمحتموياتها، وترتيب أجزائها، واختيار الشذور، لا يكشف مطلقًا عـن سرها، ويُشعـر المرء بأنه لو لم تكن الشذور قـد أُنتخـبت بسبب أهميتها، أو بسبب تطورها الزمنى، أو بسبب جمالها (وهو ما لم تكنه منتخبات ساسى) فلابد أنها تجسد رغم ذلك خاصية طبيعية شرقية معينة، أو حتمية يتميز بها. ولكن ذلك أيضا لم يُذكر قط، بل إن ساسي يزعم وحسب أنه قد أجهد نفسه لصالح تلاميـذه، أي حتى يوفر عليهم ضرورة شراء مكتبة كبيرة إلى حد بشع من المادة الشرقية (أو قراءتها). وبمرور الوقت ينسى القارئ جهود المستشرق، ويعتبر أن الشرق الذي أعيد بناؤه من خيلال المنتخبات هو الشرق وحسب. وهكذا فإن البناء الموضوعي (تسمية الشرق) والإعادة الذاتية للبناء (أي الصورة التي يجعلها المستشرق تمثل الشرق) يمكن أن يحل أحدهما محلِّ الآخر. فالمستشرق يكسو الشرق بعقلانيته، و'مبادئ' الشرق تصبح هي نفسها مبادئ المستشرق. وبعد أن كان الشرق بعبدًا صار في متناول الأيدى، وبعد أن كان من المحال عليه الوقوف بذاته، أصبح مفيدًا من الناحية التعليمية؛ وبعد أن كان مفقودًا عُثر عليه، حمتى وإن أسقطت منه بعض الأجزاء في غضون ذلك العمل فضاعت. وهكذا فإن كتب المنتخبات التي أصدرها ساسي لا تعتبر استكمالاً للشرق وحسب، بل إنها تقدمه للغرب باعتباره حضورًا شرقيًا فيه (١٩) ، كما إن عمل ساسى يهيئ مكانة ' معتمدة' للشرق، ويأتي بشرعة 'الاعتماد' في النصوص المقتطفة التي يتناقلها الطلاب جيلاً بعد جيل.

ولقد كانت التركة الحية التى خلفها ساسى فى تلاميذه تركة مذهلة حقًا، فكان كل متخصص فى الثقافة العربية فى أوروبا إبان القرن التاسع عشر ينسب أصول حُجِيَّتِه الفكرية إلى ساسى، وكانت الجامعات والاكاديميات فى فرنسا وإسبانيا والنرويج والسويد والداغرك وخصوصًا فى ألمانيا حافلة بالتلاميذ الذين "تشكلوا" على هدى خطاه ومن خلال لوحات المنتخبات التى

هيأها عمله (٢٠) . ومثلما يحدث لكل ميراث فكرى ، كان ازدياد إثراء هذه التركة وفرض القيود عليها يتـزامنان عند الانتقال من جيل لجيل. وأما الجانب الذي يمثل أصالة نسب ساسى فكان يتمثل في معاملته للشرق باعتباره شيئًا لابد من استعادته واسترجاعه، على الرغم من 'تمرد' الشرق الحديث و' مراوغته' لا بسبب ذلك فحسب، فلقد وضع ساسى العرب في الشرق، وهو الشرق الذي وضعه أيضًا في اللوحة العامة للعلوم الحديثة. ومن ثم فإن الاستشراق ينتمى إلى الدراسة العلمية الأوروبية لكنه كمان على المستشرق أن يعيد خلق مادته قبل أن تستطيع الوصول إلى مصاف الثقافتين اليونانية واللاتينية. وكان كل مستشهرة يعيد خلق الشهرق الخاص به وفقًا للقواعد المعرفية الأسماسية الخاصة بالفقيدان والكسب، وهي التي كان ساسي أول من قدمها ووضعها، لكنه مثلما كان والدًا للاستشراق، كان كذلك أول ضحية لهذا المبحث، إذ إن المستشرقين اللاحقين كانوا في ترجماتهم للجديد من النصوص والشذور والمقتطفات يزيحون تمامًا عمل ساسي، بل كان كل منهم يقدم صورته الخاصة للشرق المُشترجَع. ومع ذلك فقد قُدر للعمل الذي بدأه ساسى أن يستمر، بعد اكتساب فقة اللغة بوجه خاص طاقات منهجية ومؤسسية لم يستخلها ساسي في يوم من الأيام. وكان ذلك إنجاز رينان، أي ربطه ما بين الشـرق وبين أحدث المباحث العلميـة المقارنة، وكان فقة اللغة من أبرزها.

والفرق بين ساسى ورينان هو الفرق بين شق الطريق ومواصلة السير فيه، إذ كان ساسى هو ' المبتدع' ، أو الأصل، وكان عمله يمثل ظهور هذا المجال ومكانته باعتباره مبحثًا من مباحث القرن التاسع عشر الذى تضرب جذوره فى أعماق الرومانسية الثورية. وكان رينان ينحدر من الجيل الشانى للاستشراق، وكانت مهمته تدعيم ' الخطاب' الاستشراقى ' الرسمى' ، وتنظيم الأفكار التى أتى بها، وإنشاء مؤسساته الفكرية والدنيوية. أما ساسى فكانت جهوده الشخصية من وراء انبطلاق وحيوية هذا المجال وأبنيته، وأما رينان، فكان قيامه بتطويع الاستشراق حتى يلائم فقه اللغة، وتطويعهما معًا حتى يلائما

الثقافة الفكرية لعصره، هو الذي مكن الأبنية الاستشراقية من الاستمرار فكريًّا وزاد من إبرازها للعيان.

وكان رينان شخصية مرموقة في ذاته، دون أن يتمتع بالأصالة الكاملة أو بالاستناد المطلق إلى من سبقه. وهكذا فباعتباره قوة ثقافية أو مستشرقًا مهمًّا، لا نستطيع أن نختزله ببساطة فنقتصر على شخصيته الخاصة أو على مجموعة من الأفكار المنهجية التي كان يؤمن بها. ولكن أفضل فهم لرينان هو أن نعتبره قوة دينامية، فلقد كان الرواد من أمثال ساسي قد أوجدوا له فرصة العمل، لكنه أشاع منجزاتهم في الثقافة باعتبارها 'عُمْلَة" كان يتداولها ويعيد تداولها بقدرته (إذا توسعنا في الاستعارة قليلاً) على سكُّ عملته الجديدة التي لا مراء في جدتها، ولابد لنا من تفهم شخصية رينان، باختصار، باعتباره يمثل نمطًا من أنماط العـمل الشقافي والفكري، أو أسلوبًا لإصـدار ' الأقوال' الاستشراقية في إطار ما قد يطلق عليه ميشيل فوكوه، أرشيف عصره (٢١)، وليست العبرة بما كان يقوله رينان فحسب، بل أيضًا بالطريقة التي كان يقول بها ما يقوله، وبما اختاره، في ظل خلفيته وتعليمه، مادةً لموضوعه، وبالأشياء التي كان يربط بينها وهلم جرًّا. ومن ثم نستطيع أن نصف علاقات رينان بمادته الشرقية، وبعصره وجمهوره، وحتى بعمله الخاص، دون اللجوء إلى الصيغ التي تعتمد على انتراض الاستقرار الوجودي، وهـو افتراض لم يُمَحُّصُهُ أحد (مثل روح العصر أو تاريخ الأفكار، أو الحياة والزمان). لكننا نستطيع أن 'نقرأ' رينان باعتباره كاتبًا يفعل 'شيئًا' بمكن وصفه، في مكان محدد زمنيًا ومكانيًا وثقافيًا (ومن ثم أرشيفيًا) وموجّهًا لجمهور معين، وكذلك، وهو ما لا يقل أهمية، من أجل دعم موقعه في مجال الاستشراق الخاص بعصره.

دخل رينان الاستشراق من باب فقة اللغة، وكان الثراء الفذ لذلك المبحث العلمى وما يتمتع به من موقع ثقافى مرموق من وراء اكتساب الاستشراق أهم خصائصه التقنية. ولكن من يوحى له اسم فقه اللغة

بدراسة الألفاظ دراسة تثير الأرض ولا تسقى الحرث سوف يفاجأ بما أعلنه نيتشه بأنه من فقهاء اللغة، مثل أعظم العقول فى القرن التاسغ عشر، إلا إذا تذكر قول بلزاك فى لويس لامبرت:

ما أروع الكتاب الذى قد يكتبه المرء إذا سرد قصة حياة كلمة واحدة وسغامراتها! لاشك أن الكلمة قد اكتسبت انطباعات مختلفة من الأحداث التى استُعملت فيها؛ كما إن الكلمة قد أيقظت ألوانًا شتى من الانطباعات فى شتى الناس، وفقًا للأماكن التى استعملت فيها؛ ولكن أليس أعظم من ذلك أن نظر إلى الكلمة بجوانبها الثلاثة: الروح والجسم والحركة؟(٢٦)

وسوف يسأل نيتشه فيما بعد عن المرتبة أو الفئة التي تجمع بينه وبين فاجنر وشوبنهاور، وليوپاردى باعتبارهم جميعًا من فقهاء اللغة. يبدو أن المصطلح يجمع بين موهبة النفاذ الروحى الفذ في أعماق اللغة والقدرة على وضع عمل تتميز فصاحته بالقوة الجمالية والقوة التاريخية معًا. وعلى الرغم من أن مهنة علم اللغة قد ولدت ذات يوم من أيام ۱۷۷۷ "حين اخترع ف. أ. فولف لنفسه لقب دارس فقه اللغة" فإن نيتشه مع ذلك يجهد نفسه لإثبات أن الدارسين المحترفين للأعمال الكلاسيكية من يونانية ورومانية عاجزون في العادة عن فهم مبحثهم الخاص، "إذ إنهم لا يصلون مطلقًا إلى جذور مسألة ما، وهم لا يقدمون فقه اللغة إطلاقًا باعتباره مشكلة". لاننا إذا اعتبرناه أمجرد معرفة بالعالم القديم فلن يستطيع فقه اللغة البقاء إلى الأبد، فمادته تميز به الأرواح الفذة القليلة التي يراها نيتشمه جديرة بالثناء – وإن لم يخل ذلك من اللبس والغموض، كما إنه لا يستخدم أسلوب العرض العابر الذي استخدمه هنا – فهو عمق علاقتها بالحداثة، وهي العلاقة التي تكتسبها من العمل بفقه اللغة.

وفق اللغة يطرح إشكاليات خاصة بذاته ، وبمن يمارسه، وبالعصر الحاضر. فهو يجسد حالة خاصة من حالات الحداثة والانتماء الأوروبي، لأنه

لا يمكن أن يكون لأى من هاتين المقولتين معنى حقيقى إلا إذا ارتبطتا بشقافة أجنبية سابقة وفترة زمنية سابقة. كما يرى نيتشه أيضًا أن فقه اللغة شيء يولد، أو يُخلق بالمعنى الذي كان فيكو يقصده، باعتباره دليلاً على الجهد البشرى، وهو يُخلق باعتباره مرتبة من مراتب الاكتشاف الإنساني، واكتشاف الذات، والأصالة. فما فقه اللغة إلا أسلوب من أساليب التمييز التاريخي للذات عن العصر الذي يعيش المرء فيه، وعن الماضي القريب، مشلما يفعل كبار الفنانين، فكأنما يحدد المرء طابع حداثته في الواقع بهذا الأسلوب، على ما فيه من مفارقات وتضاد في المعاني.

وبين فريدريش أوجست ڤولف في عام ١٧٧٧ وفريدريش نيتشه في عام ١٨٧٥، نجد إرنست رينان، فقيه اللغات الشرقية، الذي كا يتسم بإدراكه الْمُرَكِّبِ الطريف لشكل التداخل ما بين فقه اللغة والشقافة الحديثة. فلقد كتب في كتابه مستمقبل العلم ( الذي أكمله عام ١٨٤٨ ولـم ينشره حتى ١٨٩٠) يقول "أن مؤسسي العقل الحديث فقهاء لغة"، وكان قد قال في العبارة التي سبقت هذه: وما العقل الحديث إن لم يكن "العقـ لانية، والنقد، والتحرر الفكرى أوهى التي أأسَّت أجميعًا إيوم تأسيس فقه اللغة نفسه؟ " ويمضى قائلاً إن فيقه اللغية مبيحث مقارن لا يميلكه إلا المحدثون، وهو كيذلك رمز للتفوق (الأوروبي) الحــديث، وكل تقدم أحرزته الإنسانيــة منذ القرن الخامس عشر نستطيع نسبته إلى عقول علينا أن نصفها بالانتماء إلى فقه اللغة. فمهمة فقه اللغة في الثقافة الحديثة (وهي الثقافة التي يقول رينان إنها تنتسب إلى فقه اللغة) هي مواصلة وضوح رؤية الواقع والطبيعة، وبذلك نستطيع التخلص من مذهب الأسباب الخارقة، ومواصلة مواكبة مكتشفات العلوم الطبيعية، بل وأكثر من هذا، ففقه اللغمة يُمكِّنُ المرء من الرؤية الشاملة لحياة الإنسان ونظام الأشياء: " هما أنذا فسى المركز، أنشَنُّ عبسير كل شيء فأحكم وأوازن وأجمع وأستنبط - وبهذا الاسلوب أصل إلى جوهر نظام الاشياء''. وفقيه اللغة تحيط به هالة من السلطة لامراء فيها، ورينان يوضح مقصــده فيما يتعلق بفقه اللغة والعلوم الطبيعية: دراسة الفلسفة تعنى معرفة الأشياء، بناءً على عبارة كوڤيه الدقيقة: الفلسفة تتولى تعليم العالم نظريًا، وأنا أعتقد مع كانط أن كل إثبات يقوم على التأمل المحض لا تزيد صحته عن صحة الإثبات الرياضى، ولا يستطيع أن يعلمنا أى شيء عن الواقع القائم. وفقه اللغة هو العلم الدقيق الخاص بالأمور الذهنية. وهو يمثل للعلوم الإنسانية ما تمثله الفيزياء والكيمياء للعلوم الفلسفية الخاصة بالأجساد(١٤١).

وسوف أعود إلى العبارة التي يستشهد بها رينان من كوڤييه وكذلك إلى الاشارات الدائمة إلى العلوم الطبيعية بعد قليل، ولكن علينا الآن أن نذكر أن القسم الأوسط كله من كتاب مستقبل العلم يشغله وصف رينان لفقه اللغة والتعبير عن إعمجابه به، فسهو يقول إنه أصعب ما يمكننا تحمديد طابعه من الجهود الإنسانية، وهو كمذلك أدق المباحث العلمية طُرًّا. وفي مجال الإشارة إلى طموحات فــقه اللغة بأن يصبح علْم الإنسانيــة الحق، يربط رينان صراحةً بين مذهب وبين مذاهب فيكو، وهيردر، وفولف، ومونتسكيو، وكذلك بعض فقهاء اللغة شبه المعاصرين مثل قلهلم فون همبولت، وبوب، والمستشرق الكبير يوجين بيرنوف (وهو الذي يهدى إليه كتابه). ويرى رينان أن فقه اللغة يشغل موقعًا أساسيًّا فيما يشير إليه في كل مكان بتعبير مسيرة المعرفة، والحق أن الكتاب نفسه يعتبر بيانًا رسميًّا لمذهب الإيمان بمسيرة الإنسان إلى الصلاح، وهذه مفارقة لا يستبهان بها إذا أخذنا في اعتبارنا العنوان الفرعي للكتاب ("أفكار عن عام ١٨٤٨") والكتب الأخرى الصادرة عام ۱۸۶۸ مثل رواية بوڤار وبيكوشيه، وكتاب شهـر بروميـر الثامن عـشر ولويس بونابرت. وهكذا فإن البيان المذكور، بصفة عامة، وما يقوله رينان عن فقه اللغة بصفة خاصة - وكان قد أكمل عندها كتابة الدراسة المستفيضة عن اللغات الساميمة التي فازت بجائزة قولني - كانا يرميان إلى تحديد مكانة. رينان باعتباره مفكرا يرتبط ارتباطا واضحا بالقضايا الاجتماعية الكبرى المطروحة عـام ١٨٤٨، ولقد اختـار أن يقيم هذا الارتبـاط على أساس أبعد

المباحث الفكرية عن متناول الأيدى (فقه اللغة)، وأقلها صلة بحياة الناس فى الظاهر، وأشدها اتصافًا بالطابع المحافظ والتقليدى، الأمر الذى يدل على تعمده اتخاذ هذا الموقف إلى أقصى الحدود. إذ إنه لم يكن يتكلم كما يتحدث ابن البشر إلى سائر البشر، بل باعتباره صوتًا 'متأملاً' ومتخصصًا، يُسلِّم - على نحو ما جاء فى تصديره للكتاب عام ١٨٩٠ - بتفاوت الأجناس البشرية وبحتمية سيطرة القلة على الكثرة، باعتبار ذلك قانونًا من القوانين المناهضة من بين قوانين الطبيعة والمجتمع (٢٥٠).

ولكن كيف تسنى لريـنان أن يضع نفـــه ومـا يقـوله في هذا الموقف المتناقض؟ فمن ناحية، ماذا يمكن أن يكون فقه اللغة إن لم يكن علمًا لجميع البشر، علمًا يقوم على وحدة الأجناس البشرية، وعلى قيمة كل التفاصيل الإنسانية، ومع ذلك فـماذا يمكن أن يكونه فقيه اللغة، من نـاحية أخرى، إذا لم يكن - على نحو ما أثبت رينان نفسه بتعصبه العنصرى الذائع البغيض ضد الساميين الشرقيين الذين كانت دراسته لهم من وراء مكانته العلمية (٢١) -رجلاً يقسم البيشر إلى أجناس آسمي وأجناس أدني، وناقدًا متحررًا ينطوي عمله عــلى الأفكار المقصورة علــى الخاصة، عن الطابع الــزمني. والأصول، والتطور، والجدارة الإنسانية؟ ويتمثل جانب من الإجابة على السؤال في أن رينان - كما تفصح عن ذلك خطاباته الأولى إلى فكتور كوزان، وميشيليه، وألكسندر فون همبولت عن مقاصد فقه اللغة(٢٧) - كان لديه إحساس قوى بالانتماء 'النقابي' باعتباره باحثًا محترفًا، ومستشرقًا محترفًا، في واقع الأمر، وهو الإحساس الذي أنشأ مسافة بينه وبين الجماهير. ولكن الأهم من ذلك في اعتقادي هو تصور رينان الخاص لدوره باعتباره فقيه لغات شرقية يعمل في الإطار الأوسع لفقه اللغة وهو الذي يضم تاريخه وتطوره وأهدافه حسبما كان يراها. وبعبارة أخرى، فإن ما قد يبدو لنا في صورة مفارقة كان النتيجة المتوقعة لتصور رينان لموقعه في 'الأسرة الحاكمة' لفقة اللغة، بتاريخه ومكتشفاته الأولى وما فعله رينان نفسه في هذا الموقع. ومن ثم فعلينا أن نحدد الطابع الذي تميز به رينان باعــتبار أنه لم يكن يتكلم عن فقه اللغة، بل بل يتكلم من زاوية فقه اللغة بكل قوة المُطلِّع على أسرار علم جديد ذى مكانة رفيعة، ومن يستخدم الشفرات اللغوية الخاصة بهذا العلم، والذى يتميز باستحالة تقديم تفسير فورى أو ساذج لأى من 'تصريحاته'.

وكان مبحث فعة اللغة، على نحو ما فهمه رينان، وعلى نحو ما تُقبَّله وتلقى تعليمه فيه، يفرض عليه مجموعة من 'قواعد الانتماء' الديني. فكان البحث في فقه اللغة يعني أن يخـضم الفرد في كل ما يفعله، أولاً وقبل كل شيء، لمجمعوعة من المكتشفات الحديثة التي تتسم بإعادة تقييمها لأشياء كثيرة، وهي التي بدأت فعليًّا علم فقه اللغـة ومنحته نظرية معـرفة مميزة له وخاصة به، وأنا أتحدث هنا عن الفترة التي تمتـد تقريبًا من ثمانينـيات القرن الثامن عشر حتى منتصف ثلاثينيات القسرن التاسع عشر، وكان الشطر الأخير منها هو الفترة التي بدأ فيها رينان تعليمه. وهو يسجل في مذكراته كيف أن أزمة الإيمان الديني، والتي أدت في النهاية إلى فقدان ذلك الإيمان، دفعت به في عام ١٨٤٥ إلى حياة الدرس والبحث، وكان ذلك يمثل بداية انضمامه إلى دائرة فيقه اللغية، ونظرة فيقه اللغية للعالم، والأزمات التي يتبعرض لهما والأسلوب الذي يختص به. وكان بعتقد أن حياته، على المستوى الشخصي، تتجلى فيها الحياة المؤسسية لفقه اللغة، وإن كان قد صمم أن يستعيد في حياته إيمانه بالمسيحية الذي عرفه يوما ما. على الرغم مما آل إليه من فقدان الإيمان بالمسيحية، ولم يعد لديه سوى ما يشير إليه باسم "العلم العلماني ١٢٨١٠٠ .

وقد قدم لنا رينان خير نموذج لما يستطيعه العلم العلمانى وما يعجز عنه، بعد عدة سنوات، فى محاضرة ألقاها فى جامعة السوربون عام ١٨٧٨، بعنوان "الخدمات التى يقدمها فقه اللغة للعلوم التاريخية". وأهم العناصر التى تميط اللشام عن موقف رينان فى هذا النّص هو كيف كان الدين يشغل باله بوضوح وهو يتحدث عن فقه اللغة - وعلى سبيل المثال، ما يعلمنا إياه فقه اللغة، مثل الدين، عن أصول الإنسانية والحضارة واللغة - وإن لم يكن ينتهى من ذلك إلا إلى أن يوضح لسامعيه أن فقه اللغة يقدم رسالة تقل عن

الدين كثيرًا في تماسكها وترابط أجزائها وإيجابيتها (٢٩). ولما كانت نظرة رينان تاريخية لا يُرجى منها برم، بل كانت على نحو ما وصفها رينان ذات يوم، نظرة 'مورفولوجية'، أى تركز على التغير في الشكل، كان من المنطقى أن تقتصر السبل التي يستطيع أن يسلكها في التحول عن الدين إلى دراسة فقة اللغة في صدر شبابه على سبيل واحد، وهو الاحتفاظ في العلم العلماني الجديد بالنظرة التاريخية للعالم التي كان قد اكتسبها من الدين. ومن ثم فهو يقول: "لم أكن أرى إلا عملاً واحدًا جديرًا بأن يملاً حياتي، ألا وهو القيام ببحوثي النقدية في المسيحية إاشارة إلى المشروع البحثي الكبيرالذي قام به رينان في تاريخ المسيحية وأصولها مستخدمًا تلك الوسائل الأرحب نطاقًا والتي قدمها لي العلم العلماني "(٢٠) أي إن رينان جعل نفسه نظيرًا لفقه اللغة بأسلوبه الخاص في المرحلة التالية لإيمانه بالمسيحية .

كان الفرق بين التاريخ الذى تقدمه المسيحية، داخلبًا، وبين التاريخ الذى يقدمه فقه اللغة، الذى كان مبحثًا جديدًا نسبيًا، هو على وجه التحديد ما أتاح قيام فقه اللغة الحديث، وهو ما كان رينان يعرفه خير المعرفة. فكلما كان الحديث يدور عن "فقة اللغة" في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر، كان لنا أن ندرك أن المقصود هو فقة اللغة الجديد، الذى كانت نجاحاته الكبرى تسمثل في النحو المقارن، وإعادة تصنيف اللغات في أسر منفصلة، والموفق النهائي للقول بأن اللغة لها أصول إلهية. وليس من قبيل المبالغة أن نقول إن هذه المنجزات كانت ثمارًا مباشرة تقريبًا للرأى القائل بأن اللغة ظاهرة بشرية محضة. وكانت هذه النظرة قد شاعت بعد أن اكتشف العلماء بالمناهج التجريبية أن اللغات المقدسة المزعومة (والعبرية بصفة أساسية) لم تكن ذات عراقة أزلية ولا أصول ربانية. وهكذا فإن ما يسميه فوكوه "اكتشاف اللغة للإنسان كان حدثًا علمانيًّا أزاح التصور الديني عن قيام الرب بتسليم اللغة للإنسان في جنة عدن، وحلَّ محله(١٦). والواقع أن هذا التغيير كان يعني التنحي عن فكرة انتساب اللغة إلى أصول معينة أنجبت سلالات متتابعة والاستعاضة عنها بالرأى الذي يقول إن اللغة مجال خاص مستيقل تربط ما بين أجهزائه أبنية بالرأى الذي يقول إن اللغة مجال خاص مستيقل تربط ما بين أجهزائه أبنية بالرأى الذي يقول إن اللغة مجال خاص مستيقل تربط ما بين أجهزائه أبنية

— الفصل الثاني

داخلية غير منتظمة وعوامل تماسك متفاوتة، وكان من عواقب هذا التغيير الانخفاض البالغ في مستوى الاهتمام بمشكلة أصول اللغة. وإذا كانت مناقشة هذه المشكلة في السبعينيات من القرن الشامن عشر تلقى الحماس والقبول من الجميع – وهي الفترة التي فاز فيها مقال هيردر عن أصول اللغة بميدالية أكاديمية برلين لعام ١٧٧٢ – فما إن حل العقد الأول من القرن الجديد حتى كادت مناقشة هذا الموضوع أن تكون محظورة في الأوساط العلمية في أوروبا.

كان ما ذكره وليم جونز في كتابه أحاديث الذكري السنوية (١٧٨٥ -١٧٩٢) أو ما عرضه فرانتس بوب في كتاب النحو المقارن (١٨٣٢) ينحصر من جميع الجوانب وبمختلف الصور في أن القول بأصول إلهية للُّغة قد تصدُّع قطعًا وأن هذه الـفكرة أصبحت مـشكوكًا فـيها. أي إن الحـاجة قـد نشأت، باختصار، لوضع تصور تاريخي جديد، ما دامت المسحية قد عجزت، فيما ببدو عن أن تحيا وتستمر على الرغم من الأدلة الإمبيريقية التي اختزلت المنزلة الإلهية لنصوصها المقدسة. وقد ظل إيمان البعض ثابتًا لا يتزعزع على الرغم من معرفة الأسبقية الزمنية للُّغة السنسكريتية على اللغة العبرية، أو كما قال شاتوبريان: "وا أسفا! حدث أن معرفة أعمق بلغة الهند العلمية قد أرغمت قرونًا لا تعد ولا تحصى على دخول دائرة الكتاب المقدس الضيقة. ما أسعد حظى إذن أنني عُـدت إلى الإيمان دون أن أضطر إلى مكايدة هذا الإحساس بالخزى "(٢٢) . ولكن البعض الآخر، مثل بوب نفسه، كان يرى أن دراسة اللغة تقتضي أن يكون لها تاريخها الخاص، وفلسفتها الخاصة، ومجالها العلمي الخاص، وهذه جميعًا تنفي أي فكرة عن وجود لغة أولى أعطاها الربُّ إلى الإنسان في جنة عدن. ومثلما كان من نتائج دراسة اللغة السنسكريتية، وميل العقود الاخيرة من القرن التاسع عشر إلى توسيع النطاق المعرفي، انتقال موقع أولى بدايات الحضارة فيما يبدو إلى مناطق شاسعة البعد شرقى الأراضي المذكورة في الكتاب المقدس، كان من نتائج هذه الدراسة أن تغلبت النظرة إلى اللغة باعتبارها مجالاً بشريًا 'داخليًا'أنشأه وأحكم صنعته

مستعملو اللغة، على النظر إليها باعتبارها 'صلة استمرار' بين قوة 'خارجية' وبين الناطقين بها من البشر. أى إن فكرة وجود لغة أولسى قد انتفت، وكذلك انتفت صورة وجود لغة بسيطة، إلا باللجوء إلى منهج سوف أناقشه بعد قليل.

وكان رينان يرى أن تركة هذا الجيل الأول من فقهاء اللغة بالغة الأهمية، بل كانت تفوق في أهميتها العمل الذي أنجزه ساسي. وحيثما ناقش رينان موضوع اللغة وفقه اللغة سواء في بداية حياته العملية أو منتصفها أو نهايتها، كان يكرر الدروس التي أتى بها فعه اللغة الجديد، والتي كان عمادها الأكبر تلك المادئ النافية لانحدار اللغات من سلالة واحدة، والمناهضة 'لصلة الاستمرار ' المشار إليها، والتي تقول بأن استعمال اللغة ظاهرة ' تقنية' (لا ربانية). أي إن اللغوى لا يستطيع تصوير اللغة باعتبارها قُوَّةً منبثقة من طرف واحد هو الرب، فكما يقول كولريدج "اللغة مستودع أسلحة العقل البشرى، الذي يتضمن دلاتل انتصاراته في الماضي وأسلحة فتوحاته في المستقبل "٢٣١١). لقد أُخْلَتُ فكرة اللغة الأولى في جنة عدن مكانسها للفكرة ' الاستكشافية' القائلة بوجود لغة أم (كالهندية الأوروبية أو السامية) وهو وجود لا يُناقش إطلاقًا منا دام من المُسلِّم به أن تلك اللغة تستحيل استعادتها، وإن كان من المكن إعادة ' تركيبها' من خلال فقة اللغة. أما إذا كان من المكن استخدام إحدى اللغات منحكًا أو معيارًا، أيضًا على أساس الاستكشاف، للَّغات الأخرى جميعًا، فهي اللغة السنسكرتية في أقدم صورة هندية أوروبية لها. ولقد تغييرت المصطلحات المستخدمة أيضًا، فأصبح الحديث يدور عن أُسُر للُّغات (ويبرز هنا القياس على 'أنواع' الأحياء والتصنيفات التشريحية) وعنَّ شكل أو صورة كاملة (مطلقة) للَّغة، دون أن يقتضى ذلك انطباق هذه الصورة على أي لغة "حقيقية"، واللغات الأصلية لا توجد إلا باعتبارها من 'الدُّوالُ''' الخاصة بمبحث فقة اللغة، لا بسبب وجودها في الطبيعة.

ولكن بعض الكتاب أبدوا ملاحظات فطنة على الأسلوب الذي حلت به اللُّغة السنسكريتيـة، وكل ما هو هنديُّ، محل اللغة العبرية وخـرافة لغة جنة عدن. ففى وقت مبكر، أى فى عام ١٨٠٤، ذكر بنجامان كونستان فى يومياته الحسميمة أنه لن يناقش فى كتابه "عن الدين" قضية الهند، لأن الإنجليز الذين كانوا يملكون ذلك المكان والألمان الذين أجروا دراسات لا تكاد تنفد عنه قد جعلوا الهند مصدرًا وأصلاً لكل شىء، ثم جاء الفرنسيون الذين قرروا، بعد نابليون وشامپوليون، أن كل شىء نشأ فى مصر وفى الشرق الجديد (٢٧). وكان عما دعم أوجه الحماس المذكورة القائمة على الغائبة، بعد عام ١٨٠٨، كتاب فريدريش شليجيل الشهير عن لغة الهند وحكمتها، وهو الذي كان، فيما يبدو، يؤكد ما أعلنه عام ١٨٠٠ من أن الشرق يمثل أصفى شكل من أشكال الرومانسية.

وأما ما احتفظ به جيل رينان - الذي تلقى تعليمه من منتصف الشلاثينيات إلى أواخمر الأربعينيات من القرن التاسع عشمر - من كل هذا الحماس للشرق، فكان يكمن في الضرورة الفكرية التي يمثلها الشرق للباحث الغربي في اللغات والثقافات والأديان. ومن ثم فقد كان النص الأساسي في هذا الصدد الكتاب الذي كتبه إدجار كينيه بعنوان عبقرية الأديان (١٨٣٢) والذي يعلن فيه نهضة الشرق، ويقيم علاقة 'وظيفية' بين الشرق والغرب. ولقد سبق لي أن أشرت إلى النطاق الشاسع لمعنى هذه العلاقة، على نحو ما حلَّلها ريمون شواب تحليلاً شاملاً في كتابه النهضة الشرقية، ولا يهمني هنا إلا أن أشير إلى جوانب محددة منها تتصل بعمل رينان باعتباره من فقهاء اللغة ومن المستشرقين، فلقد كان ارتباط كينيه وميشيليه، واهتمامهما، على الترتيب، بهيردر وفيكو، من وراء اعتقادهما بأن على المؤرخ الباحث أن يواجه ما هو مختلف وغريب وبعيد، تقريبًا مثلما يشاهد المتفرج حدثًا دراميًا أثناء وقوعه، أو مثلما يشهد المؤمن تنزيلاً سماويًا. وكانت الصورة التي صاغ كينيـه ذلك بها هي أن الشرق يقمول ويفكر، والغرب يتمصرف ويدبر، فلدي آسيا أنبياء، ولذي أوروبا أطباء وعلماء (متخصصون، ومـتبحرون في العلوم الطبيعية) ومن هذا التلاقي بينهما ينشأ مذهب جمديد أو رب جديد، ولكن مرمى كينيه هو أن الشرق والغرب، كالاهما، ينهضان بما خلقا له ويؤكدان

هويتها في ذلك اللقاء. وقد ظل رينان يستمسك بموقف هذا في البحث العلمي، أي بصورته باعتباره عالمًا غربيًا ينظر من على، من 'موقع هيمنة' مناسب إلى أبعد حد، فيستعرض الشرق السلبي، 'الأصيل'، 'المؤنث'، بل الصامت البليد، ثم يفصح عن الشرق، ويجعله يفضى بأسراره في ظل السنطة العلمية التي يتمتع بها فقيه اللغة الذي يستمد قوته من القدرة على فتح أبواب اللغات السرية ذات الدلالات الحفية. وأما ما تخلًى عنه رينان في أربعينيات القرن التاسع عشر، أثناء تلقيه تدريبه في فقه اللغة، فكان 'الموقف العلمي.'، وهو الذي حل محله الموقف العلمي.

كان التاريخ يُعتبر 'مسرحية' في عيون كينيه وميشيليه، فكان كينيه يصف العالم بألفاظ موحية قائلاً إنه معبد وإن التاريخ الإنساني ضرب من الطقوس الدينية، وكان ميشيليه وكينيه، كالاهما، يريان العالم الذي يناقشانه رأى العين، وكان أصل الـتاريخ الإنساني أمرًا يستطيعان وصف بنفس التعابير المشبهوبة الرائعة والدرامية التي كان قبكو وروسو يستخدمانها في تصوير الحياة على الأرض في العصور البدائية. ولم يكن يخالج ميشيليه وكينيه شك في أنهما ينتميان إلى الجهد الرومانسي الأوروبي المشترك، "سواء كان ذلك في ملحمة أو في جنس أدبى رئيسيُّ آخر - في الدراما، أو في الـقصة البطولية المنثورة، أو في 'الأنشودة العظمي' الحافلة بالسروي - وذلك حتى يستطيعا إعادة صياغة النسق المسيحي لسقوط الإنسان وفوزه بالغفران وظهور أرصدة جديدة تمثل فردوسًا مستعادًا، بالأساليب الملائمة للظروف التاريخية والفكرية للعصر الذي عاشا فيه "(دم) وأعتقد أن كينيه كان يرى أن فكرة مولد رب جديد كانت بمثابة مل، المكان الذي أخلاه الرب القديم. وأما رينان فإن العمل بفقه اللغة كان يعنى قطع جميع الروابط مهما تكن بالرب المسيحى القديم، وذلك حتى يتسنى لمذهب جديد - ربما يكون العلم - أن يتمتع بالحرية وأن يشغل موقعًا جديدًا، إن صح هذا التعبير. وقد كرس رينان حياته العملية كلها لكسو هذا الجهد لحمًا ودمًا.

وقد أعرب رينان عن ذلك بوضوح شديد في نهاية مقاله المبهم عن

--- الفصل الثاني -

أصول اللغة قائلا إن الإنسان لم يعد قادرًا على اختراع شيء جديد وإن عصر الإبداع قد انتهى قطعًا(٢٦) . ويقول إن الإنسان قد أتى عليه حين من الدهر لانستطيع إلا أن نحدس طبيعته، وهو الذي تحوَّل فيه، بالمعنى الحرفي للعبارة، من الصمت إلى الكلام. وبعدها جاءت اللغة، ومهمة العالم الحقيقي أن يفحص حالة اللغة الآن لا كيف نشأت. لكنه إذا كان رينان يستبعد الانخراط المشبوب في 'خلق' العصور البدائية (وهو الذي كان مثيراً في نظر هيردر و في وروسو ، بل وكينيه وميشيليه) فهو ينخرط في نمط جديد متعمد من 'الخلق' المصطنع، وهو العمل الذي لا يكون إلاًّ ثمرة للتحليل العلمي. وقد أعلن رينان في محاضرته الافتاحية في كوليج دى فرانس (٢١ فبراير ١٨٦٢) أنه يسمح لأفراد الجمهور بحضور محاضراته حستى يطلعوا بأنفسهم على "المختبر نفسه لعلم فقه اللغة" (٢٧) وكان بوسع أى قارئ لرينان أن يفهم أن ذلك الكلام كان يتضمن مفارقة من مفارقاته الخاصة، وإن كانت مفارقة عرجاء، إذ كان المقصود بها إحداث صدمة لا الإتيان بسرور سلبي، وكان رينان عندها قد بدأ يشغل كرسي أستاذ اللغة العبرية خلفًا للأستاذ القديم، وكانت محاضرته تتناول مساهمة الشعوب السامية في تاريخ الحضارة. هل كانت نُمُّ إهانة للناريخ " المقدس" - على ما فيها من دها، - أكبر من استبدال 'مختبر فقه اللغة' المشار إليه بالتدخل الإلهي في التاريخ؟ وهل كان ثم أسلوب أشد دلالة من إعلان اقتصار أهمية الشرق في الوقت الحاضر على اعتباره مبادةً لبحوث الأوروبين؟ (٣٨) وهكذا كانت شذور ساسي، 'الخامدة' نسبيًا، والمرتبة في لوحات متتابعة يحل محلها الآن شيء جديد.

كانت للكلمات المثيرة والمنصقة التى اختتم بها رينان 'محاضرته' وظيفة أخرى تتجاوز مجرد ربط فقه اللغات السامية الشرقية بالمستقبل وبالعلم. كان اتيين كُتْرُمير الذى سبق رينان مباشرة فى كرسى اللغة العبرية، فيما يبدو، باحثا يجسد الصورة الكاريكاتورية الشائعة لما يكون عليه الباحث الأكاديمي، إذ قال رينان عنه فى كلمة تذكارية موجزة، تنم عن برودة إحساس نسبية، نشرها فى مجلة چورنال دى ديباه فى أكتوبر ١٨٥٧، إنه كان يتمينز بقدر

مذهل من الجد والنشاط والتحذلق، فكان يقوم بعمله قيام العامل المجمتهد الذي لا يستطيع - حتى وهو يؤدي خدمات جليلة - أن يرى الصورة الكاملة للبناء الذي يجرى تشييده. أما ذلك البناء فلم يكن أقل من "التاريخ العلمي لروح الإنسان'' والذي كان يُبني الآن حجرًا حجرًا . وإذا كان كترمير لا ينتمى لهذا العصر، فإن رينان كان يصر في عمله على الانتماء إليه. كما إنه إذا كان الشرق قد اقتصر حتى تلك اللحظة على الهند والصين، وحدهما ودون تمييـز، فإن طموح رينان كـان أن ينشيء لنفــه إقليــمًا شرقيًّا جديدًا، وكان في هذه الحالة الشرق الساميّ. وكان ولاشك قد لاحظ الحلط العابر، والشائع قطعًا، بين اللغتين العربيـة والسنسكريتية (على نحو ما نرى في رواية بلزاك غشاوة الأحزان حيث يصف الكلمات العربية المكتوبة في الطلسم المهلك بأنها سنسكريتية) ومن ثم فقد آلى على نفسه أن يؤدى للغات السامية ما أداه بوب من أجل اللغات الهندية الأوروبية: أو هذا ما ذكره في تصديره عام ١٨٥٥ لدراسته في اللغات السامية(١٠) . وهكذا كان رينان يعتزم إبراز اللغات السامية بصورة دقيقة وجذابة بأسلوب بوپ، وأن يقوم بالإضافة إلى ذلك برفع مكانة دراسة هذه اللغات الأدنى والمتجاهلة إلى مستوى العلم الجديد الخاص بعقل الإنسان وروحه وهو الذي يتطلب الحسماس له بأسلوب لويس لامبرت.

ولقد أكد رينان صراحة في أكثر من مناسبة أن الساميين وصفة 'السامية' من خُلقِ الدراسة الاستشراقية لفقه اللغة (١١) . ولما كان رينان هو الذي قام بهذه الدراسة، فإن قوله ذلك كان يقصد بوضوح أن يشير إلى الدور الرئيسي الذي اضطلع به هو نفسه في ذلك الخيلق الجديد المصطنع. ولكن تُرى ماذا كان رينان يعنى بكلمة الخلق في هذه الحالات؟ وما علاقة هذا الخلق بالخلق الطبيعي أو بالخلق الذي ينسبه رينان وغيره إلى 'المختبر' وإلى العلوم التصنيفية والطبيعية، وأهم من ذلك كله إلى ما كان يسمى التشريح الفلسفى؟ لا مفر لنا من اللجوء إلى الحدس قليلاً هنا: كان رينان يتخيل على امتداد عياته العملية، فيما يبدو، أن دور العلم في حياة البشر هو "إخباره بصورة حياته العملية، فيما يبدو، أن دور العلم في حياة البشر هو "إخباره بصورة

قـاطعة (أو القــول أو الإفــصاح له) بكلمــة أو منطق الأشيــاء "(١٢) . (وأنا أستشهد بهذه العبارة المنقولة عن الفرنسية بأقصى ما استطعت من الـترجمة الحرفية). فالعلم يجعل الأشياء تتكلم، والعلم يفعل مـا هو أفضل، إذ إنه يُخرج الكلام الكامن داخل الأشياء ويتيح الإفصاح عنه. ولا ترجع القيمة الخاصة لعلم اللغة (وهو الاسم الذي كان كشيرًا ما يطلق على فقه اللغة الجديد) إلى أن العلم الطبيعي يشبهه، بل إلى أنه يعالج الكلمات باعتبارها كائـنات طبيـعيـة، ويجعلهـا تكشف عن أسرارها، ولولاه لظـلت صامــتة. ولنتذكر أن الانطلاق الرئيسي في دراسة النقوش والكتابة الهيروغليفية كان اكتشاف شاميوليون أن الرموز في حجر رشيد كانت تتكون من عنصر صوتى إلى جانب العنصر الدلالي(٢٢) . وإنطاق الأشياء عاثل إنطاق الكلمات ومنحها قيمة مستمدة من الظروف، ومكانًا محددًا بدقة في نسق منتظم تحكمه قواعد خاصة. والمعنى الأول لكلمة الخلق. كما استخدمها رينان، يدل على الإفصاح الذي يتبح لنا أن نرى 'شيئًا'، مثل صفة السامية، باعتبارها مخلوقًا من نوع ما. والمعنى الشاني للخلق هو دلالته على الإطار المحيط بالكلمة -وكان ذلك بالنسبة لصفة السامية يعنى التاريخ والشقافة والجنس والعقلية الشرقية - بعد أن يُلقى العالمُ الضوء عليها ويخرجها من 'تَحَفُّظها'. وأخيرًا كان الخلق يعنى وضع نظام للتصنيف يتيح مشاهدة شيء ما بالمقارنة مع أشباهه، وكان رينان يـقصد بكـلمة " المقارنة" شبكة مـعقدة من عــلاقات الإحلال. أي إحلال صيغة صرفية أو معرفية محل أخرى، بين اللغات السامية والهندية الأوروبية.

وإذا كنت قد ألححت كثيراً فيما قلت إلى الآن على دراسة رينان للمُغات السامية، وهي التي تعانى من النسيان النسبى، فذلك لعدة أسباب مهمة، إذ كانت دراسة اللغات السامية هي الدراسة العلمية التي لجأ إليها رينان فور فقدانه إيمانه المسيحي، وقد سبق لي أن شرحت كيف أصبح يرى أن دراسة اللغات السامية قد حلت محل إيمانه ومكنته من إقامة علاقة "نقدية" معه في المستقبل. كما كانت دراسة اللغات السامية أول دراسة استشراقية وعلمية

يجريها رينان (إذ أكملها في عام ١٨٤٧ ونشرها أول مرة عام ١٨٥٥) وكانت تمثل جانبًا من مشروعه الرئيسي فيمما بعد عن أصول المسيحية وتاريخ اليهود، مثلما كانت تحضيرًا علميًّا للمجالين. ومن الغريب أن تندر بيننا المؤلفات المعتمدة أو المعاصرة في تماريخ اللغة أو تاريخ الاستمشراق التي لا تستشهد بأعمال رينان إلا بصورة عارضة (١١) ، فالواقع أن كتابه الرئيسي عن اللغات السامية كان المقصود به، مهما تكن درجة الوفاء بالقصد، أن يمثل فتحًا جديدًا في فقــه اللغة، وقد أصــبح يُلجأ إليه فــي الأعوام التاليــة لإيراد الحجج على صحة مواقفه (السيئة دائمًا تقريبًا) إزاء الدين والجنس البشري والقومية (١٠٠). وكان رينان عندما يريد أن يقول شيئًا عن اليهود أو المسلمين، مثلاً، دائمًا ما يقوله في إطار انتقاداته القاسية إلى أبعد حد للجنس السامي كما يراه (والتي لا تقوم على أساس، إلا وفقًا 'للعلم' الذي يمارسه). كما إن دراسة رينان للغات السامية كان المقصود بها المساهمة في تطور علم اللغة الحاص باللغات الهندية الأوروبية وفي التـفريق بين ضروب الاستشـراق. كان يرى أن اللغات السامية تمثل شكلاً منحطًا بالقياس إلى تطور اللغات الهندية الأوروبية، وكان يقصد الانحطاط الأخلاقي والبيولوجي، وأما بالنسبة لضروب الاستشراق فكانت اللغات السامية تمثل له شكلاً ثابتًا - إن لم يكن الشكل الثابت الوحيد - للانحلال الثقافي. وأخيرًا فـإن دراسة رينان المذكورة كانت أول ما 'خَلَقَهُ' رينان، أو الوهم الذي اخترعه في مسختبر فقة اللغة لإرضاء إحساسه بالمكانة الاجتماعية والرسالة التي يؤديهاني الحياة العامة. ولا ينبغي أن يغيب عنا إدراك أن هذه الدراسة كانت تُرضى غرور رينان باعتبارها ترمز للسيادة الأوروربية (ومن ثم سيادته) على الشرق وعلى زمانه.

ومن ثم فقد كانت اللغات السامية، باعتبارها فرعًا من فروع الشرق، لا تصل إلى مرتبة الكائن الطبيعى - كنوع من أنواع القرود مثلاً - ولا تعتبر كائنًا غير طبيعى أو كائنًا إلهيا، مثلما كانت تعتبر يومًا ما. بل إن اللغات السامية كانت تشغل موقعًا وسَطًا، وكانت مظاهر شذوذها (وهو الذي يحدده انتظام قواعد اللغات الهندية الأوروبية) تكتسب شرعيتها من علاقتها العكسية

باللغات السوية، كما تعتبر ظاهرة شاذة شب شوهاء لعدة أسباب منها أن المكتبات والمختبرات والمتاحف تُستخدم في عرضها وتحليلها. ويتخذ رينان في هذه الدراسة نبرات صوت ومنهج عرض مستمدين إلى أقصى حد من دراسة الكتب ومن الملاحظة الطبيعية، على نحو ما فعل رجال مثل كوڤييه وچيفروا سانت هيلير وابنه الذي يحمل اسمه. كانت دراسة رينان إنجازًا أسلوبيًّا مُهمًّا، لانها أتاحت له أن يستفيد باستمرار من المكتبة، لا من القول بالبدائية أو عا قَضَى به الرب، في إقامة الإطار النظرى اللازم لفهم اللغة، إلى جانب المتحف، وهو المكان الذي تنتمهي إليه نتائج مسلاحظات المختسر، لعرضسها ودراستها وتعليمها(١٦) . ويعالج رينان الحقائق الإنسانية العادية - كاللغة، والتاريخ، والشقافة، والعقل، والخيال - في كل ما يكتب، بعد أن يحولها إلى أشباء أخرى، أشباء منحرفة بصورة غيريبة، وذلك لأنها سامية وشرقية، ولان الأمر يسنتهي بهما إلى التحليل في المختبسر. وهكذا يرى أن السامسيين مُوَحِّدُونَ بِالله ومتعصبون لذلك، لم يأتوا بأساطير أو بفنون أو تجارة أو حضارة، ويتسم وعيهم بالضيق والجـمود، وخلاصة القول أنهم يمثلون ''تركيبة متدنية من الطبعة البشرية "(٧٤). ويريد منا رينان في الوقت نفسه أن نفهم أنه يتحدث عن 'نموذج أصلي' لا عن نمط سامي حقيقي له وجوده الفعلي (على الرغم من مخالفته لذلك أيضًا بمناقشته للمعاصرين من يهمود ومسلمين بنبرات لا تتسم أيضًا بالحياد العلمي في مواقع كشيرة من كتاباته)(١٤٨). وهكذا نجد أن منهجه يتسم من ناحية بتحويل الإنسان إلى عيُّنة، ويتسم من ناحية أخرى بإصدار أحكام مقارنة تظل العيِّنة فيها عيِّنة وموضوعًا للدراسة العلمية في فقه اللغة.

وتنتشر فى جنبات التاريخ العام والمذهب المقارن للفات السامية تأملات حول الروابط ما بين علم اللغة والتشريح، إلى جانب ملاحظات - لا تقل أهمية عند رينان - عن استخدام هذه الروابط فى دراسة تاريخ العلوم (العلوم التاريخية، كما يسميها). ولكن علينا أن نبدأ بالنظر فى الروابط الضمنية، أو الموحى بها ضمنًا. ولا أظنه من الخطأ أو المبالغة أن نقول إن أى صفحة من الصفحات المعتادة فى كتاب رينان الاستشراقى التاريخ العام، قد

كتبها المؤلف على غبرار البناء المكاني والهيكلي للصفحة المعتبادة في كتب التشريح الفلسفي المقارن، وبأسلوب كوڤييه أو چيفروا سانت-هيلير. فعلماء اللغة وعلماء التشريح يتصدون للحديث عن أمور لا نجدها 'جاهزة' في الطبيعة ولا تأتى بها الملاحظة المباشرة للطبيعة. فصورة الهيكل العظمي المرسومة، أو الرسم التفصيلي بالقلم الرصاص لإحدى العضلات، شأنهما شأن الصور الصرفية للكلمات التي ينشنها علماء اللغة استنادًا إلى افتراض وجود لغة سامية أمُّ أو لغة هندية أوروبية أمُّ، من ثمار العمل في المختبر وفي المكتبة. والنص في كتاب علم اللغة، أو كـتاب التشريح، تربطه بالطبيعة (أو بالواقع الفعلي) العلاقة العامة نفسها التي تربط إحدى 'الحالات' المعروضة في المتحف لعينة من الحيوانات الثديبة أو أحد الأعضاء. فالذي نراه في الصفحة وفي الحالة المتحفية شيء مقتطع ومبالغ فسيه، مثل الكثير من منتخبات ساسي الشرقية، والغرض منه إظهار العلاقة بين العلْم (أو العالم) وذلك الشيء، لابين الشيء والطبيعة. وإذا قرأت أي صفحة كتبها رينان، تقريبًا، عن اللغة العربية أو العبرية أو الآرامية أو السامية الأمُّ فسوف تجد أنـك تقرأ ما يقطم بممارسة السلطة، أي سلطة المنشرق فقيه اللغة القادر على أن بستحضر ما يشاء من نماذج الكلام الإنساني من المكتبة، ثم يحيطها في تلك الصفحة بنثر أوروبي مهذب، يبين فيمه المثالب والفضائل وظواهر الهمجية والنقائص التي تشوب اللغة والشعب والحضارة. وهو يستخدم الزمن المضارع – بمعنى الزمن الحاضر المعاصر - وعلى نسق واحد تقريبًا في نبرات و ' أفعال ' ذلك ' العرض' بحيث يوحى بأنه يقدم بيانًا تعليميًا (يرمى إلى إثبات شيء ما) مثل الذي يقدمه العالم الباحث وهو واقف أمامنا على منـصة المحاضر في المختبر، وهو يبتكر المادة التي يناقشها، ويضع لها الحدود ويصدر عليها الأحكام.

ويزداد حرص رينان على الإيحاء بأنه يقدم ذلك 'البيان' لنا فعليًّا عندما يقول بصراحة إن التشريح يستخدم علامات ثابتة ومرثية يستطيع بها تصنيف الأشياء في ' طبقات'، ولكن علم اللغة لا يفعل ذلك(١٤٩). وينبغى من ثم على فقيه اللغة أن يجعل أى حقيقة لغوية تتفق مع فترة تاريخية ما، ومن هنا

الفصل الثاني -

تنشأ إمكانية التصنيف. ومع ذلك، وعلى نحو ما كـرر رينان كثيرًا فيما بعد، فإن الطابع الزمني والتاريخي للُّغة مليٌّ بالشغرات، وفترات الانقطاع الهائلة، والفترات ' المفترضة'. ومن ثم فإن الأحداث اللغـوية تقع في بُعُد زمني لا يسير في خط واحد كما يتميز في جوهره بالتقطُّع، ويتحكم اللغوى في ذلك بأسلوب خاص إلى أبعــد الحدود. وهذا الأسلوب هو المقارنة، وهو ما تشبته إلى حد كبير دراسة رينان عن الفرع السامي للَّغات الشرقية. وفي هذه المقارنة تعتبر اللغات الهندية الأوروبية هي المعيار الحي العضوى، وبالمقارنة يظهر أن اللغات الشرقية السامية غير عضوية (٥٠). أي إن الزمن يتحول إلى المكان الذي يجرى فسيه التصنيف المقسارن، والذي يقوم في جوهره على التسعارض الثناثي الجامـ بين اللغات العضـوية وغير العضـوية. وهكذا نرى من ناحية حـركة توليدية بيولوجية عضوية تمثلها اللغات الهندية الأوروبية، ومن ناحية أخرى حركة غير عضوية، وغير توليدية في جوهرها، سكَنَّتْ فَتَحَجَّرَتْ في اللغات السامية. وأهم ما في الأمر أن رينان يوضح إيضاحًا قاطعًا أن هذا الحكم المهيب يصدره فقيه اللغات الشرقية في مختبره، فالفوارق التي تشغله ليست متاحة ولا هي في طوق أي إنسان إلا المحترف المدرب، قائلاً "ومن ثم فنحن نرفض أن نسمح بالقول بأن اللغات السامية تتمتع بالقدرة على التجديد والتوليد الذاتي، حتى مع الإقرار بأنها لا مهرب لها من حتمية التغيير أو التعديلات المتوالية، شأنها في ذلك شأن غيرها من ثمار الوعى الانساني "١١٥١).

بل إن وراء هذه المعارضة المبدئية نفسها تكمن معارضة أخرى فى ذهن رينان، وهو يكشف موقيفه بصراحة للقارئ على امتداد عدة صفحات من الفصل الأول من السفر الخامس، وذلك عندما يعرض آراء سانت هيلير عن "انحطاط الأنماط"(٢٠٠). ورغم أن رينان لا يحدد أى الرجلين يقصد، سانت هيليسر الاب أم سانت هيليسر الابن، فإن الإشارة على درجة كافية من الوضوح. إذ كان إثبين سانت هيلير وابنه إيزيدور من أصحاب النظريات البيولوجية الذين كانوا يتمتعون بدرجة فذة من الشهرة والنفوذ، خصوصاً بين

المفكرين الأدباء في النصف الأول من القرن التاسع عشر في فرنسا. ونحن نذكر أن إتيين كان عضوا في حملة نابليون، وأن بلزاك أهدى إليه قسمًا مهمًّا من تصدير الكوميديا الإنسانية، كما إن لدينا أدلة كثيرة على أن فلوبير قرأ أعمال الأب وابنه واستخدم آراءهما في عمله(٥٣) . ولم يقتصر الأمر على أن إتبين وإيزيدور قد ورثا تقاليــد البيولوچيا '' الرومانسية'' - وكان من أعلامها جوته وكوفييه، وهي التي تتسم بالاهتمام الشديد بالقياس، والتماثل، والشكل العضوى البدائي بين الأنواع - لكنهما كانا متخصصين أيضًا في فلسفة وأشكال أجسام ذوى الخلِّق الشائهة، أو 'علم المسوخ' (تيراتولوچي) كما كان إيزيدور يسميه، وكان هذا 'العلم' يقول إن أبشع صور الإنحراف الفسيولوچية نجمت عن انحطاط داخلي في حياة النوع(١٤٠). ولا أستطيع هنا أن أتعرض لدقائق 'علم المسوخ' (والافتتان الشنيع به) ويكفى أن أذكر أن إتبين وإيزيدور استغلا المقوة النظرية للنموذج اللغوى في تفسير ضروب الانحرافات الممكنة داخل الجهاز البيولوچي. وكانت فكرة إتيين تقول إن صاحب الخلقة الشائهة عثل شذودًا، بنفس المعنى الذي نفهمه من ارتباط كلمات الملغة بعضها بالبعض بعلاقات قياس وشذوذ، وهذه من الأفكار القديمة في علم اللغة وتسرجع على الأقل إلى زمن كتابة ڤارو كتابه عن اللغة اللاتينية، في القرن الثاني قبل الميلاد، أي إنه لا يمكن اعتبار أي شذوذ عِثابة استثناء لا مبرر له وحسب، بل إن الحالات الشاذة تؤكد وجود الهيكل المنتظم الذي يجمع أو يضم أفراد كل طبقة إلى بعضهم البعض . ومثل هذا الرأي كان يتسم بجرأة موكلة في علم التشريح. ويقول إتيين في فقرة من فقرات 'التمهيد' الذي وضعه لكتاب فلسفة التشريح:

بل إن طابع عصرنا يقضى باستحالة الانحصار الصارم فى إطار موضوع واحد فقط، فإذا درست شيئًا بمعزل عن سواه فلن تستطيع إلا ردّة ألى ذاته، ومن ثم لم تستطع مطلقًا أن تعرفه معرفة كاملة. أما إذا نظرت إليه وسط كاثنات يرتبط بعضها بالبعض بشتى الأشكال، وينعزل بعضها عن بعض بشتى

الأشكال، فسوف تكتشف نطاقًا أكبر من علاقات هذا الشيء. فقبل كل شيء سوف تعرفه معرفة أفضل، حتى في خصوصيته، ولكن الأهم هو أنك إذا نظرت إليه في مركز نشاطه الخاص نفسه فسوف تعرف على وجه الدقة أساليب عمله في إطار علمه الخارجي الخاص به، وسوف تعرف أيضًا كيف ركّبَت ملامحه الخاصة في إطار النفاعل مع الوسط المحيط به (٥٥٠).

أى إن سانت هيلير لا يقول فقط إن الطابع الخاص للدراسة المعاصرة (أى عام ١٨٢٢) هو الفحص المقارن للظواهر، بل إنه يقول أيضًا إن العالم لا يعترف بشيء يعتبر ظاهرة لا يمكن تفسيرها بالرجوع إلى الظواهر الأخرى، مهما تكن هذه الظاهرة منحرفة وشاذة. لاحظ أيضًا كيف يستعمل سانت هيلير استعارة 'المركزية' (مركز تشاطه الخاص) وهي التي استخدمها رينان فيما بعد في كتابه مستقبل العلم في وصف الموقع الذي يشغله كل شيء في الطبيعة - حتى فقيه اللغة نفسه - بشرط قيام العالم الذي يضحصه بوضعه بأسلوب علمي في ذلك الموقع. وبعد ذلك تنشأ رابطة تعاطف بين الشيء والعالم. ومن المحال أن يحدث هذا، بطبيعة الحال، إلا في تجارب المختبر وحدها. والمرمى المقصود هو أن العالم لديه من القوة ما يستطيع أن ينظر به إلى أي حادث، مهما يبلغ خروجه عن المألوف، باعتباره حادثًا طبيعيًا وأن يعرفه معرفة علمية، وهي التي تعني هنا عدم اللجوء إلى التفسير بالأسباب الخارقة بل بالاستناد فقط إلى البيئة المحيطة التي 'يركبها' العالم. والنتيجة أنه من المكن النظر إلى الطبيعة باعتبارها ذات استمرار، وذات تماسك متناغم، من المكن النظر إلى الطبيعة باعتبارها ذات استمرار، وذات تماسك متناغم، ولا تستعصي في جوهرها على الفهم.

وهكذا كان ريان يرى أن اللغة السامية ظاهرة تدل على توقف النمو بالمقارنة باللغات والثقافات الناضيجة الأخرى المنتمية إلى مجموعة اللغات الهندية الأوروبية، بل وباللغات الشرقية السامية الاخرى<sup>(٥١)</sup>. ولكن المفارقة التي يواصلها رينان هي أنه حتى وهو يحثنا على اعتبار أن اللغات تتفق مع "الكائنات الحية في الطبيعة" أو تناظرها بصورة ما، فإنه يعمل في كل موقع

آخر على إثبات أن لغاته الشرقية، لغات غير عضوية، توقف نموها، وتحجـرت تمامًا، وأنها عــاجزة عن تجديد ذاتهــا، وبعبارة أخــري يعمل على إثبات أن اللغة السامية ليست لغة حية، وأن الساميين ليسوا أيضًا مخلوقات حية. وأما اللغة والشقافة الهندية الأوروبية، فهما حَيَّـتَان وعُضُويَّتان، بسبب المختبر لا بالرغم منه. ولكن هذه المفارقة أبعد ما تكون عن القضية الهامشية في عمل رينان، بل إنها في رأيي تقع في مركز عمله نفسه، وتتبدي في أسلوبه، وفي وجوده 'الأرشيفي' في ثقافة عصره، وهي الـثقافة التي ساهم فيها مساهمة بالغة الأهمية، باتفاق آراء الكثيرين (على اختلافهم عن بعضهم البعض) مثل ماثيه أرنولد، وأوسكار وايلد، وچيمز فريرز، ومارسيل بروست. إن القدرة على الحفاظ على رؤية تضم وتجمع بين الحياة والمخلوقات شبه الحية (كاللغة الهندية الأوروبية والثقافة الأوروبية) إلى جانب الظواهر شبه الشائهـة الخلقة، وغير العضوية، والموازية لتلك المخلوقـات (اللغة السامـية والثقافة الشرقية) تُعتبر على وجه الدقة إنجاز العالم الأوروبي في مختبره: إنه يبنى، وفعل البناء نفسم دليل على قوة السيطرة الكبرى على الظواهر 'الجَمُوح'، وكذلك على تأكيد الثقافة المهـيمنة واعتبارها الثقافة ''الطبيعية''. بل إنه ليس من قبيل المبالغة أن نقول إن مختبر فقه اللغة الخاص برينان كان الموقع الفعلى لمركزيته الأوروبية، ولكن الذي نحتاج إلى تأكيده هنا هو أن مختبر فقه اللغة لا وجود له خارج الكلام أو الكتابة التي تصنعه باستمرار ونشعر به فيها دائمًا. وهكذا فإن الثقافة التي يسميها ثقافة عضوية وحية - أي ثقافة أوروبا - هي نفسها أيضًا مخلوق يُخْلق في المختبر، ويخلقه فقه اللغة.

كان الشطر الأخير كله من حياة رينان العملية منصرفًا إلى أوروبا والثقافة، وكانت منجزاته هنا منوعة وتحظى باحتفاء كبير. وأعتقد أننا نستطيع أن نعزو 'السلطة' أو المرجعية التى كان يتمتع بها أسلوبه إلى حذقه فى بناء ما ليس عضويًّا (أو ما هو مفتقد) وإضفاء مظهر الحياة عليه. كان أشهر ما اشتهر به، بطبيعة الحال، هو كتابه حياة يسوع، وهو العمل الذى افتتح به كتاباته التاريخية الضخمة عن المسيحية وعن الشعب اليهودى. ومع ذلك فعلينا أن

ندرك أن كتاب حيـاة يسوع كان يمثل عــلى وجه الدقة نمط الإنجــاز البطولى الذي تميز به التاريخ العام، أي ذلك البناء الذي أقيم بفضل قدرة المؤرخ على 'الصناعة' البارعة لسيرة حياة شرقية ميتة كأنما كانت قصة حقيقية لحياة طبيعية - وهنا تبدو المفارقة واضحة على الفور - (وكان رينان يستخدم الوصف بالموت بمعنى مزدوج، الأول يشير إلى موت الإيمان، والثاني يستير إلى فترة تاريخية مفقودة، ومن ثم فهي ميتة). وكان كل ما يقوله رينان يمر أولاً بمختبر فقـة اللغة، وكان عندما يظهر في الصفحـة المطبوعة وقد تخللت نسيج النَّص خيوطُه، يتمنع بقوة البصمة الثقافية المعاصرة التي تهبه حياته، والتي كانت تستمد من الحداثة كل سلطتها العلمية وكل ''رضاها عن الذات'' دون أدنى تشكك. وكانت تلك الثقافة تعتبر أن سلاسل النسب القائمة مثلاً في الأسر الحاكمة، والتقاليد، والدين والمجشمعات العرقية لا تزيد عن وظائف لنظرية عَمَلُها أو مُهمَّتُهما تعليمُ العَالم. وعندما اقتبس رينان هذه العمارة الأخيرة من كوثييه، كان يضع، بحذر، الإثبات العلمي في مستوى أعلى من الحبرة، وكان يخفض من قيمة العامل الزمني بإقصائه إلى مجال الخبرة العادية التي لا تتمتع بقيمة علمية، وأما انتماء الثقافة ومذهب المقارنة الشقافية إلى عصره بصفة خاصة (وهما اللـتان وَلَّدَتَا المركزية العرقية، والنظرية العنصرية. والطغيان الاقتصادي) فكان يمنحه سلطات تسبق الرؤية الاخلاقية بمراحل.

ولننظر إلى أسلوب رينان، إلى حياته العملية مستشرقًا وأديبًا، والظروف التى أحاطت بالمعنى الذى يقدمه، وعلاقته الحميمة بصفة خاصة مع ثقافة أوروبا فى عصره، بجانبيها المتخصص والعام - وهى التى كانت تحرية، تؤمن بخصوصيتها، ومتعجرفة، ومضادة للإنسانية إلاَّ بمعنى مشروط بشروط كثيرة - وسوف تجد أن هذه جميعًا تمثل ما قد أصفه بأنه الموقف العلمى المترهبن، فالتوليد عنده مقصور على مجال المستقبل، وهو الذى يربطه فى 'بيانه' الشهير بالعلم، ورغم أن رينان مؤرخ ثقافى ينتمى إلى مدرسة تيرجو، وكوندورسيه، وكوزان، وجوفروا، وبالانش، ورغم أنه باحث علمى ينتمى إلى مدرسة ساسى، وكوسان دى بيرسيقال، وأوزانام، وفورييل، وبيرنوف،

فإن عَالَمَ رينان عالمٌ ذكورى خَرِبٌ بصورة غريبة، ومبالغ فى ذكورته، مكرس للتاريخ والتحصيل العلمي. والحق أنه ليس عالم آباء وأمهات وأطفال، بل عالم رجال يشبهون الصورة التى رسمها للمسيح أو للفيلسوف الرواقى ماركوس أوريليوس، ابن القرن الثانى الميلادى، أو لكاليبان، المخلوق الشائه المتوحش فى مسرحية العاصفة لشيكسبير، أو لرب الشمس عنده (وهو آخر ما يصفه فى "الأحلام" التى صورها فى كتابه حوارات فلسفية)(٥٠٠). كان يحب ويعتز بقوة العلم وفقه اللغات الشرقية بصفة خاصة، وكان يسعى للتسلح بما تمده به هذه القوة من نظرات عميقة، وما تهيئه من طرائق عمل، كما استعان بها فى التدخل فى حياة عصره، وبنجاح كبير فى أحيان كثيرة، ومع ذلك فقد كان دوره المثالى دور المتفرج.

ويقول رينان إن على فقيه اللغة أن يفضل السعادة على المتعة، وهذا التفضيل يتجلى فيه اختياره للسعادة الرفيعة، على عمقها، وإعلاء شأنها على المتعة الجنسية. فالكلمات تنتمى إلى عالم السعادة، مثلما تنتمى دراسة الكلمات، من الناحية المثالية. وفي حدود ما أعرف، يندر في كتاباته كلها أن نصادف تصويراً للمرأة ينسب إليها دوراً فعالاً يعود بالخير على الناس، ومن تلك الأدوار النادرة ما يقوله عن دور النساء الأجنبيات (الممرضات الك الأدوار النادرة ما يقوله عن دور النساء الأجنبيات (الممرضات الفاتحين، وهو ما يفسر لنا التغييرات الستى وقعت في اللغة. لاحظ أنهن لم يساعدن في مجال الإنتاجية والانتشار، بيل اقتصر دورهن على التغير اللناحلي، وهو، إلى ذلك، تغير ثانوى. ويقول رينان في خاتمة ذلك المقال نفسه إن "الإنسان لا ينتمى إلى لغته أو إلى جنسه، بل ينتمى إلى نفسه قبل كل شيء، إذ إنه قبل كل شيء كائن حر وكائن أخلاقي "(١٨٥) أي إن الإنسان حر وأخلاقي، ولكن تكبله أصفاد الانتماء العنصرى، وأصفاد التاريخ والعلم، حبيما كان يراها رينان، وهي "أحوال" يفرضها العالم الباحث على الإنسان.

وقد مكَّنَتُ دراسةُ اللغات الشرقية رينان من النفاذ إلى قلب هذه الأحوال'، كما أوضح فقه اللغة عمليًا أن معرفة الإنسان لا تصبح قادرة

على عارسة التغيير ' الشعرى '(٥٩) - إذا كان لنا أن نشرح أو نفسر ما يقوله إرنست كاسيرر - إلا بعد أن تكون قد فُصلَتْ من قبل عن الواقع الفعلى (على نحو ما فعله ساسى، بحكم الضرورة، حين فَصَلَ شذوره العربية عن واقعها الفعلى) ثم وُضعَتْ بعد ذلك في القيود الصارمة التي يفرضها الإيمان بها والتسبيح بحمدها. وعندما تحولت دراسة الكلمات إلى فقه لغة، فقدت هذه الدراسة الشكل الذي تتخذه عند فيكو وهيردر وروسو وميشيليه وكينيه، وأهم ما فقدته هو 'الحبكة'، أو قدرة التمشيل الدرامي، على نحو ما دعاها شيلنج ذات يوم، وبدلاً من ذلك أصبح فقه اللغة مُعقَّدًا من الزاوية المعرفية، ولم يعد الحس اللغوى يكفى، مادام انتماء الكلمات إلى الحواس أو الجسد (وهو ما كان يراه ڤيكو) قد أصبح أقل من انتمائهــا إلى مجال تجريدي أعمى خال من الصور، تحكمه صيغ 'مستنبتة' في صوبة زراعية مثل الجنس والعقل والشقافة والأمة. وكمان من الممكن في ذلك المجمال، الذي بُني بناءً ذهنيًّا وأُطلق عليه اسم الشرق، قول أقوال جازمة من نوع معين، تتميز جميعًا بنفس القدر من التعميم القوى والصحة الشقافية، إذ انحصرت جهود رينان كلها في إنكار حق الشقافة الشرقية في ' التولد'، إلا بصورة مصطنعة في مختبر فقة اللغة، وهكذا أنكر أن يكون الإنسان ابنًا للثقافة، بعد أن نجح فقه اللغة نجاحًا باهرًا في الطعـن والتشكيك في ذلك التصور 'الأُسرَى'، كما إن فقه اللغة يُعلِّمُ المرء أن الثقافة بناء أو إفصاح وتعبير (بالمعنى الذي استخدمه ديكنز في وصف مهنة السيد ڤيناس في رواية صديقنا المشترك) بل و'خَلْق'، ولكنها لا تزيد مطلقًا عن كونها بناءً شبه عضوى.

ومصدر الطرافة الخاصة فى حالة رينان إدراكه العميق أنه مخلوق من صنع زمانه وثقافة المركزية العنصرية التى كان يعتنقها. وعندما كتب رينان ردًا أكاديميًّا على خطاب ألقاه فردينان دى ليسهس عام ١٨٨٥، صرح بمدى "الحزن الذى ينشأ حين تزداد حكمة فرد واحد على حكمة أمنه . . فالمرء يشعر بالمرارة تجاه وطنه. والأفضل للمرء أن يخطئ مشاركة لأمته فى خطئها، من أن يكون على صواب مع الذين يُخبرونها بالحقائق الصلبة"(١٠٠). إن إيجاز

هذه العبارة قد بلغ كمالاً لا يكاد يُصدِّق. أفلا يعنى الشيخ رينان أن أفضل علاقة للمرء هي علاقة تكافؤ مع ثقافته، ومع أخلاقياتها، ومع جوها النفسي **ب**ى زمانه، لا علاقــة الانتماء الأسرى التى تجــعل المرء ابنا لزمانه أو والدًا له؟ وهنا نعود إلى المختبر، ففي هذا المختبر - كما كـان رينان يتصوره - تنقطع مستوليات البنوة، والمستوليات الاجتماعية آخر الأمر، وتسود المستوليات العلمية والاستشراقية، إذ كان مختبر رينان هو المنصة التي يخاطب العالم منها باعتباره مستشرقًا، وكان هو 'الوسيط' الذي يصدر من خلاله أقواله، والذي تُستمد منه الثقةُ والدقةُ العامة، والاستمرار. وهكذا فإن مختبر فقه اللغة كما كان ينفهمه رينان أعاد تعريف ورسم صورة زمانه وثقافته، فأرَّخَ لهما وشكِّلهما بطرائق جديدة، وأضفى التماسك العلمي على مادته الشرقية، بل وما يزيد على ذلك، إذ إنه هيـأ له (مثلما هيـأ للمستشـرقين اللاحقين الذين اتبعوا تقاليده) أن يصبح الشخصية الثقافية الغربية التي انتهى إليها فيما بعد. ولنا الحق كل الحق في أن نتساءل إذا ما كان هذا الاستقلال الجديد داخل الثقافة هو الحرية التي كان رينان يرجو لـ علم فقه اللغة الاستـ شراقي لديه أن يأتى بها، أم إذا كان - في حدود ما يهم المؤرخ الناقد للاستشراق - قد أنشأ علاقة مُركَّبة بين الاستشراق وموضوعه الإنساني المفترض تقوم في نهاية الامر على السلطة لا على الموضوعية المنزهة عن الغرض حقا.

## ثالثًا - الإقامة في الشرق ودراسته

## متطلبات تصنيف المعاجم، ومتطلبات الخيال

كان يضعها بين فكّى كماشة، وكان يبذل كل ما في طوقه للحفاظ عليها. وهكذا نشأت مفردات معرفية ، وكانت وظائفها، مثل أسلوبها، تضع الشرق في إطار مقارن من النوع الذي استخدمه رينان وتلاعب به. وكان من النادر أن تتخذ المقارنات طابعًا وصفيًا، بل كانت في أغلب الأحيان تقوم على التقييم والعرض. وفيما يلى نموذج يمشل المقارنات التي كان رينان يجريها:

يرى المرء أن الجنس السامى يبدو لنا جنسًا ناقصًا فى كل شىء، بسبب بساطته. وإذا جرؤت على استخدام هذا التشبيه قلت إنه بالمقارنة بالأسرة الهندية الأوروبية، يشبه مقارنة الرسم بالقلم الرصاص باللوحة الزيتية، أى إنه يفتقر إلى التنوع، وإلى الرحابة، وإلى الثراء، وهى الصفات اللازمة للكمال. إن الأمم السامية تشبه الأفراد من ذوى الخصب المنخفض إلى الحد الذى يجعلهم، بعد طفولة رائعة، لا يحققون إلاً مستوى متواضعًا من الفحولة، فلقد بلغت تلك الأمم ذروة ازدهارها فى عصرها الأول ولم تتمكن بعدها قط من تحقيق النضج الحقيقي (١١).

إن الأجناس الهندية الأوروبية هي المحك هنا، وهي كذلك أيـضًا عندما يقول رينان إن الحساسية السامية الشرقية لم تصل قط إلى الذرا الرفيعة التي وصلت إليها الاجناس الهندية الجرمانية.

ولا نستطيع أن نقطع بصورة مطلقة فيما إذا كان هذا الموقف المقارن ضرورة بحثية في المقام الأول أو كان تعصبًا عنصريًا قائمًا على مركزية عرقية مُقنَّعة، لكن لنا أن نقول فحسب إن هذا وذاك متضافران ويدعم أحدهما الآخر. وكان ما حاول رينان وساسى أن يفعلاه يتلخص في اختزال صورة الشرق بتحبويله إلى مُسكَطَّح بشرى، وهو ' التسطيح' الذي يَسَّر فحص خصائصه وأزال منه التعقيدات الإنسانية. وكان رينان يستمد من فقه اللغة صفة ' الشرعية' التي تساند جهوده، إذ إن المبادئ الأيديولوجية لفقه اللغة كانت تشجع اختزال اللغة بإرجاعها إلى جذورها، وبعدها يتمكن فقيه اللغة

من ربط هذه الجدور اللغوية، على نحو ما فعل رينان وغيره، بالانتماء العنصرى، وبالعقل والشخصية والمزاج النفسى على مستوى الجذور. وكان رينان يقر بأن الرابطة التى تربطه بساحث مثل جوبينو تقوم على مشاركته فى منظوره الاستشراقى الخاص بفقه اللغة (١٢٠). وهكذا فإن رينان عمد فى الطبعات اللاحقة لكتابه التاريخ العام إلى إدراج بعض ما قال به جوبينو فى سياق كتابه. وهكذا تحول المذهب المقارن فى دراسة الشرق والشرقيين إلى مرادف للتفاوت الوجودى الظاهر بين الغرب والشرق.

والعناصر الرئيسية لهذا التفاوت جديرة بتكرارها بإيجاز، فلقد سبقت لي الإشارة إلى تحمس شليجيل للهند أولاً ثم نفوره منها، ومن الإسلام بطبيعة الحال، بعد ذلك. وكان الكثيرون من أوائل هواة الشرق قد بدأوا بالترحيب به باعتباره إقلاقًا 'صِحْيًا' للعادات الفكرية والروحية الأوروبية، فبالغوا في تقدير قيمة المشرق بسبب قوله بوحدة الوجود، وبسبب روحانيته واستقراره وعمره الطويل وخصائصه البدائية وهلم جرًّا. فكان شلينج مـثلا يرى أن الإيمان بتعدد الآلهة في الشرق قد مهــد الطريق للتوحيد الذي أتت به اليهودية والمسيحية، وأن 'براهما'، الإله الهندي، قد مَهَّـدَ لظهور إبراهيم ﷺ. لكن هذه المبالغة في التقدير كان يتلوها، دون استثناء تقريبًا، رد فعل مضاد: إذ بدا الشرق فجأة في صورة من يفتقر، بصورة مؤسفة، إلى الطابع الإنساني، ومن يتسم بمناهضة الديموقراطية، وبالتخلف، وبالهمجية وما إلى ذلك بسبيل. أي إن حركة البندول في اتجاه معين أدت إلى حركة "مسارية في المقدار ومضادة في الإتجاه'': بمعنى أن قيمة الشرق لم تعد تُقَدَّرُ حق قدرها. ونشأت مسهنة الاستمشراق من هذا التمضاد بين الموقمفين، ومن ' المعادلات' والتصويبات القائمة على التفاوت، وهي الأفكار التي كـانت تغذو وتغذوها أفكار عائلة في الثقافة بصفة عامة. والواقع أننا نستطيع أن نعزو ذلك المشروع نفسه - أي مشروع وضع القيود والحدود وإعادة البناء، في إطار الإستشراق -وأن نرجعه مباشرة إلى فكرة التفاوت، وهي التي تقول إن فقر الشرق النسبي (أو ثراءه النسبي) يقتضي إجراء معالجة أكاديمية علمية من النوع المتبع في

بعض المباحث مثل فقه اللغة، أو البيولوچيا، أو التاريخ، أو الانثروبولوچيا، أو الفلسفة أو الاقتصاد.

و هكذا كرُّ سَت مهنة الاستشراق الفعلية هذا التفاوت والمفارقات الخاصة التي وَلَّدَتُها. وكان الغالب أن يبدأ الفرد الالتحاق بالمهنة باعتبارها إقرارًا بحق الشرق عليه، ولكن الغالب أيضًا أن يـؤدى تدريبه في مناهج الاستشراق إلى 'فتح عينيه'، إن صح القول، بحيث لا يتبقى لديه سوى ضرب من مشروعات 'كشف حقيقة الدعوى' وهو ما يعنى الحطَّ كثيرًا من المنزلة الرفيعة التي كان الشرق يتمتع بها، وإلا فكيف نفسر الجهود الجبارة التي بذلت في أعمال وليم ميور (١٨١٩ - ١٩٠٥) مشلاً، أو أعمال راينهارت دوزي (١٨٢٠ - ١٨٨٣) والنفور الشديد من الشرق الذي يتبدى في تلك الأعمال، ومن الإسلام كــذلك، ومن العرب؟ ومما يتميــز به هذا الموقف أن رينان كان من مویدی دوزی، وأن كتاب دوزی، فی أربعة مجلدات، وهو تاریخ المسلمين الإسبانيين حتى فتح المرابطين للأندلس (١٨٦١) يظهر فيه الكثير من انتقادات رينان القاسية والمعادية للسامية، وهي التي أضاف إليهما قوله في مجلد آخر ظهر عام ١٨٦٤ إن إله اليهود البدائي لم يكن يهوه ، بل هو 'بعل'، وأن البرهان على ذلك موجود في مكة المكرمة، وما أغرب اختياره ذلك. وما زال الكتابان اللذان وضعهما ميور - أي "حياة محمد" (١٨٥٨ -١٨٦١) والخلافة: نشأتها وتدهورها وسقوطها (١٨٩١) - يعتبران من آثار البحث العلمي التي يُعْتَمَدُ عليها، ولكنه أعرب عن موقفه إزاء مادة موضوعه إلى حد معقول حين قال "إن سيف محمد، والقرآن، كانا ألدَّ وأصلَّبَ أعداء الحضارة والحرية والحق على مر تاريخ العالم الماد). وتظهر كثير من هذه الأفكار نفسها في أعمال ألفريد لَيَّالُ، وهو من المؤلفين الذي كان كرومر يستشهد بهم ويتفق معهم.

وحتى لو لم يُصدر المستشرق أحكامًا صريحة على مادته على نحو ما فعل دوزى وميور، فإن مبدأ التفاوت يمارس تأثيره رغم ذلك. ولا يزال عمل المستشرق المحترف ينحصر في تجميع عناصر صورة معينة، ولك أن تسميها

لوحة قام بترمسيمها للشرق أو لما ولمن ينتمي للشرق، فــالشذور– مثل الشذور التي 'استخرجها' ساسي - تقدم المادة، ولكن الباحث هو الذي يضع الشكل السردى لها، ويكفل لها الاستمرار، ويحدد معالم شخصياتها، أي إنه يعتبر أن البحث العلمي يتمثل في التحايل على تاريخ الشرق - الذي يفتقر إلى أركان القصة المعهودة، ويعتبر شُموسًا جامحًا (أي غير غربي) - حتى يقدمه في صورة منتظمة من الأحداث الزمنية والصور والحبكات . فكتـاب كوسان دى بيرسيڤال الضخم وعنوانه مقال في تاريخ العرب قبل الإسلام، في عصر محمد (ثلاثة مجلدات ١٨٤٧ - ١٨٤٨) دراسة غثل الاحتراف خير تمثيل وتعتمد في مصادرها على الوثائق التي أصبحت متوافرة داخل هذا المجال نفسه بفضل غيره من المستشرقين ( وعلى رأسهم ساسي طبعًا) أو على الوثائق المودعة في مكتبات الاستشراق في أوروبا، مثل نيصوص ابن خلدون التي اعتمد عليهـا كوسان اعتمادًا كبيرًا. وأطروحة كــوسان هي أن محمدًا عِيْرَاكُمْ هو الذي جعل العرب 'شعبًا' ، وأن الإسلام كان في جوهره أداة سياسية ، لا أداة روحية بأي حال من الأحوال. وأما الذي يسمعي كوسان لتحقيقه فهو الوضوح في خضم كمُّ هائل من التفاصيل التي تشير التخبط. وهكذا فإن ما تؤدى إليه الدراسة لا يزيد، على وجه الدقة، عن صورة ذات بُعْد واحد لمحمـد عَارِّا اللهِ عَلَيْكُم ، وهو الذي يظهر في نهاية الكتـاب مرسومًا رسـمًا تفصيليًا دقيقًا (بعد وصف وفاته)(١٤). والصورة التي يرسمهـا كوسان لمحمد عَيْرُكُ اللَّهِ ليست صورة شيطان وليست 'الصورة الأولى' للمحتال كاليـوسترو الصقلي (١٧٤٣ – ١٧٩٥) ولكنهــا صورة رجل ينــتمى إلى تاريخ الإســـلام (أو إلى أنسب صيغة له) باعتباره حركة سياسية فحسب، وكوسان يضع محمداً عَيْنِ في بؤرة الصورة التي يرسمها بفضل الاستشهادات التي لا حصر لها والتي تبرزه وتخـرجه، بمعنى مـا، من النُّص نفسه. كـان كوسان يعــتزم ألاَّ يُغفل قول أي شيء عن محمد عَيْظِينيم ، ولذلك فهو ينظر إلى النبيّ في ضوء 'بارد' إذا يُجَرِّدُهُ من قبوته الروحية الجبارة ومن أي سلطان خَلَّف من شأنه تخويف الأوروبيين. والقـضية هنا هي أن المؤلف يطمس صورة النبي مـحمد في زمانه ومكانه، حتى لا يتبقى منه سوى صورة إنسانية مصغرة تافهة.

القصل الثاني —

ونجد نظيرًا للصورة التي يرسمها كوسان لمحمد عَرَّا عند كاتب من غير المستشرقين المحترفين هو كارلايل، فهو يعمد قسرًا إلى تصوير النبي في صورة تحقق له 'صحة' قضيته، وهي التي تتجاهل تجاهلاً كاملاً الظروف التاريخية والثقافية في عـصر النبي وفي مكانه. ورغم أن كارلايل يستـشهد ساسى، فإن دراسة كارلايل تشهد بوضوح على أن كاتبها بدافع عن بعض الأفكار العامة المتعلقة بالإخلاص والبطولة والنبوة. وموقَّفه ناجع، إذ يقول إن محمدًا عِينِ للله يكن أسطورة، ولم يكن رجل ملذات حسية بذيئة، ولم يكن ساحراً صغيراً يدعو للسخرية أو يدرب الحمام على التقاط البازلاء من أذنه، بل كان يتمــتم برؤية حقيقــية وإيمان حقيقى فــى ذاته، وإن كان الكتاب الذي ' كتبه'، أي القرآن "مزيج مختلط فظ غليظ مرهق، لا ينتهي من التكرار، والإسهاب والتعقيد، فظ غليظ إلى أقصى حد - وباختصار غباء لا يُحْتَمَلُ الله الله الله الله على كارلايل نفسه مشالاً يُحْتَـذَى في الوضوح ورشاقة الأسلوب، وهو يزعم هذه المزاعـم حتى ينقـذ مـحـمدًا عِيِّكُم من المعـايـــر النفعية، ' البنثامية' ، التي يؤدي تطبيقها إلى إدانته وإدانة محمد معًا. ومع ذلك فهو يعتبر محمدًا بطلاً، نُقل إلى أوروبا من الشرق الهمجيّ نفسه الذي كان اللورد ماكولي يراه 'ناقصًا' ، على نحو ما جاء في "ملاحظته" الشهيرة عام ١٨٣٥، والتي زعمت أن "رعايانا من أهالي تلك البلاد" لهم أن يتعلموا منا أكثر مما نتعلم منهم (٦٦).

وبتعبير آخر فإن كوسان وكارلايل، يبينان لنا أنه لا داعى للقلق من الشرق قلقًا كبيرًا، إذ ما أعظم التفاوت بين المنجزات السرقية والمنجزات الأوروبية. وهنا نجد اتفاقًا بين المنظورين الاستشراقي وغير الاستشراقي، بعد أن أصبح الشرق يوضع فكريًّا في مرتبة ثانوية بالنسبة للغرب، داخل إطار المجال المقارن الذي سار فيه الاستشراق بعد الثورة التي شهدها فقه اللغة في مطلع القرن التاسع عشر، وخارج ذلك الإطار أيضًا، سواء كان ذلك في القوالب النمطية الشائعة على مستوى الجمهور أو في الصور التي رسمها للشرق فلاسفة مثل كارلايل، وفي القوالب النمطية عند ماكولي، كما

أضفيت على صورة الشرق دلائل ضعف متأصل باعتباره مادة للدرس أو التأمل، وغدا يخضع لشطحات شتى النظريات التى استخدمته فى ضرب الأمثلة التوضيحية. فالكاردينال نيومان مشلاً، ولم يكن بالمستشرق العظيم، جعل الإسلام الشرقى أساساً لمحاضراته التى ألقاها عام ١٨٥٣ تبريراً للتدخل البريطانى فى حرب القرم (١٤). وانتفع كوڤييه بصورة الشرق فى عمله المملكة الجيوانية (١٨١٦) كما كان المتحدثون فى شتى صالونات پاريس يستخدمون الشرق فى مناقساتهم (١٨١). والواقع أن قائمة الإحالات والاستعارات الشرق فى مناقساتهم فكرة الشرق قائمة مديدة هائلة، وأما جوهر والتحولات التى غلبت على فكرة الشرق قائمة مديدة هائلة، وأما جوهر الفضية فهو أن ما أنجزه أوائل المستشرقين وما استغله غير المستشرقين فى الفرب، كان نموذجًا مختزلاً للشرق، يناسب الشقافة السائلة المسيطرة ومقتضياتها النظرية (وماتلاها فوراً من مقتضيات عملية).

وأحيانًا ما نصادف بعض الاستثناءات، فإن لم تكن استثناءات فهى تعقيدات طريفة، فيما يتعلق بهذه المشاركة القائمة على التفاوت بين الشرق والغرب. ففى عام ١٨٥٣ قام كارل ماركس بعدة تحليلات للحكم البريطانى فى الهند، فحدد أولاً معنى النظام الاقتصادى الآسيوى، ثم وضع إلى جواره مباشرة مظاهر السلب والنهب البشرى التى تعرض لها هذا النظام نتيجة التدخل الاستعمارى الانجليزى ونتيجة لجشعه وقسوته المباشرة. وكان يعود فى كل مقال يكتبه إلى القول، باقتناع متزايد، بأن بريطانيا، حتى فى تدميرها لآسيا، كانت تتبح لها القيام بثورة اجتماعية حقيقية. وأسلوب ماركس يدفعنا لأسيا، كانت تتبح لها القيام بثورة اجتماعية حقيقية. وأسلوب ماركس يدفعنا دفعًا إلى مواجهة صعوبة التوفيق بين امتعاضنا الطبيعى باعتبارنا إخوانًا فى الإنسانية، من معاناة أبناء الشرق أثناء التحولات العنيفة التى يشهدها مجتمعهم، وبين الحتمية التاريخية لهذه التحولات إذ يقول ماركس:

لابد أن مشاعرنا الإنسانية تتأذى من مشاهدة تلك الآلاف من المنظمات الاجتماعية النشطة والوقورة وغير المضرة وهى تتعرض للانحلال والذوبان في الوحدات التي تتشكل منها، الأمر الذي يلقى بها في بحار الاحزان، ومشاهدة أعضائها

الأفراد وهم يفقدون فى الوقت نفسه الشكل القديم لحضارتهم ووسائل رزقهم المتوارثة، ولكننا، مهما يبلغ تَأذَينا من ذلك، يجب ألا ننسى أن تلك المجتمعات القروية الشاعرية، ولو كانت فى ظاهرها غير مضرة، كانت على مر الزمان تمثل الأساس المتين للاستبداد الشرقى، وأنها حبَستُ الذهن البشرى فى أضيق نطاق ممكن، فجعلته أداةً طيعةً للخرافات، واستعبدته وغلّته بالقواعد التقليدية، وحرمته من كل جلال ومن الطاقات التاريخة جمعاء...

صحيح أن انجلترا، عندما تسببت فى إحداث ثورة اجتماعية فى هندوستان، لم تكن دوافعها إلا أحقر المصالح، وصحيح أن خدمة هذه المصالح قسرا كان يتصف بالغباء، ولكن ليست هذه هى المسالة. بل المسألة هى: هل يستطيع الجنس البشرى تحقيق مصيره دون ثورة أساسية فى الحالة الاجتماعية لآسيا؟ فإذا كانت الإجابة بالنفى، فسمهما تكن جرائم انجلترا، فإنها كانت دون أن تدرى وسيلة التاريخ فى إحداث تلك الثورة.

وهكذا فمهما تكن المرارة التى نشعر بها على المستوى الشخصى عند مشاهدة انهيار عالم قديم، فمن حقنا، من الزاوية التاريخية، أن نشارك جوته هتافه:

وإذن أعلينا أن نتألم من تلك الآلام وهى تعود علينا بسرور أعظم؟ أفلم تهلك أرواح لا حصر لها فى ظل حكومة تيمور الأغشم(١٩١)؟

والأبيات التى يستشهد بها ماركس لدعم حجته بشأن الألم الذى يأتى بالسرور واردة فى ديوان الشرق والغرب وهو الذى يحدد مصادر تصورات ماركس عن الشرق، فهى تصنورات رومانسية بل و ' مسيانية' أى تعبر عن

رجاء عودة الخلاص، فأهمية الشرق باعتباره مادة إنسانية أقل من أهميته باعتباره عنصراً من عناصر مشروع الخلاص الرومانسى. ومن ثم فإن تحليلات ماركس الاقتصادية ملائمة تماماً لجهود الاستشراق المعتادة، حتى ولو كانت القضية تثير بوضوح مشاعر ماركس الإنسانية وتعاطفه مع معاناة البشر. ولكن الرؤية الاستشراقية الرومانسية هى التى تفوز آخر الأمر، فنحن نرى كيف تكمن الآراء الاقتصادية والاجتماعية النظرية عند ماركس فى هذه الصورة الكلاسيكية 'القياسية' فى قوله:

إن على انجلترا أن تفى بمهمة ذات شقين، الشق الأول يدمر والثانى يعيد التوليد والإحياء - فالأول يعنى إبادة المجتمع الآسيوى، والثانى يعنى إرساء الأسس المادية لمجتمع غربى فى آسيا (٧٠٠).

إن فكرة إعادة الإحياء، بما توحى به من أن آسيا خامدة أو 'لا حياة فيها' أساسًا، فكرة تنتمى إلى الاستشراق الرومانسى الخالص، بطبيعة الحال، ولكن هذا الكلام يقوله نفس الكاتب الذى لا يستطيع أن ينسى بسهولة مدى المعاناة الإنسانية الناجمة عن 'إعادة الإحياء'، ومن ثم فهو كلام محير. وهو يقتضى منا أن نتساءل أولًا كيف أن المعادلة الأخلاقية لما تفقده آسيا بسبب الحكم الاستعمارى البريطاني، الذى يُدينه، تنحرف فترتد للى فكرة التفاوت القديمة بين الشرق والغرب التى ألمحنا إليها من قبل. وهو يقتضى منا ثانيًا أن نسأل أين ذهب التعاطف الإنساني، وما المجال الفكرى الذى اختفى فيه أثناء استيلاء الرؤية الاستشراقية على مكانه.

وهذا يعود بنا فوراً إلى إدراك أن المستشرقين، مثل كثير من مفكرى القرن التاسع عشر الآخرين، يرسمون للإنسانية في أذهانهم صوراً جماعية ضخمة أو تعميمات تجريدية. فالمستشرقون لايهتمون بالأفراد، ولكن السائد، بدلاً من هذا، هو الكيانات المصطنعة التي ربما كانت تضرب جذورها في مذهب الشعبية عند هيردر، إذ لا نصادف إلا الحديث عن الشرقيين، أو الآسيويين، أو الساميين، أو المسلمين، أو العرب، أو اليهود، أو الأجناس البشرية، أو العقليات، أو الأمم، أو ما شابه ذلك من 'فنات' بعضها من نتاج 'العمليات

الفصل الثاني -

العلمية من النوع الذي نجده عند رينان. وعلى غرار ذلك نرى أن المتقسيم القديم الذي يميز "أوروبا" عن " آسيا"، أو "الغرب" عن "الشرق" يضع عناوين بالغة الاتساع لصور البشرية التي يضم كل منها في الواقع ما لاحصر له من الاشكال والالوان، وبذلك يختزلها في تجريد واحد أو تجريدين جماعيين نهائين. ولم يكن ماركس يمثل استثناء في هذا الصدد، فالإشارة إلى الشرق الجماعي أيسر من الإشارة إلى هويات إنسانية " وجودية في الأمثلة التي يستعين بها لإيضاح إحمدي النظريات. لم يكن يُقام وزن لشيء سوى الصيغة الجماعية الواسعة التي لا تحمل أسماء أفراد، ما بين الشرق والغرب، كأنما كانت هذه الصيغة إعلانًا يثبت صحة ذاته، ولم يكن لغيرها قيمة أو لم يكن لغيرها وجود. ولم يكن يُرى أي نُعط آخر من أنماط التبادل، ولو كان يخضع لقيود بالغة الصرامة.

واحتفاظ ماركس بالقدرة على الإحساس ببعض مساعر الأخوة الإنسانية، والتعاطف ولو قليلاً مع آسيا المسكينة، يوحى بأن شيئاً ما قد حدث قبل احتلال 'العناوين' للساحة، وقبل أن يُرسَل به إلى جوته كمصدر للحكمة بشأن الشرق. فكأنما كان الذهن المفرد (وهو في هذه الحالة ذهن ماركس) قد استطاع العثور على طابع فردى في آسيا، سابق لتصورها في صورة جماعية، وسابق للنظرة الرسمية إليها - والاستسلام بعد العثور عليه لضفوطه على عواطفه ومشاعره وحواسه - لكن الذهن المفرد لا يلبث أن يتخلى عن هذا الموقف حين يواجه الرقيب الأشد جبروتا والمتمثل في المفردات نفسها التي يجد نفسه مرغماً على استعمالها. وكان عمل هذا الرقيب هو إيقاف التعاطف ثم طرده من الذهن، وقد صاحب ذلك تعريف ربّان مُوفّر بطرائق أخرى غير الطرائق التي استعمالها لتولّد. وهكذا فإن دفقة العاطفة بطرائق أخرى غير الطرائق التي استعمالها لتولّد. وهكذا فإن دفقة العاطفة تختفي حين تصطدم بالتعريفات التي لا تشزعزع والتي بناها 'العلم' جوته) والتي تفترض أنها ملاثمة له، كما تَشَتَتُ مفردات التعبير عن العاطفة جوته) والتي تفترض أنها ملاثمة له، كما تَشَتَتُ مفردات التعبير عن العاطفة جوته) والتي تفترض أنها ملاثمة له، كما تَشَتَتُ مفردات التعبير عن العاطفة

عندما استسلمت لإجراءات الشرطة 'المعجمية' التابعة للعلم الاستشراقى بل وللفن الاستشراقى. أى إن إحدى الخبرات قد خلَعَها تعريف معجمى ونكاد نشهد حدوث ذلك فى المقالات 'الهندية' التى كتبها ماركس، إذ يَحدُثُ آخر الأمر أن يرغمه شيء ما على العودة مسرعًا إلى جوته، حيث يحتمى بصورة الشرق التى رسمها المستشرقون.

ومن الطبيعي أن يكون ماركس مُهْتَمًّا، من زاوية معينة، بتبرير أطروحاته عن الشورة الاقتصادية الاجتماعية، لكنه، من زاوية أخرى، قد تيسر له الاطلاع، فيما يبدو، على مجموعة من الكتابات التي كان الاستشراق يـدعمها داخليًّا، ويزعم صلاحـيتهـا للتطبيق خارج مـجاله في الوقت نفسه، وهي التي كانت تتحكم في كل ما يقال عن الشرق. وكنت حاولت في الفسصل الأول أن أبيِّن كيف كان لذلك التحكُّم تاريخ شقافي عام في أوروبا منذ القدم، وأما اهتمامي في هذا الفصل فينصبُّ على تبيان أسلوب وضع مصطلحات مهنية حديثة ومناهج تطبيقية معينة فى القرن التاسع عشر، وهي التي فرض وجودها سيطرته على كل حديث أو تفكير في الشرق، سواء كان ذلك من جانب المستشرقين أو غير المستشرقين. وكان ساسى ورينان يمشلان على الترتيب الأسلوب الذي وضع ب الاستشراق مجموعة من النصوص، ومناهج للتناول تضرب بجدُّورها في فقـة اللغة، الأمر الذي جعل الشرق يكتسب هوية عقلانية، جعلته غير مساو للغرب. واستدلالنا بحالة ماركس على تخلى مفكر من غير المستشرقين أول الأمر عن شواغله الإنسانية ثم اغتصاب التعميمات الاستشراقية لهذه الشواغل، يضطرنا إلى النظر في أساليب الدعم المعجمي والمؤسسي التي يتميز بها الاستشراق. ترى ماذا كانت طبيعة تلك 'العملية' التي نجيء لكل من يناقش الشرق ' بآلية ' جبارة من التعريفات 'القادرة على كل شيء '، والتي كانت تقدم نفسها باعتبارها تتمتع وحدها بصلاحية النطبيق المناسبة لمناقشته؟ ولما كان علينا أن نبيَّن أيضًا كيف أثرت هذه 'الآلية' بصفة محددة (وبفاعلية) في الخبرات الإنسانيـة الشخـصية، والتي كـانت تتناقض مع تلك 'الآلية' في كل شيء آخر، فإن علينا أيضًا أن نبين اتجاهات هذه الخبرات والأشكال التي التخذتها في الفترة التي شهدتها.

ووصف هذه 'العملية' بالغ الصعوبة والتعقيد، فهي لا تقل عُـسرًا · وتعقيدًا عما يحدث لكل مبحث في طور النمو، حين يتخلص من منافسيه، ويضفى طابع 'الشقة' (والسلطة) على مناهجه ومؤسساته، كما يضفى الشرعية الثقافية العامة على أقواله وشخصياته ووسائل عمله. لكنا نستطيع تبسيط جانب كبير من التعقيد السردي نفسه لهذه 'العملية' إذا حددنا أنواع الخبرات التي كان الاستشراق يتوسل بها في العادة لتحقيق غاياته، والصورة التي كانت تُقدم بها إلى جمهور أوسع نطاقًا من جمهور العاملين بهذه المهنة. كانت هذه الخبرات في جوهرها تمثل استمرارًا للخبرات التي قلت إنها ميزت عمل ساسى ورينان. لكنه إذا كان هذان الباحثان يمثلان الاستشراق المستند إلى الكتب دون غيرها، ما دام لم يزعم أيهما أن له خبرة ميدانية خاصة بالشرق، فإن أمامنا تقاليد أخرى تزعم أن شرعيتها مستمدة من الإقامة الفعلية في الشرق، وهي حقيقة لا مبجال لمعارضتها، أي الاتصال الوجودي الفعلى بالشرق. أما خطوط 'المناسيب' التي تحدد أول أشكال هذه التقاليد فقــد وضعــها أنكتيل وجــونز وحملة نابليــون، بطبيــعة الحــال، وكانت هذه الخطوط تؤثر تأثيرًا لا يتزعزع في جميع المستشرقين الذين أقاموا في الشرق، وكانت تلك هي خطوط السلطة الأوروبية، فالإقامة في الشرق تعني حياة تتمتع بامتيازات الممثل الأوروبي، لا حياة المواطن العادي، فالمثل الأوروبي يعى أن لديه امبراطورية (فرنسية أو انجليزية) 'تحتوى' الشرق، بمعنى أنها تحيطه بأسلحتها الحربية والاقتصادية، وبأسلحتها الثقافية قبل هذه وتلك. وهكذا بدأت الإقامة في الشرق وثمارها العلمية تصب في التقاليد النظرية المستمدة من الكتب، والتي اتسمت بها المواقف 'النَّصيَّة' التي رأيناها عند رينان وساسى، وسوف يؤدى هذان النوعان من الخبرة إلى تشكيل 'مكتبة' جبارة لا يستطيع أحمد، حتى ماركس نفسه، أن يتمسرد عليها، ولا يستطيع أحد أن يتجنبها.

وتتضمن الإقامة في الشرق الخبرة الشخصية والشهادة الشخصية إلى حد معين. وكانت المساهمات في المكتبة الاستشراقية وفي دعمها تعتمد على أسلوب تحويل الخبرة والشهادة من مجرد وثيقة شخصية إلى مجموعة من القواعد التي تُمكّنُ علم الاستشراق من العمل وتهبه القوة. وبعبارة أخرى كان لابد من تحويل الأقوال الشخصية إلى أقوال رسمية داخل النص، ومعنى هذا ضرورة تخلص الوثيقة التي تسجل إقامة الأوروبي وخبرته بالشرق، من سمات السيرة الذاتية والوصف المتساهل أو قل ضرورة تقليل هذه السمات، على الأقل لإحلال الأقوال الوصفية التي تمكن الاستشراق بصفة عامة، والمستشرق بصفة عامة، والمستشرقين اللاحقين بصفة خاصة، من الاعتماد عليها، والبناء على أسسها، وإقامة المزيد من الملاحظات والأوصاف العلمية على هذه الاسس. وهكذا وعلينا أن نترقب، فيما نترقب، كيف تتحول المشاعر الشخصية إزاء الشرق، بصراحة أكبر عا نجده عند ماركس، إلى أقوال استشراقية رسمية.

ولكن الموقف يزداد ثراء وتعقيداً بسبب ما اتسم به القرن التاسع عشر كله من إقبال من الأوروبيين على زيارة الشرق والكتابة عنه، وخصوصاً الشرق الأدنى. وإلى جانب ذلك بدأ تراكم عدد كبير نسبيًا من الأعمال الأدبية الأوروبية 'ذات الأسلوب الشرقى' والتي كانت تقوم في حالات كثيرة على الخبرات الشخصية في الشرق. ويتبادر إلى الذهن فوراً اسم فلوبير باعتباره مصدراً بارزا من مصادر هذا الأدب، كما كان دزرائيلي ومارك توين وكنجليك ثلاثة أمثلة واضحة. ولكن ما يهمنا هنا هو الفرق بين الكتابة التي تحولت عن الاستشراق الشخصي إلى الاستشراق الرسمي، وبين النمط الثاني، وهو القائم أيضًا على الإقامة في الشرق والشهادة الشخصية، لكنه يظل "أدبًا" لا علمًا، وهذا الفرق هو الذي أريد الآن استكشافه.

كان وجود أحد الأوروبيين في الـشرق يتضمن دائمًا انفصال وعـيه عما يحيط به وإحساسه بأنه غير مساوٍ لما حوله. وأما ما يلاحظ بصفة رئيسية فهو ما يقصده هذا الوعى ويعتزمه: فلماذا أتى إلى الشرق؟ ما الذي يرمى إليه في

ذلك المكان حتى ولو كـان قد اتجه إلى الشرق لاكتـــــاب خبرة مــحددة بالغة الوضوح، دون أن يغادر أوروبا فعليًّا، على نحو ما نرى عند سكوط وهوجو وجـوته؟ والواقع أننا نسـتطيع تقـسيم الكُتّـاب إلى فـئات مـحـدودة طبقًـا لمقاصدهم وبصورة منتظمة، فأما الفئة الأولى فهي فئة الكاتب الذي يعتزم استخدام إقامته لأداء مهمة معينة، وهي توفير المادة العلمية للاستشراق العلمي. والفئة الشانية فئة الكاتب الذي يرمى إلى تحقيق ذلك العفرض نفسه لكنه أقل استعدادًا للتضحية بغرابة وعبه الفردى وأسلوبه الخاص في سبيل التعريفات الاستشراقية الموضوعية. ولاشك أن هذه الأخيرة تظهر أيضًا في عمله، لكنه يتعذر فصلها عن شطحات الأسلوب الشخصية إلا بصعوبة. والفئية الثالثية فئة الكاتب الذي تحيقق له الرحلة الفعليية أو الاستعارية إلى الشرق 'مشروعًا' يشعر به في أعماقه ويُلحُّ عليه إلحاحًا. وهكذا فإن النص لديه مبنيٌّ على قيم جمالية شخصية، يغذوها مشروعُهُ الخاص ويرويها. وفي الفنتين الثانسة والثالثة مجال أكبر كثيرًا من مجال الفئسة الأولى لتأثير الوعى الشخصي، أو الوعى غير الاستشراقي على الأقل. وسوف تتضح المجالات النسبية المتاحة في النص لممارسة وعرض وجود المؤلف أو حضوره إذا اعتبرنا كتاب إدوارد وليم لين أخلاق المصريين المحدثين وعاداتهم أول الأمثلة البارزة على الفئة الأولى، وكـتاب بيرتون الحج إلى المدينة ومكة ممثلاً للفنــة الثانية، وكتاب نيرقال رحلة في الشرق مثالاً للفئة الثالثة.

وعلى الرغم من الاختلافات بين هذه الغثات الثلاث، فإنها ليست منفصلة عن بعضها البعض بالصورة التى قد نتخيلها. بل ولا تقتصر كل فئة على أنماط "خالصة" تمثلها فحسب. فالأعمال التى تنتمى إلى الفئات الثلاث تعتمد على ما يتميز به الوعى الأوروبى فى قلب كل فئة من قوى الأثرة أو قوة الذات المجردة، ونرى فى جميع الحالات تصوير الشرق كأنما قد وجد من أجل المراقب الأوروبى، بل وما هو أكثر، ففى الفئة التى تضم كتاب لين عن المصريين نرى بوضوح شديد "ذات" المستشرق، مهما يحاول أسلوبه أن يوحى بالموضوعية المحايدة. كما إن بعض الصور "الدالة" تتكرر بانتظام فى

الأنماط الثلاثة، منها صورة الشرق باعتباره مكانًا يُحَبِّ إليه، ومنها أيضا رؤية الشرق باعتباره عرضًا شائقًا آو 'لوحة حية '، وكل عمل عن الشرق في هذه الفئات يحاول، بطبيعة الحال، تحديد الصفات الخاصة للمكان، ولكن الأهم هو مدى اتفاق البناء الداخلي للعمل، أو ترادفه إلى حد ما، مع التفسير الشامل الذي يقدمه المؤلف للشرق فيه (أو يحاول تقديمه). وليس مما يدعو للدهشة أن يكون هذا التفسير في معظم الحالات شكلاً من أشكال إعادة بناء الشرق على أسس رومانسية، أي أن يكون تنقيحًا لصورته أو تقديم رؤية أخرى له تعيده إلى الزمن الحاضر حتى تسترجعه حقًا. وهكذا فإن كل تفسير وكل بناء يقام للشرق هو، إذن، إعادة تفسير له وإعادة بناء.

وما دمنا ذكرنا ذلك فلنعد مباشرة إلى الفوارق بين الفشات. كان كتاب لين عن المصريين ذا تأثير كبير، فقرأه الكثيرون واستشهدوا به (من بينهم فلوبير) كما رسخ صيت مؤلفه باعتباره شخصية بارزة في مجال البحث الاستشراقي. وبعبارة أخرى، لم يكتسب لين مرجعيته بفضل ما قال، بل بفضل مدى تطويع ما قاله حتى يلائم الاستشراق. فالذين يستشهدون به يرجعون إليه باعتباره مصدراً للمعرفة الخاصة بمصر أو بلاد العرب، أما الذين قرأوا ويقرأون بيرتون أو فلوبير فينشدون ما تفصح عنه كتابتهما عن الكاتبين، إلى جانب ما كانا يعرفانه عن الشرق. فالعلاقة بين المؤلف ووظيفته في كتاب لين المصريون المحدثون أقل قوة من العلاقة بينهما في الفئات الأخرى، بسبب النشار عمله في أوساط المهنة، وما اكتسبه منها من تدعيم، ومن انتماء إلى المؤسسة الاستشراقية . كانت هوية المؤلف في عمل ينتمي إلى مجال بحثه المؤسسة أن الاستشراقي، تشخل موقعاً ثانويًا بالقياس إلى متطلبات المجال نفسه، ومتطلبات مادة موضوعه ولكن ذلك لم يحدث أبساطة أو دون أن نفسه، ومتطلبات مادة موضوعه ولكن ذلك لم يحدث أبساطة أو دون أن

كان عمل إدوارد لين الكلاسيكى وصف أخلاق المصريين المحدثين وعاداتهم (١٨٣٦) نتيجة أو محصلة واعبة وعبامدة لسلسلة من الاعتمال وفسترتين من فسترات الإقامة في مصر (١٨٢٥ - ١٨٢٨)، و(١٨٣٣ -

الفصل الثاني

١٨٣٥م). وأنا أقول 'واعيـة عامـدة' وأؤكد هذه الصـفة بعض الشيء لأن الانطباع الذي أراد لين لقارئه أن يخرج به من الكتاب هو أنه كتاب يتضمن صورًا مباشرة فورية، محايدة غير مُحَلاَّة لمصر، والواقع أنه كان ثمرة لجهود ' تحريرية' كبيرة (فلم يكن الكتاب الذي كتبه هو الكتاب الذي نشره آخر الآمر) وكذلك ثمرة لجهود خاصة وبالغة التنوع. لم يكن في مولد إدوارد لين أو خلفيته ما يربط، فيما يبدو، مستقبله بالشرق، ربما باستثناء جدُّه واجتهاده المنهجي، وطاقت على الدراسات الكلاسيكية والرياضيات، وهي التي تفسر إلى حـد ما الانتظام الداخلي الظاهر لـلكتاب. وتصديره للكتاب يقـدم لنا سلسلة من الإشارات المهمة التي تساعدنا في فهم ما فعله من أجل الكتاب. فلقد ذهب إلى مصر أصلاً لدراسة اللغة العربية. وبعد أن كتب بعض 'المذكرات' عن مصر الحديثة، تلقى النشجيع من لجنة تابعة لجمعية نشر المعرفة المفيدة على أن يكتب عملاً منهجيًّا عن ذلك البلد وسكانه. وبعد أن كان الكتاب لا يزيد عن مجموعة ملاحظات 'عشوائية' أصبح وثيقة للمعرفة المفيدة، وهي التي رتُّبها ونظُّمها حتى تكون ميسورة وفي متناول كل من يريد أن يلم بالمعلومات الأساسية عن مجتمع أجنبي. والتـصدير يوضح أن هذه المعرفة لابد أن تتخلص، بطريقة ما، من أي معرفة سابقة، وأن تزعم أنها تتمتع بطابع خماص ذي فساعلية خماصة، وهمنا يتبدى دها، إدوارد لين في المجادلة، إذ إن عليه أن يبين أولا أن ما فعله هو لم يستطع غيره أن يفعله، أو لم يفعله وحسب، وبعدها يثبت أنه استطاع الحصول على معلومات 'أصيلة' وصحيحة كل الصحة. وهكذا تبدأ مرجعيته الخاصة في الظهور.

وإذا كان إدوارد لين يشير باستخفاف إلى ما كتبه شخص يدعى الدكتور رَسِلُ بعنوان "وصف أهل حلب" (وقد طواه النسيان) فالواضح أن المنافس الرئيسي السابق له هو كتاب وصف مصر، لكنه لا يشير إلى الكتاب الآخير إلا في حاشية طويلة، وهو يذكره بنبرات احتقار إذ يقول إنه "ذلك العمل الفرنسي العظيم" عن مصر، مستخدمًا علامات التنصيص لإظهار تلك النبرات، ويقول لين إن ذلك العمل يتسم بتعميم فلسفي أكبر مما ينبغي،

وبإهمال أكبر عما ينبغى كذلك. وأما الدراسة الشهيرة التى كتبها چاكوب بوركهارت فلم تكن فى رأى لين تـزيد عن مجموعة من الحكم والأمشال المصرية الشائعة، قائلاً إنها "ليست بالاختبارات الصالحة لأخلاقيات شعب من الشعوب" وكان إدوارد لين يختلف عن الفرنسيين وعن بوركهارت فى أنه استطاع أن ينغمس فى أوساط الأهالى، وأن يعيش مثلما يعيشون، وأن يلتزم بعاداتهم، وأن "يتجنب إثارة أى اشتباه فى الغرباء ... أى فى أن ذلك الشخص ليس من حقه أن يندس بينهم". وخشية أن يوحى ذلك ضمنًا بأن لين قد فقد موضوعيته، يمضى فى حديثه قائلاً إنه كان يقتصر على الالتزام بألفاظ القرآن، مؤكدًا كلمة ألفاظ، وإنه كان دائمًا واعبًا باختلافه عن ثقافة أجنبية فى جوهرها عنه (١٧) . وهكذا فيينما كان جانب من هوية إدوارد لين يطفو بيسر وسهولة فى بحر المسلمين الذين لم يشتبهوا فيه، كان الجانب الغياطس منه يحتيفظ بسلطته الأوروبية سرأ، للتعليق على كل ما حوله واكتسابه وامتلاكه.

يستطيع المستشرق أن يحاكى الشرق دون أن يكون المعكس صحيحاً. وهكذا فإن ما يقوله عن الشرق يجب أن يفهم على أنه 'وصف' حصل عليه في تبادل يسير في اتجاه واحد: فكانوا هم يقولون ويفعلون، وهو يراقب ويكتب. وكانت سلطته تكمن في قدرته على أن يعيش بينهم مثل أبناء اللغة نفسها تقريباً، وأن يكتب ما يكتبه سراً. وكان المقصود بما يكتب أن يصبح معرفة مفيدة، لا لمن يكتب عنهم بل لأوروبا ولشتى مؤسسات. النشر فيها. وذلك أمر لا يسمح لنا كتاب إدوارد لين بأن ننساه على الإطلاق، فتلك الذات، أو ضمير المتكلم الذي يتجول بين عادات المصرين، وشعائرهم واحتفالاتهم ، وطقوس الميلاد والبلوغ والدفن لديهم، ما هو في الواقع إلا شرقى متنكر وأداة استشراقية لاقتناص وتوصيل المعلومات القيمة التسي لولاه لتعذر الحصول عليها، والكاتب لين يجمع في سرده بين صفتين، صفتين، صفة الشيء المعروض وصفة الشخص الذي يعرضه، وبهذا يكتسب ثقة الطرفين، ويظهر شهيتين للإقبال على الخبرة: الأولى شهية الشرقى الذي

-- الفصل الثاني -

يسعد بصحبت (أو ذلك ما يبدو) والثانى شهية الغربى المفتوحة للمعرفة المفيدة الموثوق بها.

ولا يوضح هذا مثالٌ أنصع من القصمة الثلاثية الأخيرة في التصدير. ففيها يصف إدوارد لين مصدر معلوماته الأول وصديقه الشيخ أحمد، باعتباره رفيقًا ونموذجًا عجيبًا، إذ يتظاهر الاثنان بأن لين مسلم، ولكن لبن لا يستطيع أن يحاكى حركات المُصَلِّين في المسجد بجوار أحمد إلا بعد أن ينجح الأخير في قهر خوفه، مسئلهما ذلك من قيدرة لين الجسورة على المحاكاة. وهذا الإنجاز الاخير يسبقه مشهدان يصور المؤلف فيهما أحمد في صورة الرجل العجيب الذي يأكل الزجاج، وفي صورة الذي يجمع بين أكثر من زوجة واحدة. وتزداد المسافة التي تفصل بين لين والرجل المسلم في جميع الأجزاء الثلاثة لقصة الشيخ أحمد، حتى وهي تتضاءل أثناء أحداث القصة نفسها. إذ إن لين - باعتباره وسيطا ومترجمًا، إن صح التعبير، لسلوك المسلمين - لا بدخل نسق حياة المسلمين إلا بقدر ما يعينه على وصفها في نثر انجليزي رصين، وفي هذا ما فيه من مفارقة، فإن هويت باعتباره مؤمنًا مُزَّيُّفًا وأوروبيًا يتمتع بمزايا خاصة تمثل جوهر فساد العقيدة، لأن الصفة الأخيرة تنتقص من الصفة الأولى بما لا يدع مجالاً للشك. وهكذا فإن ما يبدو 'إبلاغًا' واقعيًّا صحيحًا عما يفعله مسلم واحد، وغريب الأطوار إلى حد ما، يُظهره لين في صورة الكشف الصادق الصريح عن جوهر عقيدة المسلمين كلها. ولا يكترث إدوارد لين لخيانة صداقته لأحمد أو صداقة الآخرين الذين يمدونه بالمعلومات، فلا يهمه إلا أن يبدو بلاغه دقيقًا وعامًا وموضوعيًّا، وأن يقتنع القارئ الانجليزي بأن لين لم تصبه مطلقًا عدوي الزندقة أو السرُّدَّة، وأخيرًا أن يلغي النُّصُّ الذي كتب لين المضمون الإنساني لمادة موضوعه في سبيل الصحة العلمية للنص.

وتحقيقًا لهذه الغايات كلها قام إدوارد لين بتنظيم كتابه لا باعتباره سردًا لاحداث مقامه في مصر وحسب بل باعتباره بناء سرديًا تغلب عليه 'إعادة البناء' والتفاصيل المقدمة من وجهة نظر استشراقية، واعتقد أن ذلك هو

الإنجاز الرئيسي لعمل لين ، ففي الخطوط العريضة والشكل العام يتبع كتاب المصريين المحدثين نسق الرواية الانجليزية في القرن الثامن عشر، مثل روايات هنري فيلدنج، إذ يبدأ الكتاب بوصف البلد والمكان، وبعده تأتي فصول عن "الخصائص الشخصية"، و"الطفولة والتعليم المبكر"، تتلوها خمسة وعشرون فصلاً عن الاحتفالات، والقوانين، والطباع، والصناعة، والسحر، والحياة المنزلية، قبل أن نصل إلى القسم الآخير ''الموت والشعائر الجنائزية''. وحجـة لين تتبع، ظاهريًّا، التسلسل الزمني والتطور. وهو يكتـب عن نفسه باعتباره مراقبا للمشاهد التي تتبع التقسيمات الرئيسية لعمر الإنسان، ونموذجه هو النسق السردي، على نحو ما نرى في رواية توم جونز التي كتبها فيلدنج، والمنشورة في ١٧٤٩، وفسيها نشهد مسولد البطل، ومغامسراته، وزواجه، وما يوحى ضمنا بوفاته. ولكن الصوت السردي في كتاب لين دائم الشباب، أما موضوعه - أي المصريون المحدثون - فيمر بدورة عمر كل فرد. وقلب الوضع هنا بمعنى أن فردًا وحسيدًا يضفى علسى نفسه ملكات لا تهرم أبدًا ويفرض على مجتمع وشعب عمرًا زمنيًّا شخصيًّا، لا يعدو كونه 'العملية' الأولى من بين عدة ' عمليات' لتنظيم المادة التي كان من المكن ألا تزيد عن مجرد السرد للرحـــلات في البلدان الاجنبــية، ومن ثم فالمؤلــف يحول نصًّا خاليًا من الفين إلى موسوعة لعرض الغيرائب وساحة للفحص الاستشراقي يصول فيها ويجول.

ولا تقتصر وسائل إدوارد لين في التحكم في مادته على حضوره الدرامي المزدوج (باعتباره مسلمًا زائفًا وغرببًا صادقًا) أو على تلاعبه بالصوت السردي والموضوع، بل تتضمن كذلك استخدامه للتفاصيل. ويقدم لين كل قسم كبير من كل فيصل، في جميع الحالات، بملاحظة عامة لا تثير الدهشة، مثل الملاحظة التالية "من الملاحظ بصفة عامة أننا نستطيع أن نعزو الكثير من أهم الخصائص البارزة لاخلاق وعادات وشخصية أمة ما إلى الخصائص الطبيعية للبلد"(٢٠١). والعبارة يتبعها ما يؤكدها بيسر وسهولة، كالإشارة إلى نهر النيل، وإلى مناخ مصر "المفيد للصحة إلى حد بعيد" وإلى "الدقة" التي

يتميز بها عمل الفلاحين، ولكن لين لا يجعل هذه الجزئية تفضى إلى الحدث النالم في ترتيب سردي، بل يضيف إليها، وهو ما يؤدي إلى عدم تقديم 'الإشباع السردي' المتوقع على أسس شكلية محضة. وبعبارة أخرى أقول إنه رغم التزام الخطوط العريضة الكلية لنص كتاب لين بالتتابع السردى والسببى لدورة الميلاد والحياة والموت، فإن الجزئية الخاصة المقدمة في حلقة التتابع نفسها تجهض الحركة السردية، إذ ينتقل لين من إبداء ملاحظة عامة، إلى تصوير بعض جوانب الشخصية المصربة، إلى أوصاف الطفولة والمراهقة والنضج والشيخوخة في مصر، لكنه دائمًا ما يقدم تفصيلات كثيرة ليمنع سلاسة الانتقال. فعلى سبيل المثال، ما نكاد نسمع عن مناخ مصر المفيد للصحة، حتى يقال لنا إن أعمار المصريين قصيرة في الغالب بسبب الأمراض الفتاكة، وانعدام الرعاية الصحية، وجُوُّ الصيف الخانق، وبعدها يقال لنا إن الحيرارة "تحث المصرى أوهو تعميم مطلق العلى الإسراف في الملذات الحسية "، وسرعان ما تتوقف الأحداث وننغمس في التفاصيل الوصفية المصحوبة بالخرائط والرسوم الخطِّية، لما وجده في القاهرة من مبان وزخارف ونافورات وأقيفال. وعندما تعود النبيرة السردية إلى الظهور، يتبضح أنها لا تزيد عن مظهر شكلي.

ولا يحول دون تحقيق النظام السردى، فى الوقت الذى يعتبر فيه النظام السردى هو الخرافة المسيطرة على نص الدوارد لين، سوى قوة الوصف الخالصة المهيمنة الجبارة. فالهدف الذى يسعى لين لتحقيقه هو رسم صورة بصرية كاملة لمصر والمصريين، بحيث لا يُخفى شيئًا عن القارئ، وأن يقدم صورة المصريين دون تعمق، بل فى تفاصيل متورمة . وهو (راوية نزاع إلى سرد الطرائف المتطرفة السادية الماسوكية . أى الموحية بحب التألم والإيلام، مثل وصف قيام الدراويش بتشويه أجسامهم، وقسوة القضاة، واختلاط الدين بالفجور بين المسلمين، وتسطرف النوازع الشهوانية وما إلى ذلك. لكنه مهما تكن غرابة الحادثة ومهمما يكن شذوذها، ومهما يبلغ انغماسنا فى تفاصيلها الكثيرة المرهقة، فإن لين حاضر هنا وهناك دائمًا، ومهمته تجميع ما تفرق

وتمزق، وتمكيننا من مواصلة السير وإن كان متقطعًا. وهو ينجح في أداء هذه المهمة، وذلك إلى حد كبير بفضل كونه أوروبيًّا وحسب، إذ يستطيع بهذه الصفة أن يُخضع للعقل ألوان الانفعال والإثارة التي تبدو للأسف في سلوك المسلمين، ولكن ذلك - أقصد قدرة لين على التحكم في جموح موضوعه بلجامٍ شديد من الانضباط والموضوعية - يرجع إلى حد أكبر إلى المسافة الباردة التي تفصله عن الحياة المصرية والجانب المثمر لهذه الحياة.

وتقع اللحظة الرمزية الرئيسية في بداية الفصل السادس، وعنوانه "الحياة المنزلية - بقية". وعندما يصل لبن إلى هذه المرحلة يكون قد اتبع "العرف المروائي الذي يتبح له أن يتجول في أرجاء الحياة المصرية، وبعد انتهاء جولته في المساكن العامة وعادات المنزل المصرى (فهو يمزج العالمين الاجتماعي والمكاني معًا) يبدأ في مناقشة الجانب الخاص للحياة المنزلية. ويقول فورًا إن عليه "أن يقدم وصفًا ما للزواج وحفلات الزفاف". وكالعادة يبدأ الوصف بملاحظة عامة قائلاً إن الامتناع عن الزواج عندما يبلغ الرجل السنَّ المناسبة ودون تمهيد ينتقل لين إلى تطبيق ذلك على حالته ويتضح أنه الطيبة". ودون تمهيد ينتقل لين إلى تطبيق ذلك على حالته ويتضح أنه لتزويجه، وهو ما يرفضه بإصرار عنيد. وأخيرًا وبعد أن يرفض لين أيضا عرض صديق له بتدبير زواج مصلحة متبادلة له، تنتهى 'فصول' القصة فجأة عرض صديق له بتدبير زواج مصلحة متبادلة له، تنتهى 'فصول' القصة فجأة إذ يكتفي لين بوضع نقطة في آخر عبارته وإردافها بشرطة طويلة (٢٧)، ثم

ولا تقتصر دلالة ذلك على كونه نموذجًا لما يتبعه لين من مقاطعة مجرى السرد الرئيسى بإدراج تفاصيل مُخلَّة بنظامه، بل تتضمن أيضًا انفصال المؤلف انفصالاً حقيقيًا وصارمًا عن الحركة المشمرة للمجتمع الشرقى. والقصة الصغرى التي تروى رفضه الانضمام إلى المجتمع الذي يصفه تنتهى بشغرة مشيرة، إذ يبدو أنه يقول إن قصته لا يمكن أن تستمر ما دام لم 'يدخل' خصوصية الحياة المنزلية، وهكذا يتوارى احتمال دخوله هذه الحياة. إنه دون

مبالغة يلغى وجوده باعتباره ذاتًا إنسانية برفضه الزواج لدخول المجتمع الإنسانى. وهكذا يحافظ على هويته المرجعية باعتباره مشاركًا وهميًا ويدعم موضوعية روايته. فإذا كنا قد علمنا من قبل أن لين لم يكن مسلمًا، فنحن نعلم الآن أنه كان مضطرًا - حتى يصبح مستشرقًا، لا شرقيًا - إلى حرمان نفسه من المتع الحسية للحياة المنزلية، بل إنه اضطر إلى تجنب الانتماء إلى زمانه برفضه الدخول في دورة الحياة الإنسانية، ولم يكن يستطيع إلا بهذا الأسلوب السلبي أن يحتفظ بمرجعيته اللازمنية باعتباره مراقبًا.

كان على لين أن يختار إما أن يعيش دون "منغصات ومتاعب" وإما أن ينجز دراسته للمصريين المحدثين. وكانست نتيجة اختياره، بوضوح، هي التي مكنته من معرفة المصريين، لأنه لو كان قد أصبح واحدًا منهم لما غدا منظوره معجميًّا خالصًا، بريئًا من 'التلوث' ومن الحياة الجنسية. وهكذا فإن لين يكتسب المصداقية والشرعية 'الأكاديمية' بطريقتين مهمتين ومُلحَّتين، الأولى هي التدخل في المجرى السردي الطبيعي لحياة البشر، فذلك ما تنجزه التفاصيل الهائلة، حيث يتمكن ذكاء المراقب الأجنبي من تقديم المعلومات المتزاحمة ثم إقــامة الروابط فيما بينها وضم بعضــها إلى البعض، أي إنه يقوم ' بتشريح' المصريين أولاً، إن صح هذا التعبير، ابتعاء عرض التفاصيل ثم ضم الأجزاء بعضها إلى بعض بنبرة النصح والإرشاد. والثانية هي عدم الارتباط بالجانب الخلاق 'التوليدي' للحياة المصرية الشرقية، وهذه هي المهمة التي ينجزها قمعه لشهوته الحيوانية، من أجل نشر المعلومات، لا في مصر أو من أجل مصر بل في الأوساط العلمية الأوروبيـة بصفة عامـة ومن أجلها. ولقد كـان نجاحه في فرض إرادته العلمـية على واقع غيـر منتظم، وفي تركه عامدًا مقر إقامته كيما يبني المشهد الذي جلب له الشهرة العلمية، مصدرًا لشهرته العظمى في حوليات الاستشراق، فلم يكن من الممكن الحصول على مثل ما حصل عليه من معرفة مفيدة، وصياغتها ونشرها، إلا بمثل ما أقدم عليه من ضروب الحرمان.

وأما العملان الكبيران الآخران لإدوارد لين، وهمما معجمه العربي الذي

لم يتمكن قط من إتمامه، وترجمته المُملَّة لألف ليلة وليلة، فقد دعما النظام المعرفى الذى دُسُنَه كتاب المصريين المحدثين. ففى عمليه الاخيرين تختفى فرديته اختفاء كاملاً، ويكتفى لين بالظهور باعتباره القناع الرسمى للشارح والمترجم الجديد (لألف ليلة) والمعجمى الموضوعى. ويتحول لين من مؤلف معاصر لمادة موضوعه إلى باحث مستشرق في العربية الفصحى وفي الإسلام الكلاسيكي، وهو الجانب الذى يبقى في قيد الحياة من شخصية المؤلف الأولى. ولكن شكل ذلك 'البقاء' هو الذى يهمنا، إذ إن التركة العلمية لإدوارد لين لم تكن تعنى الشرق في شيء، بطبيعة الحال، ولكنها كانت تعنى الكثير للمؤسسات والهيئات في مجتمعه الأوروبي. وكانت بعض هذه الكثير للمؤسسات والهيئات في مجتمعه الأوروبي. وكانت بعض هذه الكثير للمؤسسات والهيئات ألى مجتمعه الأوروبي. وكانت بعض الأوروبين الكثير للمؤسسات والهيئات ألى مجتمعه الأوروبي، وعمل الأوروبين النطاق الأكادي، وبصور بالغة الخصوصية، نلمحها في عمل الأوروبين اللاحقين الذين أقاموا في الشرق.

وإذا قرآنا كتاب المصريين المحدثين الذى وضعه لين، لا باعتباره مصدرًا للأدب الشرقى، بل باعتباره عملاً موجهاً لتنمية تنظيم الاستشراق الأكاديمى، فسوف نجد فيه إيضاحات مفيدة، إذ إن وضع الذات الوراثية، في موقع ثانوى بالنسبة للمرجعية البحثية عند لين يتفق اتفاقًا دقيقًا مع زيادة التخصص في المعرفة بالشرق، وزيادة اكتسابها الصفة المؤسسية، التي تمثلها شتى الجمعيات الشرقية، إذ إن الجمعية الآسيوية الملكية كانت قد أنشئت قبل ظهور كناب لين بعقد كامل، ولكن لجنة المراسلات التابعة لها - والتي كانت الفنون والعلوم والأدب والتاريخ والآثار ((١٠٠٠) - كانت هي المستفيدة البنيوية من ذخيرة معلومات لين، وهي المعلومات التي سبقت معالجتها واكتملت من ذخيرة معلومات لين، وهي المعلومات التي سبقت معالجتها واكتملت طيافتها. وأما فيما يتعلق بنشر أعمال من نوع عمل لين، فلقد توافرت طيافتها. وأما فيما يتعلق بنشر أعمال من نوع عمل لين، فلقد توافرت شي جمعيات المعرفة المفيدة، في العصر الذي شهد استنفاد طاقات البرنامج الاستشراقي الاصلي لتعزيز التجارة والتبادل مع الشرق، وكان من بين هذه الجهات جمعيات علمية متخصصة أصدرت أعمالاً

- القصل الثاني -

تدل على ما تتمتع به البحوث العلمية النزيهة من قيم كامنة (إن لم تكن فعلية). وهكذا فإن أحد البرامج التي وضعتها الجمعية الأسيوية الفرنسية ينص على ما يلي:

تأليف أو طباعة كتب النحو، والمعاجم، وغير ذلك من الكتب الأساسة الأخرى المعترف بأنها مفيدة أو لا غنى عنها لدراسة اللغات التي يقوم بتدريسها أسانذة معينون إللُّغات الشرقية إ؟ والمساهمة، من خلال الاشتراكات أو غيرها من الوسائل في نشر أعمال من نوع الأعمال التي ينجزها المؤلفون في فرنسا أو في الخارج؛ واقتمناء المخطوطات، أو النسخ الكلى أو الجرثي للمخطوطات الموجودة في أوروبا، وترجمتها أواقتطاع مقتطفات منها، وزيادة أعدادها بنسخها إما عن طريق فن الحفر أو الطباعة بالحجر وتمكين مؤلفي الكتب المفيدة في الجغرافيا والمتاريخ والفنون والعلوم من اكـــتـــاب الوســائل التي تتبح للجــمهــور الاستمتاع بثمار كدُّهم وسهرهم؛ ولفت نظر الجمهور من خلال مجلة دورية مكرسة للأدب الآسيوي، إلى الإبداعات العلمية أو الأدبية أو الشعرية للشرق، ونظائرهما التي تبدعهما أوروبا بانتظام، وإلى تلك الحقائق عن الشرق التي قد تهم أوروبا، وإلى تلك المكتشفات والأعمال التي قد تصبح الشعوب الشرقية موضوعًا لها، فهذه إذن هي الأهداف السني تقترح الجمعية الآسيوية أن تعمل على تحقيقها.

كان التنظيم المنهجى الذى وضعه الاستشراق لنفسه هو الحصول على المادة الشرقية ونشرها بصورة منتظمة باعتبارها ضربًا من المعرفة المتخصصة. فالبعض ينسخ ويطبع كتب النحو، والبعض يحصل على نصوص أصلية، والبعض يضاعف أعدادها وينشرها على نطاق واسع، بل و أيوزع المعلومات على الناس في مطبوعات دورية. ولقد كتب لين كتابه، وضحى بذاته، في إطار هذا النظام ومن أجله. ونحن نجد أيضًا ما ينص على الطريقة التي

يستمسر بها عمله في ' أرشيفات' الاستشسراق، ألا وهو إنشاء '' متحف'، حسيما يقول ساسي:

مستودع هائل لجميع الأشياء، ومن شتى الأنواع، من الرسوم، ومن الكتب الأصلية، والخرائط، وروايات الرحلات، وإتاحتها لكل من يرغب فى تكريس نفسه لدراسة الشرقا؛ وذلك بأسلوب يمكن كل دارس من هؤلاء بأن يشعر بأنه انتقل كأنما بفعل السحر، إلى داخل قبيلة منغولية مثلاً أو أصبح يعيش وسط أبناء الجنس الصيني، وفقًا لما اختاره موضوعًا لدراساته ... ومن الممكن أن نقول ... إنه بعد الانتهاء من نشر كتب أساسية في ... اللغات الشرقية، لن يكون لدينا ما هو أهم من وضع حجر الزاوية لهذا المتحف، وهو الذي أعتبره بمثابة تعليق حي أو ترجمان ينطق بلسان المعاجم (د٧).

وكلمة ' ترجمان' العربية هي الاصل الدقيق الذي اشتقت منه كلمة ' ترشمان' الفرنسية وتعنى " المترجم" أو " الوسيط" أو "المتحدث باسم غيره"، فمن ناحية نجد أن الاستشراق قد 'حصل على ' الشرق بأقصى قدر عكن من الحرفية وعلى أوسع نطاق ممكن؛ ومن ناحية أخرى جعل المعرفة به مألوفة ' للغرب، بعد أن جعلها تمر بمصفاة القواعد التنظيمية، والتصنيفات، والحالات التي تمثل عينات محددة، والمراجعات الدورية، والمعاجم، وكتب النحو، والشروح، والطبعات المتوالية، والترجمات، وكلها يمثل في مجموعه صورة تحاكى الشرق محاكاة ظاهرية، وكلها يعيد تقديم الشرق في صورة مادية في الغرب ومن أجل الغرب. أي إن الشرق كان يُعتَزم تحويله من صورة الشهادات الشخصية، وغير الواضحة أحيانًا، والتي كان يدلي بها من يقومون بالرحلات الجسورة ومن أقاموا في الشرق، إلى صورة غير شخصية يتولى بالرحلات الجسورة ومن أقاموا في الشرق، إلى صورة غير شخصية يتولى المراحلات المتابعة التي تأتي بها البحوث الفردية إلى متحف خيالي ما، أو قل الخبرات المتتابعة التي تأتي بها البحوث الفردية إلى متحف خيالي ما، أو قل الحرات المتابعة التي تأتي بها البحوث الفردية إلى متحف خيالي ما، أو قل الخبرات المتابعة التي تأتي بها البحوث الفردية إلى متحف خيالي ما، أو قل المي متحف بلا جدران، يصبح فيه كل ما جُمع من أقاصى البقاع وشتى المي متحف بلا جدران، يصبح فيه كل ما جُمع من أقاصى البقاع وشتى

ضروب الثقافة الشرقية، عمثلاً للشرق بصورة قاطعة. كما كان يجرى تحويله مرة ثانية وإعادة بنائه، حتى تصبح عصبة الشذرات التى عاد بها مُجزَّأة من قاموا بالاستكشاف، واشتركوا في الحملات، وفي آداء مهمات بعينها، وفي الجيوش، وفي التحارة، مادة استشراقية لها معنى، بعد أن تكتسى الثياب المعجمية، والببليوغرافية، والتصنيفية، والنَّصيَّة. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر كان الشرق قد أصبح، بتعبير دزرائيلي، حياة عملية، يستطيع المرء فيها أن يعيد تكوين الشرق، وأن يسترجعه، وأن يعيد تكوين نفسه في غضون ذلك ويسترجعها.

## رابعًا: الخجَّاخ ورحلات الحج من يريطانيا وفرنسا

كان على كل أوروبى يسافسر إلى الشرق أو يقيم فيه أن يحمى نفسه من ضروب تأثير الشرق التى تثير الفلق. ولقد لجأ كاتب مثل لين آخر الأمر إلى إعادة جدولة الشرق وتعديل موقعه عندما بدأ الكتابة عنه ، فمظاهر الشذوذ في الحياة الشرقية - من التقاويم الزمنية العجيبة ، إلى التضاريس المكانية غير المألوفة ، إلى اللغات ذات الغرابة الدافعة على اليأس ، إلى الاخلاقيات التى تبدو منحرفة - تقل كثيرا عندما تتخذ صورة سلسلة من الموضوعات المفصلة والمقدمة في أسلوب النثر الأوروبي المعارى. ومن الصحيح أن نقول إن لين عندما أضفى الصورة الشرقية على الشرق لم يقف عند تحديد صورته الواقعية بل عَدلَها ونقحها ، أى إنه حذف منها كل ما يمكنه أن يؤذى الحساسية الأوروبية ، بالإضافة إلى ما يمس وجوه تعاطفه الإنساني الشخصى. وفي أغلب الحالات كان يبدو أن الشرق يخدش الصحة أو اللياقة المخسية ، فكان كل شئ في الشرق - أو على الأقل في الشرق المتمثل في مصر عند إدوارد لين - ينز خطورة جنسية ، ويهدد الصحة العامة واللياقة المنزلية بسبب الإفراط في "حرية الجماع" ، وهو التعبير الذي لم يستطع لين أن يتحبه ، خلافًا لما يتسم به عادة من التحرز في القول .

ولكن الشرق كان يمثل ضروبًا أخرى من التهديد بخلاف الجنس، وكانت جميعًا تمحو المتقسيمات التى يقيمها الأوربيون على أسس الزمان والمكان والهوية الشخصية، بل وتمحو عقلانية هذه المفاهيم لديهم، ففى الشرق كان المرء يواجه، فسجأة، عراقة زمنية لا يتخيلها العقل، وجمالا غير إنسانى، ومسافات لا تقف عند حدود. وكان من الممكن الانتفاع بهذه المفاهيم بقدر أكبر من البراءة، إن صح هذا التعبير، إذا جُعلت موضوعًا للتفكير والكتابة، بدلاً من خوضها مباشرة. وهكذا فإن الشرق فى قصيدة 'ذاچاور'، أى الأجنبى أو الأوروبى، للشاعر بايرون، وفي ديوان الشرق والغرب للشاعر جوته، وقصيدة 'الشرقيون' للشاعر فكتور هوجو، يتخذ صورة للناطلاق، وصورة 'الفرصة الأصلية'، وهى التى نسمع نغمتها الرئيسية فى قصيدة جوته 'هجير':

الشمال والغرب والجنوب تَتَفَتَّتُ والمغروش تَتَفَتَّتُ والامبراطوريات تَرْتَعِدُ وتطير، وفي الشرق النقيُّ تتنسم نسائم الشيوخ الحكماء!

كان المرء يعود دائمًا إلى الشرق - "فإلى هناك، فى نقاء وصلاح سوف أعود إلى الأصول السعميقة للجنس البشرى" - ويرى فيه استكمالاً وتأكيدًا لكل ما كان قد تخيله:

الله فى الشرق والله فى الغرب وبقاع الشمال والجنوب تستقر فى سكينة يديه (٢١).

كان الشرق بشعره وجَوِّه وإمكانياته يمثله شعراء مشل حافظ، فهو مكان 'غير محدود' كمما يقلول جوته، وهو أكبر سنّا وأكثر شبابًا منا نحن الأوروبيين. وقد أخذ هوجو في قصيدتيه "صيحة الحرب التي يطلقها المفتى"

و "حزن الباشا" و المراوة الضراوة والحزن البالغ لدى الشرقيين لا من خشية فعلية على الحياة ولا من الإحساس بالضياع الذى يوقع فى الحيرة، بل من قولنى و جورج سيل، فهما العالمان اللذان ترجما الروعة الهمجية فأحالاها إلى معلومات يستطيع الشاعر ذو الموهبة الرفيعة استخدامها.

وهكذا استطاع الأدباء استغلال المادة التي أصبحت متاحة بفضل المستشـرقين، مثل لين وساسى، ورينان وڤولنى، وجونز (ناهــيك بكــتاب وصف مصر) وبفضل غيرهم من الرواد. وعلينا أن نشذكر الآن مناقشتنا السابقة للأنماط الثلاثة من الأعمال التي تدور حسول الشمرق وتستند إلى الإقامة الفعلية فيه. فلقد أدت المقتضيات الصارمة للمعرفة إلى تخليص الكتابة الاستشراقية من 'حساسية' المؤلف، ومن هنا كان تشذيب لين لكتابته بحذف ما يتصل بذاته، ومن هنا أيضًا نشأ النوع الأول من الأعمال التي عددناها. وأما النمطان الشاني والثالث فتبرز فيسهما ذات المؤلف بروزًا واضحًا، وتعتبر إما تابعة للصوت الذي يتولى تقديم المعرفة الحقيقية، (النمط الثاني) أو مسيطرة بحيث يمر من خلالها كل ما يقال لنا عن الشرق (النمط الثالث). لكننا نجد أن الشرق قد أصبح على امتداد القرن التاسع عشر كله -أى بعد نابليون - مكانًا يُحَجُّ إليه، وكان كل عمل رئيسي ينتمي إلى الاستشراق الصادق، وإن لم يكن دائمًا اكاديميًا، يتخذ شكله وأسلوبه ومقصده من فكرة الحج إلى الشرق. كما نجد في هذه الفكرة، مثلما نجد في الأشكال الأخرى الكثيرة للكتابة الاستشراقية التي ناقشناها، أن الفكرة الرومانسية التي تقول بإعادة البناء الذي يشبع النفس (المذهب الطبيعي للأسباب الخارقة) تمثل المصدر الرئيسي.

كان كل حاج أو زائر للشرق يرى الأشياء من زاويته الخاصة، ولكن هناك حدودًا لما يمكن أن ترمى إليه رحلة الحج، وللشكل أو المهيئة التي يمكن أن تتخذها، وللحقائق التي يمكنها الكشف عنها. كانت جميع رحلات الحج إلى الشرق تمر بالأراضى المذكورة في الكتاب المقدس، أو كان عليها أن تمر بها، وكانت معظمها، في الواقع، محاولات للحياة من جديد في الواقع

4

اليهودي المسيحي / البسوناني الروماني، أو لتحرير قسم من ذلك الواقع، في الشرق المديد ذي الخصب الذي لا يصدقه العقل. كان الشرق الذي أضفيت عليه صورة الشرق الخاصة، أي الشرق الذي صوره المستشرقون، يمثل التحدي الذي لابد من خوضه، مثلما كان الكتاب المقدس، والحسملات الصليبية، والإسلام، ونابليون، والاسكندر سوابق مهيبة لها وزنها. ولم تكن صورة الشرق التى رسمها العلماء عانقًا يعوق تأملات الحاج وتهويمات خياله الخاصة فحسب؛ بل إن وجود هذه الصورة السابق للرحلة كان يقيم الحواجز بين المسافر المعاصر وبين كتابته، إلا إذا انفصلت صورة الشرق في كتب المكتبة عن تلك الكتب وانتقلت إلى 'المشروع' الجمالي، على نحو ما حدث عندما انتفع نيرڤال و فلوبير بالمادة التي وجداها عند إدوارد لين. وكان من العوائق الأخرى ما تفرضه المقتضيات الرسمية للبحث الاستشراقي من قيود بالغة الشدة. وكسان بعض الحجاج، مثل شاتوبريان، يزعم بوقاحة أنه قام برحلاته من أجل ذاته فحسب، قائلاً : ﴿ سأذهب بحثًا عن صور (شعرية) : هذا كل ما في الأمرا (٧٨) وأما فلوبير، وڤيني، ونيرڤال، وكنجليك، ودزرائيلي، وبيرتون فقد قاموا برحلاتهم جميعًا لإزالة 'العفن' الذي كان يكسو الأرشيف الاستشراقي القائم من قبل. وكان المعتزم أن تبصبح كتاباتهم مستودعًا جديدًا قشيبًا للخبرة بالشرق - ولكن هذا المشروع نفسه، كما سوف نرى، كان يتحول في العادة (وإن لم يكن في جميع الأحوال) إلى النزعة الاختـزالية للمستشرق. وأسباب ذلك مُركَّبة من عدَّة عناصر، ولكنها تتصل إلى حد بعيد بطبيعة الحاج، وبالطريفة التي ينتهجها في كتابته، والشكــل المقصود للعمل.

ماذا كان الشرق يمثل للمسافر الفرد في القرن التاسع عشر ؟ انظر معى أولاً إلى الفرق بين من يتكلم الإنجليزية ومن يتكلم الفرنسية، كان الشرق هو الهند بالنسبة للأول، بطبيعة الحال، فهى مكان تمتلكه بريطانيا فعلاً، ومن ثم كان المرور من الشرق الأدنى يمثل سبيل الوصول إلى مستعمرة كبرى. وهكذا نرى أن المساحة المتساحة لانطلاق خياله تخفع للحدود التي تفرضها حقائق

الواقع، من الإدارة، إلى المشروعية الإقليمية، إلى السلطة التنفيذية، فكان سكوط، وكنجليك ودزرائيلى، و ووربيرتون، وبيرتون، بل وحتى چورج إليوت (وهي التي تجعل الغرب يضع خططا من أجل الشرق في روايتها دانيل ديروندا) كتّابًا، مثل لين نفسه وجونز من قبله، يرون الشرق في صورة يحددها الامتلاك المادى، أو قل تحددها المخيلة المادية، إن صح هذا التعبير. كانت انجلترا قد هزمت نابليون، وأجلت فرنسا، وكان العقل الإنجليزى يستعرض الامبراطورية التي يسودها والتي أصبحت في الثمانينيات من القرن التاسع عشر تمتد دون انقطاع من البحر المتوسط حتى الهند - وتتخذ صورة الأرض التي تخضع من أقصاها إلى أقصاها للسلطة البريطانية. وكانت الكتابة في الأراضي الخاضعة للإرادة السياسية، والإدارة السياسية، و 'التعريف' في الأراضي الخاضعة للإرادة السياسية، والإدارة السياسية، و 'التعريف' السياسي. كان النفوذ الإقليمي يجبر الفكر على الخضوع له، حتى بالنسبة لكاتب متحرر من القيود مثل دزرائيلي، فلم تكن روايته تانكرد مجرد طائر شرقي غريد، لكنها كانت نموذجاً يجسد الإدارة السياسية الحصيفة للقوى الفعلية على أراض حقيقية .

وعلى العكس من ذلك كان 'الحاج' الفرنسي يخامره إحساس بالفقدان العميق في الشرق، إذ كان يأتي إلى مكان لم يكن لفرنسا فيه، على عكس بريطانيا، وجود سيادى. وكان حوض البحر المتوسط يرجع أصداء هزائم الفرنسيين، من الحملات الصليبية إلى نابليون. وأما الذي أصبح يعرف باسم 'المهمة الحضارية' فقد بدأ في القرن التاسع عشر باعتباره أفضل المتاح بعد المرتبة الأولى التي يحتلها الحضور البريطاني. ومن ثم فإن 'الحجاج' الفرنسيين، من ثولني فصاعدًا، كانوا يرسمون ويقصدون ويتخيلون ويتأملون الاماكن الموجودة في أذهانهم في المقام الأول، فأقاموا مشروعات لتأليف معزوقة موسيقية فرنسية الطابع، بل وربما أوروبية، في الشرق، وكانوا يفترضون بطبيعة الحال أنهم هم الذين سوف يقومون بتوزيع اللحن على الآلات المختلفة. كان الشرق عندهم شرق الذكريات، والأطلال الموحية،

والأسرار المنسية، والتوافقات الخبيئة، ويمثل أسلوبًا خاصًا 'للوجود' شبه قائم على قيم جمالية، وهو الشرق الذي كانت 'أعلى' صوره الأدبية تتمثل في أعمال نيرقال وفلوبير، وهما اللذان كان يقوم عملهما على أسس ثابتة من الأبعاد الخيالية غير القابلة للتحقيق (إلا جماليًا).

وكان ذلك يصدق إلى حد ما أيضًا على من قاموا برحلاتهم من العلماء الفرنسيين في الشرق، إذ كان اهتمام معظمهم مُنْصبًّا على الماضي الذي يصوره الكتاب المقدس، أو الحملات الصليبة، كما قال بذلك هنري بوردو في كتابه المسافرون في الشرق(٧٩) . ويجب أن نضيف إلى هذه الأسماء (مناء على اقتراح حسن النوتي) أسماء علماء اللغات السامية الشرقية، ومن بينهم كترمير؛ وصولسي، مستكشف البحر الميت؛ ورينان الباحث في الآثار الفينيقية؛ وجوداس دارس اللغات الفينيقية؛ وكاتافاجو ودفريري، اللذان درسا الأنصارية والاسماعيلية والسلاجقة؛ وكليرمون-جانو الذي قام باستكشاف أرض چوديا (اليهودية)؛ والمركيز دى ڤوجييه، الذي كان عمله يتركنز في تفسير الكتابات المنقوشة في تدمر. وبالإضافة إلى هؤلاء نجد مدرسة علماء الآثار المصرية برمتها، المنحدرة من شامبوليون ومارييت، وهي المدرسة التي كان من أفرادها فيما بعد ماسبيرو ولوجران. ويجدر بنا أن نذكر مؤشرًا على الفرق بين حقائق الواقع عند البريطانيين وخيالات الفرنسيين، ألا وهو ما قاله الرسام لودوڤيك ليبيك في القاهرة، عندما أدلى بتعليق حزين عام ١٨٨٤ (بعد بداية الاحتلال البريطاني بعامين) قائلاً "مات الشرق في القاهرة". ولم يعرب عن الرضى عن قمع بريطانيا للثورة العرابية الوطنية إلا رينان، ذلك العنصري الواقعي، إذ قال - بحكمته الأعظم! - إن الشورة كانت "عاراً على الحضارة" (٨٠).

وعلى عكس ڤولنى وناپليون، لم يكن ' الحجاج' الفرنسيون فى القرن التاسع عشر يطلبون حقائق علمية بقدر ما كانوا يطلبون حقائق غريبة وإن كانت ذات جاذبية خاصة. ويصدق هذا بوضوح على 'الحجاج' من الأدباء، ابتداء بشاتوبريان، الذين وجدوا فى الشرق مكانًا يتفق مع أساطيرهم

وشواغلهم ومتطلباتهم الخاصة. وهنا نلاحظ كيف كان 'الحجاج' جميعًا، والفرنسيون منهم بصفة خاصة، يستغلون الشرق في عصلهم حتى يبرروا، تبريرًا مُلِحًّا إلى حد ما، 'رسالتهم' الوجودية. ولم يكونوا يستطيعون التحكُم في دفيقات مشاعرهم الذاتية إلاّ حين تبرز أغراض معرفية إضافية للكتابة عن الشرق. إذ إن لامارتين مثلاً يكتب عن نفسه، وأيضًا عن فرنسا باعتبارها قوة مسيطرة في الشرق، والمشروع الأخير هو الذي يكتم صوت الدوافع التي تكمن خلف أسلوبه، ويتحكم آخر الأمر في هذه الدوافع التي تمليها روحه هو، وذاكرته هو، وخياله الخاص. وهكذا لم يستطع أي من المحجاج'، فرنسيين كانوا أم انجليز، أن يسيطر السيطرة الصارمة على نفسه أو على ذاته مشلما فعل إدوارد لين، بل حتى ولا ريتشارد بيرتون ولا ت. أ. لورنس، فلقد كتب الأول ما يشبه رحلة الحج الإسلامية وكتب الثاني ما كان يسميه رحلة حج عكسية الاتجاه، أي انطلاقًا من مكة، إذ قدما 'أكوامًا' من المادة الاستشراقية التاريخية والسياسية والاجتماعية دون أن تبرأ من وجود 'الذات' على نحو ما رأينا عند لين. ولهذا فإن بيرتون ولورنس وتشارلز داوتي يشغلون موقعًا وسطا بين لين وشاتوبريان.

بدوره "آخر فرنسى يغادر بلده للسفر فى الأراضى المقدسة بالأفكار والأهداف والمشاعر الخاصة بحبجًاج الأزمان السالفة". ولكن كانت وراء ذلك أسباب أخرى: وكان السبب الأول هو التناظر بمعنى التناسق، إذ كان قد زار العالم الجديد وشاهد آثاره الطبيعية، وأراد أن يكمل دائرة دراساته بزيبارة الشرق ومشاهدة آثاره المعرفية، ولما كان قد درس الآثار الرومانية والكليتية، لم يتبق له سوى الإطلاع على أطلال أثينا ومنف (ممفيس) وقرطاجنة (قرطاجة)؛ ، والسبب الثانى هو استكمال ما لديه من الصور وتجديد مخزونه منها، والثالث هو تأكيد أهمية الروح الدينية، فكان يقول إن "الدين نوع من أنواع اللغات العالمية التى يفهمها البشر أجمعين"، وهل ثم مكان أفضل لمراقبة ذلك من الشرق، حتى فى البقاع التى يسود فيها "دين متواضع نسبيًا مثل الإسلام". وقبل ذلك كله كان شاتوبريان يريد أن يرى الأشياء لا على حقيقتها بل بالصورة التى افترضها لها، فكان يقول إن القرآن "كتاب محمد"، وإنه لا يتضمن "أى مبدأ حضارى، ولا أى مفهوم قادر على الارتقاء بالشخصية". ويقول فى نبرة أقرب إلى اختراع ما يزعمه فى سرده "إن هذا الكتاب لا يحضُ على كراهية الطغيان أو على حد الحرية" (١٠) منه على كراهية الطغيان أو على حد الحرية" (١٠) المنه على المرقبة الكتاب لا يحضُ على كراهية الطغيان أو على حد الحرية (١٠) .

كان الشرق يبدو لهذه الشخصية المتحذلقة التى اصطنعها شاتوبريان لوحة قديمة أصابتها يد البلى وتنتظر الترميم على يديه، قائلاً إن العربى الشرقى كان "إنسانًا متحضرًا ثم تدهور فعاد إلى حالة الوحشية". ولا عجب إذن فى أنه حين شاهد العرب يحاولون الحديث بالفرنسية، أحس بما أحسه روبنسون كروسو عندما استخفه الطرب لسماع ببغاءه يتحدث للمرة الأولى. صحيح أنه كانت فى الشرق أماكن معينة مثل مدينة بيت لحم (وقد أخطأ شاتوبريان خطأ فاحشًا فى تفسير معناها الاشتشاقى) يستطيع الإنسان أن يجد فيها شبهًا ما بالحضارة الحيقيقية - أى الأوروبية - ولكن هذه الأماكن قليلة ومتباعدة. ويقول إن المرء يجد فى كل مكان شرقين - عربًا - تسم حضارتهم، مثلما يستحقون فتح بلدائهم من جديد. وكان يقول إن الحملات الصليبية لم تكن يستحقون فتح بلدائهم من جديد. وكان يقول إن الحملات الصليبية لم تكن

-- الخصل الثاني -

عــدوانًا، بل كانت النظـير المسـيحى العــادل لوصــول عمــر إلى أوروبا. ثم يستدرك قائلاً إنه حتى لو كانت الحملات الصليبية عدوانًا فى صورتها الحديثة أو صورتها الأصليــة، فإن القضيــة التى أثارتها كانت تتجاوز المـــائل العادية للشربة الفانية:

لم تكن قضية الحملات الصليبية تنحصر في تخليص الضريح المقدس، ولكنها كانت تتعلق إلى درجة أكبر بمعرفة من يُكتب له الفوز على الأرض: عقيدة كانت تعادى الحضارة وتحبذ الجهل بانتظام إيقصد الإسلام طبعًا وتناصر الاستبداد والرق، أم عقيدة كانت من وراء الصحوة الجديدة عند المحدثين لعبقرية العصور الخوالي وإلغاء العبودية الحقيرة؟(٨٢).

وقد كانت هذه أول إشارة مهمة للفكرة التي كُتب لها أن تكتسب سلطة لا تكاد تحتمل، وتشى بما يقترب من الغباء، في الكتابة الأوروبية: ألا وهي أن أوروبا تُعَلِّم الشرق معنى الحرية، وهو المعنى الذي كان شاتوبريان وكل من جاء بعده يعتقد أن الشرقيين، وخصوصًا المسلمين، لا يدرون عنه شيئًا على الإطلاق:

لا يعرفون شيئًا عن الحرية، وليست لديهم ذرة من اللياقة، فالقوة إلههم. وعندما تمر عليهم فترات طويلة لا يرون فيها فاتحين يقيمون العدل السماوى، يكتسون مظهر الجنود الذين لا قائد لهم، والمواطنين الذين لا مُشرَّعً لهم، والأسرة التي لا أب لها(٨٣).

وهكذا نجد أوروبيا يتحدث في عام ١٨١٠ مثل كرومر عام ١٩١٠، قائلاً إن الشرقيين يحتاجون الفاتح ، ولا يجد تناقضا في الزعم بأن الفتح الغربي للشرق لم يكن غزوًا بل تحريرًا. وشاتوبريان يصوغ هذه الفكرة كلها في القالب الرومانسي الذي يفيد الخلاص ، قالب المهمة المسيحية التي تعنى إحياء عالم ميت، وبعث إحساسه بإمكاناته الكامنة، وهي التي لا يستطيع

إدراك وجودها تحت السطح الخامد المنحط إلا الأوروبي. وهذا يعني أن على المسافر أن يهتدى ويسترشد بالعهد القديم وبالاناجيل في فلسطين (١٨)؛ ومن المحال بغير هذا السبيل تجاوز الانحطاط الظاهر للشرق الحديث. ومع ذلك فلا يرى شاتوبريان أي مفارقة في عجز جولته ورؤيته عن الإفصاح له بأي شيء عن الشرقي الحديث، ومصير هذا الشرقي، إذ لا يعني شاتوبريان في المشرق إلا ما يُحديثه هذا الشرق في نفس شاتوبريان من تأثير، وما يسمح لروحه أن تفعله ، وما يتيح له به أن يكشف عن نفسه، وعن أفكاره وتوقعاته. فالحرية التي تهمه إلى ذلك الحد لا تزيد عن كونها إطلاقًا لذاته من قفار الشرق المعادية.

وأما المكان الذى يسمح له إطلاق سراحه بالذهاب إليه فوراً فهو العودة إلى عالم الخيال والتفسير الخيالى. وينظمس وصف الشرق تحت وطأة الخطط والأنساق التى تفرضها عليه الذات الامبراطورية التى تسفر كل السفور عن سلطاتها. فإذا كنا نرى فى نشر إدوارد لين كيف تختفى الذات حتى يظهر الشرق بجميع تفاصيله الواقعية ، فإن الذات عند شاتوبريان تذيب نفسها فى تأمل العجائب التى تخلقها، ثم تولد من جديد فى صورة أقوى وأقدر على تذوق سلطاتها والتمتع بتفسيراتها، فهو يقول:

عندما يتجول المرء فى بقاع أرض چوديا (اليهودية) يستولى الملل على قلبه أول الأمر، لكنه حين يستقل من بقعة منعزلة إلى سواها، ويجد المكان يمتد أمام عينيه بلا حدود، ينقشع الملل تدريجيًّا، ويشعر المرء برهبة خفية، لكنها لا تؤدى إلى اكتئاب النفس على الإطلاق بل تبث فيها الشجاعة وتسمو بالعبقرية الأصيلة للإنسان. وتنكشف أشياء غريبة من شتى بقاع الأرض التى تنبض بالمعجزات: المشمس الحارقة، والعُقاب الجامحة، وشجرة التين العقيم؛ إنها تنتمى جميعًا للشعر، وجميع المشاهد التى وردت فى الكتاب المقدس حاضرة هناك. كل اسم يضم فى باطنه لُغْزًا، وكل كهف يفصح عن المستقبل، وكل قمة تل

مازالت فى أعماقها نبرات أحد الأنبياء. لقد تحدث الرب نفسه من هذه الشطآن: وها هى ذى مجارى السيول التى جفت، والصخور التى انشقت، والقبور التى انفتحت، وجميعها يشهد على المعجزة. لا تزال الصحراء تبدو كأنما أخرستها الرهبة، وأكاد أقول إنها لم تستطع أن تخرق الصمت منذ أن سمعت صوت الأزلى الأبدى (٥٥٠).

ويفصح مجرى التفكير في هذه الفقرة عن الكشير، فالإحساس برهبة كالرهبة التي صورها باسكال، في القرن السابع عشر، لا يقف تأثيره عند تقليل الثقة بالنفس بل إنه يحفز هذه الثقة وينشطها بما يشبه المعجزة، ومن ثم يبرز مشهد الأرض العقيم كأنما هو نص مصور يقدم نفسه للذات الفاحصة التي تدعمت وأصبحت بالغة القوة. وهكذا فإن شاتوبريان يتخطى الواقع المزرى، على ما به من رهبة، للشرق المعاصر حتى يستطيع مواجهته في علاقة أصيلة وخلاقة. وعندما نصل إلى نهاية الفقرة يكون الكاتب قد تخلى عن صورة الإنسان الحديث واكتسب صورة العراف الحالم الذي يكاد أن يكون معاصراً للرب نفسه، فإذا كانت صحراء جوديا (اليهودية) قد ظلت صامتة منذ أن تكلم الرب فيها، فإن شاتوبريان هو الذي يستطيع أن يسمع الصوت، وأن ينهم معناه، وأن يجعل الصحراء تخاطب قارئه من جديد.

لقد كشف شاتوبريان عن مواهبه العظمى فى 'الحدس المتعاطف' حين استطاع تمثيل وتفسير 'ألغاز' أمريكا الشمالية فى ملحمته التى لم تكتمل عن الهنود الحمر 'أتالا'، وفى رينيه، وكذلك تمشيل وتفسير المسيحية فى كتابه عبقرية المسيحية، ثم استثار الشرق هذه المواهب فأثبتت مزيدًا من العظمة فى قدرته على التفسير خلال كتابة كتاب الرحلة المشار إليه. إذ لم يعد المؤلف يعالج هنا البدائية الطبيعية، والعواطف الرومانسية، بل أصبح يعالج قدرة الحلق الأزلية، والأصالة الربانية اللتين استودعتا أولا فى الشرق الذى يصوره الكتاب المقدس، ومكثتا فيه فى صورة كامنة دون أن يخرجهما أحد. ومن المحال، بطبيعة الحال، إدراكهما بيسر وسهولة، بل كان على شاتوبريان أن

يطمع إليهما، وينالهما. ولقد كان هذا الغرض الطموح هو الذى جعل المؤلف رحلته وسيلة لتحقيقه، مثلما كان على شاتوبريان أن يعيد بناء ذاته بصورة جذرية فى النّص حتى يحققه. وكان شاتوبريان، على عكس إدوارد لبن، يحاول أن يهضم الشرق: إنه لا يقتصر على امتلاكه بل إنه يمثله ويتكلم باسمه، لا فى إطار التاريخ، بل خارج إطاره، فى البُعد اللازمنى لعالم التأم التئامًا تامًّا بتوحد البشر مع الأرض، والرب مع البشر، وهكذا فحين يصل إلى بيت المقدس، يصل إلى مركز رؤيته والغاية القصوى لرحلة حجه، فيمنع نفسه ضربًا من المصالحة الكاملة مع الشرق، مع الشرق اليهودى والمسيحى والمسلم واليونانى والفارسى والرومانى، والشرق الفرنسى أخيرًا. وهو يبدى تأثره بمحنة اليهود، لكنه يرى أنهم يساعدون، هم أيضًا، فى إيضاح رؤيته العامة، كما إنهم أفادوه أيضًا فى إضفاء لذعة الأسى اللازمة على حقده المسيحى، قائلاً إن الرب قد اختار شعبًا جديدًا، وليس هذا المشعب من الميهود. (١٨)

ولكنه يقدم مع ذلك بعض 'التنازلات' الأخرى اعترافًا بالواقع على الأرض، فإذا كانت بيت المقدس تمثل في رحلته المقصد الأخير 'غير الأرضى'، فإن مصر تمده بالمادة اللازمة لاستطراد سياسي مطول، وأفكاره عن مصر تستكمل رحلة حجه استكمالاً دقيقًا، إذ تدفعه مشاهدة دلتا النيل الرائعة إلى أن يقول:

لم أجد إلا أن ذكريات بلدى العظيمة جديرة بهذه السهول الرائعة؛ لقد رأيت بقايا آثار حضارة جديدة، أتت بها إلى ضفاف نهر النيل عبقرية فرنسا(٨٠٠).

ولكن هذه الأفكار قد صيغت في قالب الحنين إلى الوطن، لأن شاتوبريان كان يعتقد أنه يستطيع معادلة غياب فرنسا وهو في مصر بغياب الحكومة الحرة التي تحكم شعبًا سعيدًا، وإلى جانب ذلك فإن مصر كانت تمثل الهبوط من التروة الروحية التي بلغها في بيت المقدس، وبعد أن ينتهى من التعليق السياسي على حالتها المؤسفة، يطرح على نفسه السؤال المعتاد عن

' الاختلاف' الناجم عن التطور التاريخي، قائلاً: كيف أصبح هذا الشعب الغبي المنحط من "المسلمين" يسكن الأرض التي كان أصحابها، الذين يختلفون اختلافًا شاسعًا، قد بهروا وفتنوا هيرودوت وديودوروس؟

وكان ذلك بمشابة الوداع المناسب لمصر، إذ يغادرها قاصداً تونس العاصمة، ويزور أطلال قرطاجنة هناك، وأخيرًا يعود إلى الوطن. لكنه يفعل شيئًا أخبرًا جديرًا بالذكر في مصر: كان قد عجز عن زيارة أهرام الجيزة واكتفى بمشاهدتها من بعيد، لكنه تجـشم إرسال مبعوث إليها حتى ينقش على أحجارها اسم شاتوبريان، مضيفًا - لفائدتنا - قوله "على المرء أن يفي بجميع الالتزامات الصغيرة للمسافر البار". وعادة ما لا نولى مثل هذه اللمسة الجذابة من العادات السياحية إلا بسمة عابرة، ولكنها تكتسب أهمية أكبر مما يبدو لنا للوهلة الأولى باعتبارها تمهيدًا للصفحة الأخيرة من الرحلة، حيث يتأمل شاتوبريان مشروعه الذي استغرق عشرين عامًا في دراسة "جميع مخاطر وجميع أحزان" من يقيم في المنفي، ويذكر في نسرة رثاء كيف كان كل كتاب من كستبه يمثل في الواقع امتدادًا لوجوده. فلما كان رجلاً لا يملك منزلاً ولا يأمل في إمكان الحصول على منزل، فهو يجد أنه قد تخطَّى مرحلة الشباب منذ عهد بعيد، ويقول إن السماء إذا أكرمته بالراحة الأبدية، فهو يَعدُ بتكريس نفسه في صمت لإقامة "أثر خالد لوطني". وأما ما تبقى له على هذه الأرض فهو كتاباته، وهي تعتبر كافية إذا ظل اسمه باقيًا، وإذا لم يُكتب البقاء لاسمه، فهو يرى أنها زادت عن الحدام.

وهذه الاسطر الاخيرة تعود بنا إلى اهتمام شاتوبريان بنقش اسمه على الاهرام ولابد أننا أدركنا أن مذكراته الشرقية التى تدور حول ذاته تقدم لنا عجرة بالذات لا يتوقف عن عرضها ولا يكل ولا يمل من خوضها فالكتابة كانت تمثل لشاتوبريان فعل حياة أى إثباتًا لوجوده فى قيد الحياة، ومن ثم كان من المحال أن يترك شيئًا، ولو كانت قطعة حجر فى مكان قصى، دون كتابة ما دام حيًا. فإذا كان لين قد جعل المرجعية العلمية والتفاصيل الكثيرة تنتهك الخط السردى فى كتابه، فإن شاتوبريان يحول

السرد لديه إلى ساحة لتأكيد إرادة فرد عاشق لذاته وبالغ التقلب. وإذا كان لين على استعداد للتضحية بذاته من أجل مذهب المستشرق، فإن شاتوبريان يجعل كل شيء يقوله عن الشرق خاضعًا كل الخيضوع لذاته. ولكن أيا من هذين الكاتبين لم يكن يتصور أن من يخلفه سوف يواصل العمل المثمر الذي بدأه، فلقد دخل لين مجال الموضوعية 'غير الشخصية' للمبحث التقني، مدركًا أن عمله سوف يستفيد الآخرون منه، ولكن ليس باعتباره وثيقة إنسانية، وأما شاتوبريان فكان يرى أن عمله سوف يقوم، مثل النقش الرمزى لاسمه على الهرم، شاهدًا على ذاته ودالاً على معناها. وأما إذا لم يكن قد نجح في إطالة عمره بالكتابة، فسوف تكون "زائدة عن اللازم"، كما يقول، أي من النوافل.

وحتى إذا كان جميع زوار الشرق بعد شاتوبريان وإدوارد لين قد أخذوا أعمالهما في حسبانهم (بل وإلى حد النقل حرفيًّا من كتاباتهما في بعض الحالات) فبإن التركة التي خَلَّفاها تجسد مصيـر الاستشراق والخـيارات التي اقتصر عليها. فكان الكاتب إما أن يكتب علمًا مثل إدوارد لين أو أقوالاً شخصية مثل شاتوبريان . وكمانت مشكلات النوع الأول تنحصر فيما تدل عليه من ثقة غربية 'غير شخصية' في إمكان إطلاق الأوصاف على ظواهر عامة جماعية، وفي ميـل هذا النوع إلى عدم استنباط الحقائق من الشرق ذاته بل من الملاحظات الخاصة به. وكانت مشكلة النوع الثاني هي تراجعه المحتوم إلى الموقع الذي يساوي فيه بين الشرق وبين التهـويمات الخيالية الحاصة، حتى ولو كانت هذه التهويمات رفيعة المستوى حقا، من الناحية الجمالية. وفي كلتا الحالتين، بطبيعة الحال، كان الاستـشراق يتمتع بتأثير قوى في أساليب وصف الشرق وتحديد خصائصه. ولكن الذي حال الاستشراق دون تحقيقه، ولا يزال يحول حستى اليوم، فكان زاوية النظر إلى الشرق التي لا تنتمي إلى التعميم المحال، أو إلى الطابع الفردي الثابت الرصين. وأما البحث في الاستشراق عن 'زاوية حية' للواقع الإنساني أو حسى الاجتماعي للشرقي - باعتباره إنسانًا معاصرًا يعيش في العالم الحديث - فهو بحث عن المحال.

-- القصل الثاني

ويرجع جانب كبيــر من سبب عدم وجود هذه 'الزاوية الحية' إلى تأثير هذين الخيارين اللذين وصفتهما، أي مذهب إدوارد لين ومذهب شاتوبريان، البريطاني والفرنسي على الترتيب. والواقع أن نمو المعرفة، وخصوصًا المعرفة المتخصصة، يسير بخطوات بالغة البطء. فهذا النمو أبعد ما يكون عن اتخاذ صورة الإضافة أو التراكم، بل إنه يتمثل في خطوات تقـوم على الانتقاء في التجميع، والإزاحة، والإلغاء، وإعادة الترتيب، والإصرار، في إطار ما يُطلق عليه تعبير 'اتفاق الآراء' البحثية. ولم تكن المعرفة المتمثلة في الاستشراق تستمد سلطتها في القرن التاسع عشر من السلطة الدينية، مثلما كان عليه الحال قبل عصر التنوير، بل ما نستطيع أن نطلق عليه تعبير الاستشهاد بمرجعية السلف في إعادة البناء، وابتداءً من ساسي كان موقف الباحث المستشرق هو نفسه موقف العالم الذي يستعرض سلسلة من شذور النصوص، ثم يقوم بتحريرها وترتيبها، مثلما يقوم مُرمِّمُ الرسوم القديم بوضع سلسلة منها مع بعضها البعض ابتغاء إخراج الصورة ' التراكمية ' التي تمثلها ضمتًا. وهكذا فإن المستشرقين يتناولون أعمال بعمضهم البعض، فيما بينهم، بنفس هذا الأسلوب الاستشهادي. فكان بيرتون، على سبيل المثال، يتناول ألف ليلة وليلة أو مصر، بصورة غير مباشرة من خلال عمل إدوارد لين، والاستشهاد بما قاله واقـتطاف أجزاء منه، وقد يطعن فـيما ذهب إليـه حتى وهو يسلُّم له بمرجعية عظمى. وكانت رحلة نيرقال الخاصة إلى الشرق قد مرت بطريق لامارتين، ومرت رحلة لا مارتين بطريق شاتوبريان. ونقول بعبارة موجزة إن الاستشراق باعتباره شكلاً من أشكال المعرفة المتنامية كان يعتمد في غذائه بصفة رئسية على الاستشهاد بمقتطفات من عمل الباحثين السابقين في هذا المجال. وحسى لو صادف المستشرقُ موادَّ جديدةً، فإنه كان يحكم عليها باستعارة 'المنظورات'، والأيديولوجيات، و'الأطروحات الاسترشادية' من أسلافه (على نحو ما يفعل الباحثون كثيرًا). ونقول بتعبير دقيق إلى حد كبير، إذن ، إن المستشرقين الذين خلفوا ساسى ولين قد أعادوا كتابة ساسى ولين، وإن الحــجاج الذين خلفــوا شاتوبريان أعــادوا كتــابته. وهكذا كــانت الحقائق الفعلية للشرق الحديث تُستبعد بانتظام من كل إعادة للكتابة، وهي

أبنية الاستشراق وإعادة بنائها = —

التى تتسم بالتداخل، خـصوصًا عندما يفضل بعض الحـجاج الموهوبين، مثل نيـرڤـال وفلوبيـر، الأوصاف التى جـاء بهـا لين على ما تشـهـد به عيـونهم وأذهانهم مباشرة.

ولا يعتبر الشرق في نظام المعرفة الخاصة بالشرق مكانًا بقدر ما يعتبر موضوعًا أو عُرقًا أدبيًا بمعنى أنه مجموعة من الإشارات والإحالات، وحزمة من الخصائص، وهي التي قد تنشأ فيما يبدو من قول مقتطف يُستشهد به، أو من شذرة من شذور النصوص، أو من اقتباس من عمل كتبه شخص ما عن الشرق، أو بعض ما تخيله أحد الاسلاف، أو من مزيج من هذه جميعًا فالكتابة عن الشرق تقدم قصصًا خيالية تتضمن الملاحظة المباشرة أو الوصف في ظروف معينة، ولكن هذه وتلك تعتبر ثانوية تمامًا، وفي جميع الأحوال، لمهام منهجية من نوع آخر. فالشرق في أعمال لامارتين ونيرقال وفلوبير يعتبر إعادة تقديم لمادة معتمدة، يهتمدى فيه الكاتب بالرغبة في إثارة اهتمام القارئ من خيلال الجوانب الجسمالية والبنائية للعسمل. والكُتّاب الثلاثة يؤكدون الاستشراق أو جانبًا من جوانبه، حتى مع السماح للوعي القصصي بأن يقوم، على نحو ما ذكرت، بدور بالغ الضخامة. وسوف نرى أن هذا الوعي القصصي على الرغم من طابعه الفردي الفذ، ينتهي إلى الوعي، مثل بوقار وييكوشيه، على الرغم من طابعه الفردي الفذ، ينتهي إلى الوعي، مثل بوقار وييكوشيه، بأن رحلة الحج ما هي في الحقيقة إلا صورة من صور النسخ أو النقل.

وعندما بدأ لامارتين رحلته إلى الشرق في عام ١٨٣٣ كتب يقول إنه قام بها باعتبارها شيقًا طالما كان يحلم به: "فالرحلة إلى الشرق إكانت الشبه عملاً كبيراً تقوم به حياتي الباطنة". وهو يرحل مُحَمَّلاً بالميول المسيقة، وضروب التعاطف والانحياز، فهو يكره الرومان وقرطاجنة، ويحب اليهود والمصريين والهندوس، ويزعم أنه سوف يكتب الملحمة الخاصة بهم مثل دانتي. وبعد أن يتسلح بقصيدة "وداع" رسمية لفرنسا يذكر فيها كل ما يعتزم عمله في الشرق، يبحر إلى الشرق. كان كل ما يقابله أول الأمر إما يؤكد نبوءاته الشعرية أو يحقق ميله إلى المقارنة والتشبيه. فالليدي عسرستانه وب تشبه الساحرة كيركي، التي مسخت البحارة في ملحمة هسترستانه وب تشبه الساحرة كيركي، التي مسخت البحارة في ملحمة

الأوديسية، لكنها هنا ساحرة الصحراء؛ ويقول إن الشرق هو ''وطن خيالي الحام ''، والم الخاص"، والعرب شعب بدائي، وشعر الكتاب المقدس محفور في أرض لبنان، وإن الشرق يشهد بالضخامة الجذابة لآسيا وبضآلة اليونان النسبية. لكنه يصبح، حالما يصل إلى فلسطين، صانعًا متاصُّلاً لشرق خيالي. فيزعم أن أفضل صورة لسهول كنعان توجد في لوحات الرسامين پوسان وكلود لورين، في القرن السابع عشر. وبعد أن كان يصف رحلته بأنها "ترجمة" أول الأمر إذ به يحولها إلى صلاة تنشط فيها ملكات ذاكرته ونفسه وقلبه، أكثر مما تنشط فيها ملكات عينيه أو عقله أو روحه (<sup>٨٩)</sup>.

وهذا ' الإعلان' الصريح يرخسي الزمام بصورة كــاملة لما كان يتــمتع به لامارتين من حماس للقياس وإعادة البناء (دون ضابط أو رابط). فهو يقول إن المسبحية دين خيسال وتذكر، ولما كان يرى أنه يمثل المؤمن الورع خير تمثيل فإنه يمارس هاتين الصفتين. وإذا حاولنا تقديم قائمة "بملاحظاته" المغرضة فلن ننتهى: إنه يرى امرأة تذكره بشخصية 'هايدى' في قصة دون چوان، ويقول إن العلاقة بين المسيح وبين فلسطين تشبه العلاقة بين روسو وچنيف، ونهــر الأردن في الواقع أقل أهميــة من " الألغاز" التي يثيــرها في النفس، والشرقيــون، والمسلمون بصفة خاصة، كــسالى، واتجاهاتهم السياســية هواثية مشبوبة لا مستقبل لها، وتذكره امرأة أخرى بفقرة في ملحمة أتالا لشاتوبريان، وإن لم يكن شاتوبريان، ولا تاسو، الشاعر الملحمي الإيطالي ابن القرن السادس عشر، قد أصابا في رسم صورة الأرض المقدسة (وكانت رحلات شاتوبريان التي قام بها قبل لامارتين تطارد انحصار لامارتين في ذاته، ولو لاها ما اكترث لشيء على الإطلاق) وهلم جرًّا. وأما الصفحات التي يكتبها عن الشــعر العربي، وهو الموضوع الذي يتحدث فيه بشـقة فائقة، فلا تفصح إطلاقًا عن أي قلق لجهله التام باللغة العربية. وكل ما يهمه هو أن رحيلاته في الشرق قيد كشفت له أن الشرق "أرض العقائد، وأرض العجائب"، وأنه قبد عُيِّنَ شباعرًا للشبرق في الغرب. وهو يقبول دون أن تشوب كلماته أدنى نبرة من نبرات السخرية من ذاته:

أبنية الاستشراق وإعادة بنائها = --

هذه الأرض العربية أرض العجائب، فكل شيء ينبت فيها، وكل ساذج أو متعصب عكنه أن يصبح نبيًا هناك بدوره (٩٠٠).

وهكذا فلقد أصبح نبيًّا لا لشيء إلا لإقامته في الشرق وحسب.

وبانتهاء قصته يكون لامارتين قد حقق الغرض من رحلة حجه إلى الضريح المقدس، وهو الذي يمثل البدء والمنتهى للزمن والمكان جميعًا، ولقد استوعب ما يكفى من الواقع للانفلات منه عائدًا إلى التأملات الخالصة، والعزلة، والفلسفة، والشعر (٩١).

ويسمو لامارتين على مستوى الشرق الجغرافي المحيض فيتحول إلى شاتوبريان جديد، فيستعرض الشرق كما لو كان إقليمًا شخصيًا (أو فرنسيًا على الأقل) جاهزًا لما قد تفعله به الدول الأوروبية. والواقع أن لامارتين كان أبعد ما يكون عن السرحالة والحاج الذي يتنقل في زمن ومكان حقيقين، بل إنه أصبح ذاتًا تخطت شخصيته وتجاوزتها، وتوحدت في السلطة والوعي مع أوروبا كلها. وأما ما كان يراه فكان الشرق المقبل على التمزيق المحتوم في المستقبل، بعد إخضاعه للهيمنة الأوروبية وتكريس أوروبا لذلك. وهكذا يولد الشرق من جديد، في الرؤية التي تمثل ذروة حديث لامارتين، في إطار حق أوروبا في السيطرة عليه، قائلاً:

والهيسمنة من هذا اللون، وفقًا لهذا التعريف وطبقًا لتكريسها وتخصيصها باعتبارها حقًا أوروبيًّا، تكمن بصفة أساسية في الحتلال منطقة ما، وكذلك السواحل، من أجل تأسيس مدن حرة فيها، أو مستعمرات أوروبية، أو موانئ تجارية تمر عليها السفن بانتظام...

ولا يقف لامارتين عند هذا الحد، بل يواصل 'صعوده' حتى يصل إلى الموقع الذى يختزل فيه الشرق الذى رآه وزاره لتوه فى صورة "أمم بلا أراضٍ، ولا أوطان، ولا حقوق، ولا قوانين، ولا أمن . . . تنتظر فى قلق حساية" الاحتلال الأوروبي لها(١٢٠).

ولم أجد في جميع رؤى الشرق التي اختلقهــا الاستشراق تلخيصًا أُوثَى من هذا التلخيص، دون مالغة. فرحلة الحج التي قيام بها لاسارتين إلى الشرق لم تقتصر على اختراق وعي غلاب للشرق، بل تجاوزت ذلك إلى الإلغاء الفعلي لذلك الوعي نتيجة التحامه بوعي غير شخصي يتمثل في السطرة الأوروبية على الشرق. أي إن الهوية الفعلية للشرق تذوى وتنحصر في مجموعة من الشذرات المتتابعة، أي ملاحظات لامارتين القائمة على الذاكرة، وهي التي يسضم بعضها إلى بعض في وقت لاحق ويعبسر عنها من جديد تعييرًا يوحى بأنها تمثل حلم نابليون في السيطرة على العالم. فإذا كانت الهوية الإنسانية لإدوارد لين قد اختفت في الشبكة العلمية للتصنيفات التي وضعها للحياة في مصر، فإن وعي لامارتين يتجاوز حدوده الطبيعية كل التـجـاوز، وهو بذلك يكرر رحلـة شاتوبريان ورؤاه، ثم إذا به يتـجـاوزها مدخوله في عمالم التجريد عند الشاعم شلى وعند نايليون، وهي الرؤي التي تتيح نقل العوالم والسكان من مكان لمكان كأنها أوراق اللعب الكشيرة على المنضدة. وأما ما يتبقى من الشرق في نثر الامارتين فلا يكاد يُعْتَدُّ به على الإطلاق، فواقعه الجمغرافي السياسي تطمسه الخطط الموضوعة للشرق. كما أن الأماكن التي زارها، والأشخاص الذين قابلهم، والخبرات التي اكتسبها، تُخْتَزَلُ جميعًا حتى تصبح أصداء محدودة لخفيقتها، في خضم تعميماته المتاهبة، فهو عجو آخر آثار الخصوصية في "الملخص السياسي" الذي يختتم به الكاتب كتاب رحلة في الشرق.

ولابد لنا من إجراء مقابلة بين الذاتية المتعالية شبه الوطنية عند لامارتين، وبين ما يعتبر مضاداً لها عند نيرقال وفلوبير، إذ إن أعمالها الشرقية تنهض بدور كبير في أعمالها الكاملة، وهو دور يفوق كشيراً دور رحلة لامارتين الإمپريالية في أعماله. ومع ذلك فقد جاء كل منهما إلى الشرق بعد استعداده، مثل لامارتين، بقراءة مستفيضة في الآداب الكلاسيكية أي اليونانية واللاتينية، والأدب الحديث، والاستشراق الأكاديمي؛ وكان فلوبير أشد صراحة في الحديث عن هذا الاستعداد من نيرقال، الذي يقول مخادعاً في

بنات النار إن كل ما عرفه عن الـشرق كان ينحصر في ذكري شب منسية من أيام تعليمه في المدرسة (٩٣). والأدلة القائمة في رحلة في الشرق تناقض ذلك تمامًا، وإن كانت تشير إلى معرفة أقل منهجية وانضباطًا من فلوبير بالمسائل الشرقية. ولكن الحقيقة الأهم هي أن انتفاع الكاتبين (نيرقال في ١٨٤٢ -١٨٤٣ وفلوبير في ١٨٤٩ - ١٨٥٠) شخصيًّا وجماليًّا بزيارتهما للشرق كان يفوق انتفاع جميع الرحالة في القرن التاسع عشر. كان كـلاهما يتسم بالعبقرية، بدايةً، وكان لذلك تأثيره المهم، شأنه شأن انغماسهما الكامل في جوانب الثقافة الأوروبية التي تشجع الرؤيــة المتعاطفة للشرق، على ما بها من انحراف؛ وكان نيرڤال وفلوبير ينتميان إلى جماعة الفكر والإحساس التي وصفها ماريو يراز في كتابه العذاب الرومانسي، وهي الجماعة التي كانت تهوى صور الأماكن الغريبة، وتنمية الأذواق 'السادية الماسوكية' أي حب الإيلام والتألم (وهمي التي كان يراز يطلق عليها اسم ألجولاجنيا بمعنى لذة التألم والإيلام) كـما كانت مـفتونة بكل رهيب فظيع، وبـفكرة المرأة القاتلة، وبالسرية وعلوم الغيب، وقد اجتمعت هــذه العوامل كلها لتخرج لنا أعمالاً أدبية من النوع الذي تميز به جوتيبه (الذي كان مفتونًا هو نفسه بالشرق) وسوينبيرن، وبودلير، وهايسمان (٩٤). كان نيرڤال وفلوبير يجدان دلالة خاصة لنمط المرأة الذي تمثله كليوباترا وسالوميه، وإيزيس، ولم يكن من قبسيل المصادفة على الإطلاق أن يعمدا في أعمالهما عن الشرق، وفي زيارتيهما له، إلى إعلان وإبراز قيمة كل نمط نسائي ينتمي إلى هذا اللون الأسطوري، الغني بالإيحاءات والتداعيات.

وقد جاء نيرقال وفلوبير إلى الشرق - بالإضافة إلى مواقفهما الشقافية العامة - بأساطير شخصية كانت شواغلها، بل وبناؤها نفسه، في حاجة إلى الشرق. كان الرجلان قد تأثرا 'بالنهضة الشرقية' بالصورة التي حددها لها كينيه وغيره، فكانا ينشدان الإنعاش الذي يأتي به كل ما يتسم بالقدم إلى حد الخرافة وكل ما هو غريب عبيب. ولكن رحلة الحج إلى الشرق كانت تمثل لكل منهما رحلة بحث عن شيء شخصي نسبيًا؛ فكان فلوبير يسعى في

الفصل الثاني

سبيل العثور على "وطن"، بتعبير جان برونو (٩٥)، في المواقع التي شهدت أصل الأديان والرؤى والعراقة الكلاسيكية السحيقة، وكان نيرقال يسعى وراء و بالأحرى يقفو خطى – عواطفه وأحلامه الشخصية، مثل شخصية يوريك التي رسمها الروائي لورنس ستيرن في مواعظ الأستاذ يوريك من قبله. وهكذا كان الشرق يمثل للكاتبين مكانًا سبقت رؤيته وكذلك مكانًا يكثر من الرجوع إليه بعد اكتمال الرحلة الفعلية، استنادًا إلى " الاقتصاد الذي تتميز به جميع المخيلات الجمالية الكبرى. وكان الشرق لكل منهما معينًا لا ينضب مهما ينهل الكاتب منه، حتى ولو شابت كتابتهما عن الشرق لمسات خيبة أمل، أو انقشاع وهم، أو تجريد من الغموض والأسرار.

وأما الأهمية القصوى لنيرقال وفلوبير في دراسة ذهن المستشرق في القرن التاسع عشر، وهو موضوع هذه الدراسة، فترجع إلى أنهما أنجزا عملاً يرتبط بنوع الاستشراق الذي ناقشناه حتى الآن ويعتمد عليه، ومع ذلك فهو يظل مستقلاً عنه. فلننظر أولا إلى مسألة نطاق العمل: لقد كتب نيرقال رحلة في الشرق في صورة مجموعة مذكرات للرحلة، وصور عامة وقصص وشذرات، ونحن نصادف هذا الانشغال بالشرق أيضًا في غير ذلك مما كتب مثل الأوهام الخرافية، وفي رسائله وفي بعض قصصه وكتاباته النشرية الأخرى. وكتابات فلوبير قبل زيارته وبعدها تنضح بالشرق، فالشرق يظهر في مذكرات الرحلة وفي الصورة الأولى من إغراء القبديس أنطوان (وفي الصورتين الأخيرتين) وكذلك في هيروديا، وفي سلامبو، وفي العديد من مذكرات القراءة، والسيناريوهات، والقصص الناقصة التي لا تزال بين أيدينا، وهي التي درسها برونو بذكاء بالغ(٩٦). كما نجد أصدا، الاستشراق في روايات فلوبير الكبسري الأخرى أيضًا. وبصفة عامة نرى لـ سيرقال وفلوبير يُفَصُّلان القول ويطوران من مادتهما الشرقسية، ويدرجانها بأسكال مختلفة في صلب الأبنية الخاصة لمشروعاتهما الجمالية الشخصية. ولكن هذا لا يعني أن الشرق كان موضوعًا عارضًا في كتابتهما، بي يعي - على عكس ما رأينا عند كُتَّاب آخرين مثل إدوارد لين (وكان الرجان يستعبران منه به استحباء)

ومثل شاتوبریان، ولا مارتین، ورینان، وساسی - لم یکن الشرق عندهما عثل موضوعًا یُفهم أو کیانًا یُمتلك أو یُختزل أو توضع له القواعد، بقدر ما کان مکانًا عاشا فیه واستغلاه استغلالاً جمالیًا وخیالیًا باعتباره یتمیز بانفساح کبیر ویتیح إمکانات کبیرة. لم یکن یهمهما إلا بناء عملهما باعتباره حقیقة شخصیة وجمالیة ومستقلة، لا الطرائق التی یتوسل بها من یرید أن یسیطر فعلیًا علی الشرق أو أن یرسم له صورة ثابتة. لم تستوعب الشرق ذات أی منهما الموازاة الکاملة بین الشرق وبین المعرفة الوثائقیة والنصیة به (أی الاستشراق الرسمی باختصار).

ومن ثم فنحن نرى من ناحية أن نطاق عملهما الشرقى يتجاوز أوجه القصور التى يفرضها الاستشراق المعتمد، ونرى من ناحية أخرى أن موضوع عملهما أكبر من أن يوصف بأنه شرقى أو استشراقى (وإن كانا يضفيان أيضًا صورة شرقية خاصة على الشرق)، إذ إن عملهما يتلاعب بأوجه القصور والتحديات التى يقدمها الشرق، وتقدمها المعرفة به إليهما، إذ يقول نيرقال، مثلاً، إن عليه أن يبث الحيوية فيما يرى، لأن:

السماء والبحر لا يزالان قائمين، وسماء الشرق وبحر اليونان يتبادلان قبلة الحب المقدسة كل صباح، ولكن الأرض ميئة، وهي ميتة لأن الإنسان قد قتلها، والأرباب قد فرت.

أى إنه إذا كان للشرق أن يحيا على الإطلاق، بعد أن 'فرت' أربابه، فلابد أن يكون ذلك من خلال جهوده الخصبة. ويظهر الوعى السردى فى رحلة فى الشرق فى صورة صوت دائم الحيوية والنشاط، يتنقل فى متاهات 'الوجود' الشرقى مسلحًا - كما يقول لنا نيرفال - بلفظتين عربيتين هما 'طيب' التى تفيد القبول، و'مافيش' التى تفيد الرفض. وهما تمكنانه من المواجهة الانتقائية لعالم الشرق المتناقض، أى من مواجبت واستخلاص ' مبادئه السرية'، وقد تهيا مسبقًا للإقرار بأن الشرق "بلد الأحلام والوهم' وهى التى السرية'، مثل الخُمرُ التى يراها فى كل مكان فى القاهرة وعبدًا حافلاً وعميقًا من ألطاقة الجنسية الانثوية. ويكتشف نيرفال مثل إدوارد لهن من قبله ضرورة من ألطاقة الجنسية الانثوية. ويكتشف نيرفال مثل إدوارد لهن من قبله ضرورة

-- الفصل الثاني --

الزواج فى مـجتـمع مسـلم، ولكنه، على عكس لين، يرتبط فـعلاً بإحـدى النساء، وإن كان ارتباطه بزينب لا يقـتـصر على كـونه إلزامـيًا من الزاوية الاجتماعية، فهو يقول:

لابد أن أرتبط بفتاة سليمة الطوية، في مقتبل العمر، تنتمي لهذه الأرض المقدسة، التي هي وطننا الأول؛ لابد أن أغتسل في منابع الإنسانية الباعثة للحياة، والتي تدفق منها الشعر وإيمان آبائنا! . . . أود أن أعيش حياتي مثل رواية من الروايات، وها أنذا أضع نفسى طائعًا في موقع أحد أولئك الأبطال من ذوى النشاط والعزم الذين يريدون، مهما يكلفهم الأمر، إبداع حدث درامي يدور حولهم، أي عقدة مُركَّبة، أو باختصار فعل مادي (١٧٠).

أى إن نيرقال يستشمر نفسه فى الشرق، لكنه لا يخرج بسرد روائى مثلما يفصح عن مقصد خالد - وإن لم يكتمل تحقيقه قط - ألا وهو صهر العقل والحدث المادى معًا. وهذه 'القصة الضد' ، أو نظير رحلة الحج، تمثل انحرافًا عن صيغة القطع المنطقى من النوع الذى كان يراه من سبقه من الكتاب عن الشرق.

وهكذا يرتبط نيرقال ماديًّا وعاطفيًّا بالشرق، ويتجول بصورة 'غير رسمية' بين ثرواته وبيئته الثقافية (الأنثوية في المقام الأول)، مبصرًا في مصر خصوصًا ذلك " المركز" الذي يشبه الأمَّ، والذي يجمع بين "الغموض وبين إمكان الوصول إليه"، والذي تُستقى منه الحكمة كلها (۱۹۸ و وتبادل انطباعاته وأحلامه وذكرياته مواقعها مع أقسام من السرد الزخرفي النمطي بالأسلوب الشرقي، كما تمتزج حقائق التسرحال الواقعية - في مصر، ولبنان، وتسركيا - بشكل الاستطراد المتعمد، كأنما يكرر نيرقال نسق رحلة شاتوبريان، سالكًا طريقًا 'تحت سطح الأرض'، وإن كان أقل سلطانًا ووضوحًا من طريق شاتوبريان. وقد صاغ هذه الفكرة ميشيل بيتور صباغة جميلة قائلاً:

كانت رحلة شاتوبريان تبدو لعينى نيرقال رحلة على السطح، أما رحلته هو فهى طريق محسوب بدقة، ينتفع فيه بالمراكز إالثانوية الملحقة به، وبالدهاليز التى تتمشل فى كل ما حذفه وتحيط بالمراكز الرئيسية فيه، وهذا يتبح له أن يقدم الأدلة التى تتكون من جميع أبعاد الشراك التى تضمها المراكز العادية، عن طريق تغيير موقع النظر إلى هذه الشراك. وحين يتجول نيرقال فى شوارع القاهرة أو بيروت أو القسطنطينية، فإنه يتربص بأى شىء يسمح له بأن يشعر بوجود كهف ممتد تحت روما وأثينا وبيت المقدس إللدن الرئيسية فى رحلة شاتوبريان . . .

ومثلما يقيم شاتوبريان تواصلاً مع المدن الشلاث - روما بأباطرتها وبابواتها والتي تعيد بناء تركة أثينا وبيت المقدس أو ميراثهما - تشترك كهوف نيرقال . . . في التواصل . (٩٩٠)

بل إن الحادثين المطولتين المحبوكتين، وهما "حكاية الخليفة حكيم" و"حكاية ملكة الصباح"، وهما اللتان يُفترض أن تقدما 'خطابًا' سرديًا صلبًا وثابتًا، تدفعان نيرقال، فيما يبدو، إلى الابتعاد عن 'الغائية' "فوق سطح الأرض"، وزيادة الاقتراب من العالم الداخلي للمفارقات والاحلام الذي لا يملك الذهن منه فكاكًا. وكل من الحادثتين تعالج مسألة تعدد الهوية، ومن المحاور الرئيسية فيهما - المصرح بها - محور زنا المحارم، وكلتاهما تُرجعنا إلى جوهر العالم الشرقي عند نيرقال وهو عالم أحلام قلقة سيالة تتكاثر إلى مالا نهاية فتتجارز إمكان التوفيق بينها أو القطع في معناها، أو اكتساب الطابع المادي. وعندما تكتمل الرحلة ويصل نيرقال إلى مالطة في طريق عودته إلى أوروبا ، يسترك أنه قد دخل "بلد البرد والعواصف، ولم يعد الشرق فعلاً يمثل لي إلا حليًا من أحلام الصباح التي لن تلبث أن تخلفها ضروب ملل النهار" من خيرة المصرين المحدثين، بل إن ما تتميز به نقلها حرفيًا من كتاب إدرار من المصريين المحدثين، بل إن ما تتميز به نقلها حرفيًا من كتاب إدرار من المصرين المحدثين، بل إن ما تتميز به نقلها حرفيًا من كتاب إدرار من المصرين المحدثين، بل إن ما تتميز به نقلها حرفيًا من كتاب إدرار من المصرين المحدثين، بل إن ما تتميز به نقلها حرفيًا من كتاب إدرار من المنارث المحدثين، بل إن ما تتميز به نقلها حرفيًا من كتاب إدرار من المصرين المحدثين، بل إن ما تتميز به

هذه الصفحات من ثقة واضحة يذوب، فيما يبدو، داخل جو التحلل والتعفن الذي يمثل الشرق عند نيرقال .

والمذكرة التى كتبها للرحلة تقدم لنا، فى رأيى، نَصَّين كاملين يساعداننا على تفهم كيف قطع الشرق عنده كل ما يربطه بما يشبه التصور الاستشراقى للشرق، حتى ولو كان عمله يعتمد إلى حد ما على الاستشراق. ففى الأول تعبير عن جهد شهيته لاستيعاب الخبرة والذاكرة دون تمييز، فهو يقول "أحس بالحاجة إلى استيعاب الطبيعة كلها (الأجنبيات من النساء) - تذكيراً لى بأننى قد عشت هناك". والثانى يفصل القول قليلاً فى معنى الأول: "الأحلام والحمق... رغبة الشرق. إن أوروبا تصعد. والحلم يتحقق ... فيها هى. لقد فررت منها، ولقد فقدتها ... وعاء الشرق"(١٠١١) أى إن الشرق يرمز لسعى نيرقال وراء الحلم، والمرأة الهاربة تشغل موقعًا رئيسيًّا فيه، سواء كان ذلك باعتبارها رمزًا للرغبة أم للفقدان. وتعبير نيرقال الأخير "وعاء الشرق قد يشير، فى غموضه، إما إلى المرأة باعتبارها الوعاء الذى فيه يُحمل الشرق، أو وعاء نيرقال الخاص للشرق، وهو الذى كتبه نثرًا، أى رحلة فى الشرق. وفى الحالين يجعل الشرق مرادفًا للغياب الذى يذكره به.

هذا وإلا فكيف نفسر لجوء الرحلة - وهى ثمرة قريحة أصيلة فردية إلى حد بعيد - إلى الكسل الذى يتبدى فى اقتطاف فقرات مطولة من كتاب إدوارد لين، وإدراجها فى النص دون أدنى اعتراف بأنها مقتبسة، فكأنما كانت تمثل الوصف الذى يقدمه نيرقال نفسه للشرق؟ وكأنما عجز نيرقال عن العثور على واقع ثابت للشرق فى بحثه عنه، فأراد أن يضع النظام المنهجى لإعادة تقديمه للشرق، باللجوء إلى السلطة المستعارة لنص استشراقى معتمد. ولقد ظلت الأرض مية بعد رحلته، وعلى الرغم من الصور البارعة التى تجسد ذاته، وإن كانت عمزقة متفرقة فى الرحلة، فقد استمرت الذات تشعر أنها مخدرة ومنهكة دون تغيير، ومن ثم فإن استرجاع صورة الشرق كان يضعها، فيما يبدو، فى إطار سلبى، لا تجد فيه وعاءً سبوى وعاء القصص التى أخفيت، والروايات التاريخية المضطربة، والنقل المباشر لبعض نصوص

الباحثين. ولكن نيرفال لم يحاول، على الأقل، أن ينقذ مشروعه بالاستسلام الكامل للمخططات الفرنسية التى تستهدف الشرق، وإن كان قد لجأ إلى الاستشراق في إقامة بعض حججه.

وعلى العكس من رؤية نيرڤال السلبية لشـرق أفرغ مما فيه، تتــميز رؤية فلوبير بالتجسيد البارز، فمذكرات رحلته وخطاباته تكشف عن رجل يتحرى الدقة في رواية الأحداث والحديث عن الأشخاص والأماكن، مستمتعًا بفرائبها، دون أن يحاول قط أن يختزل المتناقضات التي تعرض له. فاهتمامه فيما يكتب (أو ربما لأنه يكتب) ينصبُّ على ما هو لافت للنظر، بعد ترجمته إلى عبارات مصوغة بوعى ودقة مثل "النقوش وزَرْقُ الطيور هما وحدهما اللذان يشيران إلى وجود حياة في مصر "(١٠٢). وذوقه يميل إلى كل ما يمثل 'انحرافًا'، وكثيرًا ما يتخذ ذلك صورة تجمع بين الحيوانية المفرطة، التي قد تصل حتى إلى حد البشاعة الغريبة، وبين الرهافة القصوى والفكرية أحيانًا. ولكن فلوبير لم يكن يقتصر على مجرد ' ملاحظة' ذلك النوع الخاص من الانحراف، بل كان يدرسه حتى أصبح يمثل عنصراً أساسيًّا من عناصر قصصه الروائية. ونحن نرى أن ألوان التضاد المألوفة، أو حالات ازدواج المعنى، وهو التعبير الذي يطلقه عليها هاري ليڤين، التي تنتشر في جنبات كتابة فلوبير -بين الجسم والعقل، وبين سالوميه والقديس يوحنا، وبين سلامبو والقديس أنطوني (١٠٣) - تجد تبريرًا لصحتها فيما رآه في الشرق، وفيما استطاع أن يراه، بفضل تعليمه الانتقائي، من مشاركة بين المعرفة والفظاظة الجمدية. ولقد وقف في صعيد مصر مأخوذًا يتأمل الفن المصرى القديم، ويعجب لما يتسم به من تكلف وفسق متعمد، متسائلاً "وإذن فقد عُرفت الصور الفاحشة في تلك الأزمان السحيقة؟ " وأما قدرة الشرق على الإجابة فعلاً عن الأسئلة التي شغلته والتي فاقت حدود الأسئلة التي يطرحها الشرق فتتضح في الفقرة التالية:

> تسأليننى ألى والدة فلوبير أعما إذا كان الشرق قد حقق الصورة التى تخيلتها له، وأجيبك إنه حققها، بل وحقق ما يزيد عليها، إذ يمتد إلى ما يتجاوز كشيرًا تلك الصورة الضيقة النطاق التى

كنت أتخيلها له. لقد وجدت الصور المرسومة بوضوح لكل ما كان غائمًا مبهمًا في ذهني. لقد حلَّتُ الحقائق محل الافتراضات - وبدرجة متميزة إلى الحد الذي كان كثيرًا ما يجعلني أحس كأنني لاقيت فجأة أحلامًا قديمة طواها النسيان (١٠٤).

والواقع أن عـمل فلوبير يتـسم بدرجة من التـركيب والاتسـاع تجعل أى وصف لكتابته عن الشرق تبدو عامة إلى أقسمى الحدود وناقصة لا تكتمل أبدًا. ومع ذلك، ففي السياق الذي أنشأه الكتاب الآخرون عن الشرق، يبرز عدد معين من الملامح الـرئيسية للاستـشراق عند فلوبير بحيث يمكن وصـفها دون تجنُّ أو تجاوز. فإذا سلَّمنا بالفوارق بين الكتابة الشخصية الصريحة (كالرسائل، ومذكرات الرحلات، وما يسجله الكاتب في مفكرته اليسومية) وبين الكتابة الجمالية الرسمية (الروايات والحكايات) وأخذنا هذه الفوارق في اعتبارنا، فسوف نستطيع أن نقول إن المنظور الشرقي عند فلوبيس يضرب بجذوره في بحث متجه إلى الشرق وإلى الجنوب عن "رؤيا بديلة"، ويعنى ذلك (كما يقول هارى ليفين) "الألوان الزاهية، على عكس المسحة اللونية الرمادية للمناظر الريفية في فرنسا وكان يعنى المشاهد المشيرة بدلاً من رتابة العادات اليومية، ويعنى كل ما يتسم بالغموض الدائم أبدًا بدلاً مما هو مألوف زادت أَلْفَتُهُ عن الحد''(١٠٠). ولكن فلوبير عندما زار الشــرق فعلا راعه وَهَنُ شيخوخيته وتقدمه في السُّنِّ. وهكذا، فإن استشراق فلوبير، مثل كل استشراق آخر، كان يؤمن بالإحمياء وتجديد الشباب، فكان يحس أن عليه هو أن يعيد الحياة إلى الشرق وعليه أن يقدمه لنفسه ولقرائه، وكانت خبرته بالشرق في الكتب وعلى الطبيعة، واللغة الخاصة بتلك الخبرة، هي المكلفة بإنجاز هذه المهسمة. ولذلك كانت رواياته عن الشرق بمشابة إعادة بناء تاريخي وعلمي مُفِّصًا. فمدينة قرطاجنة في رواية سلامبو، وجميع التصورات الصادرة من الخيال المحموم للقديس أنطوني، من الشمار الأصيلة لقراءات فلوبير الواسعة النطاق في المصادر (الغربية بصفة خاصة) عَمَّا في الشرق من أديان وفنون حربية وطقوس ومجتمعات.

ويتبقى فى العمل 'الجمالى' الرسمى ذكريات أسفاره فى الشرق، إلى جانب الدلائل على قراءات فلوبير النهمة ومراجعته للنصوص وتنقيحها. وتقول 'مكتبة الأفكار الشائعة' إن المستشرق 'رجل قام برحلات كثيرة''(١٠١) وإن كان فلوبير يختلف عن معظم الرحالة الآخرين فى أنه انتفع برحلاته انتفاعًا عبقريًّا. فمعظم خبراته مقدم إلينا فى قالب مسرحى، إذ لم يكن اهتمامه يقتصر على مضمون ما يراه بل كان يتعدى ذلك - مثل رينان - إلى أسلوب رؤيته له، أو الأسلوب الذى دائمًا ما يتخذه الشرق فى تقديم نفسه، فيما يبدو، إليه، وأحيانا ما يكون هذا الأسلوب بشعًا، ولكنه دائمًا جذاب، وفلوبير هو أفضل جمهور يشاهده:

... مستشفی قصر السعینی. حسنة النظام والصیانة. من عمل کلوت بك - مازلت تشعر بوجود لمسانه. حالات فنظیعة من مرض الزهری. فنی عنبر ممالیك عباس کشیرون مصابون فی منطقة الشرج. عندما اشار لهم الطبیب قاموا جمیعاً فوقفوا علی سررهم وفكوا أحزمة سراویلهم (کان ذلك یشبه تدریباً فی الجیش) وفتحوا باصابعهم منطقة الشرج لیظهروا ما بها من قرح. أقماع زهریة ضخمة. کان فی شرج أحدهم بعض الشعر النامی. وکان قضیب أحد کبار السن قد انسلخ جلده تماماً. أجفلت من رائحة العضونة. وهذا کسیح، تقوست یداه للخلف، وطالت أظفاره حتی صارت کالمخالب، وکنت تستطیع أن تری بناء عظام جسده بارزة ، واضحة وضوح الهیکل العظمی، وکان سائر جسده أیضاً نحیها إلی درجة لا تُتخیل، وکانت تحیط برأسه دواتر من الجذام الضارب إلی البیاض.

غرف التشريح: ... على المنضدة جثة شخص عربى مفتوحة؛ شعر أسود جميل (١٠٧) ...

وترتبط التفاصيل البشعة في هذا المشهد بمشاهدة كثيرة في روايات فلوبير، وهي التي يقدم إلينا فيها المرض كأنما يعرضه في غرفة العمليات الجراحية. ويذكرنا

افتنان بالتشريح والجمال، مشلاً، بالمشهد الختامي من رواية سلامبو، والذي يصل إلى ذروته بوفاة 'ماتو' وما يحيطها من مراسم. ففي أمثال . هذه المشاهد يقمع تمامًا مشاعر النفور أو التعاطف، فالعبرة فيها بتقديم التفاصيل الدقيقة.

وأما أشهر اللحظات في أسفار فلوبير في الشرق فتسعلق بالسيدة كشك هانم، وهي راقصة مصرية ذائعة الصيت، وغانية قابلها في وادى حلفا. وكان قد قرأ في كتاب إدوارد لين عن 'العوالم' و' الخولات'، أي محترفي الرقص من النساء والأولاد على الترتيب، ولكن لحياله لا خيال إدوارد لين هو الذي استطاع أن يدرك على الفور، وأن يتمستع كذلك، بالمفارقة التي تكاد تكون ميتافيزيقية، والتي تتسم بها حرفة 'العالمة' ومعنى اسمها (وقد عاد چوزيف كونراد فكرر ملاحظة فلوبير في روايته النصر عندما جعل بطلة الرواية وعازفة الموسيقي التي تسمى عالمة ذات جاذبية لاتقاوم وذات خطر على أكسيل هيست). والاسم بالعسربية يعني امرأة على علم. وكان اللقب يمنح في المجتمع المصرى المحافظ في القمرن الثامن عشر للنساء من منشدات الشعر المتعلمات (العالمات). وبحلول منتصف القرن التاسع عشر كان اللقب يستعمل كنوع من ألقاب الحرفة التي تطلق على الراقصات اللاتي كن مومسات أيسضًا، وهو ما كانته كشك هانم، وقد شاهدها فلوبير وهي تؤدي رقصة "النحلة" قبل مضاجعتها. كانت لا شك هي النموذج الأولى للعديد من الشخصيات النسائية في رواياته، في 'علَّمها' بالفنون الحسية وإحكامها لها، ورقتها، وكذلك (كما يقول فلوبير) فظاظتها الساذجة. وأما ما أحبه فيها بصفة خاصة فكان أنها لا تطالبه بشيء على الإطلاق، فيما يبدو، وإن كانت "الرائحة المقززة" للبق في سريرها تختلط اختلاطًا ساحرًا "بأريج بشرتها التي كانت تقطر بعبير خشب الصندل" وبعد الانتهاء من رحلته كان قد كتب إلى لويز كوليه رسالة يطمئنها فيها قائلاً إن "المرأة الشرقية لا تعدو كونها آلة، فهي لاتفرق بين رجل وآخر''. وهكذا فإن النزعـة الجنسية الصامـتة التي لا تُخْتَزَلُ عند كشك هانم قد سمحت لذهن فلوبير أن يشطح في تأملات

سيطرت عليه وتسلطت تَسلُطًا يذكرنا إلى حـد ما بموقف ديلورييه وفريدريك مورو في نهاية رواية التربية العاطفية:

أما أنا فلم يكد يغمض لى جفن. كنت أتامل تلك المخلوقة الجميلة النائمة (كانت تغط فى سباتها وقد ألقت رأسها على ذراعى، ودسست أصبعى السبابة تحت قلادتها)، وتحولت ليلتى إلى حلم يقظة طويل لا نهاية لعمقه - وكان ذلك سبب بقائى. شرد فكرى فى الليالى التى قضيتها فى بيوت الدعارة فى پاريس - فعادت إلى سلسلة كاملة من الذكريات القديمة - وفكرت فيها، وفى رقصها، وفى صوتها وهى تغنى أغانى لم تكن تعنى شيئا بل ولم أكن أستطيع تمييز الفاظها عن بعضها البعض (١٠٠٨).

كانت المرأة الشرقية تمثل مناسبة وفرصة لتأملات فلوبير: لقد سحره اكتفاؤهـا الذاتي، ولامبالاتها العاطفيـة، وكذلك ما سمحت له بالتفكـير فيه وهي راقدة إلى جواره. كانت كشك هانم لا تمثل المرأة بقدر ما كانت تمثل الأنوثة الباهرة وإن كانت لا تعبر عن نفسها بلغة الألفاظ، وهكذا أصحت النموذج الأوَّلي الذي بني عليه فلوبير شخصيتي سلامبو وسالوميه، وكذلك جميع صور الإغراء الجسدي الأنشوي الذي تعرضت له شخصية القديس أنطوني لديه. كان يمكنها أن تقول - لو استطاعت الكلام - ما قالته ملكة سباً (التي رقصت أيضًا رقصة "النحلة") "لست امرأة، بل أنا عالم (كامل) "(١٠٩) . وإذا نظرنا إليها من زاوية أخسرى وجدنا أن كشك هانم رمز مقلق للخصب، وأنها ' شرقية' بصورة خاصة في طابعها الأنشوى الفياض الذي لا تبدو له حدود. ومسكنها بالقرب من أعالي نهر النيل يشغل موقعًا يشبه من الناحية البنيوية المكان الذي أُخْفي فيه لثام تانيت - الرَّبُّةُ التي توصف بأنها ذات خصب جامع - في رواية سلامبو(١١٠٠) . ومع ذلك فإن كشك هانم، مثل تانيت وسالوميه وسلامبو، كُتب عليها أن نظل عاقـرًا، تنشر الفساد، وليس لها ذرية. ونحن نستشف درجة تعميقها، هي والعالم الشرقي الذي تعيش فيه، لإحساس فلوبير الشخص بالعقم من الفقرة التالية :

- الفصل الثاني -

لدينا فرقة موسيقية كبيرة، لوحة ألوان زاخرة، وموارد منوعة. وأفانين الصنعة والتملص التي نعرفها ربما كانت تزيد عن كل ما سبقت معرفته. لآ! إن ما نفتقده هو المبدأ الجوهري، روح الشيء، فكرة المرضوع نفسها. إننا نسجل مذكرات، ونقوم برحلات: خواء! خواء! نصبح باحثين، وعلماء آثار، وأطباء، وإسكافيين، وأصحاب ذوق رفيع. ما فائدة ذلك كله ؟ أين القلب، أين الحبوية، أين العصارة ؟ من أين نبدأ ؟ وإلى أين غضى ؟ إننا نُحسنُ فن المصِّ ونلعب الكثير من ألعاب اللسان، وغارس الغزل والملاطفة ساعات : ولكن الأمر الحقيقي غائب! قذف المتيّ، إنجاب طفل!(١١١)

ويرتبط الشرق بالجنس ارتباطًا لا تكاد تختلف صوره في جميع 'الخبرات الشرقية' عند فلوبير، سواء كانت مثيرة أو مخيبة للآمال، ولم تكن إقامة هذا الارتباط عند فلوبيسر أول مثال أو أشد الأمثلة تطرفًا على تلك الفكرة المُلحّة دائمًا، وبصورة بارزة، في المواقف الغربية تجاه الشرق. والواقع أن الفكرة نفسها لا تتغير، وبصورة تثير الدهشة، وإن كان من المحتمل أن عبقرية فلوبير قد بذلت جهودًا تفوق كل ما عداها الإضفاء الوقار الفني عليها، ونحن لا نستطيع القطع في السبب الذي يجعل الشرق يوحي، حتى الآن، لا بالخصب فحسب بل بالوعد (والتهديد) الجنسي، وبالنزعة الحسية التي لا تكل أبدًا، وبالرغبة غير المحدودة، وطاقات التوليد العميقة، وليس هذا، للأسف، مما يقع في نطاق تحليلي هنا، على الرغم من تواتر الإشارة إلى ظهوره. ومع ذلك قلابد من الإقرار بأهميته باعتبار أنه قد أدى إلى ردود فعل مُركبة، بل فلوبير يمثل نموذجًا طريقًا لهذا الموقف .

لقد جعله الشرق يرجع إلى موارده الإنسانية والتقنية، إذ إن الشرق لم يستجب، مثلما لم تستجب كشك هانم، لوجوده. كان يقف، مثل إدوارد لين من قبله، أمام حياة الشرق المتدفقة، فيشعر بأنه يعجز عن دخول المشهد

الذي يراه حتى ينتسمي إليه، وربما كان يخامــره أيضًا شعور (وَلَّده في نــفسه) بأنه ليس على استعداد لذلك. وكانت هذه، بطبيعة الحال، مشكلة فلوبير دائمًا، إذ كانت المشكلة قائمة قبل أن يذهب إلى الشرق وظلت قائمة بعد الزيارة. وقد اعترف فلوبير بهذه الصعوبة، وكان 'الترياق' الذي توصل إليه في كتاباته (خصوصًا في عمل شرقي مثل إغراء القديس أنطوان) هو تأكيد شكل العرض الموسوعي للمادة على حساب المشاركة الإنسانية في الحياة. والحق أن القديس أنطوان ليس سوى رجل لا يزيد الواقعُ في نظره عن سلسلة من الكتب، والمشاهد، والمناظر الخلابة، التي تتكشف في غـواية أمام عـينيه وعلى مبعدة منه. والنطاق الهائل للعمل الذي اكتسبه فلوبير مبنيٌّ في صورة تشبه - بتعبير ميشيل فوكوه البالغ الدلالة - مكتبة مسرحية خيالية تستعرضها عين الناسك الشاخصة(١١٢) ، ويستبقى العرض من صورته ذكريات فلوبير عن مستشفى قصر العيني (التدريب العسكري لمرضى الزهري) ورقصة كشك هانم. ولكن ما يتصل بالموضوع اتصالاً أوثق هو أن القديس أنطوني رجل أقسم على عــدم الزواج، وضروب الغــواية كلها - بالنــــبة له - جنـــــية في المقام الأول في حالته. وبعد عرض جسميع ألوان الفتنة الخطرة عليه، يُتاح له آخر الأمر أن يلقى نظرة سريعة على ' العمليات' البيولوجيــة للحياة، وهو يصاب بالهــذيان حين يتمكن من رؤية الحبــاة وهي تولد أمامه، وهو المشــهد الذي كان فلوبيس نفسه يشعر بالعجز إزاءه في أثناء إقامت في الشرق. لكنه مادام أنطوني يهذي، فالكاتب يقصد أن يقيم الموقف على مفارقة ساخرة، إذ يقتصر ما يناله في النهاية على الرغبة في أن يصبح مادة، أن يصبح حياة، ولكنها لا تزيد في أفـضل حالاتها عـن رغبة وحسب، ونـحن لا نستطيع أن نعرف إذا كانت هذه الرغبة قابلة للتحقيق أو للإشباع أم لا .

وعلى الرغم بما كان يتميز به ذكاء فلوبير من حيوية، وبالرغم من قدرته الجبارة على الاستيعاب الفكرى، فلقد كان يشعر في الشرق أولا أنه "كلما زاد تركيزك على إالتفاصيل تضاءل إدراكك للصورة الكلية"، وأنه من طبيعة الشرق، ثانيًا، أن "تنضم أجزاء الصورة فيه إلى بعضها البعض دون

تدخل خارجي "١١٣) . ومن شأن ذلك، في أفضل الأحوال، أن يخرج لنا شكلاً جذاب المظهر رائعًا، لكنه يظل متنعًا على المساركة الكاملة فيه من جانب أبناء الغرب. وكان ذلك، على أحد المستويات، يمثل محنة شخصية لفلوبير، وقد ابتدع الوسائل اللازمة لمعالجمتها، وسبقت لنا مناقشة بعض هذه الوسائل. ولكن الصعوبة كانت، على مستوى أعم وأشمل، صعوبة معرفية، وكان مبحث الاستشراق موجـودًا، بطبيعة الحال، لتذليل هذه الصعوبة. وفي لحظة من اللحظات في أثناء جوله فلوبير الشرقية، نظر فيما يمكن أن يؤدي إله التحدي المعرفي. كان يقول إن العقل قد "يضل ويتوه في علم الآثار" إذا كان الم ، يفتق إلى ما كان فلوبير يسميه الروح والأسلوب، وكان يقصد بذلك الإشارة إلى الولوع المنظم بالآثار القديمة، وهو الذي يؤدي إلى تنسيق كل ما هو عجيب وغريب وتحويله إلى معاجم وقواعد، ثم إلى قوالب نمطية لفظية آخر الأمر من النوع الذي سخر منه بعد ذلك في معجم الأفكار الشائعة. ومن شأن الخضوع لتأثير هذا الموقف تحويل العالم إلى جهاز "منظم تنظيمًا يشبه تنظيم إحدى الكليات الجامعية، فَيَسُنُّ المعلمون القوانين، ويلبس كل من فيها الزي الجامعي الموحد"(١١٤) . وفي مقابل مثل ذلك النظام المفروض كان لا شك يشعر بالأفضلية المطلقة لمعالجاته الخاصة للمادة الغريبة، وخصوصًا المادة الشرقية التي خبرها بنفسه وقرأ عنها سنوات طويلة. كان يرى أن هذه ' المعالجات' تتيح على الأقل إحساسًا 'بالحضور المباشر'، وتتيح للقارئ إعمال خياله وطاقته الفطرية على التمييز، وأما في مؤلفات علم الآثار فلن تجد إلاَّ "العلم" أو المعلومات ولا شيء سواها. وكان فلوبير ملمًّا بالعلم المنظم وثماره ونتائجه إلمامًا يفسوق إلمام معظم الروائيين الآخرين : وتبدو هذه الثمار واضحة جلية في مصائب الشخصيتين بوڤار وبيكوشيه (في رواية فلوبير التي تحمل اسميهما) وإن كانت ظاهرة أيضًا، وبشكل فكاهي، في بعض المجالات الأخرى مثل الاستشراق، وهو الذي تنتمي مواقفه النَّصَّيُّةُ إلى عالم الأفكار الشائعة. وهكذا فإن على المرء أن يختار إما أن يبنى العالم بحيوية (إنسانية) وأسلوب صادق، وإمّا أن ينقلها أو ينسخها دون كلل وفـقًا لقواعد الإجراءات الاكاديمية 'غير الشخصية'. والمرء يعترف في كلتا الحالين اعترافًا

صريحًا بأن الشرق يعتبر عالمًا قـائمًا في مكان آخر، وأنه منفصل عما اعتدناه من ارتباطات ومشاعر وقيم في عالمنا نحن في الغرب.

ويقيم فلوبيـر في جميع رواياته رابطة بين الشرق وبين التلـهُي بالخيالات الجنسية، فالسيدة 'إما بوفارى' في رواية مدام بوڤارى وفريدريك مورو في رواية التربية العاطفية يذوبان شوقًا إلى ما لا يتوافر لهما في حياتهما البرجوازية (أو الحافلة بالمنفصات)، وأما ما يدركان أنهما يريدانه فيهو يعتاد أحلام يقظتهما بيـسر وسهولة مُعْلَقًا داخل صور نمطية شرقيـة : الحريم، والأميرات والأمراء، والعبيد، والنقاب، والراقصين والراقصات، وألوان 'الشربات' وزيوت التعطير وما إلى ذلك. وذخيرة هذه الصبور مألوفة، لا لأنها تذكرنا فحسب برحلات فلوبيس نفسه في الشرق وسيطرة الشرق على فكره، بل أيضًا، وإلى حد أبعـد، لأنها تبين بوضـوح الارتباط القـائم بين الشرق وبين الممارسة الحرة للجنس ومحونه. ولنا ولا شك أن نتين أيضًا أن الجنس قد اكتسب صفة 'المؤسسة' إلى درجة كبيرة حقًّا في أوروبا إبان تحوَّلها المتزايد إلى البرجوازية في القرن التاسع عشر، فمن ناحية لم نكن نرى ما يسمى "بالحرية" الجنسية، ومن ناحية أخرى كانت ممارسة الجنس في المجتمع تستتبع شبكة من الالتـزامات القانونية والأخلاقية بل والسياسـية والاقتصادية المفصلة والتي كانت مُرْهقةً مُعَوِّفةً دون جدال. ومثلما كانت شتى الممتلكات الاستعمارية مفيدة - بغض النظر عمامًا عن فائدتها الاقتصادية للحياة المدنية في أوروباً ﴿ بَاعِـتِّـبَارِهَا المُنْفَى الذِّي يُرسِلُ إليه الأبناء العباصون، والمواطنون 'الزائدون عن الحاجة' من المتحرفين والفقراء وغيرهم من غير المرغوب فيهم، كان الشرق هو المكان الذي يطلب فيه المرء خبرة جنسية لا تتوافر في أوروبا. ولا نكاد نرى كاتبًا أوروبيًّا كتب عن الشرق أو سافر إليه في الفترة التي تلت عام ١٨٠٠ يعفي نفسه من هذا الطلب، وما فلوبير ونيرڤال وريتشارد بيرتون (الذي كان يوصف بالانحطاط لهذا السبب) وإدوارد لين إلا أشهر الأسماء في هذا الصدد. وتخطر على بالنا من أبناء القـرن العشرين أسمـاء أندريه جيد، وچوزیف کونراد، وسومرست موم، وعشسرات آخرین. وکان ما یطلبونه فی

-- القصل الثاني

أحيان كثيرة - مُحقّين فى ظنى - هو نوع مختلف من الخبرة الجنسية، وربما كانت أكثر مجونًا وأقل ارتباطًا بالإثم، ولكن هذا المطلب نفسه، إذا سعى الكثيرون إلى تحقيقه فتكررت صورته، قد يصبح (بل وأصبح فعلاً) يخضع لنظم معينة ويتخذ شكلاً مُوحدًا مثل العلم نفسه. وعلى مر الزمن أصبحت "الخبرات الجنسية الشرقية" سلعة "قياسية" مثل أى سلعة أخرى متاحة فى الثقافة الجماهيرية، وكانت نتيجة ذلك أن غدا فى وسع القراء والكتاب أن يحصلوا عليها إذا أرادوا دون أن يذهبوا بالضرورة إلى الشرق.

والحقيقة التي لا شك فيها هي أن 'صناعة المعرفة' - من النوع الذي كان فلوبير يخشاه - ازدهرت في فرنسا بحلول منتصف القرن التاسع عشر، مثلما ازدهرت في انجلترا وسائر أوروبا، فكانت الكتب تُنشر بأعداد كبيرة، وانتشرت في كل مكان هيئات ومؤسسات النشر والدعاية لها. وقد أشار مؤرخو العلم الطبيعي والمعارف العامة إلى أن تنظيم المجالات العلمية والمعرفية الذي شهده القيرن التاسع عشر كيان يجمع بين الصرامة والشيمول. وأصبح البحث العلمي نشاطا معتادًا يمارس بانتظام، ووُضعَت النظم الخاصة بتبادل المعلومات، إلى جانب اتفاق الآراء بشأن الصيخ المناسبة للبحث ونتائجه(١١٥) . وأصبح الجهاز الذي 'يخدم' الدراسات الشرقية جزءًا لا يتجزأ من هذا المشهد الجديد، ولا شك أن فلوبير كان يعنى ذلك أيضًا حين أعلن أن "كل شيء سوف يرتدي الزي الرسمي"! لم يعد المستشرق هاويًا متحمسًا موهوبًا، فإذا كان كذلك فسوف يجد العنَّتُ في اكتساب احترام الناس له باعتباره باحثًا جادًا. أما لفظ المستشرق الحق فكان يطلق على خريج الجامعة الذي تخصص في الدراسات الشرقية (إذ كانت كل جامعة أوروبية كبرى قد خصصت منهجًا دراسيًّا كاملاً في فـرع من فروع المباحث الاستشراقـية بحلول عام ١٩٥٠)، كما كان لفظ المستشرق يعني الحصول على معونة مالية لتغطية نفقات السفر (ربما من إحدى الجمعيات الآسيوية، أو من صندوق مخصص للكشوف الجغرافية، أو منحة حكومية) كما كان يعنى نشر أعماله في صورة معتمدة (ربما تحمل طابع إحدى الجمعيات العلمية أو أحد صناديق الترجمة الشرقية).

وكان مثل هذا 'الاعتماد' الموحد الذي اكتساه عمل البحوث الاستشراقية، لا الشهادة الشخصية أو الانطباعات الذاتية، هو الذي يعنى العلم بالمفهوم الحديث، سواء كان ذلك في أوساط الباحثين المستشرقين أو بالنسبة للجمهور سهفة عامة.

وإلى جانب هذا التنظيم الشقيل الوطأة ' للشئون ' الشرقية نجد الزيادة المتسارعة للاهتمام الذي كانت 'القوى' الأوروبية (وهو التعبير الذي يشير إلى الامبراطوريات الأوروبية) تُبديه بالشرق، وبالشام خصوصًا. إذ أصبحت 'المسألة الشرقية' تحوم بوضوح متزايد على أفاق البحر المتوسط الأوروبية منذ معاهدة 'شَنَكُ' بين الدولة العشمانيـة وبريطانيا العظـمي في عام ١٨٠٦ . صحيح أن مصالح بريطانيا في الشرق كانت أكبر من مصالح فرنسا فيه، ولكننا يجب ألا ننسي تحركسات روسيا في الشرق (إذ استبولت على سمرقند وبخارى في عــام ١٨٦٨، وكان الخط الحديدي يمتــد بانتظام عبر منطقــة بحر قزوين) ولا أن ننسى تحركات ألمانيا والامبراطورية النمسوية المجرية. ولكن تدخل فرنسا في شمال إفريقيا لم يكن يمثل العنصر الوحيد فيما يسمى بسياستها ' الإسلامية'. ففي عام ١٨٦٠، وأثناء المصادمات التي وقعت بين الدروز والموارنة في لبنان (والتي كان لامارتين ونيرقال قد تنبآ بها من قبل) أبدت فرنسا مناصرتها للمسيحيين، وظاهرت انجلترا الدروز، إذ كانت مسألة الأقليات تشغل مكانًا قريبًا من قلب السياسة الأوروبية في الشرق بصفة عامة، وكانت "القوى" الأوروبية تزعم أنها تحمى "مصالح" هذه الأقليات من اليهود، ومن المؤمنين بالأرثوذكسية اليونانية والروسية، والدروز، والجراكسة، والأرمن، والأكراد، وشتى الطوائف المسيحية الصغيرة، ثم وضعت لها خططًا خـاصة، ومشروعات خاصـة، الأمر الذي أدى إلى مزيج من الارتجال والبناء المحكم للسياسات الشرقية لهذه الدول.

وأنا لا أذكر هذه الأمور إلا من باب التذكير بما كان من تراكم المصالح، ، و العلم الرسمى، والضغوط المؤسسية، والتى كانت تمثل طبقات يعلو بعضها فوق بعض وتغطى الشرق باعتباره موضوع الدرس وأيضًا باعتباره منطقة جغرافية في إبان النصف الأخير من القرن التاسع عشر، بل إن أقل كتب الرحلات ضررًا في مظهرها - وكانت تعد بالمثات بعد منتصف القرن (۱۱۱ - كانت تساهم في تكثيف الوعي الجسماهيري بالشرق، ونحن نجد خطًا فاصلاً بارزًا يمتد فيميز بين ما خبره الحجاج الأفراد من مباهج، ومغامرات منوعة، وشهادات على ما صادفوه من الغرائب، في الشرق (وكان من بينهم بعض الرحالة الأمريكين، منهم مارك توين وهيرمان ملفيل (۱۱۱ ) وبين الروايات المرجعية التي سجلها الرحالة من الباحثين وأعضاء البعثات التبشيرية وموظفي الحكومة وغيرهم من الشهود الخبراء. وكان هذا الخط الفاصل يقوم بوضوح في ذهن فلوبير، ولابد أنه كان يقوم أيضًا في وعي أي فرد لم يكن لديه منظور برئ إلى الشرق باعتباره منطقة 'استغلال أدبي .

وكان الكُتَّابُ الإنجليز بصفة عامة يتفوقون على الكُتَّاب المفرنسيين في وضوح إدراكهم لما قد يترتب على رحلات الحج إلى الشرق وصلابة هذا الإدراك. وكانت الهند من الثوابت الحقيقية القَيِّمَة في هذا الإدراك، ومن ثم فقد اكتسبت جميع المناطق الواقعة بين البحر المتوسط والهند أهمية كبرى بسبب الهند. وهكذا تشكلت لدى الكتاب الرومانسيين مثل بايرون وسكوط رؤية سياسية للشرق الأدني، ووعى 'قتالي"، إلى حد بعيد بالصورة التي يجب أن تتخذها العلاقات بين الشرق وبين أوروبا. وقلد يُسَّرُ الحسُّ التاريخي لسكوط أن يجعل أحداث روايتيه الطِّلسُّم، والكونت روبير الهاريسي، تدور في فلسطين إبان الحملات الصليبية وفي بيزنطة في القرن الحادي عشر، على الترتيب، دون أن ينتقص في الوقت نفسم من تقديره السياسي الحذر للأسلوب الذي تتصرف به الدول في الخارج. وأما فشل رواية تانكريد التي كتبها دزرائيلي فنستطيع أن نعزوه بسهولة إلى معرفة مؤلفها معرفة ربما كانت أكبر بما ينبغى بشئمون السياسة الشرقية وشبكة المصالح الخاصة بالمؤسسة الاجتماعية البريطانية. وهكذا فإن رغبة تانكريد الساذجة في أن يذهب إلى بيت المقدس سرعان ما تجعل دزرائيلي يتورط في وصف معقد إلى درجة منضحكة للأسلوب الذي يحاول به زعيم قَبَليٌّ لبناني استغلال الدروز،

والمسلمين، واليهود والأوروبيين لتحقيق مصالحه السياسية، وبنهاية الرواية يكون 'المطلب' الشرقى الذى كان تانكريد يسعى لتحقيقه قد اختفى تقريبًا، بسبب عدم اشتمال رؤية دزرائيلى المادية لحقائق الواقع فى الشرق على ما يغذو دوافع ذلك 'الحاج' الهوائية إلى حد ما. بلل إن چورج إليوت نفسها، وهى التى لم تقم قط بزيارة الشرق، لم تستطع الحفاظ على 'المقابل اليهودى' لرحلة الحج الشرقية فى دانييل ديروندا (١٨٧٦) دون أن تحيد عن الحدث فتضل فى شعاب الواقع البريطانى الذى كان له تأثيره الحاسم فى 'المشروع الشرقى'.

وهكذا فحيثما كان 'المرضوع' الشرقي الذي يتناوله الكاتب الإنجليزي يتجاوز الأسلوب أو الصفة الفنية أساسًا (على نحو ما نرى في الرباعيات لفتزچيرالد أو في مغامرات الحاج بابا الإصفهاني لجيمز موريير) كان الكاتب الانجليزي يضطر إلى مواجهة مجموعة من الحقائق التي تقاوم خياله الفردي مقاومة شديدة. ولن نجد مؤلفات انجليزية تعادل الأعمال الشرقية التي كتبها شاتوبريان ولامارتين ونيرقال وفلوبير، عامًا مثلما كان المستشرقان الفرنسان الأولان، من نظراء إدوارد لين، وهما ساسي ورينان، أكشر وُعيًّا منه إلى حد بعيد بدرجة مشاركتهما في 'خلق' ما يكتبان عنه. فالشكل الذي اتخذه كتاب إيوثن الذي وضعه كنجليك (١٨٤٤) وكـتاب بيرتون قصـة شخصـية لرحلة حج إلى المدينة ومكة (١٨٥٥-١٨٥٥) يتبع التسلسل الزمني بصورة صارمة ويسير فيه السرد في خط مستقيم، كأنما كان ما يصفه الكاتبان رحلة تسوَّق في سوق شـرقيـة لا مغامـرة. وقد حظى كـتاب كنجليك بشـهرة وشـعبـية لا يستحقها، فهو 'كتالوج' ثافه لمشاعر 'المركزية العرقية' التي يتباهي بها، وأوصاف عادية تبعث على الكلل والسأم لصورة الشرق في عيون الإنجليز. وغرضه الظاهري من كـتابة الكتاب أن يثبت أن الرحلة إلى الشرق مـهمة في "تشكيل شخصيتك - أى هويتك ذاتها"، ولكن يتضح في الواقع أن هذا الغرض لا يكاد يتجاوز تأكيد معاداتك للسامية، وتأكيد كراهيتك للأجانب، والتعصب العنصرى العام والشامل. إذ يقال لنا مثلاً إن كتاب ألف وليلة

-- الفصل الثاني

وليلة يتميز بقدر كبير من الحيوية والابتكار إلى الحد الذى يستحيل معه أن يكون من إبداع "مجرد شخص شرقى، وهو الذى يعتبر من زاوية الإبداع والخلق، شيغًا مينًا وجافًا - مومياء ذهنية". ورغم أن كينجليك يعترف فى سعادة بأنه لا يعرف أى لغة شرقية، فإن جهله لا يمنعه من إصدار التعميمات الجزافية عن الشرق، وعن ثقافته وعقليته ومجتمعه. وكثير من المواقف التى يعبر عنها من جديد مواقف "معتمدة" بطبيعة الحال، ولكن الغريب هو أن آراءه لا تكاد تتأثر بخبرة رؤيته الفعلية للشرق، بل كان اهتمامه - مثل اهتمام الكثيرين من الرحالة - بإعادة "تشكيل ذاته وإعادة تشكيل الشرق ("ميت وجاف - مومياء ذهنية") يفوق اهتمامه بمشاهدة ما هو موجود فى الواقع. كان كل كائن يصادف يؤكد وحسب إيمانه بأن أفضل من ذات غربية سائدة؟ كان كل كائن يصادف يؤكد وحسب إيمانه بأن أفضل من ذات غربية سائدة؟ وهو يتباهى وهو فى طريقه إلى السويس عبر الصحراء وحيدًا بأنه يتسمتع بالاكتفاء الذاتي وبالقوة، قائلاً "كنت هنا فى هذه الصحراء الإفريقية، وكنت بالنسبة إليه تنحصر فى غرض تافه نسبيًا وهو أن يمسك كنجليك بزمام نفسه.

ومثلما فعل لامارتين من قبل، كان كنجليك يعتبر وهو مرتاح الضمير أن وعيه الفائق ووعى أمته شيء واحد، ولكنه كان يختلف عن الفرنسي في أن الحكومة الإنجليزية كانت أقرب إلى الاستقرار في سائر مناطق الشرق من الحكومة الفرنسية – ولو مؤقتًا. وقد رأى ذلك فلوبير بدقة متناهية :

يبدو لى شبه محال الآ تبسط انجلترا سيادتها على مسر فى غضون فترة قصيرة. فمازالت حشود جنودها تملأ عدن، وسوف يكون من أبسر الأمور على الجنود البريطانيين، حين يعبرون السويس، أن يصلوا فيجأة إلى القاهرة - وسوف تصل الأنباء إلى فرنسا بعد أسبوعين فيدهش الجميع دهشة بالغة! تذكر نبوءتى : عند أول بادرة اضطراب فى أوروبا سوف تستولى انجلترا على مسصر، وتستولى روسيا على القسطنطينية، وردًا على ذلك سوف نتعرض نحن للمذابح فى جبال سوريا(١١٩٠).

ورغم كل ما تتباهى به آراء كنجليك من 'فردية'، فإنها تعبر عن الإرادة العامة والقومية للسيطرة على الشرق، و'ذات' الكاتب هى أداة التعبير عن تلك الإرادة، أى إنها لا تتحكم على الإطلاق فى تلك الإرادة. ولا نجد فى كتابته دليلاً على أنه حاول أن يتدع رأيًا جديدًا فى الشرق، فلا شيء فى معرفته ولا فى شخصيته يستطيع ذلك، وهذا هو الفارق الكبير بينه وبين ريتشارد بيرتون. فبصفته رحالةً كان بيرتون مغامرًا حقيقيًّا، وبصفته باحثًا كان يستطيع الصحود أمام أى مستشرق أكاديمى فى أوروبا، وبصفته الشخصية، كان واعيًا كل الوعى بضرورة منازلة أولئك المعلمين الذين يرتدون زيًّا فكريًّا واحداً، ويديرون الشئون الأوروبية والمعرفة الأوروبية إدارة تتسم بالمدقة فى 'تجهيل' أصحابها وبصرامة علمية كبيرة. وكل ما كتبه بيرتون يشهد بهذا الميل للنزال، ولكن احتقاره الصريح لخصومه يندر أن يتجلى فى يشهد بهذا الميل للنزال، ولكن احتقاره الصريح لخصومه يندر أن يتجلى فى متعة طفولية خاصة فى إثبات أن علمه يفوق علم أى باحث محترف آخر، متعة طفولية خاصة فى إثبات أن علمه يفوق علم أى باحث محترف آخر، معالجة أشد ذكاءً وكياسة ونُضرة.

ويشغل عمل بيرتون، الذي يستند إلى خبرته الشخصية، كما ذكرت من قبل، موقعًا وسطًا بين أنواع الاستشراق التي يمثلها إدوارد لين، من ناحية، ويمثلها الكتّاب الفرنسيون الذين ناقشتهم من الناحية الأخرى. وقصصه الشرقية مبنية بناء رحلات الحج، وكذلك، في حالة كتابه العودة لزيارة أرض مدين، الحج مرة ثانية إلى مواقع تتسم أحيانًا بأهمية دينية، وأحيانًا أخرى بأهمية سياسية واقتصادية. وهو 'حاضر' في هذه الأعمال بصفته الشخصية الرئيسية فيها، فهو يجمع بين كونه مسركزًا للمغامرات الخيالية بل والمغرقة في شطط الخيال (مثل الكتّاب الفرنسيين) وبين كونه المُعلِّق الثقة وابن الغرب المنفصل' عما يشرحه من أحوال المجتمع الشرقي وعاداته (مثل إدوارد لين). وقد أصاب توماس أساد في اعتباره الأول في سلسلة من الكتّاب الذين يتميزون بالفردية المتطرفة عن قاموا في العصر الفكتوري برحلات إلى الشرق

(والآخران في هذه السلسلة هما بلُّنتُ وداوتي). ويبني أساد نظريت على أساس المسافة التي تفصل أعمال هؤلاء الكتاب مسن زاوية النبرة والذكاء عن أعمال أخرى مثل كتباب أوستن ليارد وعنوانه مكتشفات في أطلال نينوى وبابل (١٨٥١)، والكتاب الشهير الذي كبتبه إليوت ووربيرتون بعنوان الهلال والصليب (١٨٤٤) وكتاب روبرت كيرزون بعنوان زيارة إلى أديار بلاد الشام (١٨٤٩) إلى جانب (عمل لا يشير إليه) وهو الكتاب المُسَلِّي إلى حد ما الذي كتبه ثاكرى بعنوان مذكرات رحلة من كورنهيل إلى القاهرة الرائعة (١٨٤٥)(١٢٠). ولكن تركة بيرتون تتضمن من العناصر ما يزيد على الفردية قطعًا، والسبب على وجه الدقة هو أننا نجد في كتابته ما يمثل الصراع بين الفردية والإحساس بالتوحُّد القومي مع أوروبا (وخصوصًا مع انجلترا) باعتبارها دولة ذات اميراطورية في الشرق. ويشير أساد بحساسيته إلى أن بيرتون كان إميرياليًّا، على الرغم من تعاطفه وارتباطه بالعرب، ولكن الأهم من ذلك هو أن بيرتون كان يرى نفسه في صورة تجمع بين المتمرد ضد السلطة (ومن هنا جاء تعاطفه مع الـشرق إلى درجة التـوحُّد باعـتبار الـشرق مكان التحرر من السلطة 'المعنوية' للعصر الڤكتوري في انجلترا) وبين كونه قادرًا على تمثيل تلك السلطة في الشرق. والواقع أن أسلوب التعايش ما بين هذين الدورين المتضادين اللذين كان يرى أنه يقوم بهما هو الذي يثير اهتمامنا .

وتنحصر المشكلة آخر الأمر في مشكلة المعرفة بالشرق، وهو ما يدفعنا إلى النظر في مذهب بيرتون الاستشراقي ختامًا لحديثنا عن أبنية الاستشراق وإعادة بنائها في معظم القرن الناسع عشر. كان بيرتون السرحالة المغامر يرى أنه يشارك الناس الذين يعيش في أرضهم حياتهم، إذ نجح نجاحًا فاق نجاح ت. أ. لورنس في أن يصبح شرقيًا؛ فلم يقتصر على امتلاك ناصية الحديث باللغة العربية، بل استطاع النفاذ إلى قلب الإسلام، وتمكن بعد تنكره في ثوب هندي مسلم من أداء شعائر الحج في مكة. ولكن أغرب خصيصة من خصائص بيرتون، في اعتقادي، كانت إحاطته الخارقة بمدى خضوع الحياة الإنسانية في المجتمع للقواعد والأعراف. وتكشف معلوماته المستفيضة عن

الشرق، التى تتسجلى فى كل صفحة كتبها، عن أنه كان يعرف أن الشرق بصفة عامة، والإسلام بصفة خاصة، كانا نظامين من نظم المعلومات والسلوك والعقيدة، وأن كون الفرد شرقيًا أو مسلمًا معناه معرفة أشياء معينة وبأسلوب معين، وأن هذه كانت تخضع، بطبيعة الحال، للتاريخ وللجغرافيا ولتطور المجتمع فى ظروف خاصة به. وهكذا فإن رواياته عن أسفاره فى الشرق تكشف لنا عن وعى يدرك هذه الأشياء ويستطيع إدارة دفة القصة من خلالها، ولم يكن بوسع رجل لا يتمتع بمستوى إحاطة بيرتون بالعربية والإسلام أن يذهب إلى المدى الذى ذهب إليه فيصبح فعلاً حاجًا فى مكة والمدينة. وهكذا فإن ما نقرؤه فى نثره قصة وعي يشق طريقه فى وسط ثقافة أجنبية بفضل غاحه فى استبعاب نظم معلوماتها وسلوكها. وترجع حرية بيرتون إلى أنه استطاع التحرر إلى درجة كافية من أصوله الأوروبية حتى يستطيع الحياة بصفته شرقبًا. وكل مشهد فى كتاب رحلة الحج يكشف لنا عن نجاحه فى التخلب على العقبات التى تواجهه، وهو أجنبى فى مكان غريب. وقد استطاع ذلك بسبب إلمامه بالمعرفة الكافية عن مجتمع أجنبى معين، تحقيقًا لهذا الغرض.

ونحن لا نشعر في أى كتابة كتبها كاتب عن الشرق بقدر ما نشعر به عند بيرتون من أن التعميمات التى يوردها عن الشخصية الشرقية - مثل الصفحات الخاصة بفكرة 'الكيف' عند العربي، أو باستعداد العقل السرقي للتعلم (وهي الصفحات التي قصد بها بوضوح تفنيد مزاعم ماكولي الساذجة)(۱۲۱۱) - ثمرة المعرفة التي اكتسبها شخص عاش في الشرق، وخبره بنفسه، وحاول صادقًا رؤية الحياة الشرقية من وجهة نظر رجل استغرق فيها. ولكنا نلمح أمراً لا يبتعد قط عن السطح في نثر بيرتون، ألا وهو ما يشعه من التأكيد والثقة والسيادة على جميع تعقيدات الحياة الشرقية. فهو يقصد بكل حاشية من حواشي كتبه، سواء في رحلة الحج أو جمته لألف ليلة وليلة (وهذا يصدق على "مقاله الختامي" لها(۱۲۲)) بأن تكون شهادة على انتصاره على نظام المعرفة الشرقية، الشائن أحيانًا، وهو النظام الذي أحكم الإحاطة به

بنفسه. إذ إن بيرتون لا يقدم إلينا الشرق مباشرة حتى في نثره، بل يقدم إلينا كل شئ من خلال 'تدخلاته' التى تنم عن معرفة مستفيضة (وكثيراً ما تكون بذيئة)، وهى التى تذكرنا مراراً وتكراراً بأنه قد تكفل 'بإدارة' الحياة الشرقية تحقيقاً لاغراض قصته. وهذه الحقيقة - فهى حقيقة في كتاب رحلة الحج - هى التى ترفع من وعى بيرتون إلى موقع السيادة على الشرق. وفي هذا الموقع تلتقى فرديته، بل وتمتزج حقاً، بصوت الامبراطورية التى تمثل في ذاتها نظاماً للقواعد والاعراف والعادات المعرفية العملية. وهكذا فعندما يقول لنا بيرتون في رحلة الحج إن "مصر كنز لمن يفوز به"، وإنها "أشد الجوائز التى لدى الشرق إغراء للطموح الأوروبي، وحتي دون استثناء القرن الذهبي"، وهو الاسم الذي يطلق على شريط البسفور المستد في الجنزء الأوروبي من تركيا(١٣٠٠)، فلابد أن نتين كيف كان صوت هذا الذي يحيط، بصورة بالغة تركيا(١٣٠٠)، فلابد أن نتين كيف كان صوت هذا الذي يحيط، بصورة بالغة الخصوصية، بالمعرفة الشرقية يَغَذُر ويُغَذّى صوت المطموح الأوروبي لتولى الحكم في الشرق.

وهكذا فإن بيرتون له صوتان يمتزجان في صوت واحد يُنذر بعمل بعض الذين يجمعون بين الاستشراق والعمالة للإمبريالية مثل ت. أ. لورنس، وإدوارد هنري پامر، ود. ج. هوجارث، وجرترود بِلْ، ورونالد ستورز، وسانت چون فيلبي، ووليم چيفورد بولجريڤ، إذا اقتصرنا على بعض الكتاب الإنجليز. وكان مقصد بيرتون في عمله ذا شقين، أي أن يجمع في الوقت نفسه بين الانتفاع بالإقامة في الشرق في تسجيل الملاحظات العلمية، وبين عدم التضحية بفرديته بسهولة تحقيقًا لهذا الغرض. والشق الثاني من مقصده يجعله يخضع حتمًا للشق الأول لانه، كما سوف يتضح باطراد، أوروبي لا يستطيع إلا أوروبي مثله أن يكتسب ما لديه من معرفة بالمجتمع باعتباره ألشرقي، بحيث يتمتع بما يتمتع به الأوروبي من رعى ذاتي بالمجتمع باعتباره مجموعة من القواعد والمارسات. وبتعبير آخر، فإن وجود أوروبي في الشرق، ووجود أوروبي على هذا القدر من العلم، يقتضي رؤية الشرق ومعرفته باعتباره منطقة خاضعة لحكم أوروبا. وهكذا فإن الاستشراق، وهو

نظام المعرفة بالشرق، يصبح مـرادفًا للسيطرة الأوروبيـة على الشرق، وهذه السيطرة تنقض فعليًّا غرائب أسلوب بيرتون الشخصى نفسها.

ولقد مضى بيرتون في محاولة عرض المعرفة الشخصية والأصيلة والمتعاطفة والإنسانية بالشرق إلى أقصى مدى مـتاح لهـا في صراعـها مع أرشيف المعرفة الأوروبية الرسمية عن الشرق. كما ساهم الاستشراق بقسط واف ومهم - شأنه في ذلك شأن جميع المباحث العلمية الأخرى المستلهمة من الحركة الرومانسية - في تاريخ المحاولات التي بذلها القرن التــاســع عشر لاسترجاع وإصلاح وإعادة بناء جميع المجالات المختلفة للمعرفة والحياة، إذ لم يقتصر الاستشراق على التطور من كونه نظامًا للملاحظة المُلْهَمة إلى أن أصبح، بتعبير فلوبير، كلية للتعليم ذات نظم محددة، بل إن الاستشراق أدى إلى 'مسخ' العاملين به، حتى أشد من امتازوا بنزعاتهم الفردية مثل بيرتون الذي أصبح دوره يقتصر على كاتب 'ناسخ' للامبراطورية. وبعد أن كان الشرق مكانًا أصبح مجالاً للحكم 'العلمي' الفعلي والإمكان السيطرة الإمبريالية. وكان دور المستمشرقين الأوائل مثل رينان وساسي ولين يتمثل في توفير الإخراج المسرحي لعملهم وللشرق معًا، وأما المستشرقون المتأخرون، البحاثة منهم والمبدع، فقد سيطروا على المشهد سيطرة محكمة. وفي مرحلة لاحقة على ذلك، عندما بدأ المشهد يتطلب إدارة خاصة، اتضح أن المؤسسات والحكومات أقدر على ممارسة لعبة الإدارة من الأفراد : هذه هي تركة الاستشراق في القرن التاسع عـشر التي ورثها القرن العشرون، ولابد لنا الآن من البحث، بأقصى حد من الدقة، في الأسلوب الذي تمكن به الاستشراق في القرن العشرين - وكانت فاتحته هي الإجراءات المديدة للاحــتلال الغربي للشرق اعتسبارًا من ثمانينيات القرن التاسع عشر - من النجاح في السيطرة على المعرفة وتقييد الحرية؛ وباختصار، الأسلوب الذي اكتمل به الشكل الرسمى للاستشراق باعتباره نسخة مصورة مكررة من ذاته . القصل الثالث

الاستشادة

الآن

"كنت تراهم محسكين بأصنامهم بين أذرعهم مثل أطفال كبار أصيبوا بالشلل"

جوستاف فلوبير، إغراء القديس أنطوان

إن فتوح البلدان، وهو ما يعنى غالبًا الاستيلاء على أراضى الذين تختلف وجوههم عن وجوهنا، أو لدبهم أنوف فطساء بعض الشىء بالمقارنة بأنوفنا، ليست شيئًا جسيسلاً حين تُطيل النظر فى الامر. إذ لا مبور لذلك إلا فكرة وحسب. فكرة تكمن خلف هذه المسألة، ليست تظاهرًا عاطفيًا بل فكرة؛ وكذلك إيمان، يقوم على الإيثار، بهذه الفكرة - إنها شىء تقيمه وتركع أمامه وتقدم له القرابين...

چوزيف كونراد، قلب الظلام.

## أولاد

## الاستشراق الكامن والاستشراق السافر

حاولت في الفصل الأول أن أبين النطاق الفكرى والعملى لكلمة "الاستشراق" مستعينًا بالخبرتين البريطانية والفرنسية بالشرق الأدنى، وبالإسلام والعرب معه، باعتبار هاتين الخبرتين نمطين يتمتعان بمزايا خاصة، وأثبت ما وجدته فيهما من علاقة ثرية ووثيقة بين الغرب والشرق، بل ربما كانت أشد العلاقات اتصافًا بطابعها الوثيق. وكانت هاتان الخبرتان تشكلان جانبًا من المعلاقة الأوروبية أو الغربية بالشرق، وأما أشد العوامل تأثيرًا في الاستشراق، فيما يبدو، فقد كان الشعور المستمر إلى حد بعيد بالمواجهة، وهو الذي كان يخامر الغربين الذين يتعاملون مع الشرق. وانظر إلى فكرة الحدود الموضوعة للشرق وللغرب، وإلى الدرجات المتفاوتة لما هو مُتَخَيَّلٌ من الضعف والقوة، وإلى نطاق العمل الذي أنجز، وضروب الملامح المُميَّزة المنسوبة إلى الشرق، تجد أنها تشهد جميعًا على تقسيسم خيالي وجغرافي بين النسربة إلى الشرق، تجد أنها تشهد جميعًا على تقسيسم خيالي وجغرافي بين

الشرق والغرب أملته الإرادة وكتب له أن يُعايش قرونًا كثيرة. ولقد كنت مهتمًا بأولى مراحل ما أسميته الاستشراق الحديث، وهي المرحلة التي بدأت خلال الجزء الأخير من القرن الثامن عشر والسنوات الأولى من القرن العشرين، لكنني لما كنت لا أعتزم أن تصبح دراستي سردًا تاريخيًا لتطور العشريات الشرقية في الغرب الحديث، فقد طرحت بدلاً من هذا تناولاً لنشأة وتطور الاستشراق ومؤسساته، على النحو الذي تشكلت به في إطار التاريخ الفكري الثنافي والسياسي حتى عام ١٨٧٠ أو ١٨٨٠. وعلى الرغم من أن اهتمامي ستشراق في هذه المرحلة كان يتضمن معالجة نماذج منوعة إلى حد كبير نسبيا من الباحثين والمدعين، فلا أستطيع أن أزعم على الإطلاق أنني قدمت ما يزيد على صورة للأبنية التي اختص بها الاستشراق آنذاك (واتجاهاته الأيديولوجية) وهي التي تشكل هذا المجال، وما يرتبط به من المجالات الأخرى، والعمل الذي قام به عدد من أشد باحثيه نفوذًا. ولقد كانت ولا تزال - الافتراضات الرئيسية التي انطلقت منها تقول إن مجالات البحث العلمي، شأنها في ذلك شأن الأعمال الفنية، حتى أشدها غيرابة، تخضع العلمي، شأنها في ذلك شأن الأعمال الفنية، حتى أشدها غيرابة، تخضع العلمي، شأنها في ذلك شأن الأعمال الفنية، حتى أشدها غيرابة، تخضع

لقيود ومؤثرات يفرضها المجتمع، وتفرضها التقاليد الثقافية، وظروف الحياة، كما تخضع لتأثير العوامل التى تهيئ لها الاستقرار مثل المدارس والمكتبات والحكومات. وتقول هذه الافتراضات أيضًا إن الكتابة العلمية والإبداعية لا تتمتع قط بالحرية، بل هى محدودة فى صورها وافتراضاتها ومقاصدها، كما تقول أخيرًا إن مظاهر التقدم التى يحرزها "علم" مثل الاستشراق فى صورته الأكاديمية يقل صدقه الموضوعي عن الدرجة التى كثيرًا ما نتصور أنه حققها. وأقول بعبارة موجزة إن دراستى قد حاولت حتى الآن أن تصف الاقتصاد وأقول بعبارة موجزة إن دراستى قد حاولت حتى الآن أن تصف الاقتصاد الذى يتبح للاستشراق أن يصبح مادة موضوع متماسكة المعنى، حتى مع التسليم بأن كلمة الشرق، باعتبارها فكرة أو مفهومًا أو صورةً، ذات أصداء ثقافية كبيرة ومُهمَّة فى الغرب.

وأنا أدرك أن أمشال هذه الافتسراضات لها جانبهــا الخلاَفيُّ، فمـعظمنا يفتــرض بصورة عــامة أن العلم والبــحث العلمي يتقــدمان، ونشــعر أنهــما يتحسنان على مر الأيام بتراكم المزيد من المعلومات وتشذيب المناهج المطبقة، وأن أجيـال الباحثين اللاحقـة تقوم بتحسين مـا جاءت به الأجيال السـابقة. ونؤمن بالإضافة إلى ذلك بأسطورة الخلق أو الابتداع بمعنى أنه في مقدور عبقرية فنية، أو موهبة أصيلة، أو ذهن جبار أن يثب فيتجاوز أسوار زمانه ومكانه فيقدم إلى العالم عملاً جديدًا. ومن العبث إنكار أن أمثال هذه الأفكار تتضمن قدرًا من الحقيقة. ومع ذلك فإن إمكانيات العمل المتاحة في كنف ثقافة ما لذهن عظيم وأصيل من المحال أن تكون غير محدودة، كما يصحُّ قولنا إن الموهبة العظيمة تُكنُّ احترامًا رشيدًا لما أنجزته المواهب التي سبسقتها ولما تراه تائمًا في المجال الذي تعمل فيه، فالواقع هو أن عمل الأسلاف، والحياة المؤسسية لمجال من مجالات البحث العلمي، والطابع الجماعي لأى إنجاز علمي - ناهيك بالظروف الاقتصادية والاجتماعية - من شأنها تقليل الآثار الناجمة عن إنتاج باحث سلمي فرد. وإذا نظرنا إلى مجال الاستشراق وجدنا أن له هوية تراكمية وجماعية، وهي تتسم بقوة جبارة بسبب ارتباطها بالعلوم التقليدية (كالدراسات اليونانية واللاتينية، والكتاب — الفصل الثالث -

المقدس، وفقه اللغة) وبالمؤسسات (كالحكومات، والشركات التجارية، والجمعيات الجغرافية، والجامعات) وألوان الكتابة التي يتميز كل منها بطابع خاص (كأدب الرحلات، وكتب المكتشفات، وروايات الخرافة، ووصف الغرائب). وكانت النتيجة في حالة الاستشراق ضربًا من اتفاق الآراء، إذ أصبح المستشرق يحكم بالصحة على أشياء معينة، وأنماط معينة من الأقوال، وأنماط معينة من الأفعال، وهكذا فهو يبني عمله وبحوثه عليها، كما إنها بدورها تقوم بالضغط الشديد على كل من يلتحق بصفوف الكُتّاب والباحثين. وهكذا فيمكن اعتبار الاستشراق منهجًا من المناهج الملتزمة بنظام معين (أو بصورة خاصة للشرق) في الكتابة والرؤية والدراسة، تسوده قواعد ملزمة، ومنظورات خاصة، وانحيازات أيديولوجية ملائمة في الظاهر للشرق. وهكذا أيضًا نرى طرائق منفصلة لتدريس الشرق، ولإجراء البحوث فيه، وإدارته، وإصدار الأحكام عليه.

وإذن فإن الشرق الذي يظهر في الاستشراق نظام من الصور التي تمثله، والتي صاغتها مجموعة كبيرة من القوى التي أدخلت الشرق في مجال العلوم الغربية، والرعى الغربي، وبعد ذلك بفترة في إطار الإمبراطورية الغربية. وإذا كان هذا التعريف للاستشراق يتسم بملامح سياسية، فالسبب هو أنني أعتقد أن الاستشراق نفسه كان من ثمار بعض القوى والانشطة السياسية. فالاستشراق مدرسة من مدارس التفسير، تصادف أن كانت مادتها تتمثل في الشرق وحضاراته وشعوبه ومناطقه. وأما مكتشفاته الموضوعية - التي قام بها عدد لا يحصى من الباحثين الذين وقفوا حياتهم على البحث فحرروا النصوص وترجموها، ووضعوا كتب النحو، وألفوا المعاجم، وأعادوا رسم صور الحقب الميتة، وتوصلوا إلى نتائج علمية يمكن إثبات صحتها بطرائق مورعية - فقد تشكلت وكانت دائماً تخضع لحقائق مجسدة في اللغة، مثل جميع الحقائق التي تأتينا اللغة بها، وما حقيقة اللغة، على نحو ما قال نيتشه يوماً ما، إلاً

جيش متحرك من الاستعارات والكنايات والتشبيهات بالإنسان - وباختصار مُجمل علاقات بشرية قامت عوامل شعرية وبلاغية بالارتقاء بها، وتبديل مواقع أجزائها، وتجميلها، فأصبحت تبدو بعد طول استعمالها 'حقائق' صلبة وفقهية وملزمة لشعب من الشعوب: ما الحقائق إلا أوهام نسى المرابا كذلك في الواقم(۱).

وربما رأينا في أمثال هذا الرأى الذي يعبر عنه نيتشه قدرًا أكبر مما ينبغي من العدمية ، لكنه مفيد، على الأقل، في لفت نظرنا إلى أن كلمة الشرق، حيثما وُجدت في الوعى الغربي، انتهى بها الأمر إلى اكتساب مجال واسع من المعانى، والتداعيات، وظلال المعانى، وأن هذه لم تكن تشير بالضرورة إلى الشرق الحقيقي بل إلى المجال الذي يحيط بالكلمة.

وهكذا فليس الاستشراق وحسب مذهبًا إيجابيًّا بشأن الشرق يمكننا رصد وجوده في الغرب في وقت محدد دون غيره، ولكنه كذلك تقاليد أكاديمية ذات نفوذ (حين يشير المرء إلى المتخصص الأكاديمي الذي ندعوه بالمستشرق) وهو أيضًا مجال اهتمام يحدده الرحالة، والشركات التجارية، والحكومات، والحملات العسكرية، وقراء الروايات وحكايات المغامرات الغيريية، ورجال التاريخ الطبيعي، والحُجَّاج الذين يعتبرون الشرق نوعًا محددًا من المعرفة بألوان محددة من الأماكن والشعوب والحضارات. كما ازداد عدد المصطلحات بالمناص وازداد تواترها فتوطد مكانها في 'الخطاب' الأوروبي. وكانت تحد تحت هذه المصطلحات طبقة تمثل مذهبًا محددًا بشأن الشرق، وهو المذهب الذي تشكل من خبرات الكثير من الأوروبيين الذين تلاقت آراؤهم جميعًا حول بعض الجوانب الجوهرية للشرق، مثل الشخصية الشرقية، والاستبداد الشرقي، والنزعة الحسية الشرقية، وما لف لفها. كان الاستشراق يمثل لأي أوروبي في القرن التاسع عشر -- وأعتقد أننا نستطيع أن نقول هذا بصورة شبه قاطعة - منظومة من الحقائق بالمعني الذي حدده نيتشه للحقائق. بصورة شبه قاطعة - منظومة من الحقائق بالمعني الذي حدده نيتشه للحقائق.

- الفصل الثالث -

الشرق، عنصريًا، وإمهرياليًا، ومعتنقًا للمركزية العرقية بصورة شبه كاملة. وسوف تخف حدة 'اللذع' المباشر لهذه الأوصاف بعض الشيء إذا ذكرنا أيضًا أن المجتمعات البشرية، أو على الأقل تلك التي حققت تقدمًا أكبر من سواها، كانت نادرًا ما تقدم للفرد شيئًا غير الإمهريالية والعنصرية والمركزية العرقية عند التعامل مع الشقافات "الأخرى". وهكذا فلقد ساعد الاستشراق، وتلقى العون من الضغوط الثقافية العامة التي كان من شأنها إضفاء المزيد من الجمود على الشعور بالاختلاف بين مناطق العالم الأوروبية والآسيوية. وحجتى تقول إن الاستشراق في جوهره مذهب سياسي فُرِضَ فَرْضًا على الشرق لأن الشرق كان أضعف من الغرب، وإنه تجاهل اختلاف الشرق الراجم إلى ضعفه.

ولقد عرضت قضيتي هذه في مطلع الفصل الأول وكان القصد من كل ما جاء في الصفحات التالية له أن يؤكد صحتها إلى حد ما. إذ إن مجرد وجود " مجال" مثل الاستشراق دون أن يقابله شيء في الشرق الحقيقي، بدل على القوة النسبة للشرق والغرب. فبين أيدينا أعداد هائلة من الصفحات التي تتناول الشرق، وهي تدل بطبيعة الحال على درجة وكمية التنفاعل مع الشرق، وهي درجة بالغة، وكمية ضخمة، ولكن المؤشر الأساسي للقوة الغربية هو انعدام إمكانية مقارنة تحرك الغربيين شرقًا (منذ نهاية القرن الثامن عشب) بتحرك الشبر قمين غيريًا. فإذا نُحِّننًا جيانيًا منا نعرفه من أن الجيوش الغربية، وما كان الغرب يرسله من هيئات قنصلية، وتجار، ورحلات علمية، وبعثات أثرية، إلى الشرق دائمًا، وجلنا أن عدد الذين كانوا يسافرون من الشــرق الإسلامي إلــي أوروبا ما بين ١٨٠٠ و ١٩٠٠ عــدد بالغ الضــاّلة، بالمقارنة بالعدد الذي كان يسافر في الاتجاه المضاد(٢). زد على ذلك أن المسافرين الشرقيين إلى الغرب كانوا يقصدون التعلم من ثقافة متقدمة والتطلع في دهشة إليها، وأما أغراض المسافرين الغربيين إلى الشرق فكانت، كما رأينا، من نوع بالغ الاختلاف. وبالإضافة إلى ذلك تشير التقديرات إلى أن عدد الكتب التي كتبت عن الشرق الأدنى كان يبلغ نحو ٢٠٠٠٠ كستاب ما

بين عامى ١٨٠٠ و ١٩٥٠، وعدد الكتب التى كتبها الشرقيون عن الغرب لإ يقارن على الإطلاق بهذا الرقم. والاستشراق باعتباره جهازاً ثقافيًا ينحصر في العدوان والنشاط وإصدار الأحكام، وفرض "الحقائق"، والمعرفة. كان الشرق قد وُجد من أجل الغرب، أو قل هذا ما بدا لعدد لا يحصى من المستشرقين، الذين كان موقفهم إزاء المادة التي يتناولونها إما موقفًا 'أبويًا' أو موقفًا ينم عن استعلاء و تفضل صريح، اللهم إلا إذا كانوا، بطبيعة الحال، مولعين بدراسة الآثار القديمة، وفي هذه الحالة كان الشرق "الكلاسيكي" أو القديم يعلى من شأنهم هم لا من شأن الشرق الحديث الذي يرثى له. وإلى جانب ذلك كان عمل الباحثين الغربيين يتلقى دعمًا وقوة من عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التي لا نظير لها في المجتمع الشرقي.

ولا شك أن مثل هذا الخلل في الميزان ما بين الشرق والغرب من دوالً التغيير في الانساق التساريخية، إذ كان الإسلام يسيطر يومًا ما على الشرق والغرب جميعًا في أوج أمجاده السياسية والعسكرية من القرن الثامن حتى القرن السادس عشر، ثم انتقل مركز القوة إلى الغرب، ويبدو الآن، ونحن في أواخر القرن العشرين، أنه غدا يتجه من جديد نحو الشرق. ولقد توقفت في حديثي عن الاستشراق في القرن التاسع عشر في الفصل الثاني عند فترة مشحونة بصفة خاصة في النصف الأخير من ذلك القرن، وهي الفترة التي كانت جوانب الاستشراق التي كثيرًا ما اتسمت بالتوسع والتجريد والتطلع إلى المستقبل قد بدأت تكتسب إدراكًا جديدًا بأنها مكلفة بمهمة "دنيوية" في خدمة الاستعمار "الرسمي". وهذا المشروع وهذه اللحظة هما ما أود أن أعرض الآن له، لانه سوف يقدم لنا جانبًا من الخلفية المهمة لازمات الاستشراق في القرن العشرين والنهضة الجديدة للقوة السياسية والثقافية في الشرق.

سبق أن أشرت فى عدة مناسبات إلى الصلات التى تربط الاستشراق باعتباره مجموعة من الأفكار أو المعتقدات أو القوالب اللفظية أو المعارف الخاصة بالشرق وبين المدارس الفكرية الأخرى القائمة بصفة عامة فى الثقافة. ولقد كان من بين التطورات المهمة فى الاستشراق فى القرن التاسع عشر ما

-- القصل الثالث -

يشبه 'تقطير' الافكار الاساسية عن الشرق وصَبُّها في قالب منفصل له دلالته ووجوده الذي لا ينازعه شيء، وكانت تلك الأفكار تشمل نوعة الشوق للملاذ الحسية، وللاستبداد، و'عقليته' المنحرفة، وما اعتاده من 'عدم الدقة'، وتخلفه، وهكذا، كان استعمال الكاتب لكلمة 'شرقي' يكفي لإحالة القارئ إلى مجموعة محددة من المعلومات عن الشرق، يسهل عليه التسعرف عليها. وكانت هذه المعلومات تبدو محايدة أخلاقيًا وصحيحةً موضوعيًّا، وكان يبدو أنها تتمتع بمكانة معرفية معادلة للتسلسل الزمني التاريخي أو تحديد المواقع الجغرافية. وهكذا كانت المادة الشرقية، في أولى صورها الأساسية، غير قابلة للطعن فيها استنادًا إلى ما قـ د يكتشفه أي باحث، بل ولم يكن يبدو أنه من الممكن إجراء إعادة تقييم كامل لها. وعلى العكس من ذلك، كان عمل شتى الباحثين والمبدعين في القرن التاسع عشر يزيد من وضوح هذا الكيان المعرفي الأساسي، ويزيده تفصيلاً ومادة، ويزيد التمييز بينه وبين " الاستغراب" أي دراسة الغيرب، محاكاة لاشتهاق "الاستشراق". ومع ذلك فإن الأفكار الاستشراقية، استطاعت التحالف مع بعض النظريات الفلسفية العامة (مثل النظريات الخاصة بتساريخ البشرية والحضسارة). وبعض الافتراضات الفضفاضة عن العالم، على نحو ما يسميها بعض الفلاسفة أحيانًا، كما إن الذين أسهموا من المحترفين في المعرفة الشرقية كانوا يحرصون، بشتى الطرق، على صياغة أفكارهم وآرائهم، وبحوثهم، وملاحظاتهم المعاصرة المتأنية، بلغة ومصطلحات تستمد صحتها الثقافية من غيرها من العلوم والمذاهب الفكرية.

إن التمييز الذى أقيمه حقًا تمييز بين مذهب وضعى إيجابى يكاد يُمارس دون وعى (وإن كان قطعًا لا يقبل المساس به) وهو الذى أُطلقُ عليه هنا تعبير الاستشراق الكامن، وبين شتى الآراء التى عبر من عبر عنها عن المجتمع الشرقى بلغاته وآدابه وتاريخه ودراساته الاجتماعية وهلم جراً، وهو ما سوف أسميه الاستشراق السافر. ونحن نجد أن أى تغيير يحدث فى المعرفة بالشرق يكاد يقتصر على الاستشراق السافر، وأما الإجماع والاستقرار والاستمرار فى الاستشراق الكامن فهى خصائص ثابتة تقريبًا. فالفوارق بين الافكار الخاصة

بالشرق عند كُتّاب القرن التاسع عشر الذين تناولتهم بالتحليل في الفصل الثاني تقتصر على الفوارق السافرة، فهي فوارق في الشكل وفي الأسلوب الشخصي، ونادراً ما تمس المضمون الأساسي. فكل واحد منهم يحافظ على اكتمال انفصال الشرق، بغرابته وتَخلُّفه و' لامبالاته' الصامتة، وإمكانية اختراقه الأنشوية، وإمكان ' تطويعه' الذي ينم عن بلادة الحس. وهذا هو السبب الذي جعل كل من كتب عن الشرق، من رينان إلى ماركس (من الزاوية الأيديولوجية) أو من أشد الباحثين صوامة (مثل إدوارد لين وساسي) الزاوية الأيديولوجية) أو من أشد الباحثين صوامة (مثل إدوارد لين وساسي) من الغرب أن يوليه اهتمامه، ويقوم بإعادة بنائه أو حتى ' تخليصه'. كان الشرق موجودا في صورة مكان معزول عن التيار الرئيسي للتقدم الأوروبي في العلوم والفنون والتجارة. وهكذا فإنه مهما تكن القيم المنسوبة إلى الشرق في العلوم والفنون والتجارة. وهكذا فإنه مهما تكن القيم المنسوبة إلى الشرق متنه أو سيئة، فقد كانت فيما يبدو من الدوّال على اهتمام غربي بالغ تقريبًا حتى القسم الأول من القرن العشرين - ولكن فالأضرب أولاً بعض الأمثلة اللازمة لإيضاح ما أعنيه.

كانت الأطروحات الخاصة بتخلف الشرق وانحطاطه وعدم مساواته بالغرب ترتبط بيسر بالغ فى أوائل القرن التاسع عشر بالافكار الخاصة بالأسس البيولوجية للتفاوت العنصرى. وهكذا فإن التصنيفات العنصرية التى نجدها فى الكتاب الذى وضعه كوڤييه بعنوان المملكة الجيوانية، وكتاب جوبينو مقال عن تفاوت الأجناس البشرية، وكتاب روبرت نوكس بعنوان أجناس البشر السمراء، وجَدَتُ فى الاستشراق الكامن شريكًا يرغب فى العمل معها. ثم أضيف إلى هذه الافكار مذهب دارويني من الدرجة الثانية، وكان فيما يبدو يؤكد ويبرز الصحة "العلمية" لتقسيم الأجناس البشرية إلى أجناس متقدمة وأجناس متخلفة، أو إلى أجناس أوروبية آرية، واجناس شرقية إفريقية. وهكذا كانت مسألة الإمپريالية برمتها، فى الإطار الذى شرقية إفريقية، وهكذا كانت مسألة الإمپريالية برمتها، فى الإطار الذى ناقشها فيه مؤيدو الإمپريالية ومعارضوها، فى أواخر القرن التاسع عشر، تزيد

من دعم التقسيم إلى نمطين منفصلين: ما هو متقدم وما هو متخلف (أو محكوم) من الأجناس والثقافات والمجتمعات. إذ نرى چون وستليك يقول في كتابه فصول في مبادئ القانون الدولي (١٨٩٤)، على سبيل المثال، إنه يجب على الدول المتقدمة أن تضم أو تحتل 'مناطق الأرض' التي توصف بأنها ''غير متحضرة'' (وهو تعبير يحمل فيما يحمله ثقل الافتراضات الاستشراقية). وعلى غرار ذلك نجد أن أفكار بعض الكتاب مثل كارل پيترز، وليوبولد دى سوسير، وتشارلز تمپل تستند إلى التقسيم الثنائي بين المتقدم والمتخلف(٢) وهو التقسيم الذي يقع في قلب الدعوة الاستشراقية في أواخر القرن التاسع عشر.

كانت النظرة إلى الشرقيين - التي تجمع بينهم وبين سائر الـشعوب التي كانت توصف إما بالتخلف أو بالانحطاط أو بعدم التحضر أو بالتأخر - تُقُدُّمُ في إطار يجمع بين الحتميـة البيولوجية و'التوبيخ' الأخلاقي والسياسي معًا. وهكذا كانت الأذهان تربط ما بين الشرقى وبين عناصر معينة في المجتمع الغربي (كالمنحرفين، والمجانين، والنساء، والفقراء) باعتبار أنها تشترك في هوية أفضل ما توصف به أنها أجنية أو غريبة إلى حد جدير بالرثاء. ونادرًا ما كان أحدٌ يرى الشرقيين أو ينظر إليهم، ولكن المفكرين كانوا يبحثون أمرهم ويحللون أحوالهم لا باعتبارهم مواطنين، أو حتى باعتبارهم بـشرًا، بل باعتبارهم مشكلات تتطلب الحل، أو فرض القيود، أو - بسبب طمع الدول الاستعمارية السافر في أراضيهم - تولى أمرهم. والمسألة هي أن مجرد وصف شيء ما بأنه شرقى كان يتضمن حُكْمًا سبق النطق به على قيمته، وأما فيما يتعلق بالشعوب التي تسكن ولايات الدولة العثمانية التي تدهورت، فقد كان الوصف يتضمن برنامج عمل مضمرًا. ولما كان الشرقي ينتمي إلى 'جنس محكوم' كان لابد من إخضاعه وحكمه: كانت المسألة بهذه البساطة. وأما المشال المأثور الذي يوضح مشل ذلك الحكم وطبيعة العمل المبنى عليه فموجود في الكتاب الذي كتبه جوستاف لوبون الفرنسي بعنوان القوانين السيكلوجية لتطور الشموب (١٨٩٤).

ولكن الاستمشراق الكامن كانت له فوائد أخرى. فإذا كانت تلك المجموعة من الأفكار قد سمحت للمرء بأن يفصل الشرقيين عن الدول المتقدمة ذات المهمة الحضارية، وإذا كان الشرق "الكلاسيكي" القديم يبرر عمل المستشرق ويبرر تجاهله للشـرقيين المحدثين، فإن الاستشراق الكامن كان يشجع أيضًا تصورًا ذكوريًّا خاصًّا (إن لم نقل مثيرًا للضغينة) للعالم. ولقد سبق لى أن أشرت إشارة عابرة إلى ذلك في أثناء مناقشتي لرينان، فكان الكُتَّاب يبحثون أمر الرجل الشرقي بعد عزله عن المجتمع 'الكلي' الذي يعيش فيه، وهو المجتمع الذي كان الكثير من المستشرقين يقتفون خطى إدوارد لين في النظر إليه نظرة تشبه نظرة الاحتقار والخوف. وكان الاستشراق نفسه، إلى جانب ذلك، مجالاً مقصوراً على الذكور، وكان يشترك مع كثير من الطوائف المهنية في العصر الحديث في النظر إلى مادة موضوعه بغمامات التحيز للرجل. ويتضح ذلك بصفة خاصة في كتابات الرحالة والروائيين حيث نجد أن المرأة عادة ما تكون كائنًا خلقته أوهام السلطة وخيالاتها عند الرجل، إذ تُعبِّر المرأة عن نزوع غير محدود للملاذ الحسية، وهي تتسم بالغباء على نحو ما، وهي قبل كل شيء 'على استعداد' . والنموذج الأوَّلي لهذه الصور الكاريكاتورية تمثله كمشك هانم عند فلوبير، وهي الصور الشائعة إلى حد بعيــد في روايات الأدب المكشوف أو الإباحي (مثل رواية أفروديت التي كتبها الفرنسي پيير لواس) التي كانت جدَّتُها ترجع إلى استثمارها الاهتمام بالشرق. زد على ذلك أن التصور الذكوري للعالم كان - في ما يتعلق بتأثيره في عمل المستشرق - تصورًا يميل إلى الثبات والتجمد والتصل. إذ كان ينكر على الشرق وعلى الشرقي مـجرد إمكان التطور والتحول والحركـة الإنسانية، بأعمق معنى من معانى هذه الكلمة. فلقد كان الشرقى والشرق يعتبران 'صفة' معروفة وتتسم آخر الأمر بتجريدها من القدرة على الحركة أو الإنتاج، ومن ثم أصبحا يتسمان بخصيصة تمثل لونًا سيئًا من الخلود، ومن ثم أصبحنا نسمع بعض العبارات، في حالة الرضى عن الشرق، مثل "حكمة الشرق".

وقد انتقل هذا الاستشراق 'الذكوري' الثابت من كونه تقييمًا اجتماعيًّا

- القصل الثالث -

مضمرًا أو ضمنيًا إلى التقييم الثقافي العام، وأصبحت له صور منوعة في أواخر القرن التاسع عشر، خصوصًا عند مناقشة الإسلام. فَشَنَ بعض مؤرخي الثقافة العامة، ومنهم من يتمتع بالاحترام مثل ليوبولد فون رانكه، وياكرب بوركهارت، هجومًا على الإسلام، فكانما لم يكونوا يتعاملون مع أحد المجردات التي أكسبوها صورة الإنسان بل مع ثقافة سياسية دينية يمكنهم بل ومن حقهم - إصدار تعميمات عميقة بشانها، فتحدث رانكه عن الإسلام في كتابه تاريخ العالم (١٨٨١ - ١٨٨٨) قائلاً إن الشعوب الجرمانية تشر، ١٨٩٣) عن الإسلام قائلاً إنه ردئ وخاو وتافه (١٠٠٠). وقد قام أوزقالد شبنجلر بأمثال هذه العمليات الذهنية ببراعة وحماس أكبر كثيرًا، وكان كتابه تدهور الغرب (١٩٦٨ - ١٩٢٢) يزخر بالحديث عن الشخصية المجوسية كتابه تدهور الغرب (١٩٦٨ - ١٩٢١) يزخر بالحديث عن الشخصية المجوسية (التي يمثلها الشرقي المسلم) ويدعو إلى ما كان يسميه "مورفولوجيا" الثقافات أي تَشكُلُها وتغير أشكالها.

وأما ما كانت هذه الأفكار الخاصة بالشرق، والتي انتشرت على نطاق واسع، تعتمد عليه فكان الانعدام شبه الكامل للتقاليد الثقافية الغربية المعاصرة الخاصة بالشرق باعتباره قوة يحس بها الناس إحساساً أصيلاً ويعرفونها خير المعرفة، فلقد كان الشرق، لأسباب عديدة واضحة، دائماً ما يشغل مكان الكيان الأجنبي والشريك الضعيف الذي ألحق بمعية الغرب إلحاقاً. وأما وعي الباحثين الغربيين بالشرقيين المعاصرين أو الحركات الفكرية والثقافية الشرقية، فكان مقصوراً على اعتبارهم واعتبارها إما ظلالاً صامتة، وعلى المستشرق أن يبث فيها الروح ويدخلها عالم الواقع، وإما ضربًا من الطبقة العاملة ثقافيًا وفكريًّا، التي تعبود بالنفع على النشاط التفسيري الاعظم الذي يقبوم به المستشرق، واللازمة له في عمله باعتباره قاضيًا أرفع مكانًا، وعَلاَّمةً، وإرادة ثقافية جبارة. وأنا أقصد أن أقول إن مناقشات الشرق كانت تتسم بالغياب الكامل للشرق، لكن المرء يحس بأن المستشرق وما يقوله حاضران، ومع ذلك فيجب ألا ننسي أن الذي يمكن المستشرق من الحضور هو الغياب الفعلى للشرق. وهذه الحقيقة – حقيقة الإبدال والإزاحة، ولابد أن ندعوها كذلك –

الاستشراق الآن ء —

قارس ضغطاً معينًا على المستشرق نفسه، بوضوح، وتضطره إلى احتزال الشرق في عمله، حتى بعد أن خصص وقتًا طويلاً لشرحه وعرضه. هذا وإلا فكيف نفسر أنماط الأعمال العلمية الكبرى التى ننسبها إلى يوليوس فيلهاوزن، وإلى ثيردور نولدكه، وتلك الأقوال التى يسودها التعميم والسطحية وتحتقر احتقاراً شبه كامل مادة الموضوع الذى اختارته؟ وهكذا فإن نولدكه يعلن في عام ١٨٨٧ أن حاصل مجموع عمله كمستشرق كان تأكيد "نظرته التى لا تُملي من شأن" الشعوب الشرقية (٥٠). وكان نولدكه، مثل كارل بيكر، مولعًا بالتراث اليوناني، وكان السبيل الغريب لإظهار حبه لليونان يتمثل في إظهار نفوره الفعلى من الشرق، وإن كان الشرق في الواقع موضوع دراسته العلمية.

ولدينا دراسة للاستشراق تتميز بقيمتها البالغة وذكائها الخارق، وهي الدراسة التي أعدها چاك فاردنبرج بعنوان الإسلام في مرآة الغرب، والتي يفحص فيها عمل خمسة من الخبراء المهمين باعتبار أنهم الذين صنعوا صورة معينة للإسلام. وصورة المرآة الاستعارية التي يستخدمها ڤاردنبرج في وصف الاستشراق في أواخر القرن الناسع عشـر وأوائل العشرين صورة موفقة. فهو يقول إنه وجد في عمل كل من المستشرقين البارزين الذين درسهم رؤية مغرضة إلى حد كبير، بل وعدائية للإسلام في أربع حالات من خمس، فكأنما كان كل منهم يرى في الإسلام صورة منعكسة لضعفه الخاص المختار. وهو يقول إن كل باحث منهم يتميز بعلمه الغزير، وإن أسلوب مساهمته كان فريدًا، وإن المستشرقين الخمسة يمثلون فسيما بينهم أقوى وأفضل جوانب تقاليد الاستشراق بصفة عامة في الفترة من ثمانينيات القرن التاسع عـشر حتى فترة ما بين الحربين العالميتين. ومع ذلك فإن التقدير الذي يبديه إجناز جولدتسيهار للتسامح الإسلامي إزاء الاديان الأخرى يبطله - في رأى ڤاردنبرج - نفوره مما يسميه نزعة التشبيه بالإنسان عند محمد عَيَّا الله ، والطابع 'الخارجي' الزائد عن الحد لـعلم التوحـيد والفقـه الإسلامي، ويقـول إن اهتمـام دنكان بلاك ماكدونالد بالورع والصحة المذهبية في الإسلام يفسده ما كان يتبصوره من اعتبار الإسلام بدعة مسيحية مارقة؛ ويقول إن فهم كارل بيكر للحضارة الإسلامية جعله يرى أنها للأسف حضارة لم تنطور، وإن الدراسات البالغة الدقة التى أجراها س. سنوك هرجرونيى للتصوف الإسلامى (والذى كان يعتبره جوهر الإسلام) أدى به إلى إصدار حكم بالغ القسوة على مناحى قصوره المعوقة، وإن الاعتناق الفذ لعلم التوحيد، والعاطفة الصوفية، وفن الشعر الإسلامى عند لويس ماسينيون جعله لا يغفر للإسلام ما يرى فيه عداءً متأصلاً لفكرة التجسد الإلهى. وينتهى فاردنبرج إلى القول بأن الاختلافات الظاهرة في مناهج هؤلاء الخمسة أقل أهمية من اتفاق آرائهم الاستشراقية بشأن الإسلام ألا وهو الإيحاء المضمر بدونيته (۱).

وتتميز دراسة ڤاردنبرج بمزية إضافية وهي أنها تبين كيف كان هؤلاء الباحثون الخمسة يتبعمون تقاليد فكرية ومنهجمية مشتركة تتمتع بوحدة ذات طابع دولي حقيقي. فلقد تمكن الباحشون في هذا المجال منذ انعقاد المؤتمر الاستشراقي الأول في عام ١٨٧٣ من معرفة بعضهم البعض والإحساس المباشر إلى حد بعيد بوجود بعضهم البعض. وأما الذي لا يؤكده قاردنبرج تأكيدًا كافيًا فهـ و أن معظم المستشـرقين في أواخر القرن التاسع عـشر كانوا مرتبطين فيما بينهم كذلك بروابط سياسية. فلقد تحول سنوك هرجرويني من دراساته في الإسلام إلى العمل مستشارًا للحكومة الهولندية لمساعدتها في التعامل مع مستعمراتها الإندونيسية المسلمة، وكان الطلب كبيرًا وواسع النطاق على ماكدونالد وماسينيون، باعتبارهما خبراء في الشئون الإسلامية، من جانب رجال الإدارة الاستعمارية، من شمال إفريقيا إلى پاكستان؛ وكما يقول قاردنبرج (ولو بإيجاز أشد مما ينبغي) فقد اشترك الباحثون الخمسة يومًا ما في وضع رؤية محددة واضحمة للإسلام كان لها تأثيرها الكبيسر في الدواثر الحكومية في شتى أرجاء العالم الغربي(٧). وأما ما ينبغي أن نضيفه إلى ملاحظة ڤاردنبرج فهمو أن هؤلاء الباحثين كانوا يستكملون، أو يحاولون الوصول إلى الصيغة النهائية الدقيقة للاتجاه إلى معالجة الشرق، منذ القرنين السادس عشر والسابع عشر، لا باعتباره مشكلة أدبية فحسب، بل -- كما يقول ماسون-أورسيل -- "غاية مؤكدة للاستيعاب الكافي لقيمة اللغات وقدرتها على النفاذ إلى الأخلاق والأفكار، استخلاصًا لأسرار التاريخ ''(^).

سبق لمي أن تحـدثت عن اعتبار الشـرق وحدة متجـانسة واستيـعاب هذه الصورة عند كتاب يتسمون باختلافات بالغة عن بعضهم البعض، مثل دانتي وديربيلو. والواضح أن هذه الجهود تختلف عما أصبح - بنهاية القرن التاسم عشر – مشروعًا أوروبيًّا جبارًا حقًّا، وله جوانبه الثقافيــة والسياسية والمادية. ولم يكن المشروع الاستعماري في القرن التاسع عشر الذي يشار إليه بتعبير "التزاحم على إفريقيا"، بمعنى التسابق للظفر بها، مقصورًا على إفريقيا وحدها، بطبيعة الحال، بل ولم يكن اختراق الشرق مجرد فكرة طارئة مفاجئة مثيرة خطرت للغرب بعد سنوات من الدراسة العلمية لآسيا، فالواقع أنه لا بد من التسليم بوجود خطوات كثيرة تتسم بطول المدى وبطء الحركة أدت إلى امتـ لاك الشرق، أي مكَّنت أوروبا، أو مكَّنت الوعى الأوروبي بالشرق من التحول من وعي يقوم على النصوص والتأمل إلى ظاهرة إدارية واقتصادية بل وحربية. وكان التغير الجوهري تغيرًا مكانيًّا وجغرافيًّا، أو قل إنه كان تغيرًا في نوع الإدراك الجغراني والمكاني فيما يتعلق بالشرق. فلقد كان التعريف القديم والذي ظل قائمًا قرونًا ''للشرق'' بأنه المكان الجغرافي الذي يقع شرقيّ أوروبا تعريفًا له جانب سياسي، وجانب مذهبي وجانب خيالي، ولم يكن يشي بوجود أي رابطة ضرورية بين الخبرة الفعلية بالشرق وبين معرفة ما هو شرقی، ولم یکن دانتی ولا دیربیلو یزعمان أی شیء بخصوص أفکارهما الشرقية عدا أنها تؤكدها تقاليد علمية طويلة (لا تقاليد 'وجودية' - أى قائمة على 'الوجود' في الشرق). ولكنه عندما يناقش لين ورينان وبيرتون، والمنات الكشيرة من الرحمالة والباحشين الأوروبيين في القرن التماسع عشر، أحوال الشرق فإننا ندرك فورًا موقفًا أقرب للمعرفة الوثيقة، بل وأقرب لاستلاك الشرق وكل ما هو شرقى من مواقف هؤلاء. إذ كان المستشرقون 'يخترقون' المكان الجغرافي للشرق ويُعَدُّلونه ويمسلكونه، سواء في الصورة الكلاسسيكية التي كانت كثيـرًا ما تتسم بالبعد الزمني عندما يعيـد المستشرق بناءها، أو في الصورة الفعلية الدقيقة للشرق الحديث الذي عاش فيه المستشرق أو درسه أو تخيله. وأدى الأثر التراكمي لعقود من هذه السيادة الغربية الكاملة في تناول

الشرق إلى تحويل الشرق من مكان أجنبى إلى مكان استعمارى. أما إذا كان الغرب قد نجع حقًا فى اختراق الشرق وامتلاك فلم يكن بالأمر المهم فى أواخر القرن التاسع عشر، بل كان الأمر المهم هو كيف كان البريطانيون والفرنسيون يشعرون أنهم نجحوا فى ذلك.

كان البريطانى الذى يكتب عن الشرق يتناول منطقة لا شك فى صعود نجم السلطة الإنجليزية وسطوعه الحقيقى فيها، حتى ولو كان الأهالى يبدون انجذابًا سطحيًّا لفرنسا ولطرائق التفكير الفرنسية، وكان ذلك ينطبق انطباقًا أكبر على الإدارى الاستعمارى البريطانى آنذاك، ولكن انجلترا كان لها وجود حقيقى على أية حال فى الشرق بصفته مكانًا فعليًّا، ولم يكن لفرنسا وجود إلا باعتبارها مصدر إغراء أهوج للشرقيين السُّدَّج. ولن نجد دليلاً على هذا الاختلاف النوعى فى الموقف إزاء المكان خيراً عمَّا يقوله اللورد كرومر فى هذا المؤضوع، وهو من الموضوعات الاثيرة لديه:

إن أسباب تمتع الحسفارة الفرنسية بدرجة خاصة من الجاذبية لأبناء آسيا وبلاد الشام واضحة جلية. والواقع أنها أشد جاذبية من حسفارتى انجلترا وألمانيا، وهى كذلك أيسر مسحاكاة منهما. ولتقارن الإنجليسزى الخجول المتسحفظ، باقتسصاره على صحبة اجستماعية مسحدودة، وميله إلى العزلة ، بالفرنسي الفياض بالحيوية والميال إلى الاختلاط بأبناء الأمم الاخرى، والذي لا يعرف مسعنى لكلمة الخجل، والذي تراه في غضون عشر دقائق قد عقد فيما يبدو صداقة حميمة مع أى شخص لا تزيد معرفته به عن المعرفة العارضة التي تصادف أن أقامها. إن الشرقي من أنصاف المتعلمين لا يدرك أن الأول يتمتع، على أية حال، بفيضيلة الإخلاص، وأن الأخير كثيرًا ما يكون عمثلاً يلعب دورًا ما. فهذا الشرقي ينظر بفتور إلى الإنجليزي ويلقي ينفسه بين أحضان الفرنسي.

وبعد ذلك تتطور التلميحات الجنسية بصورة طبيعية إلى حد ما، فالرجل

الفرنسى يفيض بالبسمات، وحضور البديهة، والظرف، والأناقة، والرجل الإنجليزى يتسم بالكد، وبالنشاط والواقعية والدقة. وحجة كرومر تقوم، بطبيعة الحال، على البصلابة أو الرصانة البريطانية، على عكس الإغراء الفرنسى دون أن يكون لفرنسا أى وجود حقيقى فى الواقع المصرى. ويستمر كرومر فى عرض حجته قائلاً:

هل ندهش إذن إذا عجز المصرى، بسبب ضحالته الفكرية، عن أن يدرك أن منطق الفرنسي يستند إلى أكذوبة من لون ما، أو إذا أظهر المصرى ميلاً إلى التالق السطحى للرجل الفرنسي مفضلاً إياه على الجد والنشاط غير الجذاب للإنجليزي أو الألماني؟ وانظر أيضًا إلى الكمال النظرى للنظم الإدارية الفرنسية، وإلى دقة تفاصيلها، وإلى النصوص القانونية التي وضعها الفرنسيون، فيما يبدو، لمعالجة أية أوضاع طارثة، وقارن هذه المظاهر بالنظم الواقعية العملية الإنجليزية التي تضع القواعد اللازمة لعدد محدود من المسائل الرئيسية وتتبرك التفاصيل الكثيرة للسلطة التقديرية الفردية، وسوف تجد أن المصرى من أنصاف المتعلمين يفضل، بطبيعة الحال، النظم الفرنسية لأنها تقتصر على مظاهر خارجية أشد كمالاً وأيسر تطبيقًا. والمصرى يعجز أيضًا عن إدراك أن الإنجليزي يرغب في وضع نظام يناسب الحقائق التي عليه أن يعالجها، وأما مصدر الاعتراض الرئيسي على تطبيق الإجراءات الإدارية الفرنسية في مصر فهو أن الفرنسي يريد في العالب الأعم أن تتفق حقائق الواقع مع النظام الجاهز.

ولما كان لبريطانيا وجبود حقيقى فى مصر، ولما كان ذلك الوجود - وفقًا لما يقبوله كرومبر - لا يهدف إلى تدريب السذهن المصرى بقدر ما يهدف إلى "تشكيل شخصية المصرى"، فإن مظاهر الجاذبية السطحية للفرنسيين أشبه ما تكون "بمفاتن مسصطنعة إلى حد ما" لغانية من الغواني، وأما الفيضائل

البريطانية فهى أشبه بشمائل 'السيدة الوقور التى تقدمت بها السنّ، والتى ربما تتحلى بقيمة أخلاقية أعظم، وإن يكن مظهرها الخارجي لا يصل إلى نفس المستوى الخلاب (١٩٠٠).

وتكمن خلف التضاد الذي يقيمه كرومر بين المُربِّية البريطانيــة الرصينة والغانية الفرنسية اللعوب مزية الوجود البريطاني في الشرق، وأما ما يشير إليه كروم من "حقائق على الإنجلزي أن يعالجها" فهي أشد تعقيدًا وأكبر أهمية من أي شيء قد يشير إليه الفرنسي 'الزئيقي' يسبب امتلاك انجلترا الفعلي لهذه الحقيائق. وبعد عامين من نشر كتابه مصر الحديثة (في عام ١٩٠٨) أصدر كرومر كتابه الذي يسهب الحديث فيه، من زاوية فلسفية، عن الإمير بالمة قديمًا وحديثًا، قائلاً إننا إذا عقدنا مقارنة بين الإميريالية الرومانية، بسياساتها القائمة صراحة على الاستبعاب والقمع، وبين الإميريالية البريطانية مدت لنا الأخيرة أفضل، وإن كانت أضعف إلى حد ما، ويضيف قائلاً إن موقف البريطانيين يتميز بالوضوح اللازم في بعض القضايا، حتى ولو كانت إمبراطوريتهم "طبقًا لما يتميز به الطابع الأنجلوسكسوني من الغموض إلى حد ما بل وعدم الإتقان" لم تستطع أن تحسم أمرها، فيما يبدو، في اختيار "الأساس الذي تقوم عليه -- هل تعتمد على الاحتلال العسكري الشامل أم على مسدأ القومية اللاجناس المحكومة إ". ولكن ثبت آخر الأمر أن هذا التردد كان مسألة نظرية محضة، إذ إن كرومر قد اختـار، واختارت بريطانيا معه، معارضة "مبدأ القومية". وإلى جانب ذلك علينا أن نشير إلى أمور أخرى، منها أن بريطانيا لم تكن تنتوى التخلي عن الامبراطورية، ومنها كراهية التزاوج بين الإنجليز وبنات وأبناء الأهالي، وثالث هذه المسائل -وأهمها في رأيي - هي أن كرومر كان يتصور أن الوجود البريطاني الإميريالي في المستعمرات الشرقية قد أحدث تأثيرًا باقيًا، ولا نقول كالطوفان المدمر، في عقول الشرقيين ومسجتمعاتهم. والاستعارة التي يعبر بها عن هذا التأثير تكاد تكون ' لاهوتية' ، إذ ما أقوى الصورة التي نشأت في ذهن كروم للتغلغل الغربي في أراضي المشرق الشامعة. فهو يقول "إن البلد الذي تهب عليه

أنفاس الغرب المحمَّلة بالتفكير العلمى ذات يوم، وتترك فيمه أثناء هبوبها أثرًا باقيًا، لا يمكن أن يظل على حاله السابق أبدًا (١٠٠) .

ومع ذلك فلم يكن كرومر، في مثل هذه الأقوال، بالمفكر الأصيل على الإطلاق. بل إن رؤاه وأساليب تعبيره عنها كانت 'عُمْلَة ' شائعة التداول بين زملائه في المؤسسة الإمبريالية وبين المفكرين. ويصدق هذا الاتفاق في الرأى بصفة خاصة على زملاء كرومر في فترة حكم نائب الملك من أمشال كيرزون، وسويتنام، ولوجارد. وكان اللورد كيرزون بصفة خاصة يتكلم دائمًا اللغة الإميرياليــة المشتركة والمختلطة، وكان أكثر صــراحة من كرومر في رسم صورة العلاقة بين بريطانيا والشرق باعتبارها علاقة امتلاك، ومن حيث تصور وجود مساحة جـغرافية هائلة يمتلكها ''سيدُ'' استعماري ذو كفاءة. وقال في إحدى المناسبات إنه لا يعتبر أن الامبراطورية "مسألة طموح" ، بل يعتبرها "أولاً وقبل كل شيء حقيقة تاريخية وسياسية واجتماعية عظمي". وقام في عام ١٩٠٩ بتذكير المندوبين الذين حضروا اجتماع المؤتمر الصحفي الإميريالي في أركسفورد "بأننا نتولى التدريب هنا، ونرسل إليكم حكامكم ومديريكم وقضاتكم، ومعلميكم ورُعَّاظكم ومحاميكم". وكان كميرزون، في هذه الصورة التي تكاد تكون تعليمية للامبراطورية، يتصور أن لها مكانها الخاص في قـارة آسيا، وهي التي كـانت، كـما قـال ذات يوم، "ترغم المرء على التوقف والتفكير":

أحب أحيانًا أن أصور لنفسى هذا النسيج الإمپريالى العظيم فى صورة هيكل ضخم يئبه البناء الذى رسمه الشاعر تنيسون فى قصيدة "قصر الفن" ، وأتصور أساسه فى هذا البلد، حيث أرسته أيادى أبناء بريطانيا ولابد لها من الحفاظ عليه، ولكن أعمدته هى المستعمرات، وفوق هذا كله تسمو قبة آسيوية هائلة (١١٠).

وكان هذا التـصور 'لقصـر الفن' الذي وضعـه تنيسـون يشغل تفـكير

كيرزون وكرومر عندما أبديا الحماس معًا لعضوية لجنة وزارية تشكلت عام ١٩٠٩ من أجل الدعوة إلى إنشاء مدرسة للدراسات الشرقية. وإلى جانب تعبير كيرزون عن الأسف لعدم إلمامه باللهجات المحلية التي كان يمكن أن تساعده في "جولاته الطمآي" في الهند، كانت حجته في الدعوة إلى الدراسات الشرقية تستند إلى كونها جزءًا من مسئولية بريطانيا تجاه الشرق. وفي سبتمبر ١٩٠٩ قال لمجلس اللوردات إن

معرفتنا لا بلغات شعوب الشرق فقط بل بعاداتهم ومشاعرهم وتقاليدهم وتاريخهم ودينهم، وقدرتنا على أن نفهم ما يمكن أن يسمى عبقرية الشرق، تمثل الأساس الأوحد الذى من المحتمل أن يمكننا من الحفاظ في المستقبل على الموقع الذى فُزنا به، وكل خطوة نستطيع أن نتخذها لتدعيم ذلك الموقع لابد أن تعتبر جديرة بنظر حكومة صاحب الجلالة أو بمناقشة في مسجلس الملوردات.

وفى المؤتمر الذى عمق حول هذا الموضوع فى مانشَنُ هاوس بعد خمس سنوات، قام كيرزون أخيرًا بوضع النقط على الحروف، قائلاً إن الدراسات الشرقية لست ترفًا فكريًّا، ولكنها

التزام امبراطورى كبير، فأنا أرى أن إنشاء مدرسة مثل هذه أأى مدرسة للدراسات الشرقية - وهى التى أصبحت فيما بعد مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن فى لندن عيل جزءًا من الأثاث اللازم للإمبراطورية. إن أبناء جلدتنا الذين قضوا بصورة ما عددًا من السنين فى الشرق، ويرونها أسعد سنوات حياتهم ويعتقدون أن العمل الذى قمنا به هناك، مهما يبلغ حجمه، يمثل أرفع مسئولية يمكن إلقاؤها على كواهل الإنجليز، يشمرون بوجود ثغرة فى جهازنا القومى وبأنه لابد بكل تأكيد من سد هذه الثغرة، وبأن رجال الأعمال فى مدينة لندن الذين سوف يشاركون فى سدّها بتقديم المدعم المالى أو أى

شكل آخر من أشكال المعونة النشطة والعملية سوف يؤدون واجبًا وطنيًا نحو الإمبراطورية ويعززون القضية والنوايا الحسنة بين أفراد البشرية(١٢).

وأفكار كيرزون عن الدراسات الشرقية مستقاة، إلى حد كبير، وبصورة منطقية، من حصاد قرن كامل من الإدارة البريطانية النفعية للمستعمرات الشرقية والفلسفة الناشئة حولها. لقد كان تأثير بنثام وغيره من فلاسفة التفكير النفعي مثل چون ستيوارت ملّ وأضرابه في الحكم البريطاني في الشرق (وفي الهند بصفة خاصة) تأثيرًا بالغًا، كما أدى إلى التخلص من كل ما يزيد عن الحاجة من النظم وألوان التجديد. ولقد بيِّن إريك ستوكس بأدلته المُقنعة أن الفلسفة النفعيَّة المرتبطة بتركة النزعات التحررية والإنجيلية - بصفتها فلسفات الحكم البريطاني في الشرق - كانت تؤكد الأهمية العقلانية لوجود سلطة تنفيذية قوية، مسلحة بشتى المدونات القانونية وقوانين العقوبات، وبنظام للعقائد الخاصة بقضايا الحدود وإيجارات الأراضي، وبقيام سلطة إمبراطورية تشرف على كل شيء ولا تقبل الانتقاص منها قط(١٣٠). كان حجر الزاوية للنظام كله يتمثل في معرفة الشرق معرفة ما تفتأ تخضع للتشذيب والتهذيب، حتى لا يؤدى التعجيل بتقدم المجتمعات التقليدية والتحول إلى مجتمعات تجارية حديثة إلى فقدان أي جزء من السيطرة البريطانية الأبوية، أو إلى فقدان أى جزء من الدخل. ومع ذلك فإن كيرزون عندما أشار بعبارة ركيكة بعض الشيء إلى الدراسات الشرقية باعتبارها "الأثاث اللازم للامبراطورية" كان يقدم صورة ثابتة للمعاملات الجارية التي مكنت الإنجليز والأهالي من أداء عملمهم واحتفاظ كل جانب بموقعه. فلقد أصبح الشرق، منذ أيام وليم جونز، المكان الذي تحكمه بريطانيا والموضوع الذي تعرفه، وهكذا اكتمل التوافق بين الجغرافيا والمعرفة والسلطة، مع استمرار بسريطانيا في اتخاذ موقع السيادة دائمًا. وكان القول بما قاله كيرزون ذات يوم، أي بأن "الشرق جامعة لا يحصل الطالب فيها على درجته الجامعية أبدًا"، تعبيرًا آخر عن أن الشرق يتطلب الوجود البريطاني فيه إلى الأبد تقريبًا. ولكن بعض الدول الاخرى، وكان من بينها فرنسا وروسيا، كانت تمثل تهديدًا دائمًا (وربما كان هامشيًّا) للوجود البريطاني. وكان كيرزون، بالتأكيد، يدرك أن جميع الدول العظمى كانت تشارك بريطانيا مشاعرها تجاه الشرق. كان تحويل الجغرافيا من مادة "مُملَّة متحذلفة" - وهما الصفتان اللتان أطلقهما كيرزون على الجوانب التي تُخلصت منها الجغرافيا باعتبارها دراسة أكاديمية - إلى "أشد العلوم تحررًا من القيود القومية" يؤكد، على وجه الدقة، ذلك الولوع الغربي الجديد الواسع الانتشار. وكانت لدى كيرزون أسبابه التي دفعته إلى أن يقول للجمعية الجغرافية، التي كان يرأسها، في عام أسبابه التي دفعته إلى أن يقول للجمعية الجغرافية، التي كان يرأسها، في عام

ثورة مطلقة قد قامت، لا فى طريقة ومناهج تدريس الجغرافيا، بل فى التقدير الذى تحظى به الآن من الرأى العام، فنحن نعتبر المعرفة الجغرافية اليوم من مقومات المعرفة بصفة عامة، فالجغرافيا وحدها هى التى تساعدنا على تفهم عمل القوى الطبيعية الكبرى، وتوزيع السكان، ونمو التجارة، واتساع الحدود القومية، وتطور الدول، والمنجزات الرائعة للطاقة البشرية فى شتى تجلياتها.

إننا ندرك أن الجغرافيا خادمة الستاريخ... والجغرافيا أيضًا من العلوم الشقيقة للاقتصاد والسياسة؛ ويعرف كل من درس الجغرافيا منّا أنه حالما ينحرف عن المجال الجغرافي يجد نفسه وقد عبر حدود الجيولوجيا، وعلم الحيوان، وعلم الأجناس، والكيمياء، والفيزياء، بل وجميع العلوم التي تتصل بصلة القرابة (للجغرافيا) تقريبًا. ونحن على حق إذن حين نقول إن الجغرافيا من أول وأهم العلوم، وأنها جزء من المعدات اللازمة للتصور السليم للمواطنة، وملحق لا غنى عنه لما يحتاجه الرجل العامل في الحياة العامة (١٥٠).

كانت الجغرافيا تمثل، أساسًا، الدعامة المادية للمعرفة بالشرق، بمعنى أن جميع

الخصائص الكامنة التى لا تتغير للشرق تقوم على طبيعته الجغرافية وتضرب بجذورها فيها. وهكذا نرى أن الشرق الجغرافى، من ناحية، 'يغذى' سكانه ويضمن صفاتهم الأساسية ويحدد طابعهم الخاص، ومن ناحية أخرى يطلب من الغرب الاهتمام به، حتى ولو كان الشرق هو الشرق والغرب هو الغرب، وهى من تلك المفارقات الستى كثيرًا ما كشفت عنها المعرفة المنظمة. وأما ما كان كيرزون يعنيه بتحرر الجغرافيا من القيود القومية فهو أهميتها 'العالمية' للغرب كله، وهو الذى كانت علاقته بسائر العالم علاقة طمع صريح فيه. ومع ذلك فقد تكتسى الشهية الجغرافية ثوب الحياد الأخلاقى 'للواقع المعرفى'، أى الدافع الذى يحفز الإنسان إلى اكتشاف مكان ما أو الكشف عنه والاستقرار فيه، ونحن نجد نظيرًا لذلك في اعتراف مارلو في رواية قلب الظلام التى كتبها جوزيف كوزراد بأنه يعشق الخرائط، وهو يقول:

ربما قضيت ساعات أتأمل أمريكا الجنوبية أو إفريقيا أو أستراليا فأنسى نفسى فيما يغمرنى به الاكتشاف من أمجاد. وفى ذلك الوقت كانت خريطة الأرض مليئة بالفجوات، فإذا شاهدت فجوة ذات إغراء خاص (وإن كانت جميعًا تبدو مغرية) وضعت أصبعى عليها وقلت 'عندما أكبر سوف أذهب هناك (١٦١).

وقبل أن يقول مارلو هذا الكلام بنحو سبعين عامًا، لم يكن لامارتين يجد ما يدعو للقلق إن كانت تلك 'الفجوة' البادية على الخريطة عامرة بالسكان من أبنائها أم لا، بل ولم يخطر ببال إمير دى قاتيل، الپروسى السويسرى الذى كان حبجة فى القانون الدولى، أيُّ تحفُظ من الناحية النظرية حين دعا الدول الأوروبية فى عام ١٧٥٨ إلى امتلاك الأراضى التى لا تسكنها إلا قبائل رحل وحسب (١١٠). كان المهم هو إعلاء شأن الغزو الصريح بتحويله إلى فكرة، أى تحويل شهية الحصول على المزيد من الحيز الجغرافي إلى نظرية عن العلاقة بين الجغرافيا من ناحية وبين الشعوب المتحضرة أو غير المتحضرة من ناحية أخرى. ولكن الفرنسيين ساهموا مساهمة متميزة فى هذه المحاولات العقلانية للتبرير.

فبحلول نهاية القرن التاسع عشر كان اتفاق الظروف السياسية والفكرية في فرنسا قد بلغ الحد الذي أتاح للجغرافيا أن تصبح موضوعًا جذاً بالتزجية الوقت على المستوى القومى، وكذلك التأملات والمضاربات الجغرافية، فلقد كان المناخ الفكرى في أوروبا ملائمًا، ولا شك أن نجاحات الإمهريالية البريطانية كانت تفصح عن نفسها بأعلى صوت ممكن. ومع ذلك فقد كانت فرنسا ترى، مثلما كان المفكرون الفرنسيون الذين تعرضوا لهذا الموضوع يرون أن بريطانيا تحول، فيما يبدو، دون قيام فرنسا بدور إمبريالي، حتى ولو حقق نجاحًا نسبيًا فحسب، في الشرق، وكان المفكرون الفرنسيون، لا الشعراء والروانيون فقط، يُمنون أنفسهم بقدر كبير من الأماني السياسية الحاصة بالشرق، قبل نشوب الحرب ما بين فرنسا وبروسيا، وهاك، على سبيل المثال، ما يقوله سان مارك چيراردان، في مقال كتبه في مجلة ريقي دى ديه موند بتاريخ 10 مارس ١٨٦٢:

على فرنسا أن تعمل الكثير فى الشرق، فالشرق ينتظر منها الكثير، ومع ذلك فهو يَطلُبُ منها أن تنهض بأكثر مما تستطيع النهوض به، إذ وضع فى أيديها من جديد، وعن طيب خاطر، مسئولية الاهتمام الكامل بمستقبله، وهو ما يعتبر خطراً داهما على فرنسا وعلى الشرق معًا، فأما الخطر على فرنسا فيرجع إلى أن استعدادها لتولى أمر السكان الذين يتعرضون للمعاناة يعنى أن تتحمل فى أغلب الأحيان الترامات أكبر مما تستطيع الوفاء به، وأما الخطر على الشرق فيرجع إلى أن كل شعب ينتظر من الأجانب تحديد مصيره لمن يعرف سوى زعزعة الأحوال، ولن يتمتع بالخلاص الذى تحققه الأمم لنفسها(١٨٠)

ولا شك أن دزرائيلى كان يمكن أن يقول عن أمشال هذه الآراء، على نحو ما قال أكثر من مرة، إن فرنسا ليست لديها سوى "اهتمامات عاطفية" بسوريا (وكانت سوريا تمثل الشرق الذي يكتب عنه چيراردان). وكان وهم "الشعوب التي تعانى" هو الذي استند إليه نابليون، بطبيعة الحال، عندما

حاول اكتساب تعاطف المصريين والحديث باسمهم وباسم الإسلام ضد الاتراك. وأما في خلال الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن التاسع عشر فقد كانت الشعوب الستى تعانى مقصورة على الأقليات المسيحية في بلاد الشام، ولا توجد وثانق تاريخية تثبت أن "الشرق" طلب من فرنسا إنقاذه. والأقرب إلى الواقع والحق أن نقول إن بريطانيا كانت تعترض سبيل فرنسا إلى المشرق، فحتى لو كانت فرنسا تشعر صادقة بأى التزام تجاه الشرق (وإن كان بعض الفرنسيين يشعرون حقًا بذلك) فلم يكن في إمكان فرنسا أن تفعل شيئًا يذكر لعرقلة طريق بريطانيا إلى المساحة الهائلة من الأرض التي تسيطر عليها من الهند إلى البحر المتوسط.

وكان من أهم عواقب الحرب بين فرنسا وبروسيا عام ١٨٧٠ أن ازدهرت الجمعيات الجغرافية في فرنسا ازدهارا عظيمًا، وتجددت المطالبة القوية بحيازة المزيد من الأراضي. وفي نهاية عام ١٨٧١ أعلنت جمعية ياريس الجغرافية أنها لم تعد تقصر جهودها على "التأملات العلمية" . بل إنها حثت المواطنين على ألا ''ينسوا أن سيادتنا السابقة بدأت تتعـرض للمزاحمة فيها في اليوم الذي توقفنا فيه عن المنافسة . . . في انتصارات الحضارة على الهمجية" . وفي عام ١٨٨١ قـال جيـوم دپنج، الذي تزعم ما أصبح يسمى بالحـركة الجغرافية، "إن المُعَلِّم هو الذي انتصر" في حرب عام ١٨٧٠، وكان يقصد بذلك أن الانتصارات الحقيقية كانت انتصارات الجغرافيا العلمية البروسية على التراخى الاستراتيجي الفرنسي. وكانت الصحيفة الرسمية للحكومة تخصص عددًا من بعد عدد للحديث عن فضائل (وأرباح) المكتشفات الجفرافية والمغامرات الاستعمارية، وكان في وسع المواطن أن يتعلم من أحد أعدادها درسًا من دى ليسيبس عن "الفرص المتاحة في إفريقيا"، ودرسًا من جارنييه عن "اكتشاف النهر الأزرق". وسرعان ما حلت "الجغرافيا التجارية" محل الجغرافيا العلمية، بسبب ما زعمه الكتاب من روابط تربط ما بين الاعتزاز القومى بالإنجاز العلمى والحضارى وبين دافع الربح البدائي إلى حد بعيد، وبحيث تعمل "الجغرافيا التجارية" على تدعيم المكاسب الإقليمية

- الفصل الثالث -

الاستعمارية. وقال أحد المتحمسين لذلك "إن الجمعيات الجغرافية قد تشكلت لإبطال مفعول التعويذة السحرية التي تغلنا بأصفادها إلى شواطئ بلدنا". وهكذا وضعت المشروعات من شتى الأنواع للمساعدة في تحقيق هذا المطلب التحرري"، وكان من بينها الاستعانة بالكاتب چول ڤيرن، وهو الذي كان "إنجازه الذي لا يكاد يصدق" - فيما قيل - دليلاً على عمل الذهن الذي بلغ أعلى ذروة من ذرا التفكير المنطقي، وتكليفه برئاسة "حملة للاستكشاف العلمي في شتى أرجاء العالم"، إلى جانب وضع خطة "لحلق" بحر جديد شاسع يقع مباشرة إلى الجنوب من ساحل شمال إفريقيا، ومشروع "لربط" الجزائر بالسخك الحديدية - أو "بشريط من الفولاذ" كما كان أصحاب المشروع يطلقون عليه (١٩).

وكان جانب كبير من الحماس للتوسع، في فرنسا في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، ثمرة للرغبة الصريحة في تعويض فرنسا عن انتصار بروسيا عليها في حرب ١٨٧٠ - ١٨٧١، وثمرة لرغبة لا تقل أهمية عن ذلك وهي مجاراة الإنجازات الإمهريالية البريطانية. ولقد بلغ من قوة هذه الرغبة الاخيرة، وبلغ من استنادها إلى ذلك التراث العريق من المنافسة بين انجلترا وفرنسا في الشرق، أن شبح بريطانيا كان، فيما يبدو، 'يسكن' فرنسا - دون مبالغة - ويدفعها إلى محاولة اللحاق ببريطانيا والتفوق عليها في كل ما يتصل بالشرق. وعندما أعادت الجمعية الأكاديمية الفرنسية للهند الصينية في أواخر السبعينيات من القرن التاسع عشر تحديد أهدافها، رأت أنه من المهم "إدراج الهند الصينية في مجال الاستشراق" ولماذا؟ حتى تستطيع تحويل منطقة كوشين الصينية، وهي الجزء الجنوبي من ڤيتنام، إلى "منطقة هندية فرنسية". وكان العسكريون يعزون الافتقار إلى ممتلكات استعمارية كبيرة إلى تضافر الضعف الحربي مع الضعف التجاري في الحرب مع پروسيا، ناهيك بتفوق بريطانيا الاستعماري الواضح والذي طال أمده. وقال أحد كبار الجغرافيين، ويدعى لارونسيير لونوري، إن ''قوة التوسع للأجناس الغربية، وأسبابه الفائقة، وعناصره، ووجوه تأثيره في المصائر البشرية، من الدراسات

الجسميلة التي يمكن لمؤرخي المستقبل أن يقوموا بها". ولكن التوسع الاستعماري من المحال تحقيقه إلا إذا أطلقت الأجناس البيضاء العنان لولعها بالترحال، الذي يشهد بتفوقها الفكري (٢٠).

ومن أمشال هذه الأطروحات نبعت النظرة الشائعة إلى الشرق باعتباره مكانًا جغرافيا ينتظر الغرس والتنمية والحصاد، والحساية. ومن ثَمَّ تكاثرت صور الرعاية الزراعية للشرق والإشارة الجنسية الصريحة إليه، وفيما يلى دفقة من دفقات التعبير التي تميز بها جابرييل شرم، كتبها عام ١٨٨٠:

فى اليوم الذى ينتهى فيه وجودنا فى المشرق، ولا يزال للدول الأوروبية الكبرى الأخرى وجود فيه، سوف تنتهى تجارتنا فى البحر المتوسط، وينتهى مستقبلنا فى آسيا، وتنتهى حركة المرور فى موانينا الجنوبية، وسوف يجف نبع من أخصب منابع ثروتنا القومية. (التأكيد من عندى).

ويزيد مفكر آخـر يدعى لوروا-بوليو من التـفاصيل الموضـحة لهذه الفلـــفة قائلاً:

يقوم أحد المجتمعات بالاستعمار، عندما يكون قد حقق لنفسه درجة رفيعة من النضج والقوة، فينجب مجتمعًا جديدًا ويحميه ويوفر له الظروف الملاثمة للنمو والتطور، ويساعد هذا المجتمع الجديد الذي ولده على بلوغ مرحلة الفحولة. والاستعمار من أشد مظاهر الفسيولوجيا الاجتماعية تعقيدًا ودقة.

وقد أدت معادلة 'التكاثر الذاتي' بالاستعمار عند لوروا-بولسو إلى الفكرة الخبيشة إلى حد ما والتي تقول إن كل ما يتمتع بالحيوية في أحد المجتمعات الحديثة 'يتضخم من خلال قذفه لنشاطه الفياض بالحيوية إلى خارجه'. ومن ثم فهو يقول إن

الاستعمار قوة انتشار شعب من الشعوب؛ وهو طاقته على التكاثر؛ وهو يمثل تضخمه وتكاثره مكانيًا؛ وهو إخضاع

الكون أو جانب شاسع فيه للغة ذلك الشعب وعاداته وأفكاره وقوانينه (٢١).

والقضية المطروحة هناهي اعتبار أن المكان الذي تشغله المناطق الأضعف أو المتخلفة مثل الشرق يدعو الفرنسيين إلى الاهتمام به واختراف وتلقيحه -أي، باختصار، استعماره. وهكذا فيان التصورات و'حالات الحمل،' الحف افة، سواء كان هذا التعبير مجازيًا أو حقيقيًّا، تعنى إلغاء وجود الكيانات المنفصلة التي تحدها الحيدود والتخوم. وليقد عرفت فيرنسا من لا يَقلُّون عـن فـردينان دي ليسـيس في رؤاهم وقـدرتهم على تنظيم الأعمـال التجارية، ومن كانوا يعتزمون كسر الفيود الجنوافية للشرق والغرب، من العلماء والإداريين والجغرافيين والوكلاء التجاريين الذين صبوا نشاطهم الدفاق في الشرق المستكين والأنثوى إلى حد كبير، كما عرفت فرنسا الجمعيات الجغرافية التي كان عددها، وعدد أعضائها، يزيد مرة أو مرتين عن مجموع ما ظهر في أوروبا منها، إلى جانب المنظمات القوية مثل لجنة آسيا الفرنسية، ولجنة الشرق، وكذلك الجمعيات العلمية، وعلى رأسها الجمعية الآسيوية، وهي التي ترسخ تنظيمها وترسخت عضويتها في الجامعات والمعاهد والحكومة. وقد أدت كل هيئة من هذه الهيئات إلى أن اصطبغت الاهتمامات الفرنسية بالشرق بصبغة أقرب إلى الحقيقة الواقعة وأوسع نطاقًا: كان لابد من وضع حد لما يقرب من قـرن كامل قضته فرنـــا فيما كان يبــدو لها ضربًا من الدراسة السلبية للشرق، وبدأت تتصدى لمسئولياتها 'عبر الوطنية' ، أى التي تتجاوز حدودها القومية، في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر.

وقد استطاع الخصمان تسوية النزاع بينهما بأسلوب يكاد يتصف بالكمال وبطابع الاتساق الذى كان يميز أمثال هذه المتسويات، فى المنطقة الوحيدة من الشرق التى كانت المصالح البريطانية والفرنسية تتداخل فيها تداخلاً حقيقيًّا، ألا وهى الدولة العثمانية التى كانت قد مرضت مرضًا لا شفاء منه. كان لبريطانيا وجود فى مصر وبلاد ما بين النهرين (العراق)، وأصبحت بفضل سلسلة معاهدات شبه وهمية مع الزعماء المحليين (الذين لا حول لهم ولا

طَوْل) تسيطر على البحـر الأحمـر، والخليج العربي، وقناة السـويس، إلى جانب معظم الأراضي الواقعة ما بين البحــر المتوسط والهند. وأما فرنسا فقد بدا أنها كُتب عليها أن تحوم حول الشرق، وأن تهبط فيه على فترات متباعدة لتنفيذ مشروعات تُكرر فيها نجاح دى ليسپس في القناة، وكانت معظمها مشروعات سكك حديدية، مثل المشروع الذي وضعته لإقامة خط يربط سوريا ببلاد ما بين النهرين، ويمر في منطقة خاضعة تقريبًا لبريطانيا. كما كانت فرنسا ترى أنها مسئولة عن حماية الأقليات المسيحية، مثل المارونيين، في الشام، والكلدانيين، في العراق، والنسطوريين، في الدولة العشمانية. ولكن بريطانيا وفرنــــا اتفقتا من حــيث المبدأ على ضرورة تقســيم أراضي تركيا في آسيا، عندما تحين اللحظة المناسبة. وكانت الدبلوماسية السرية قبل الحرب العالمية الأولى وبعدها تعمل على تقسيم الشرق الأدنى إلى مناطق نفوذ أولاً، ثم إلى مناطق تحت الانتداب (أو تحت الاحتلال). وقد تشكل جانب كبير من هذه النزعة التوسعيــة الفرنسية في أيام ازدهار الحركة الجغرافــية وكانت تتركز في الخطط الموضوعية لتقسيم الأراضي الآسيوية التيابعة لتركيا، وازداد هذا التركيز إلى الحد الذي أدى إلى "انطلاق حملة صحفية باهرة". في پاريس عام ١٩١٤ تحقيقًا لهذه الغاية (٢٢) ، وفي انجلترا كُلُّفَتْ عدة لجان بدراسة السياسات الخاصة بأفضل الوسائل اللازمة لتقسيم الشرق والتوصية بتنفيذها. وبناءً على اقتراح إحدى هذه اللجان، وهي لجنة بنسن، تشكلت فرق انجليزية فرنسية مشتركة، كان أشهرها الفريق الذي كان يرأسه مارك سايكس، وچورچ پيكو. وكانت فكرة التقسيم العادل للمناطق الجغرافية تعتبر أفيضل قاعدة في هذه الخطط التي كانت تمثل كذلك محاولات متعمدة لتهدئة المنافسة بين انجلترا وفرنسا. إذ إنه، كما ذكر سايكس في إحدى المذكرات التي بعث بها:

كان من الواضح . . . أن العرب سوف يقـومون بثورة إن عاجلاً أو آجلاً ، وأنه من الأفضل أن تسود العـلاقات الطبية بيننا وبين الفرنسيين حتى تصبح تلك الثورة نعمة لا نقمة . . . (٢٣)

ولكن مشاعر العداء استمرت، وأضيف إليها البرنامج الذي وضعه

ويلسون، وكان يمثل مصدر مضايقة، ويقضى بحق البلدان في تقرير مصيرها، إذ كان - على نحو ما أقر سايكس بنفسه - يطعن في صحة الهيكل الكامل للمشروعات الاستعمارية والتقسيمية التي شاركت الدولتان في وضعها معًا. وليس هذا السياق مناسبًا لمناقشة تاريخ الشرق الأدنى كله في مطلع القرن العشرين (فهو مثار خـلافات عميقـة ويضل المرء في شعابه) في فترة البت في مصيره، وهو الذي كانت تتولاه الدول الأوروبية، والأسر الحاكمة المحلية، وشتى الأحزاب والحركات القومية، ودعاة الصهيونية. وأما الذي يهمنا مباشرة في هذا السياق فهو الإطار المعرفي الخاص الذي كان يُنظر فيه إلى الشرق، وتتصرف الدول الأوروبية من خلاله. إذ كان البريطانيون والفرنسبون يعتقدون أن لهم حقًّا تقليديًّا في تحديد مصير الشرق الذي كانوا يرون أنه كيان جـغرافي وثقافي وسياسي وسُكَّاني واجــتماعي وتاريخي. ولم يكن الشرق في أعينهم يمـثل اكتشافًا مفاجئًا، أو مجرد حادثة تاريخية، بل منطقة تقع في شرق أوروبا، وتنخذ قيمتمها الرئيسية صورةً موحدة تحددت ملامحها من زاوية نظر أوروبية، وبصفة أخص من زاوية النظر التي تزعم لأوروبا دون غيرها - لما تتمـتع به من علم وبحث وفهم وإدارة - الفضل في أن جعلت الشرق ما أصبح علميه. ولقد كمان ذلك هو الإنجاز الذي حققه الاستشراق الحديث، سواء كان ذلك عن غير قصد أو عن قصد، فالأمر لا يتصل بقضيتنا.

ولقد سلك الاستشراق منهجين رئيسيين في تقديم الشرق إلى الغرب في مستهل القرن العشرين. كان الأول يتوسل بطاقات العلم الحديث على الانتشار، أي يعتمد على جهاز النشر في المهن العلمية، في الجامعات، والجمعيات المهنية، والمنظمات الكشفية والجغرافية، وصناعة نشر الكتب والمطبوعات. وكانت هذه جميعًا تبنى ما تبنى، كما رأينا، على أساس المكانة الرفيعة الموثوق بها للرواد من الباحثين والرحالة والشعراء، وهم الذين أدت رؤاهم التراكمية إلى تشكيل الصورة التي تمثل جوهر الشرق، وأما الصورة الذهبية العقائدية لذلك الشرق فهي التي أطلقت عليها تعبير الاستشراق

ـــ الاستشراق الأن ع ---

الكامن. وكان كل من يسريد أن يقول قولاً يتسمتع بأى قدر من الأهمية عن الشرق، يجد في الاستشراق الكامن مصدراً لطاقة تعبيرية بمكنه استخدامها، أو بالأحرى حشدها، وتحويلها إلى 'خطاب' معقول يلائم المناسبة العملية الطارئة. وهكذا فعندما تحدث بالفور عن "الشرقى" في مجلس العسوم البريطاني عام ١٩١٠، كان يعتمد ولا شك على تبلك الطاقات التعبيرية للنقة عصره الشائعة والمقبولة عقالانبًا، وهي التي كانت تسيح إطلاق اسم "الشرقي" على شيء ما والحديث عنه دون المخاطرة بالوقوع في غموض أكثر عا ينبغي. ولكن الاستشراق الكامن، شأنه شأن جميع الطاقات التعبيرية وضروب 'الخطاب' التي تتيحها، كان في اعماقه محافظا إلى حد بعيد، أي يحاول جهد الطاقة الحفاظ على ذاته. كان ينتقل من جيل إلى جيل، باعتباره بحانبًا من جوانب الثقافة، وباعتباره لغة خاصة بظاهرة من ظواهر الواقع مثل بالهندسة أو الفيزياء. وكان الاستشراق يرهن وجوده لا بانفتاحه أو مدى تقبله للشرق بل باتساقه الداخلي والمتكرر بشأن إرادة التسلط على الشرق، وهي الإرادة التي كانت من مقوماته. وهكذا تمكن الاستشراق من البقاء، وكتبت له النجاة من الثورات والحروب العالمية والتمزق الفعلي للامبراطوريات.

وكان المنهج الثانى المدى قدم الاستشراق به الشرق إلى الغرب من ثمار حالة من حالات التلاقى المهم. فلقد كان المستشرقون على مدى عقود طويلة يتحدثون عن الشرق، فيترجمون النصوص، ويشرحون الحضارات والأديان والأسر الحاكمة والثقافات والعقليات، باعتبارها جميعًا موضوعات أكاديمية يحجبها عن أوروبا طابعها الأجنبى الذى لا مشيل له. كان المستشرق خبيرًا، مثل رينان ولين، وظيفته فى المجتمع أن يفسر الشرق ويوضحه لزملائه المواطنين. وكانت العلاقة بين المستشرق والشرق علاقة استكشافية فى جوهرها، فكان المستشرق يواجه حضارة أو أثرًا ثقافيًا نائيًا لا يكاد يُفهم، وكان يحاول فى بحثه العلمى تقليل الغموض الذى يشوب تلك الحضارة أو وكان يحاول فى بحثه العلمى تقليل الغموض الذى يشوب تلك الحضارة أو ذلك الأثر الثقافي عن طريق الترجمة، أو بالتصوير المتعاطف، بحيث يُفهم الموضوع الذى يستعصى على الإدراك. ولكن المستشرق كان يظل دائمًا الموضوع الذى يستعصى على الإدراك. ولكن المستشرق كان يظل دائمًا

خارج الشرق، ويظل الشرق، مهما يبلغ نجاح المستشرق في تيسير فهمه في الطاهر، خارج نطاق الغرب. وكان التعبير عن هذا الابتعاد الثقافي والزمنى والجغرافي يتخذ شكل استعارات تقوم على العمق، والسرية، والوعد الجنسي، إذ دخلت بعض العبارات إلى اللغة الشائعة مثل "خمار العروس الشرقية" أو "الشرق ذو الأسرار التي لا تُكنه".

ومع ذلك، فقد كانت المسافة التي تفصل الشرق عن الغرب آخذة في التضاؤل في القرن التاسع عشر، وهو ما يكاد عثل مفارقة من لون ما. إذ إن ازدياد حالات التلاقي التجاري والسياسي والوجودي بين الشرق والغرب (بالصور التي ناقشناها حتى الآن) أدى إلى نشوب توتر بين العقائد الجامدة للاستشراق الكامن وما يدعمها في الدراسات الخاصة بالشرق "الكلاسيكي"، وبين ما جاء به الرَّحَـالَةُ والحُجَّاجُ والسياسيون وما أفصحوا عنه من ملامح الشرق الحديث، الواضح الحاضر. وفي لحنظة ما، ومن المحال القطع في موعد وقوعها بدقة، أدى هذا التوتر إلى تلاقى هذين النمطين من أنماط الاستـشراق. وأظن ظنًّا أن التلاقي قــد وقع عندما قام المسـتشرقــون، ابتداءً بساسي، باسداء المشورة إلى الحكومات فيما يتعلق بأحوال الشرق الحديث، فاكتسب الدور الذي يضطلع به الخبير، بسبب حصوله على تدريب خاص ومؤهلات خاصة، بُعْدًا إضافيًّا: ولنا أن نعتبر أن المستشرق أصبح الأداة الخاصة التي تتوسل بها السلطة الغربية في محاولة رسم سياساتها تجاه الشرق. وهكذا كان كل زائر أوروبي متعلم (وغير المحيط بعلم فياض) للشرق يرى أنه يمثل الغربي الذي استطاع النفاذ إلى ما يكمن خلف أغشية الغموض وغــلالاته. ويصدق هذا بــوضوح على بيــرتون، ولين، وداوتي، وفلوبيــر، وجميع الشخصيات الرئيسية التي ناقشتُها إلى الآن.

واكتسبت مكتشفات الغربيين عن الشرق الحديث الواضح طابع الإلحاح والعجلة، وهو الذى صاحب اتساع الأصلاك الغربية في الشرق. وهكذا كان التعريف الذى يضعه الباحث المستشرق لما يمثل الشرق "في جوهره" يُقابَلُ أحيانًا بالنقض، وإن كان يلقى التأييد في حالات كثيرة بعدما أصبح الشرق

و الاستشراق الآن و --

فى الواقع التزامًا إداريًا فعليًا. ولا شك أن نظريات كرومر عن "الشرقى" وهى النظريات التى استقاها من الأرشيف الاستشراقى التقليدى - قد صادفت وقائع كثيرة تؤكد صحتها عندما تولى حكم الملايين من الشرقيين فى الواقع الفعلى. وهذا يصدق بالدرجة نفسها على خبرة الفرنسيين فى سوريا وفى شمال إفريقيا، وغيرهما من المستعمرات الفرنسية، أو ما كان فى حكم المستعمرات. وأما أبرز صور التلاقى بين عقائد الاستشراق الكامن وبين خبرة الاستشراق الكامن وبين خبرة الاستشراق السافر فلم تشهدها فترة مثل فترة تطلع بريطانيا وفرنسا إلى تمزيق الأراضى التابعة لتركيا فى آسيا نتيجة للحرب العالمية الأولى: كان رجل أوروبا المريض أى الدولة العشمانية يستلقى على منضدة العمليات استعدادًا للجراحة، ويكشف عن جميع مناحى ضعفه، وخصائصه، وحدوده المكانية أو الطبوغرافية.

وقد نهض المستشرق، بما يتمتع به من معرفة خاصة، بدور ذى أهمية بالغة إلى أقصى حد فى هذه الجراحة. وكان قد سبق الإحساس بدوره الجوهرى باعتباره عميلاً سريًا من لون ما، يقوم بعمله داخل الشرق، عندما أرسلت بريطانيا الباحث إدوارد هنرى بامر إلى سيناء فى عام ١٨٨٢ لقياس مدى شيوع المعاداة لبريطانيا وإمكان استخدام الثورة العرابية لها. وقد قُتل بامر أثناء أدائه مهمته، ولكن حالته لم تكن سوى أشد الحالات إخفاقًا من بين حالات الكثيرين الذين قدموا خدمات مماثلة للإمبراطورية، وهى التي أصبحت عملاً خطيراً مُرهقاً يُسنَدُ إلى حد ما إلى "الخبراء" الإقليميين. وكان ذلك من أسباب تعين د. ج هوجارث رئيساً للمكتب العربي فى القاهرة أثناء الحرب العالمية الأولى، وكان مستشرقًا اشتهر بالكتاب الذى وضعه عن التاء الحرب العالمية الأولى، وكان مستشرقًا اشتهر بالكتاب الذى وضعه عن العرب" (١٩٠٤) عمال م يكن من قبيل المصادفة أن بعض الرجال العرب" (١٩٠٤) إلى ت.أ. لورنس، وسانت چون فيلبي، وكلهم والنساء، من جرترود بِلْ، إلى ت.أ. لورنس، وسانت چون فيلبي، وكلهم من عملاء الأمبراطورية، ومن أصدقاء الشرق، وواضعى السياسات البديلة، بسبب

معرفتهم الوثيقة العميقة بالشرق وبالشرقيين. وكانوا يشكلون فيما بينهم "عُصبة" - وهى الصفة التى أطلقها عليهم لورنس ذات يوم - تربط ما بين أفرادها أفكار متناقضة ووجوه شبه شخصية: مثل النزعة الفردية المتأصلة، والتعاطف مع الشرق إلى درجة "التوحد" الحدسى معه، والحرص الشديد على فكرة أداء "رسالة" شخصية فى الشرق، و غرابة الأطوار" المكتسبة، والرفض النهائى للشرق. وكانت صورة الشرق عند الجميع تقتصر على الخبرة المباشرة الخاصة به. واتخذ الاستشراق مشلما اتخذت السبل العملية للتصدى للشرق لديهم صورتها الأوروبية النهائية قبل اختفاء الامبراطورية وتسليم تركتها لمرشحين آخرين للقيام بدور الدولة المسيطرة.

وأصحاب النزعة الفردية من أمشال هؤلاء لم يكونوا أكاديميين، ولكنهم انتفعوا، كما سوف نرى بعد قليل، بالدراسة الأكاديمية للشرق، دون انتماء بأى معنى من المعانى إلى الزمرة الرسمية والمهنية للمستشرقين الأكاديميين. ومع ذلك فلم يكن الدور الذي اضطلعوا به يعنى الاستهانة بالاستشراق الأكاديمي أو تقويضه بل إكسابه المزيد من الفعالية: كانوا ينحدرون فكريًّا من سلالــة مستشرقين مثل إدوارد لين وريتشارد بيرتون، من حيث نزعــة التعليم الذاتية والموسوعية لديهم، وأيضًا من حيث المعرفة شبه الأكاديمية بالشرق التي كانت تتجلى بوضوح فى تعاملهم مع الشرقيين أو الكتابة عنهم. وقد استعاضوا عن الدراسة المنهجية للشرق (أي في 'المقررات' الدراسية) بتطوير الاستشراق الكامن والإفصاح عن عناصره، وهي التي كانت في متناول أيديهم في الثقافة الإمبريالية للحقبة التي عاشوا فيها. وكان الإطار المرجعي لهم، في الحدود التي كان لهم فيها إطار مرجعي، قد شكله دارسون من أمثال وليم مـيور، وأنتوني بيڤان، ود.س مارجوليــوث، وتشارلز لَيَالُ، وأ.ج. براون، ور.أ. نيكولسون، وجي لوسترانج، وأ.د. روص، وتوماس أرنولد، وهم الذين كانوا ينحدرون كذلك من السلالة الفكرية الماشرة لإدوارد لين. وأما آفاقهم الإبداعية فقد رسمها أساسًا معاصرهم الأشهر رديارد كبلنج، الروائي والشاعر الذي أنشد أناشيده التي لا تنسى عن "السيادة على أشجار النخيل والصنوبر" معًا.

وكان الفـرق بين بريطانيا وفرنسا في هذه المسـائل يتفق اتفاقًا كــاملاً مع تاريخ كل أمة منهما في الشرق، فلقد كان للبريطانيين وجود فيه، وكانت فرنسا تنعى فـقدان الهند والأراضى المؤدية إليها. وبحلول نهـاية القرن كانت سوريا قد أصبحت المركز الرئيسي للنشاط الفرنسي، وإن اتفقت الآراء على أن الفرنسيين لم يكونوا قادرين، حتى في سوريا، على مجاراة البريطانيين في نوعية 'العاملين' فيها ولا في درجة النفوذ السياسي. وقد تجلت المنافسة بين انجلترا وفرنسا حول الحصول على أسلاب الدولة العثمانية حبتي في ميادين القتال في الحجاز وفي سوريا وفي بلاد ما بين النهرين أي العراق، ولكن المستشرقين وخبراء الشئون المحلمية من البريطانيين كانوا يتفوقون على نظرائهم الفرنسيين في الذكاء وفي المناورات التكتيكية حتى في هذه الميادين، على نحو ما أشار إليه الفطن الأريب إدموند بريموند (٢٥) . فباستثناء العبقريات الفرنسية العارضة، مثل عبقرية لويس ماسينيون، لم يكن لدى الفرنسيين نظراء للورنس أو سايكس أو بـل، وإن كان لديهم إمهـرياليون ذوو عزم مــتين مثل إتيين فلاندان، وفرانكملين-بوييون. فقد ألقى الكونت دى كريساتي في عام ١٩١٣ (وكان من أعلى الإمــــرياليين صوتًا) محــاضرة في اجتماع للـــتحالف الفرنسي بباريس أعلن فيها أن سوريا كانت تمثل الشرق الخاص بفرنسا، وأنها المكان الذي يضم المصالح الـسياسيـة، والأخلاقية، والاقـتصادية، لفـرنسا، وأضاف أن هذه المصالح لابد من الدفاع عنها في هذا العصر، "عصر الغزوات الإمبريالية " . ومع ذلك فقد أشار كريساتي إلى أنه رغم تمتع فرنسا بوجود شركاتها التجارية والصناعية في الشرق، ورغم التحاق أكبر عدد من التلاميذ من أبناء الأهالي بالمدارس الفرنسية، فإن فرنسا كانت تتعرض دائمًا للمدافعة والمزاحمة في الشرق، وللتهديد لا من بريطانيا فقط بل أيضًا من النمسا وألمانيا وروسيا. كانت حـجة كريساتي تقـول إنه إذا أرادت فرنسا أن تواصل الحيلولة دون "عودة الإسلام" فعليها أن تبسط سيطرتها على الشرق، وهي الحجة التي أيدها السناتور بول دومير(٢١١). وقد تكرر الإعراب عن هذه الآراء في مناسبات عديدة، والواقع أن فرنســا نجحت دون الاستعانة بأحد في شمال إفريقيا وفي سوريا بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن الفرنسيين كانوا

-- القصل الثالث --

يشعرون أنهم لم ينجحوا في الإدارة العملية الخاصة فيما يتعلق بالكيانات الناشئة لسكان الشرق وللمناطق التي تتمتع باستقلال نظرى فيه، وهو النجاح الذي كان الانجليز ينسبونه دائمًا لأنفسهم، وربحا كان الفرق الذي يشعر به المرء دائمًا، في نهاية الأمر، بين الاستشراق الفرنسي الحديث، والاستشراق البريطاني الحديث، يكمن في الأسلوب، فلقد كانت التقاليد الفرنسية والبريطانية تشترك في فحوى التعميمات الخاصة بالشرق والشرقيين، وبالحفاظ على التمييز بين الشرق والغرب، وتفضيل السيطرة الغربية على الشرق، ولكن الأسلوب يتفرد من بين العناصر الكثيرة التي تمثل ما اعتدنا عمن تأثير التقاليد والمؤسسات والإرادة والذكاء في مجموعة من الظروف عمن تأثير التقاليد والمؤسسات والإرادة والذكاء في مجموعة من الظروف الواقعية المحددة، كما يمثل نتيجة هذا التأثير الذي يعتبر صوغًا أو تشكيلاً لهذه الظروف. وعلينا الآن أن ننظر في هذا ' العامل' البارز، الذي أدى السيطانيا وفرنسا.

## ثاننا

## الأسلوب والخبرة والرؤية الطابع الدنيوى للاستشراق

كانت صورة الرجل الأبيض التى رسمها كبلنج فى قصائد كشيرة، وفى روايات مثل كيم، وفى عدد من العبارات الشائعة التى تحول كشرتها دون اعتبارها ساخرة، أى لا تعنى ما تقول، صورة تمثل فكرة أو قناعًا أو 'أسلوبًا للوجود' ، ويبدو أنها أفادت كشيرًا من البريطانيين أثناء وجودهم خارج بلادهم، إذ كان لون بشرتهم بميزهم تمييزًا قياطعًا، ويبعث الطمانينة فى النفس، عن 'بحر' الأهالى المتلاطم، ولكن البريطانى الذى كان يتنقل بين الهنود أو الإفريقيين أو العرب، كان يعلم علم اليقين كذلك مدى انتمائه إلى الذخيرة التجريبية والروحية لتقاليد المسئولية الإدارية الطويلة الأمد عن الأجناس الملونة وإمكان استفادته منها. ولقد قصد كبلنج أن يكتب عن هذه

التقاليد، وعن أمجادها وصعوباتها، عندما كتب قصيدة احتفاء وتحية "للطريق" الذي سلكه الرجال البيضُ في المستعمرات:

> والآن - هذا هو الطريق الذي يسلكه الرجال البيضُ عندما يذهبون لتطهير أرضٍ ما -إن الحديد تحت أقدامهم، وكَرْمةُ الأعناب من فوقهم،

> > والبحر عن أيمانهم وشمائلهم.

لقد سلكنا ذلك الطريق - وإنه لمبتل وعاصف الرياح -وفيه نهتدى بنجمنا المختار.

> لسوف تسعد الدنيا إذا خطا الرجال البيضُ في ذاك الطريق في تكاتف متجاورين! (۲۷)

أى إن أفضل وسيلة "لتطهير أرض ما" هي أن يتكاتف الرجال البيض تكاتفًا دقيقًا في العمل، وهي إشارة إلى الأخطار الراهنة للمنافسة الأوروبية في المستعمرات، وأما العجز عن تنسيق السياسات فمعناه أن الرجال البيض عند كيلنج على استعداد تام لخوض الحرب، إذ يقول إن الغاية هي "الحرية لأنفسنا والحرية لأبنائنا. فإذا لم تتوافر الحرية، خضنا الحرب". ومعنى هذا أن قناع القيادة الودودة الذي يلبسه الرجل الأبيض يكمن خلفه دائمًا استعداده الصريح لاستعمال القوة، لأن يقتل ويقتل، وأما ما يضفى الجلال على "رسالته" فهو إحساس" ما بأنه وقف نفسه فكريًّا على تحقيقها، فهو رجل أبيض، لكنه لا يسعى لمجرد الربح، فالمفترض أن "نجمه المختار" أعلى مكانة من الكسب عن القسفية التي يحاربون من أجلها في ذلك "الطريق المبتل والعاصف عن القسفية التي يحاربون من أجلها في ذلك "الطريق المبتل والعاصف الرياح"، ولا شك أن عدمًا كبيرًا منهم أصابتهم الحيرة (ولا بد) إزاء السبب الذي جعل لون البشرة يؤهلهم لمكانة وجودية أرفع من سائر البشر ويمنحهم الذي جعل لون البشرة يؤهلهم لمكانة وجودية أرفع من سائر البشر ويمنحهم تسلطاً كبيرًا على جانب كبير من المعمورة. ومع ذلك فإن بياض البشرة كان تشلط كبيرًا على عند كيلنج وعند

- الفصل الثالث

الذين تأثروا بأفكاره وأقواله. فالفرد يصبح رجلاً أبيض لأن وجوده يقضى بأن يكون رجلاً أبيض لأن وجوده يقضى بأن يكون رجلاً أبيض، وأهم من ذلك أنه حين "يشرب تلك الكأس" ويحيا الحياة التى قضى بها القدر الذى لا رادً له فى "زمن الرجل الأبيض" ، لن يجد وقتًا يكفى أى تأملات، لا جدوى منها، عن الأصول أو الأسباب أو المنطق التاريخي.

ومن ثم فإن بياض البشرة كان يمثل فكرة وحقيقة واقعة، ويستتبع اتخاذ موقف عقلانى تجاه العالمين الأبيض وغير الأبيض، ويعنى - فى المستعمرات - التحدث بأسلوب خاص، والتصرف وفقًا لمجموعة محددة من القواعد، بل والإحساس بأحاسيس معينة دون غيرها. وكان يعنى أحكامًا وتقييمات وحركات معينة، إذ كان ضربًا من ضروب السلطة التى تدعو الأجناس غير البيضاء بل والأجناس البيضاء نفسها للخضوع أمامها. وقد أصبح فى إطار المؤسسات التى أنشأها (مثل حكومات المستعمرات، والهيئات القنصلية، والشركات التجارية) وسيلة للتعبير عن سياسات معينة تجاه العالم ونشرها وتنفيذها، وكانت فكرة المائدة فى هذه الوسيلة، وإن كانت تسمح بدرجة غير شخصية، هى القوة السائدة فى هذه الوسيلة، وإن كانت تسمح بدرجة معينة من الحرية الشخصية. وباختصار كان الانتماء إلى جنس الرجل الأبيض منهجًا عمليًا إلى حد بعيد من مناهج الانتماء إلى العالم، أو منهجًا من مناهج التحكم فى الواقع واللغة والفكر. وهذا المنهج هو الذى أتاح ظهور أسلوب محدد.

ولم يكن ظهور كبلنج نفسه وليد المصادفة، ويصدق هذا نفسه على صورة الرجل الابيض لديه، فأمثال هذه الأفكار وأصحابها تنشأ من ظروف تاريخية وثقافية معقدة، ويشترك اثنان منها في جانب كبير من تاريخ الاستشراق في القرن التاسع عشر، ويتمثل أحدهما في العادة التي باركتها المثقافة، والتي تظهر في استعمال تعميمات شاملة ينقسم العالم وفقًا لها إلى شتى الفئات الجماعية، مثل اللغات والأجناس والأنماط والألوان والعقليات، بحيث لا تمثل كل فئة تسمية محايدة بقدر ما تمثل تفسيرًا يقوم على التقييم .

وخلف هذه الفئات يكمن التعارض بين جانبين اثنين: "مَا ينتمي لنا" و"ما ينتمى لهم'' ، ويطغى الأول دائمًا على الآخير فيه (وقد يصل ذلك إلى درجة تحويل "ما ينتمي لهم" إلى مسألة يقتصر التحكم فيها على ما "ينتمي لنا"). ولم تقتـصر عــوامل دعم هذا التعارض عــلى الأنثروپولوچيا، وعــلوم اللغة والتاريخ ولكنها كانت تتضمن أيضًا، بطبيعة الحال، أطروحات داروين عن البقاء والانتخاب الطبيعي، إلى جانب عامل لا يقل عنها حسمًا، ألا وهو الكلام الطنان عن مذهب ثقافي رفيع يُعسرف باسم المذهب الإنساني. وأما ما منح كُتَّـابًا مثل رينان وأرنولد الحق في إصدار التعـميمات عن الأجنـاس فقد كان يتمثل في الطابع الرسمي لتبحرهم في الثقافة المنهجية. (ولنقل) إن قيمنا "نحن" كانت قيمًا ليبرالية وصحيحة وتؤمن بالرأفة الإنسانية. وكانت تدعمها التقاليد الأدبية، والدراسات العلمية المستنيرة، والبحوث العقلانية، ولقد شارکنا ''نحن'' باعتبارنا أوروبيين (وذوي بشرة بيـضاء) في هذه جميعًا، في كل مرة يُعلى الناس من شأنها ويتغنون بفضائلها. ومع ذلك فإن المشاركات الإنسانية التي تشكلت من خلال تكرار ذكر القيم الشقافية كانت تضم البعض وتستثنى البعض الآخر، إذ نرى في كل فكرة عن الفن الذي أبدعناه "نحن" (وتولى قضيت أرنولد أو راسكين أو مل أو نيومان أو كارلايل أو رينان أو جـوبينو أو كـونت) تشكيل حلقـة أخرى من حـلقات السلسـلة التي تربطنا "نحن" بعضنا بالبعض، واستبعاد حلقة أخرى لا تنتمي إلينا. وحتى لو كان ذلك دائمًا من نتائج أمثال تلك الأقوال الطنانة، أينما وحيثما يذكر، فعلينا أن نتذكر أن أوروبا قد شهدت في القرن التاسع عشر إقامة هيكل مهيب من العلم والشقافة، إن صَعَّ هذا التعبير، في مواجهة اللامنتمين فعليًّا (كالمستعـمرات والفقراء والمنحرفين) وكان دورهم في الثقـافة هو تحديد ما لا يصلحون هم له بتكوينهم الفطري(٢٨).

وأما الظرف الآخر الذى يشترك فى رسم صورة الرجل الأبيض فيه مع نشأة الاستشراق فهو "المجال" الذى يتحكم فيه كل منهما، وهو الزاوية التى نرى منها كيف يستتبع مثل هذا المجال طرائق خاصة، بل وشعائر خاصة،

للسلوك والتعلم والامتلاك. فالغربى وحده، على سبيل المثال، هو الذى يستطيع أن يتكلم عن "شرقيين"، مثلما كان الرجل الأبيض هو الذى يستطيع أن يشير إلى "الملونين" أو الأجناس غير البيضاء، ويسميها بأسمائها. وكان كل قول يقوله المستشرقون أو أصحاب البشرة البيضاء (وكان التعبيران يحلآن محل بعضهما البعض) يشير إلى المسافة التى من المحال تقليلها والتى تفصل الأبيض عن الملون، أو الغربى عن الشرقى. وإلى جانب ذلك كنت تسمع خلف أمثال هذه الأقوال أصداء تقاليد الخبرة والعلم والتعليم التى تحكم على الملون الشرقى أن يظل فى موقعه موضوعًا يدرسه الأبيض الغربى، بدلا من العكس. فإذا كان المرقى يستمى إلى نظام حكم يقوم على مبدأ محدد، وهو التأكد فحسب من عدم السماح للشرقى بالحصول على استقلاله وحكم نفسه التأكد فحسب من عدم السماح للشرقى بالحصول على استقلاله وحكم نفسه فى يوم من الأيام. وكانت الحجة تقول إنه ما دام الشرقيون يجهلون الحكم الذاتي، فالأفضل لهم أن يظلوا كذلك، لأن فيه صالحهم.

ولما كان الرجل الأبيض يعيش مثل المستثسرة في موقع يقترب كثيراً من خط التوتر الذي يكفل استبعاد الملونين، فقد كان يشعر أن واجبه يقضى بأن يكون دائمًا على استعداد لرسم حدود المنطقة التي يستعرضها وإعادة رسم هذه الحدود. وهكذا يتناوب وقوع الفقرات التي تتضمن سردًا وصفيًا، بصورة منتظمة، مع الفقرات التي تتضمن إعادة الإفصاح عن الحدود المرسومة والاحكام الصادرة عليها، وهي الفقرات التي تعتسرض مجرى السرد، وهذه من الخصائص التي تميز أسلوب الكتابة عند خبراء الشرق الذين كانوا يلبسون قناع الرجل الابيض الذي رسمه كبلنج. وفيما يلي فقرة من رسالة كتبها ت. أ. لورنس إلى ف.و. ريتشاردز في عام ١٩١٨:

... كان العربى يجتذب خيالى. إنها الحضارة العريقة العريقة التى اكتسبت الصفاء بالتخلص من الأرباب المنزلية ونصف المظاهر البراقة التى يُعَجَّلُ المنزل لدينا باتخاذها. ومبدأ الخواء من الماديات مبدأ حسن، ويبدو أنه يتضمن كذلك ضربًا من

الخواء المعنوى. فتفكير العرب ينصب على اللحظة الحاضرة، وهم يحاولون الإفلات من الحياة دون اجتياز أزمات أو تسلق جبال، وهذا يعتبر، إلى حد ما إرهاقًا نفسيًا ومعنويًا، وسباقًا تدربوا عليه تمامًا، وعليهم في سبيل تفادى الصعوبات أن يتخلصوا من كثير من الأثقال التي نعتقد أنها مُشرَّفة ومهمة، ومع ذلك، ودون أن أشاركهم وجهة نظرهم على الإطلاق، أعتقد أنني أستطيع فهمها إلى الحد الذي يمكنني من النظر إلى نفسى، وإلى غيرى من الأجانب، من زاوية العرب الحاصة، ودون إدانة لها. أعرف أنني غريب عليهم، وسوف أظل غريبًا، لكنني لا أستطيع الاعتقاد بأنهم أسوأ حالاً، مثلما لا أستطيع أن أتحول وأكتسب أساليب حياتهم (٢٩١).

ونجد منظورًا مماثلاً، مهما يبلغ اختـالاف الموضوع قيد المناقشة فى الظاهر، فى الملاحظات التالية التى تبديها جرترود بل:

ترى كم ألف سنة مرت على هذه الحال أأى على "حالة الحرب" التى يعيش فيها العرب وسوف نجد الإجابة عند من يقرأون أولى السجلات القديمة للحياة في أعماق الصحراء، فتاريخ هذه الحال يعود إلى تلك الأزمان، ولكن العربي لم يفلح على مر القرون في استخلاص أى حكمة من خبرته. إنه لا يعيش في أمان مطلقًا، ومع ذلك فهو يتصرف كما لو كان الأمن خبز يومه (٢٠٠).

وعلينا أن نضيف إلى هذه الكلمات ما يشرحها، ألا وهى الملاحظات التى تبديها الكاتبة بعد ذلك، وتتعلق في هذه المرة بالحياة في دمشق:

بدأت أرى، ولو دون وضوح، معنى حضارة مدينة شرقية عظيمة، وكيف يعيش الناس فيها وما يفكرون فيه؛ ولقد تمكنت من التوافق معهم. وأعتقد أن كونى إنجليزية ساعدنى كثيرًا... لقد ارْتَفَعَتْ مكانتنا في العالم في السنوات الخمس الماضية.

والاختلاف بالغ الوضوح. وأعتقد أنه يرجع إلى نجاح حكومتنا في مصر إلى حد كبيس... وهزيمة روسيا ترمز للكثير، وأظن أن السياسة القوية التي يتبعها اللورد كيرزون في الخليج الفارسي وإزاء الهند ترمز إلى ما هو أكثر بكثير، فمن لا يعرف الشرق لن يدرك مدى ارتباط هذه العناصر كلها ببعضها البعض، وليس من قبيل المبالغة أن أقول إنه لو كانت البعثة الإنجليزية قد أخفقت فَرُدَّتُ على أعقابها عند أبواب مدينة كابول لما لقى السائح الإنجليزي غير الصدود والجفاء في شوارع دمشق (٢١).

ونلاحظ فوراً فى أمثال هذه الأقوال أن لفظ "العربى" أو "العرب" يتسم بالانفصال، وبطابع محدد، وباتساق ذاتى جماعى كفيل بأن يمحو أية آثار لعرب أفراد لكل منهم قصة حياة تقبل السرد. أما ما اجتذب خيال لورنس فكان وضوح العربى، باعتباره صورة وباعتباره فلسفة مفترضة (أو موقفا مفترضاً) تجاه الحياة: ومع ذلك فإن لورنس يركز فى الحالتين على العربى كأنما تبرز صورته من منظور شخص غير عربى "يطهرها" من بعض عناصرها، ويحدد الطابع البدائى التلقائى للبساطة العربية، وهذا الناظر "غير العربى" هنا هو الرجل الأبيض. ومع ذلك فإن "الصفاء" العربى هنا يتفق فى عناصره الجوهرية مع رؤى الشاعر الأيرلندى الكبير و.ب. يتس لبيزنطه حيث نرى

ألسنة لهيب لا يغذوه حطب لا يوقده قدح الزند أو الفرلاذ لا تُقلِقُهُ عاصفة بل لهب يولد من لهب تأتيه أرواح ينجبها الدم وتغادره تعقيدات الغضب العارم (٢٣١).

وهو 'صفاء' يرتبط بثبات العربي على الدوام، كــأنما لم يتعرض العربي ولم يخضع للتحولات التاريخية المعتادة. ومن المفارقات أن يبدو هذا العربي لعيني لورنس في صورة من 'استهلك' ذاته في صموده الزمني نفسه. وهكذا فإن لورنس يقول إن العمر المديد للحضارة العربية أدى إلى 'تصفية' العربي فأصبح لا يتضمن إلا صفاته الجوهرية، وإلى إنهاكه معنويًا في غضون ذلك. ولا يتبقى لنا من ذلك إلا الصورة التي رسمتها بل للعربي: صورة قرون من الخبرة بلا حكمة. وهكذا فالكبان الجماعي للعربي يخلو من أي كثافة 'وجودية' أو 'دلالية' ، وهاو يظل كما هو، باستثناء 'التصفية' المرهقة التي يذكرها لورنس، من أقصى 'السجلات القديمة للحياة في أعماق الصحراء'' إلى أقصاها. ولنا أن نفترض إذن أنه لو شعر شخص عربي بالفرح، أو حزن لوفاة طفله أو أحد أبويه، أو إذا خامره أي إحساس بمظالم الطغيان السياسي، فلابد أن تكون هذه الخبرات ثانوية بالقياس إلى الحقيقة المجردة، وغير المزخرفة، والصامدة، وهي كونه عربيًا.

ولهذا الطابع البدائي وجود متزامن على مستويين، على الأقل، الأول هو مستوى تعريف العربي، وهو الذي يختزل حقيقته، والثاني هو (وفقًا لما يقوله لورنس وبل) مستوى الواقع الفعلي، ولم يكن هذا التلاقي المطلق (للمستويين) وليد مصادفة محضة، إذ كان من المحال تحقيقه، أولاً، إلا من الخارج بفضل مفردات وأدوات معرفية ترمي إلى غايتين، إحداهما النفاذ إلى صلب المسألة، والثانية تجنب أي تشويش قد تتسبب فيه أحداث عارضة، أو ظروف طارئة، أو خبرة عابرة. ونرى ثانيًا أن ذلك التلاقي كان حقيقة تتفرد بأنها جاءت نتيجة تضافر المنهج مع التقاليد والسياسة. وقد قام كل من هذه العوامل، من زاوية معينة، بطمس الفوارق التي تميز بين النمط - الشرقي أو السامي أو العربي أو الشرق - وبين الواقع الإنساني العادي الذي يعيشه جميع الأرضية الحيوانية ، فكان الماحث الأكاديمي يرى أن النمط الذي يحمل الأرضية الحيوانية ، فكان الباحث الأكاديمي يرى أن النمط الذي يحمل عنوان "الشرقية، في على مدى سنوات طويلة إلى تكوين "قشرة من الشرعية النسبية فوق المارة إلى الروح السامية أو الشرقية، وكانت العقلانية السياسية تقول إن

"جميع العناصر يتصل بعضها بالبعض" في الشرق، كما جاء في العبارة الرائعة التي قالتها بِلْ. وهكذا فإن الطابع البدائي كان راسخًا في الشرق، بل كان نفسه هو الشرق، وهي الفكرة التي كان كل من يتناول الشرق أو يكتب عنه يُضطر للرجوع إليها، كأنما يرجع إلى محك خالد يتجاوز حدود الزمن أو الخبرة.

ولدينا مدخل ممتاز لفهم انطباق ذلك كله على أصحاب البشرة البيضاء من العملاء والخبراء والمستشارين في شئون الشرق، إذ لم يكن يهم لورنس وبِل إلا أن تنتمى إشاراتهما إلى العرب أو الشرقين إلى أعراف مرجعية ويسهل إدراكها في صوغ القضية، وهي أعراف قادرة على إدراج أي تفاصيل فرعية وثانوية تحت رايتها. ولكن فلنسأل، بقدر أكبر من التخصيص، من أين جاءت المفاهيم النمطية "للعربي" أو "السامي" أو "الشرقي" ؟

سبق أن ذكرنا كيف كان التعميم عن "الشرق" في القرن التاسع عشر، وعند بعض الكُتّاب مثل رينان ولين وفلوبير وكوسان دى بيرسيڤال وماركس ولامارتين، يستمد قوته من الصور التي كان من المفترض أنها تمثل كل ما هو شرقي، وكان هؤلاء يرون أن كل ذرة من ذرات الشرق تفصح عن طابعها الشرقي، وقد بلغ ذلك حدًّا جعل صفة الشرقي تتغلب على أى مثال أو حادثة توازنها: فكان الإنسان الشرقي شرقيًا في المقام الأول وإنسانًا في المقام الثاني. وكان مثل هذا التنميط الجذري يتلقى الدعم الطبيعي من العلوم (أو وصولاً إلى مراتب الجنس البشري، أو فشاته، التي كان من المفترض أن تقدم تفسيراً - في ضوء تاريخ تطور الأحياء - لموقع كل من ينتمي إلى الجنس البشري، والمأمة فوارق أقرب إلى الصحة العلمية داخل البشري. وهكذا نجح البعض في إقامة فوارق أقرب إلى الصحة العلمية داخل بعض الفئات العامة شبه الشائعة على الألسن، مثل فئة "الشرقين"، وكانت معظم هذه الفوارق تقوم أساسًا على الأنماط اللغوية - مثل اللغات السامية، والدراڤيدية، وهي من فروع الهندية الأوروبية في جنوب آسيا، والحامية -

ولكنها سرعان ما استطاعت أن تأتى بأدلة أنثروبولوجية ونفسية وبيولوجية وثقافية تدعمها. وكان مصطلح "السامية" عند رينان مثلاً يعتبر تعميماً لغويًا، لكنه استطاع في يديه أن يكتسب شتى الأفكار الموازية له من علوم التشريح والتاريخ والانثروبولوجيا بل والجيولوجيا. وهكذا أصبح من الممكن استعمال مصطلح "السامية" دون اعتباره وصفًا أو تسمية بسيطة، إذ إنه بدأ يطبق على أية مجموعة معقدة من الاحداث التاريخية والسياسية، بغرض اختزالها والوصول إلى "نواة" داخلها متأصلة فيها وسابقة عليها. وهكذا غدت فئة "السامية" فئة تتجاوز الزمن وتتجاوز الفرد، وتهدف إلى التنبؤ بأى علمن سلوك "سامى" مفترض، كما تهدف أيضاً إلى تفسير جميع جوانب الحياة الإنسانية والنشاط البشرى في ضوء عنصر "سامى" مفترض.

وقد يحار المرء في تفسير السيطرة العسجيبة لامثال هذه الافكار التي تتسم بطابع 'تأديبي' نسبى على الثقافة الليسرالية الأوروبية في أواخر القرن التاسع عشر، إلا إذا تذكر أن جاذبية بعض العلوم، مثل علوم اللغة والانثروپولوچيا والبيولوچيا كانت ترجع إلى أنها علوم تجريبية لا تأملية أو مثالية. صحيح أن قول رينان بوجود لغة سامية أمَّ، مثل قول بوب بوجود لغة هندية أوروبية، كان يعتسمد على افتراض وضعه بنفسه، ولكنه كان يعتبر افتراضاً منطقيًا ومحتوماً ما دامت هذه اللغة الأمُّ تمثل شكلاً أوليًا يستند إلى بيانات مفهومة علميًّا وتقبل التحليل التجريبي لبعض اللغات السامية المحددة. وهكذا فإن محاولة صياغة نمط لغوى بدائي وأولى (وكذلك صياغة نمط ثقافي ونفسي وتاريخي بدائي وأولى) كانت تشضمن أيضاً "محاولة لتحديد إمكانية بشرية بدائية وألى من المحال إجراء هذه المحاولة لولا الإيمان بالتكامل بين العقل ولكنه كان من المحال إجراء هذه المحاولة لولا الإيمان بالتكامل بين العقل والجسم -- من وجهة نظر تجريبية كلاسيكية - وبأن العوامل التي تتحكم فيهما معا تتمثل أصلاً في أية مجموعة من الظروف الجغرافية والبيولوجية فيهما معا تتمثل أصلاً في أية مجموعة من الظروف الجغرافية والبيولوجية وشبه التاريخية والم يكن أحد يستطيع أن يهرب من هذه 'المجموعة ، وشبه التاريخية والم يكن أحد يستطيع أن يهرب من هذه 'المجموعة ، وشبه التاريخية والم يكن أحد يستطيع أن يهرب من هذه 'المجموعة ، وشبه التاريخية والم يكن أحد يستطيع أن يهرب من هذه 'المجموعة ، وسبه التاريخية والم يكن أحد يستطيع أن يهرب من هذه 'المجموعة ، وسبه التاريخية والم يكن أحد يستطيع أن يهرب من هذه 'المجموعة ، وسبه التاريخية والم يكن أحد يستطيع أن يهرب من هذه 'المجموعة ، وسبه التاريخية والم يكن أحد يستطيع أن يهرب من هذه 'المجموعة ، وسبه التاريخية والمحموعة ، وسبه التاريخية والمحموء ، وسبه المحموء ، وسبه التاريخية والمحموء ، وسبه التاريخية والمحموء ، وسبه التاريخية والمحموء ، وسبه المحموء ، وسبه المحموء ، وسبه التاريخية والمحموء ، وسبه المحموء ، وسبه المحموء ، وسبه المحموء ، وسبه التاريخية والمحموء ، وسبه المحموء ، وسبه

كما إن أحدًا من الأهالى لم يكن يتمتع بالقدرة على اكتشافها أو معرفتها من خلال الاستبطان. وهكذا فإن هذه الأفكار التجريبية كانت تدعم ما يبديه المستشرقون من انحياز فى ولعهم بالآثار القديمة، فكانوا يشعرون، فى جميع دراساتهم للإسلام "الكلاسيكى" وللبوذية والزرادشتية، بأنهم يشبهون - إذا استعرنا اعتراف الدكتور كازوبون، إحدى الشخصيات الرئيسية فى رواية ميدلمارش للكاتبة چورج إليوت (١٨٧١ - ١٨٧٢) - "شبّحًا لأحد القدماء، يتجول فى العالم ويحاول أن يرسم فى ذهنه صورة لما كان عليه، على الرغم من الدمار الذى أصابه ومن التغيرات المحيرة"(٢٥).

ولو كانت هذه الأطروحات عن الخصائص اللغوية والحضارية، والعنصرية آخــر الأمر، مجرد جــانب واحد من جوانب مناظرة أكــاديمية بين العلماء والباحثين الأوروبيين، فربما استطعنا تجاهلها باعتبارها مادةً تصلح لمسرحية ذهنية غيسر مهمة، ولكن الواقع يقسول إن الأفكار المطروحة في هذه المناظرة، بل والمناظرة نفسها، كانت شائعة على نطاق بالغ الاتساع، إذ كانت "النظرية العنصرية التي يحفزها ارتفاع مد المشاعر القومية وانتشار الإمهريالية، ويدعمها علْمٌ ناقص أُسئَ استيعابه، لا يكاد يطعن فيها أحد'' في ثقافة أواخر القرن التاسع عشر، كما قال ليونيل تريلينج(٢٦). كانت نظرية الأجناس، والأفكار الخاصة بالأصول البدائية، والتصنيفات البدائية، والانحلال الحديث، وتقدم الحضارة، ومصير الأجناس البيضاء (أو الآرية)، والحاجة إلى أراضي المستعمرات - كانت جميعًا عناصر في مزيج خاص من العلم والسياسة والشقافة يهدف دائمًا، وبلا استثناء تقريبًا، إلى رفع أوروبا أو رفع جنس أوروبي ما إلى موقع السيادة على 'الأقسام' غير الأوروبية للبشرية. كما إننا نجد اتفاقًا عامًّا أيضًا على إحدى صور النظرية الداروينية، وهي صورة وافق عليها داروين نفسه، وتقول إن الشرقيين المحدثين يمثلون البقايا المنحطة لعظمة سابقة، وإنه من الممكن إدراك صورة حضارات الشرق القديمة أو "الكلاسيكية" فيما أتى به الانحطاط الحالى من ضروب الفوضى، وذلك سبب عاملين لا ثالث لهما، أولهما (أ) أن الخبير ذا البشرة البيضاء المسلح

بتقنيات علمية بالغـة الدقة قد قام بالغـربلة وإعادة البناء، وثانيهـما (ب) أن المفردات ذات المعانى العامة الشاملة (كالساميين والأربين والشرقيين) لا تشير إلى مجموعة من الأوهام بل إلى صفوف منتظمة من الفروق الموضوعية والمتفق عليها فيما يبدر. وهكذا كانت الإشارة إلى ما كان الشرقيون يقدرون عليه وما لا يقدرون عليه تجد دعمًا لها في بعض "الحقائق" البيولوجية مثل تلك التي أفصح عنها ب. تشارلز ميتشيل في دراسة عنوانها "نظرة بيولوچية إلى سياستا الخارجية" (١٨٩٦) ومثل التي نجدها في كتاب توماس هنري هكسلى بعنوان "الصراع من أجل الوجود في المجتمع البشري" (١٨٨٨) وفي كتاب بنجامين كيد "النطور الاجتماعي" (١٨٩٤) وكتاب ب. كروزير "تاريخ التطور الفكري على نهج المذهب الحسديث للنشوء والارتقاء" (١٩٠١ - ١٩٠١) وكتباب تشارلز هارثي "بيولوچيها السيباسة البريطانية" (١٩٠٤)(٢٧) وكان المفترض أنه إذا كانت اللغات تختلف عن بعضها البعض على نحو ما قال به علماء اللغة، فإن من يستخدمون اللغة يختلفون اختلافات مماثلة، في عقولهم، وثقافاتهم وإمكاناتهم بل وأجسامهم. وكانت هذه الفوارق تدعمها قوة الحقيقة الوجودية التجريسية، إلى جانب أدلة مُقْنعة على هذه الحقيقة في الدراسات الخاصة بالأصول والتطور والشخصية والمصير.

أما الذي علينا أن نؤكده فهو أن هذه الحقيقة الخاصة بالفوارق التي تميز الأجناس والحضارات واللغات بعضها عن البعض كانت تعتبر (أو تتظاهر بأنها) حقيقة جذرية لا يمكن اقتلاعها. وكان المعتقد أنها تضرب بجذورها في الاعماق، فتزعم أنه لا مهرب من الأصول، ومن الأنماط التي لولا هذه الأصول ما نشأت، وأنها ترسم الحدود الحقيقية فيما بين البشر، وهي الحدود التي تُبنى عليها الأجناس والأمم والحضارات، كما كانت تُحولُ أتجاه النظر فتصرف عن الحقائق الإنسانية مثل الفرح والمعاناة والتنظيم السياسي وترغم الناظر على الرجوع إلى الأعماق حيث الأصول التي لا تتغير ولا تتبدل. ولا يستطيع الشرقي يستطيع المالم أن يهرب في بحثه من هذه الأصول مثلما لا يستطيع الشرقي

أن يهرب من "الساميين" أو "العرب" أو "الهنود" الذين ينتمى إليهم انتماءً يفسره واقعه الراهن، وهو الواقع المنحط المتخلف الرازح تحت الاستعمار، والذي يحكم عليه بالاستبعاد (والاختفاء) لولا قيام الباحث ذي البشرة البيضاء بتقديمه في صورة تعليمية.

كانت مهنة الساحث المتخصص تأتى عزايا فريدة لصاحبها، ونحن نذكر أن إدوارد لين كان يستطيع الظهور بمظهر الشرقي مع الاحتفاظ بحياده العلمي (الموضوعي). وقد أصبح الشرقيون الذين درسهم يمثلون في الواقع صورة الشرقيين لديه، فلم يكن يرى أنهم أشخاص حقيقيون فحسب بل كان ينظر إليهم أيضًا باعتبارهم موضوعات أثرية يعرضها ويناقشها، وكان ذلك المنظور المزدوج يشجع على تقديم مفارقة مصطنعة من لون ما. فلدينا من ناحية مجموعة من الناس الذين يعيشون في الحاضر، ولدينا من ناحية أخرى صورة هؤلاء الناس - موضوع الدراسة - الذين أصبحوا "المصريين" أو "المسلمين" أو "الشرقيين". ولا يستطيع إلا الباحث أن يرى ويتـ لاعب بالتفاوت ما بين المستويين. كـان اتجاه المستوى الأول يتميـز دائمًا بزيادة التنوع، ومع ذلك فإن هذا التنوع كان يتعرض، بصفة دائمة أيضًا، لقيود وضغوط انتهت به إلى الرجوع إلى ما هو ' أعمق' ، من ' أصول' و'جذور' اتخذت صورة التعميم. وهكذا أصبح المستشرقون يُرجعون كل مشال حديث للسلوك من جانب الأهالي (في الشـرق) إلى ما يُعتـبر 'الأصل' الذي ينتهي إليه، وهو الذي كانت قوته تزداد في غضون ذلك. وكان هذا اللون من "الإرجاع" يمثل منهج البحث الاستشراقي على وجه الدقة.

كانت قدرة إدوارد لين على تناول المصريين باعتبارهم بشراً لهم حضور راهن وباعتبارهم، في نفس الوقت، أمثلة تؤكد صحة وجود نوع خاص متفرد من البشر من الدُّوالُّ الخاصــة بمبحث الاستشراق وبــالآراء الشائعة عن المسلمين أو الساميين من أبناء الشرق الأدنى. كان الساميون الشرقيون خير من يُمكُّن المستشرق من مشاهدة الحاضـر والأصل معًا، إذ أصبح من أيسر اليسير تفهم اليهود والمسلمين، باعتبارهم موضوع دراسته، بسبب أصولهم 'البدائية'، وكان ذلك (ولا يزال إلى حد ما) حجر الزارية في الاستشراق الحديث. كان رينان يعتبر الساميين نموذجًا لتوقف التطور والنمو، وأصبح ذلك يعني، من زاوية التطبيق العسملي، أنه كان من المحال على المستشرق أن يُسلَّم بقدرة أي ساميِّ حديث مهما يكن إيمانه بأنه حديث، على تخطى المسافة التي تفصله عن أصوله، وهي الأصول التي تتحكم في تنظيم حياته. وكانت هذه القاعدة التطبيقية تسرى على المستويين الزماني والمكاني معًا، بحيث لم يكن أحد يعتبر أن أي سامي يستطيع أن يتقدم في الزمن بحيث يتسجاوز التطور الذي حققه في الفترة " الكلاسيكية"، أو أن يتحرر يبومًا ما من البيئة الرعوية الصحراوية لخيمته وقبيلته. وهكذا كان من المكن، بل من الواجب، إرجاع كل مظهر من مظاهر حياة "السامين" الفعلية إلى الفئة البدائية التي تشرح ذلك المظهر ألا وهي فئة أو مرتبة "السامية".

وبحلول نهاية القرن التاسع عشر، كان هذا النظام المرجعى قد ازدادت قوته التنفيذية زيادة هائلة، وأعنى به النظام الذى يتيح إرجاع كل حالة من حالات السلوك الفعلية المنفصلة، بعد اختزالها، إلى عدد صغير من الفتات "الأصلية" التى تشرح تلك الحالة وتوضحها، وكانت مكانته فى الاستشراق معادلة لمكانة البيروقراطية فى الإدارة العامة فى "مؤسسات" الدولة حيث تُعتبر المؤسسة أكبر فائدة من الملفات الفردية، وحيث ترجع أهمية الفرد قطعًا، وفى المقام الأول، إلى أنه السبب فى وجود الملف فى "المؤسسة". ولابد أن نتخيل أن عمل المستشرق يشبه عسمل الموظف الكتابى الذى يقوم بوضع ضروب بالغة التنوع من الملفات فى خزانة ضخمة تحمل عنوان "الساميين". ولانظر إلى باحث مشل وليم روبرتسون سسميث الذى استعان بالمكتشفات الحديثة فى علم الأنثروبولوجيا المقارنة، وأنشروبولوجيا الحياة البدائية، فجمع ما بين سكان الشرق الأدنى وكتب عن أواصر القرابة بينهم وعادات التزاوج ما بين سكان الشرق الأدنى وكتب عن أواصر القرابة بينهم وعادات التزاوج ما بين سكان الشرق الأدنى وكتب عن أواصر القرابة بينهم وعادات التزاوج مسميث إلى وضوحه فى نزع الطابع الاسطورى، وبأسلوب جنرى، عن الساميين، فهو يرفع الحواجز "الاسمية" التى أقامها الإسلام وأقامتها اليهودية الساميين، فهو يرفع الحواجز "الاسمية" التى أقامها الإسلام وأقامتها اليهودية

فى وجه العالم، ويستخدم فقه اللغات السامية، والأساطير السامية، وبحوث المستشرقين "فى بناء صورة افتراضية لتطور النظم الاجتماعية، تتميز باتساقها مع جميع الحقائق العربية". فإذا نجحت هذه الصورة فى الكشف عن جذور عقيدة التوحيد فى الديانة 'الطوطمية' الوثنية أو عبادة الحيوان، وهى التى سبقت الإسلام واليهودية، وإن كان تأثيرها لا يزال محسوسًا، كان الباحث قد وُفّق فى بحثه، وذلك، حسبسا يقول سميث، على الرغم من أن "مصادرنا المحمدية تبذل قصارى جهدها لإلقاء لشام على جميع التفاصيل الخاصة بالأديان الوثنية القديمة "(٢٨)".

كانت دراسة سميث للساميين تشمل عدة مجالات مثل اللاهوت والأدب والتاريخ، وقد أبدى فيها وعيه الكامل بالعمل الذى أنجزه المستشرقون (انظر، على سبيل المثال، الهجوم الضارى الذى شنّه سميث فى عام ١٨٨٧ على كتاب رينان تاريخ شعب إسرائيل) والأهم من ذلك أن دراسته كانست تهدف إلى المساعدة فى فهم السامين المحدثين. وأعتقد أن سميث كان حلقة أساسية من حلقات السلسلة الفكرية التى تربط الخبير ذا البشرة البيضاء بالشرق الحديث. ولم يكن من الممكن لولا سميث أن نجد بين أيدينا أى لون من ألوان الحكمة الموجزة التى كان لورنس وهوجارث ويل وغيرهم يقدمونها إلى العالم باعتبارها خبرة شرقية . بل إن سميث نفسه، باعتباره مرجعية لو لم يستعن "بالحقائق العربية" استعانة مباشرة إلى جانب ما درسه من آثار الماضى. أى إن كتابته كانت تستمد ثقلها من الجمع بين " فهمه" مسن آثار الماضى. أى إن كتابته كانت تستمد ثقلها من الجمع بين " فهمه" للفئات البدائية وقدرته على إدراك الحقائق العامة التى تكمن خلف الشوارد يبشر بأسلوب الخبرة الذى بنى عليه لورنس ويل وفيلبي صيتهم الذائع.

ولقد قام سمیث، مثل ریتشارد بیرتون وتشارلز داوتی من قبله، برحلات فی الحجاز ما بین عامی ۱۸۸۰ و ۱۸۸۱، إذ كـانت الجزیرة العربیة ولا تزال تشغل موقعًا متميزًا في عين المستشرق، ولم يكن السبب يقتصر على أن المسلمين يعتبرون أن الإسلام عمل المناخ النفسي لذلك المكان، بل كان يتجاوز ذلك إلى مظهر الحجاز الذي يوحى بالتخلف التاريخي المعادل للتخلف الجغرافي، وهكذا كان المستشرقون يعتبرون الصحراء العربية مكانًا يستطيعون إصدار الأحكام على ماضيه بالشكل (والمضمون) اللذين تتخذهما أحكامهم على حاضره. إذ تستطيع في الحجاز أن تتكلم عن المسلمين، وعن الإسلام الحديث، والإسلام البدائي دون أن تحرص على التعبيز بين هذه الموضوعات. وقد تمكن سميث من أن يضفي على هذه المفردات التي تفتقر إلى أي أسس تاريخية قدرًا من المرجعية الإضافية، بفضل دراساته السامية. والصوت الذي نسمعه في تعليقاته يُنبئ عن موقف باحث يُحكم معرفته بكل ما سبق الإسلام والعرب وبلاد العرب، إذ يقول:

من خصائص الديانة المحمدية أن الشعور القومى برمته يكتسب مظهراً دينيًا، مشلما نجد أن الناس جميعًا، والاشكال الاجتماعية للبلد المسلم كلها ترتدى ثوبًا دينيًا. لكنه من الخطأ أن نفترض وجود شعور دينى حقيقى فى أعماق كل ما يبرر وجوده باتخاذ شكل دينى. إذ إن عصبيات العربى تضرب بجذورها فى نزعة محافظة أعمق من إيمانه بالإسلام. ويتسم دين النبى بعيب كبير ألا وهو أنه يسمح، بسهولة، بظهور التعصب العرقى للذين ظهرت الدعوة بينهم أول ما ظهرت، وبأنه أظهر الحماية لعدد كبير من الافكار الهمجية والبالية، والتى لابد أن محمدًا نفسه لم يكن يسرى لها قيمة دينية، ولكنه تركها تدخل مذهبه تيسيراً لنشر عقائده الإصلاحية. ومع ذلك تركها تدخل مذهبه تيسيراً لنشر عقائده الإصلاحية. ومع ذلك نا، ليس لها أساس فى القرآن(٢٩).

والضمير المتصل في "لنا" في الجملة الاخيرة، في هذه القطعة ذات المنطق العجيب، يحدد تحديدًا صريحًا موقع الرؤية عند الرجل الابيض. وهذا يسمح

"لنا" أن نقول في الجملة الأولى إن الحياة السياسية والاجتماعية كلها "تكتسى" ثوبًا دينيًا (ومن ثم يمكن وصف الإسلام بأنه نظام شمولى) وأن نقول بعدها في الجملة الثانية إن الدين لا يعدو كونه قناعًا يستخدمه المسلمون نقول بعدها في الجملة الثانية إن الدين لا يعدو كونه قناعًا يستخدمه المسلمون (أي إن جميع المسلمين منافقون بصفة أساسية). وتزعم الجملة الثالثة أن الإسلام - وإن كان الإيمان به عميقًا في قلب العربي -لم "يُصلِح" حقًا تلك النزعة المحافظة الأساسية والجاهلية عند العربي. وليس هذا كل ما في الأمر، بل يمضى الكاتب قائلاً إن نجاح الإسلام دينًا يرجع إلى أنه تهاون فسمح لتلك العصبيات العربية "الأصلية" بأن تدخله. ولابد لنا أن نعزو هذه الخطوة التكتيكية (إذ يتضح من كلامه أنها كانت كذلك) إلى محمد نفسه، الذي كان على أية حال، في رأى سميث، يسوعيًا متخفيًا لا يعرف الرحمة. ولكن سميث يكاد يمحو كل ما سبق قوله، تقريبًا، في الجملة الأخيرة التي يؤكد "لنا" فيها أن كل ما قاله عن الإسلام غير صحيح، ما دامت جوانب الإسلام الأساسية التي يعرفها الغرب ليست "محمدية" على أية حال.

الواضح أن المستشرق غير ملتزم بمبادئ الهوية وعدم التناقض، إذ تسيطر عليه الخبرة الاستشراقية القائمة على الحقيقة الجماعية الدامغة التى تقع فى نطاق الفهم الفلسفى والبلاغئ لدى المستشرق، ويستطيع سميث أن يتكلم دون أدنى قلق عن "عادات العقل العربى، غير الدينية بطبعها... ذات الميول العملية العقيمة"، وعن الإسلام باعتباره نظامًا يقوم على "النفاق المنظم"، وعن استحالة "الشعور بأى احترام لأسلوب العبادة عند المسلم، وهو الذى يتخذ منهجًا مختزلاً من الشكلية والتكرار الذى لا يجدى". وضروب هجومه على الإسلام لا تتسم بالنسبية، إذ يرى بوضوح أن تفوق أوروبا وتضوق على المسيحية تفوقً فعلى لا متخيل. وتتميز رؤية سميث للعالم بأنها رؤية ثنائية، على نحو ما يتبدى في أمثال الفقرة التالية:

يختلف المسافر العربى اختلافًا بَيْنًا عنًا، فهو يَعتبر أن جُهد الانتقال من مكان لمكان يمثل مصدر ضيق وحسب، وهو لا يستمتع بالجُهد إمثلما نستمتع "نحن" وهو يتذمر بكل قوته من الجوع أو التعب إعلى العكس منا "نحن" ولن تتمكن من

إقناع الشرقى أنك حين تنزل من فوق الجمل الذي كنت تركبه قد ترغب في أي شيء آخر سوى أن تستريح وتدخّن وتشرب. ود على ذلك أن العربي لا يكاد يستجيب للمشاهد الخلابة أولكننا "نحن" نستجيب إلى ...

نحن إذن "هذا" وهم "ذلك". وأما أى عربى يقصده، وأى إسلام، ومتى وكيف، ووفقًا لأية اختبارات، فتلك فوارق لا تتصل فيما يبدو بالفحص الذى يقوم به سميث للحجاز والخبرات التى تعرض لها فيه. والمسألة الجوهرية هى أن كل ما يستطيع المرء أن يعرفه أو يعلمه عن "الساميين" و"الشرقيين" يجد التأكيد الفورى له لا فى أضابير الأرشيف فحسب بل من الملاحظة الميدانية المباشرة.

كان عمل كبار خبراء الشـرق في انجلترا وفرنسا، في القـرن العشرين، مُسْتَقى من هذا الإطار 'القسرى' الذي يقيد الإنسان "الملون" الحديث بسلسلة لا فكاك منها من ' الحقائق' العامة التي صاغها باحث أوروبي أبيض عن الأسلاف الأولية اللغوية والأنشروبولوجية والمذهبية لذلك الإنسان. كـما أضاف هؤلاء الخبراء إلى هذا الإطار أساطيرهم وهواجسهم المسيطرة الخاصة وهي التي قام الدارسون بفحصها فحصاً مُحكماً في كتابات بعض الكتاب مثل داوتی ولورنس. وكان كل منهم - مثل ويلفريد سكاوين بلنت، وداوتي، ولورنس، وبل، وهوجارث، وفيلبي، وسايكس، وستورز - يعتقد أن رؤاه لكل ما هو شرقى رؤى فردية، وضعها بنفسه نتيجة تلاقيه الشخصي العميق مع الشرق أو الإسلام أو العرب، وكان كل منهم يعرب عن احتقاره، بصفة عامة، للمعرفة الرسمية القائمة عن الشرق. وقد كتب داوتي في كتابه رحلات في صحراء العرب يقول "إن الشمس جعلتني عربيًا ولكنها لم تنحرف بي يومًا نحو الاستشراق". ولكنهم كانوا جميعًا (باستثناء بلنت) يعربون، في آخر المطاف، عن العداء الفربي التقليدي لــلشرق والخوف منه. وأدت آراؤهم إلى تنقيح الأسلوب الأكاديمي للاستشراق الحديث وإكسابه لمسة شخصية، وهو الذي كان عامر الجعبة بالتعميمات الشاملة، و"بالعلم"

— الفصل الثالث -

المغرض الذي لم يكن يقبل الطعن في أحكامه، ويزخر بالصيغ الاختزالية. (ولنسمع ما يقوله داوتي في الصفحة نفسها التي ترد فيها سخريته من الاستشراق: "إن الساميين يشبهون رجلا يجلس في مكان يبدو للعيون مثل البالوعة، وإن كانت جاههم تلمس عنان السماء". ((13)) كان المستشرقون يعملون، ويقدمون الوعود، ويوصون باتخاذ سياسات عامة بناء على تلك التعميمات، وفي ما يعتبر مفارقة عجيبة، كانوا يكتسبون هوية الشرقيين ذوى البشرة البيضاء، في إطار الثقافة التي ولدوا في كنفها، حتى ولو كان انغماسهم المهني في أحوال الشرق، بالنسبة لداوتي ولورنس وهوجارث وبل (شأنهم في ذلك شأن سميث) لم يمنعهم من احتقار الشرق احتقاراً تامًّا، إذ كانوا يرون أن القضية الرئيسية تنحصر في الحفاظ على سيطرة الرجل الأبيض على الشرق والإسلام.

وقد نشأت من هذا المشروع جدلية جديدة، فلم يعد المطلوب من الخبير المشرقى أن يقتصر على "الفهم" فحسب، بل كان ينبغى عليه أن يدفع الشرق إلى أداء دور ما، وينبغى عليه تجنيد قوته للعمل فى صفوف ما لدينا "نحن" من قيم وحضارة ومصالح. وهكذا تتحول المعرفة بالشرق أو تُترجم ترجمة مباشرة إلى نشاط معين، تؤدى نتائجه أو تنشئ تيارات جديدة فى الفكر والعمل فى الشرق. ولكن هذه النتائج بدورها تفرض على الرجل الأبيض تأكيدًا جديدًا للسيطرة، لا باعتباره هذه المرة مؤلف كتاب علمى عن الشرق بل باعتباره بانيًا من بناة التاريخ المعاصر، ومن بناة الشرق باعتباره حالة واقعية عاجلة (لا يستطيع فهمها الفهم الكافى إلا الخبير، لأنه هو الذى بدأها). وهكذا تبرز شخصية المستشرق فى تاريخ الشرق وتصبح جزءًا منه، بل يتعذر التمييز بينهما، ويصبح فى عيون الغرب العكرمة المميزة للشرق، والتى تتميز بوضوح أدق. وفيما يلى موجز لهذه الجدلية:

كان بعض الانجليسز، وعلى رأسهم كتشنر، يعتقدون أن ثورة العرب على الاتراك من شأنها تمكين انجلترا، في حربها مع ألمانيا، من إلحاق الهزيمة بحليفتها تركيا في الوقت نفسه. وكانت

معرفتهم بطبيعة وقوة وموطن الشعوب الناطقة بالعربية تدعوهم إلى الاعتقاد بأن مثل هذه الثورة سوف يحالفها التوفيق، وهم أيضًا يحددون طابعها ومنهجها. وهكذا سمحوا لها بأن تبدأ، بعد الحصول على تأكيدات رسمية بالمساعدة من الحكومة البريطانية. ومع ذلك فإن ثورة شريف مكة فاجأت معظم الناس ولم يكن الحلفاء جاهزين لها، فأثارت مشاعر متناقضة، فأيدها البعض بشدة وعارضها البعض بشدة، وفي خضم التصادم بين غَيْرة هذا وغَيْرة ذاك، بدأ الفشل يدب في شئونها(٢١).

هذا هو الملخص الذى وضعه لورنس بنفسه للفصل الأول من كتابه أعمدة الحكمة السبعة، وهو يتحدث فيه عن "معرفة" "بعض الإنجليز" من أصحاب حركة في الشرق أنجبت "شئونها" ذرية مختلطة، ومعنى ذلك أن سمات الغموض، والمنتائج التي تجمع بين الحقيقة والخيال، وبين المحزن والمضحك، والتي نجمت عن هذا الوضع الجديد للشرق الذى دبت فيه الحيوية، أصبحت موضوعًا يكتب فيه الخبراء، أو شكلاً جديداً من "الخطاب الاستشراقي الذي يقدم رؤية للشرق المعاصر، لا باعتبارها سردًا قصصيًا بل باعتبارها جماع التعقيدات والإشكاليات والآمال المحطمة، وباعتبار أن صاحبها المستشرق الأبيض هو الذي تنبأ أو بشر بها وحدد معالمها أو تفاصيلها بوضوح.

ولقد سبق لنا أن صادفنا انتصار الرؤية على السرد القصصى فى كتاب إدوارد لين عن المصريين المحدثين، وهو ما يصدق حتى على كتاب يتخذ صورة القصة الصريحة مثل أعمدة الحكمة السبعة. والصراع بين النظرة الكلية إلى الشرق (على نحو ما يتبدى فى الوصف والتسجيل الأثرى) وبين السرد القصصى لأحداث وقعت فى الشرق، صراع يجرى على عدة مستويات ويتعلق بعدة قضايا مختلفة. ولما كان هذا الصراع يتجدد كثيرًا فى "خطاب" الاستشراق، فهو جدير بتحليل موجز فى هذا السياق. فالمستشرق يستعرض

الشرق من على، وهدف إدراك جميع تفاصيل الصورة التي تمتد وتتسع أمام عينيه - من الثقافة إلى الدين والذهن والتاريخ والمجتمع. وتحقيق ذلك يتطلب منه أن يرى جميع التفاصيل من خلال مجموعة الفئات ' المختزلة' (مثل الساميين، والعقل العربي، والشرق، وهلم جراً). ولما كانت هذه الفئات أساسًا فئات ' تخطيطية' تتميز بالكفاءة، ولما كان من المفترض، تقريبًا، أننا لن نجد شرقيًا يستطيع أن يعرف نفسه معرفة توازى معرفة المستشرق له، فإن أى رؤية للشرق لابد أن يعتمد تحقيق معناها واكتساب قوتها، آخر الأمر، على الشخص أو المؤسسة أو 'الخطاب' الذي تنتمي إليه. وأية رؤية شاملة تتميز في جوهرها بأنها رؤية ' محافظة' ، ولقد شهدنا في غمار عرضنا لتاريخ الأفكار الخاصة بالشرق الأدنى في الغرب كيف حافظت هذه الأفكار على نفسها بغض النظر عن أى أدلة تنقضها. (بل إننا نستطيع القول بأن هذه الأفكار تأتي بالأدلة التي تُثبتُ صحتها).

ويُعتبر المستشرق، أساسًا، أداةً من لون ما من أدوات هذه الرؤى الشاملة، وحالة إدوارد لين تمثل تمثيلاً صادقًا حالة كل فرد يعتقد أنه يخصص مرتبة ثانوية لافكاره، أو حتى لما يشاهده، بحيث تسبقها مقتضيات رؤية "علمية" من نوع ما للظاهرة الكلية المعروفة في مجموعها باسم الشرق، أو الأمة الشرقية. وكل رؤية من هذه الرؤى إذن تتسم بالجمود، مثلما كانت الفئات العلمية التي يسترشد بها الاستشراق في القرن التاسع عشر جامدة ثابتة، ولم يكن المستشرق يتخطى حدود بعض المفاهيم مثل "الساميين" أو "العقل الشرقي"، فلقد كانت هذه محطات نهائية يجتمع فيها كل ضرب من ضروب السلوك الشرقي في إطار النظرة العامة إلى المجال كله. وكان الاستشراق، باعتباره مبحثًا أو مهنة أو لغة متخصصة أو ضربًا من الخطاب، يرهن وجوده باستمرار صورة الشرق الكلية فلولا وجود هذا "الشرق" لامتنع وجود المعرفة المتسقة المفهومة والتفصيلية التي تسمى "الاستشراق". وهكذا فإن الشرق ينتمي للاستشراق، مثلما يُفترض عدم وجود أية معلومات تتصل بالشرق وتنتمي إليه في ذاته (أو تدور حوله).

ولكننا نلمح ضغطاً مستمراً يتعرض له هذا المذهب الجامد الثابت الذى يفترض وجود "عناصر جوهرية متزامنة" (٢٦) ، وهو الذى أسميته الرؤية ، لأنه يفترض القدرة على رؤية الشرق كله دفعة واحدة . وأما مصدر الضغط فهو السرد القصصى ، لأنه إذا ثبت أن أى تفاصيل شرقية قادرة على الحركة ، أو التطور ، فسوف نسمح لعنصر التوالى الزمنى (أو التغيير على مر الزمن) بدخول مذهب البحث ، فإذا بما كان مستقراً فى الظاهر - والمعروف أن الشرق مرادف للاستقرار والثبات السرمدى - وقد بدا غير مستقر . وعدم الاستقرار والتاريخ يمكن أن يكون له شأن فى الشرق ومن أجل الشرق ، والتاريخ يتميز بتفاصيله التى قد توقف مسار الأحداث ، وبتيارات التغيير التى يشهدها ، وبميله إلى التطور أو التدهور أو الحركة الدرامية . وهكذا فإن التاريخ والسرد القصصى الذى بمثله يقيمان الحجة على قصور "الرؤية" وعلى أن اعتبار "الشرق" مرتبة وجودية غير مشروطة اعتبار "ينقض ما يستطيعه الواقع حقا من التغير والتحول.

أضف إلى ذلك أن السرد القصصى هو الشكل المحدد الذى يتخذه التاريخ المكتوب لمعارضة فكرة الدوام الكامنة فى 'الرؤية' . ولقد أحس إدوارد لين بأخطار السرد القصصى عندما رفض وضع نفسه وما يسجله من معلومات فى شكل الخط المستقيم، وفضل على ذلك الشكل الهائل للرؤية الموسوعية أو المعجمية . فالسرد القصصى يؤكد قوة الإنسان وقدرته على أن يولد وينمو ويموت، ويؤكد ميل المؤسسات وحقائق الواقع القائمة إلى التغيير، ويربح أن مظاهر الحداثة والمعاصرة سوف تَحلل فى النهاية مَحل الحضارات ويربح أن مظاهر الحداثة والمعاصرة سوف تَحل فى النهاية مَحل المضارات الكلاسيكية" ، وهو ما يؤكد قبل كل شىء أن سيطرة 'الرؤية' على حقائق الواقع لا تزيد عن كونها تعبيرًا عن إرادة السلطة وعن إرادة الصدق والتفسير، لكنها لا تمثل أحوال التاريخ الموضوعية، أى إن السرد القصصى يقدم وجهة نظر أو منظورًا أو وعيًا معارضًا ' لشبكة' 'الرؤية' التي لا تسمح بالتعدد، وهو ينتهك الأوهام الرصينة المنتظمة التي تزعمها 'الرؤية' .

وعندما دفعت الحرب العالمية الأولى الشرق إلى دخول التاريخ، كان

المستشرق هو الذى قام بدور الاداة التى حققت ذلك. وتشير هناً أرينت ببراعة إلى أن البيروقراطية كان لها نظير مكمل لها يتمثل فى العميل الإمپريالى (١٤) ومعنى هذا هو أنه إذا كان الجهد الأكاديمى الجماعى المسمى ' الاستشراق بيتبر مؤسسة بيروقراطية تقوم على رؤية محافظة للشرق، فإن خُداًم مثل هذه الرؤية فى الشرق كانوا عملاء إمپرياليين مثل ت. أ. لورنس. ونحن نستطيع أن نرى فى عمله، بأشد وضوح محكن، ذلك الصراع بين السرد التاريخى وبين الرؤية، فهو يقول - حرفيًا - "إن الإمپريالية الجديدة" حاولت إحداث "تيار عارم يتمثل فى فرض المشولية على الشعوب المحلية إفى الشرق إ"(١٤) . إذ إن المنافسة بين الدول الأوروبية جمعلتها تدفع الشرق دفعًا إلى العمل النشط، والضغط عملى الشرق ليخدم مصالحها، وتحويل الشرق من حالة السلبية "الشرقية" التي لا تتغير، إلى كفاح الحياة الحديثة. ولكنها رأت من المهم ألا تسمح أبدًا للشرق بأن يسلك الطريق الذى اختاره أو أن يفلت زمامه من قبضتها، فالرأى 'المعتمد' يقول إن الشرقيين يفتقرون إلى تقاليد الحرية.

وترجع الإثارة الدرامية الكبيرة في عمل لورنس إلى أنه يرمز للكفاح أولاً من أجل حفز الشرق (الخامد الخالد الذي لا حول له) على الحركة؛ وللكفاح ثانيًا من أجل فرض شكل غربي في جوهره على تلك الحركة؛ والكفاح ثالثًا من أجل إدراج الشرق الجديد الذي أُوقظ من سباته في رؤية شخصية، ذات نظرة إلى الماضي تتضمن إحساسًا عارماً بالفشل والخيانة، إذ يقول:

كان مقصدى أن أصنع أمة جديدة، أن أستعيد نفوذًا مفقودًا، أن أقدم إلى عشرين مليونًا من الساميين الأساس اللازم لبناء قصر الأحلام البديع الخاص بأفكارهم القومية . . . لم تكن جميع الولايات الخاضعة في الامبراطورية تساوى في نظرى بذل روح صبى انجليزى واحد . فإذا كنت قد أعَدْتُ إلى الشرق بعض احترام الذات، وهدفًا ومُثلًا عليا، وإذا كنتُ جمعلتُ قيام الأبيض بحكم الأحمر، وهو الأمر المعتمد، أمرًا أكثر إلحاحًا، فلقد وُقَقْتُ إذن في تحقيق التناغم بين هذه الشعوب وبين الاتحاد فلقد وُقَقتُ إذن في تحقيق التناغم بين هذه الشعوب وبين الاتحاد

الجديد للدول إلى حد ما، وهو الاتحاد الذى سوف تنسى الأجناس المسيطرة فيه منجزاتها الغاشمة، ويقف فيه الأبيض والأحمر والأصفر والبنى والأسود صفًا واحدًا، ودون النظر إلى بعضهم البعض، لخدمة العالم كله(٢١).

وسواء كان هذا يمثل مقصدًا فحسب أو إنجازًا فعليًّا أو مشروعًا فاشلاً، فلقد كان من المحال أن يقال دون التعبير في البداية عن منظور المستشرق الأبيض:

انظر إلى اليهودى في ملاهى مدينة برايتون الساحلية، وإلى البخيل، وإلى عابد جَمَال الغلمان، وإلى العاهر في بيوت الدعارة في دمشق، وسوف ترى أن هذه جميعًا دلائل على قدرة الساميين على التمتع، وتعبير عن العزم نفسه الذي قدم لنا ما يناقضه من إنكار الذات لدى الزُّهّاد اليهود الأوائل، أو المسيحيين الأوائل، أو أوائل خلفاء المسلمين، الذين كانوا يرون أن أجمل الطرق المؤدية إلى الجنة مفتوحة أمام غير الطامحين. والسامي يتأرجح ما بين الشهوة وإنكار الذات.

وتؤيد لورنس في أمثال هذه الأقوال تقاليد ' محترمة ' تمتد مثل شعاع المنار عبر القون التاسع عشر كله ، وفي المركز الذي ينبشق منه الضوء يوجد ''الشرق'' ، بطبيعة الحال ، وكانت قوة إضاءته كافية لإيضاح كل ما يمر به من أماكن ، الفظ الغليظ منها والمهذب الرقيق ، فلنقل إن اليهودي ، وعابد جمال الغلمان ، والعاهر في دمشق ، ليسوا دلائل على الإنسانية بل ينتمون إلى مجال دلالي أو سيميائي يسمى "السامية" ، وهم يكتسبون هذه الدلالة من انتمائهم إلى الفرع ''السامى" من الاستشراق ، ولنا أن نرى في ذلك المجال أمورا معينة :

من الممكن أن يتأرجح العرب إذا تعلقوا بفكرة ما كالمتأرجح من حبل يتدلى، فلقد أصبحوا خَـدَمًا مطيعين بفضل ولاء عقولهم غير المعلن، ولا يستطيع أحدهم أن يتـحرر من ذلك القيد حتى يأتى النجاح ويجئ معه بالمسئولية والواجب والالتزام. وبعدها

تختفی الفكرة وینتهی العمل - بالخراب. ویمكن اصطحابهم، دون عقیدة، إلی كل أطراف الأرض (لا إلی السماء) إذا اطلعوا علی كنوز الأرض وملذاتها، لكنهم إذا قابلوا... فی الطریق نبیًا یدعو لفكرة ما، دون أن یكون له مكان یأوی إلیه ولا طعام نبیًا یدعو لفكرة ما، دون أن یكون له مكان یأوی إلیه ولا طعام یأكله إلا الصدقات أو ما تلقی به الطیسر إلیه، فقد یتخلّون عن ثروتهم كلها فی سبیل و حیه وإلهامه... كانوا یتسمون بالتقلب مثل الماء، وربما كُتبت لهم السیادة مثل الماء آخر الأمر. لقد دأبوا منذ فجر الحیاة علی الاندفاع فی موجات متلاحقة علی سواحل الجسد. ولقد تكسرت كل موجة... ولقد قمت بنفسی بإثارة إحدی هذه الموجات (ولم تكن أقلها شائا) وجعلتها تعلو حین هبت علیها ربح فكرة معینة، حتی وصلت إلی ذروتها ثم سقطت وانكسرت فی دمشق. وسوف یتجمع الماء المنساب فی أعقاب تلك الموجة، وهو الذی ارتد إلی البحر بسبب مقاومة المصالح المحتسبة، فیشكل مادة الموجة التالیة بسبب مقاومة المصالح المحتسبة، فیشكل مادة الموجة التالیة عندما یحین الوقت لإثارة موج البحر من جدید.

واستعمال الافعال الناقصة بالإنجليزية وأدوات الشرط يُمكُن لورنس من إدخال نفسه في ذلك المجال، إن صح هذا التعبير. وهكذا يُعد العدة للجملة الاخيرة، وهي التي نرى فيها لورنس اللذي يتلاعب بالعرب وقد وضع نفسه في موقع قيادتهم من جديد. أي إن لورنس يشبه كورتس في رواية قلب الظلام للكاتب كونراد، في تحرره من الأرض حتى يصبح رمزًا لواقع جديد، وذلك - كما يقول فيما بعد - حتى يصبح مسئولاً عن "الإسراع بتشكيل. . آسيا الجديدة التي يأتي الزمن بها إلينا دون هوادة" (١٧)؛

ولا تكتسب الثورة العربية معناها إلا حين يتولى لورنس 'تدبير' معنى لها، والمعنى الذى يضفيه على آسيا، على هذا النحو، كان يتمثل فى الانتصار، ''فى الإحساس بزيادة الأبعاد... ما دمنا نشعر بأننا قد قتلنا آلام شخص آخر أو خبرته، أو قل شخصيته''. وهنا يصبح المستشرقُ الصوت

الذي يمثل الشرقي وينوب عنه، بخلاف المراقبين 'المشاركين' في حياة الشرق من قبله، مثل إدوارد لين، وهم الذين كانوا يحرصون على المسافة التي تفصلهم عن الشرق. ولكننا نجد عند لورنس صراعًا لا يقبل الحلَّ بين الرجل الأبيض والرجل الشرقي، وهو الصراع الذي يعيد تقديم الصراع التاريخي بين الشرق والغرب على مسرح ذهنه وإن لم يعرب عن ذلك بصراحة. إذ إن لورنس يدرك سلطانه على الشرق، ويدرك أيضًا مدى خداعه، لكنه على غير وعي بوجود أي شيء في الشرق عا قد ينسهه إلى أن التاريخ ليس في النهاية سوى تاريخ، وأن العرب سوف يلتفتون آخر الأمر، حتى دون تدخله، إلى معركتهم مع الأتراك، ولذلك فهو يختزل قصة الثورة كلها (نجاحاتها المؤقتة وفشلها المرير) في رؤيته الشخصية لنفسه باعتباره رمزًا "لحرب أهلية دائمة" لم تُحسَمُ بعد:

لكننا كنا فى الواقع قد حملنا لوا، 'النائب' من أجلنا نحن، أو على الأقل لأنه كان يبشر بفائدة لنا، ولم نكن نستطيع الهرب من هذه المعرفة إلا بخداع النفس، من حيث المعنى ومن حيث الدافع معًا...

لم يكن يبدو أن أمامنا طريقًا مستقيمًا نسير فيه، نحن القادة، بين طرائق السلوك الملتوية المذكورة، إذ تتداخل حلقات المجهول بعضها في البعض، وتقوم دوافع الاستحياء بإلغاء ما سبقها أو بمضاعفة شحنته (١٨٠).

وقد أضاف لورنس إلى هذا الشعور الحميم بالهزيمة، فيما بعد، 'نظرية' تتعلق " بالشيوخ" الذين سرقوا النصر منه، وعلى أية حال فإن لورنس لا يهمه إلا أنه استطاع، باعتباره خبيرا أبيض ورث حصاد سنوات طويلة من الحكمة الأكاديمية والشعبية بشأن الشرق، أن يضع أسلوب 'وجوده' في المرتبة الثانوية بعد أسلوبهم، وأن يتخذ بعد ذلك دور النبي الشرقي الذي يُشكل حركة ما في "آسيا الجديدة". وأما حين تفشل الحركة، مهما تكن الاسباب

(فيتولى أمرها آخرون، وتتعرض أهدافها للخيانة، ويشبت خطأ حلم الاستقلال الذى راودها) فلا أهمية إلا لما يشعر به لورنس نفسه من خيبة الامل، وهكذا فإن موقف لورنس أبعد ما يكون عن موقف الرجل الذى تاه في زحام الاحداث السريعة المتلاحقة والمثيرة للبلبلة، إذ إنه يوازى نفسه موازاة كاملة بكفاح آسيا الجديدة في سبيل ميلادها.

وإذا كان أيسخولوس قد قدم آسيا في صورة القارة التي تندب خسائرها، وإذا كان نيرقال قد عبر عن إحساسه بخيبة الأمل حين زار الشرق فلم يجده باهرًا بالصورة التي أرادها، فإن لورنس يصبح هو نفسه القارة الباكية النادبة، والوعى الذاتي الذي يعبر عما يكاد يكون إحساسًا كونيًا أو عالميًّا بانقشاع الوهم. وفي نهاية المطاف أصبح لورنس وأصبحت رؤيته الرمز الصادق لتاعب الشرق، دون أن يقتصر الفضل في ذلك على لويل توماس وروبرت جريفز، أي إن لورنس، باختصار، قد تحمل المسئولية عن الشرق بأن نثر خبرته 'العلمية' في ثنايا نصه حتى يقرأ القارئ التاريخ من خلالها. والواقع أن ما يقدمه لورنس للقارئ ينحصر في سلطة الخبرة المباشرة - وهي القوة التي تمكنه من أن يصبح الشرق نفسه ولو لفترة موجزة. وهكذا نرى أن جميع الأحداث التي يُفترض أنها تنتمي إلى الثورة العربية قد اختُزلِلَتْ آخر الأمر فأصبحت تقتصر على ما عرفه لورنس عنها وأصبح يتحدث باسمها.

ومن ثم فإن الاسلوب لا يقتصر في مثل هذه الحالة على قدرته على أن يرمز للتعميمات الهائلة، مثل آسيا أو الشرق أو العرب، بل إنه يعتبر شكلاً من أشكال الإزاحة والإدماج بمعنى أنه يجعل من صوت واحد تاريخًا كاملاً، ويقدم الصورة الوحيدة التي يمكن للغربي الأبيض، قارتًا كان أو كاتبًا، أن يعرفها للشرق. ومثلما وضع رينان خريطة الإمكانيات المتاحة للساميين في الثقافة والفكر واللغة، وضع لورنس خريطة المكان والزمان المتاح لأسيا الحديثة (بل إنه يخصص ملكية كل جزء من أجزاء ذلك المكان). ويتمثل تأثير هذا الاسلوب في أنه يقرب آسيا من الغرب بصورة مغرية ولو للحظة قصيرة، إذ إن انطباعنا الأخير هو الإحساس بتلك المسافة الشاسعة

التى لا تزال تفصلنا "نحن" عن الشرق الذى كُتب عليه أن يكتسى بطابعه الأجنبى، باعتباره طابع أغتراب وجفوة دائمة مع الغرب. وهذه هى النتيجة المخيبة للآمال، وهى التى تؤكدها النهاية التى وضعها أ.م. فورستر لروايته رحلة إلى الهند (وهى معاصرة لكتاب لورنس) حيث يحاول عزيز وفيلدنج المصالحة ويفشلان فى تحقيقها:

قسال الآخر وهو يمسكه في وُدُّ ''ولماذا لا نصبح الآن أصدقاء؟ فهذا ما أريده وهذا ما تريده'' .

ولكن حصائيهما لم يكونا يريدان ذلك، إذ ابتعدا عن بعضهما البعض، ولم تكن الأرض تريده، إذ قدفت بصخور أرغمت الراكبين على أن يسيرا في عمر لا يتسع إلا لراكب واحد. ولم تكن تريده المعابد، ولا الخزان، ولا السجن، ولا القصر، ولا الطيور، ولا الجيف، ولا دار الضيافة، وهي التي شاهداها عندما خرجا من الفجوة وشاهدا "ماو" من تحتهما، إذ قالت جميعًا عائة صوت من أصواتها "لا! لم يحن الوقت" وقالت السماء "لا! ليس في ذلك المكان" (١٤١).

إن هذا الأسلوب، وهذا التحديد الدقيق الموجز، هو ما سوف يصطدم الشرق دائمًا به.

وعلى الرغم مما يشوب هذا الأسلوب من تشاؤم فإن وراء عباراته رسالة سياسية إيجابية. وهى أن الغرب يستطيع - بما يتمتع به من معرفة وسلطة فائقتين - أن يتحكم فى الهوة التى تفصل الشرق عن الغرب، كما كان كرومر وبلفور يعرفان خير المعرفة. وأما رؤية لورنس فيستكملها فى فرنسا الكتاب الذى كتبه موريس باريه بعنوان "بحث فى بلدان الشام" وهو الذى يسجل فيه أحداث رحلة قام بها فى الشرق الأدنى عام ١٩١٤. وكان هذا "البحث"، مثل أعمال كثيرة سبقته يمثل تلخيصًا عامًا، إذ لم يقتصر مؤلفه على "البحث" فى مصادر وأصول الثقافة الغربية فى الشرق بل يكرر ما فعله

نيرقال وفلوبير ولامارتين أثناء رحلاتهم في الشرق. ولكن رحلة باريه كان لها بعد سياسي إضافي، إذ إنه كان يسعى لإقامة البرهان وتقديم الحجج الدامغة على ضرورة اضطلاع فرنسا بدور بنّاء في الشرق. ومع ذلك فإن الفرق بين الخبرة الفرنسية والخبرة البريطانية يظل قائمًا، فالأولى تنجح في إقامة روابط فعلية بين الشعوب والأراضى، والثانية تعالج مجالاً من مجالات القدرة الروحية. ويرى باريه أن أفضل ما يدل على الوجود الفرنسي هو المدارس الني أنشئت في الاسكندرية: "كما يخلب اللب أن نشهد ترحيب الفتيات الصغيرات ومحاكاتهن الرائعة أفي الفرنسية التي يتكلمنها المخبلة وإيقاعات منطقة إيل دى فرانس"، ويقصد بها المنطقة المحيطة بباريس. فإذا لم يكن لفرنسا في الواقع أية مستعمرات هناك فلست محرومة من بعض "المتلكات":

إننا نجد هناك في الشرق شعوراً تجاه فرنسا بلغ من قوته وروحانيته أن استطاع استيعاب جميع مطامحنا البالغة التنوع والتوفيق بينها. إننا نمثل في الشرق الروحانية والعدالة ومرتبة المثالية. إن انجلترا تتمتع بالسلطة هناك، وألمانيا ذات قوة جبارة، ولكننا 'نمتلك' النفوس الشرقية.

وهذا الطبيب الأوروبى الذائع الصيت يُردَّدُ مع چوريه، بنبرة عالية، ما يقترحه من 'تطعيم' آسيا و'تحصينها' ضد أمراضها الخاصة بها، ومن إضفاء الطابع الغربى على الشرقيين، وإقامة صلات 'صحية' بينهم وبين فرنسا. ولكن رؤية باريه، حتى في هذه 'المشروعات' ، لا تزال تحتفظ بالنص على الفوارق نفسها بين الشرق والغرب، وهي التي يزعم أنه يخفف من حدتها:

كيف يتسنى لنا أن نُشكُل لانفسنا نُخبَةً من المثقفين نستطيع العمل معها، وتتكون من الشرقيين ذوى الجذور الراسخة، الذين يواصلون التطور وفقًا لمعاييرهم الخاصة، ويستمر تشبعهم بالتقاليد الأسرية، وهكذا يمثلون الحلقة التي تربط بيننا وبين

مجموع أبناء البلد؟ كيف نستطيع تكوين علاقات تهدف إلى تعبيد الطريق المؤدية إلى عقد اتفاقات ومعاهدات، وهي الشكل الذي يُستحسن أن يتخذه مستقبلنا السياسي إلى الشرق ؟ إن مدار هذه الأمور جميعًا هو، في نهاية الأمر، تنمية قدرة هذه الشعوب الغريبة على أن تحافظ على اتصالها بذكائنا، وإن كانت هذه القدرة أو الذائقة قد تنبع في الواقع من إدراكهم لمصيرهم القومي (٥٠).

وباريه نفسه هو الذي يؤكم هذه العبارة الأخيرة. فهو يختلف عن لورنس وهوجارث (وكـان كتابه الأخـير وعنوانه العالم المتـجول لا يزيد عن سجل واقسعي أخباري لرحلتين قسام بهما إلى بلاد الشسام في عامي ١٨٩٦ و ١٩١٠(٥١) أقول يختلف عنهما في أنه يكتب عن عَالَم من الاحتمالات البعيدة، فهو أكثر استعدادًا لتصور سلوك الشرق طريقه الخاص به، ومع ذلك فإن الرابطة التي يدعو إليها بين الشرق والغرب (أو الزمام الذي يدعو إلى وضعه في يد الغرب) يهدف إلى السماح بشتى ضروب الضغوط الفكرية من جانب الغرب على الشرق، إذ إن باريه ينظر إلى الأمور لا من زاوية الموجات أو المعارك أو المغامرات الروحية، بل من زاوية غرس الإميريالية الفكرية التي تجمع بين رسوخ الجذور والدهاء. وأما الرؤية التي يمثلها لورنس فتتعلق بالتيار الأساسي للشرق، ولشعوبه ومنظماته السياسية، وللحركات التي تقودها وتمنع انطلاقَها وصايةُ الرجل الأبيض القائمة على الخبرة، فهو يرى أن الشرق ينتمي إلينا "نحن" ، إلى شعبنا "نحن" ، ويمثل مناطق سيادتنا "نحن" . والأرجح ألا يفرق السبريطانيون بسين الصفوة أو النخسة وبين الجسماهيم مثل الفرنسيين الذين تستند آراؤهم وسياساتهم دائما إلى الاقليات وإلى الضغوط الخبيشة للصلة الروحية بين فرنسا وأطفالها في المستعمرات، فلقد كان المستشرق البريطاني الذي يرتدي ثوب العميل - مثل لورنس، أو بل أو فيليبي أو ستورز أو هوجارث - يتولى القيام بدور الخبير المغامر الغريب الأطوار أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها (وهو الدور الذي خلقه إدوارد لين وريتشارد بيرتون وهستر ستانهوب في القرن التاسع عشر) وكذلك دور السلطة الاستعمارية، فكان يتخذ موقعه بجوار الحاكم من أبناء البلد، وأشهر مثالين هما وقوف لورنس في صف الأسرة الهاشمية ووقوف فيلبى في صف آل سعود، كما كانت الخبرة الشرقية البريطانية ذات قالب يعتمد على اتفاق الآراء، والصحة المذهبية والسلطة ذات السيادة، وكانت الخبرة الشرقية الفرنسية في فترة ما بين الحربين تشغل نفسها بالبدع المذهبية والروابط الروحية وغرابة الأطوار. وليس من قبيل المصادفة إذن أن يكون اثنان من كبار باحثى تلك الفترة (في مجال الاستشراق) هما الانجليزي هد. أ.ر. چيب، والفرنسي لويس ماسينيون، فالأول ذو اهتمامات تحددها فكرة السنة في الإسلام (أو الصحة المذهبية) والثاني يركز على شخصية منصور الحلاج، الصوفي المؤمن المومن المحتشرة بن المستشرقين الكبرين بعد قليل.

وإذا كنت قد ركزت كثيراً في هذا القسم على العملاء الإمبرياليين وراسمى السياسات بدلاً من الباحثين الأكاديميين، فالسبب هو رغبتى في تأكيد النحول الكبير في مسار الاستشراق، ومسار المعرفة بالشرق والتعامل معه، من مرحلة الدراسة الأكاديمية إلى مرحلة الاستعانة به كأداة في الواقع العملى. فلقد صاحب هذا التحول تغير في الموقف وفي المستشرق الفرد ذاته، إذ لم يعد يحتاج إلى الإحساس بأنه ينتمى - مثل لين وساسى ورينان وكوسان ومولر وغيرهم - إلى جماعة مهنية ذات تقاليد داخلية وشعائر خاصة، بل أصبح المستشرق الآن رجلاً يمثل ثقافته الغربية، وهو رجل يجمع في أطواء عمله ثنائية كبرى، في صورة مضغوطة، وكان عمله نفسه (مهما يكن شكله المحدد) تعبيراً رمزيًا عن هذه الثنائية: ألا وهي سيطرة الوعي والمعرفة والعلوم الغربية على أقصى أقساصي الشرق وكذلك على أدق خصوصيات الشرق المفردة. وكان المستشرق يرى صوريًا أنه يحقق الوحدة بين الشرق والغرب، وإن كان ذلك يتوسل أساساً بإعادة تأكيد التفوق التكنولوجي والسياسي والثقافي للغرب، وهكذا يتعرض التاريخ، في مثل هذه الوحدة،

إلى ما يُضعفُ ضعفًا شديدًا إن لم يؤد إلى إلغائه. فإذا نظرنا إلى التاريخ الإنسانى باعتباره تيارًا من التطور، أو خيطًا قصصيًّا، أو قوة دينامية تتجلى بانتظام وفى صور مادية فى الزمان والمكان، وجدنا أن هذه النظرة الاستشراقية تضع التاريخ الإنسانى للشرق أو الغرب فى مرتبة ثانوية بالنسبة للتصور المثالى للشرق والغرب، أى تصور وجود جوهر ثابت لكل منهما. وإحساس المستشرق بأنه يقف على حافة الاخدود الذى يفصل بين الشرق والغرب يجعله لا يقتصر على الحديث بلفة التعميمات الفضفاضة، بل إنه يحاول أيضًا تحويل كل جانب من جوانب الحياة الشرقية أو الحياة الغربية إلى سمة مباشرة من سمات هذا النصف الجغرافي أو ذاك.

والتناوب بين 'الذات الخبيرة' في كتابات المستشرق وبين الشهادة التي يدلى بها، وهو الذي يبين أن تلك الذات تمثل الغرب، يتخذ بوضوح شديد صوراً بصرية. وفيما يلى فقرة تمثل ذلك خير تمثيل (ويستشهد بها چيب) من الكتاب المهم الذي وضعه دنكان ماكدونالد بعنوان الموقف الديني والحياة في الإسلام (١٩٠٩):

يُظهر العرب أنهم لا يتسمون بهولة التصديق البالغة، بل يُظهرون أنهم واقعيون، ماديون، يتساءلون ويتشككون ويسخرون من خرافاتهم وعاداتهم، وأنهم مولعون باختبار الظواهر الخارقة - ويفعلون ذلك كله بأسلوب يفتقر إلى الجد إلى حد غريب، ويكاد يعتبر طفوليًا(٥٠).

والفعل 'الحاكم' في هذه الفقرة هو 'يُظهر' ، وهو الذي نفهم منه هنا أن العرب يعرضون أنفسهم (طواعية أو كرها) على الخبير الذي يتولى الفحص. وعدد الصفات المنسوبة إليهم، وهي التي تزدحم فيها كلمات تكرر معانى بعضها البعض، تجعل "العرب" يكتسبون لونًا من انعدام الوزن الوجودي، وهكذا تعيد الفقرة ضم "العرب" إلى فئة "البدائي الطفولي" ، وهي فئة بالغة الاتساع ويشيع ورودها في الفكر الاستشراقي الحديث. وماكدونالد يوحى ضمنًا كذلك بأن المستشرق الغربي يتمتع بموقع متميز بشكل خاص

--- الفصل الثالث

يستطيع منه إيراد أمثال هذه الأوصاف، فما الوظيفة التي ' يمثلها' المستشرق الغربي إلا إظهار ما ينبغي مشاهدته. وهكذا يصبح من الممكن الإطلال على كل حدث معين من أحداث التاريخ عند الذروة، أو قل عند الحدود الحساسة للشرق والغرب معًا، وتنعدم أهمية القوى المعقدة التي تحرك الحياة البشرية وهي التي دأبت على اعتبارها الصورة القصصية للتاريخ - أو تغدو تافهة إذا قورنت بالرؤية 'الدائرية' التي تقتصر فيها قيمة تفاصيل الحياة الشرقية على إعادة تأكيد الطابع الغربي للمراقب والطابع الشرقي لمن ولما يخضع للمراقبة.

وإذا ذَكَّرُتُنا هذه الرؤية، من بعض وجوهها، برؤية دانتي، فلا يجب بأي حال من الأحوال أن نُعفل الفرق الهائل بين هذه الصورة لمشرق، والصورة التي رسمها دانتي. فالمقصود أن تكون الأدلة القائمة هنا علمية (وربما كانت تعتبر علمية)؛ وترجع أصالتها، من زاوية النَّسَب والسُّلالة، إلى انتمائها إلى العلوم الفكرية والإنسانية الأوروبية في القـرن التاسع عشر، أضف إلى ذلك أن الشرق ليس أعجوبة وحسب، أو عدواً، أو فرعًا من فروع الغرائب، بل إنه واقع فعلى سياسي يتميز بثقل وزنه وأهميت الكبرى. ولا يستطيع ماكدونالد، شأنه في ذلك شأن لورنس، أن يفصل بين الخصائص التي تمثله باعتباره غربيًّا وبين دوره باعتباره عالمًا باحثًا. وهكذا فإن رؤيته للإسلام، مثل رؤية لورنس للعرب، تمزج بين تعريف الشيء أو الشخص الموصوف وبين هوية الشخص الذي يتولى التعريف والوصف. أي إنه لابد من تطويع صورة جميع الشرقيين العرب حتى تتفق مع رؤية النمط الشرقي أو صورته التي رسمها الباحث الغربي، وكذلك مع التلاقي المحدد مع الشرق الذي يعيد الغربي فيه تفهم جوهر الشرق تفهمًا ناجمًا عن إحساسه بالجفوة الشديدة بينهما، وهذا هو الإحساس الذي يجعل لورنس، مثل فورستر، يشعر بالقنوط وكذلك بالفشل على المستوى الشخصى. وأما بالنسبة لبعض الباحثين من أمثال ماكدونالد، فهو يدعم 'الخطاب' الاستشراقي نفسه.

كما إنه يعمل على نـشر ذلك 'الخطاب' في عالم الـثقافة والسياسة والواقع. ففي فترة ما بين الحربين العالميتين، كانت قضية العلاقات بين الشرق

والغرب تتسم بالشيوع على نطاق واسع وبالقلق الذى يشوبها، وهو ما يُسْهُلُ علينا أن نخرج به من نصوص كاتـب روائي مثل مالرو. كانت دلائل المطالب الشرقية بالاستقلال السياسي تُسرى في كل مكان؛ ولا شك أن الحلفاء كانوا يشجعونها في أقاليم الدولة العشمانية المزقة، وسرعان ما أصبحت هذه المطالب تمثل مشكلة، على نحو ما نرى بوضوح وجلاء في حالة الشورة العربية وما تلاها، إذ ظهر الشرق الآن في صورة القوة التي تشكل تُحدّيًّا لا للغرب بصفة عامة فقط بل أيضًا لروح الغرب والمعرفة الغربية وسلطة الغرب المهيمنة. وهكذا فبعد قبرن من التدخيل في الشرق (ودراسته) بدا أن دور الغرب في الشرق قــد أصبح يتسم بدقة وحـساسية أكبـر، بعد أن بدأ الشرق نفسه يتصدى لأزمات الحداثة. كان الغرب يواجه قضية الاحتالال المباشر، وقضية الأقاليم الخاضعة للانتداب، وقضية المنافسة الأوروبية في الشرق، وقضية التعامل مع 'النَّخَب' المحلية، والحركات الشعبية المحلية، والمطالب القومية بالحكم الذاتي والاستقلال، وقضية الصلات الحضارية بين الشرق والغرب، وهي القضايا التي فَرَضَتْ إعادة النظر في المعرفة الغربية بالشرق. وها نحن نرى شخصية مهيبة مثل سيلفان ليفي رئيس الجمعية الأسيوية الفرنسية من عام ١٩٢٨ إلى ١٩٣٥، وأستاذ اللغة السنسكريتية في كوليج دى فرانس، يطرح أفكاره الجادة بشأن ضرورة التعجيل بالتصدى للمشكلة القائمة بين الشرق والغرب، إذ قال في عام ١٩٢٥:

يفرض الواجب علينا أن نفهم الحضارة الشرقية. ونواجه نحن الفرنسيين بصفة خاصة أوإن كان من الممكن للإنجليز أن يقولوا ما يقول ليقى فالمشكلة كانت أوروبية مشكلة إنسانية تتمثل على المستوى الفكرى في بذل جهد متعاطف وذكى لتفهم الحضارات الأجنبية في الصور التي اتخذتها في الماضى وتتخذها في المستعمراتنا وتتخذها في المستعمراتنا الآسيوية العظيمة...

لقد ورثت تلـك الشعوب تقـاليد مديدة فـي التاريخ وفي

الفن وفي الدين، ولم تفقد الإحساس بها فقدانًا تامًّا ومن المحتمل أنها تحرص على إطالة أمدها. وحَمَلْنا نحن مسئولية التدخل في تطورها، وكان ذلك أحيانًا دون استشارتها، وأحيانًا استجابة لطلبها... ونحن نوعم، أصبنا في ذلك أم أخطأنا، أننا نمثل حضارة متفوقة، واكتسبنا بهذا التفوق حقًا نؤكده بصورة منتظمة، بل بدرجة من التوكيد تجعله يبدو غير قابل للطعن من وجهة نظر الأهالي، واستنادًا إلى هذا 'الحق' عمدنا نحن إلى الطعن في جميع تقاليدهم الوطنية...

وهكذا، وبصفة عامة، كان الأوروبي حيثما يتدخل يدفع ابن البلد إلى أن ينظر إلى ذاته بلون من اليأس العام الذي يثير الأسى في الواقع، لأنه كان يشعر بأن جماع أحواله قد ساءت بدلا من أن تتحسن، في المجال المعنوى أكثر منها في المجال المادى الصرف. وقد أدى ذلك كله إلى أن أصبحت أسس حياته الاجتماعية تبدو هشة وتنهار تحته وإلى أن أصبحت الأعمدة التي كان يريد أن يعيد بناء حياته على أسسها تبدو هزيلة كأنها من الورق المقوى المزخرف.

وقد تُرجم هذا الإحساس بخيبة الأمل إلى حقد وضغينة من أقصى الشرق إلى أقصاه، كما يقترب هذا الحقد الآن اقترابًا شديدًا من التحول إلى كسراهية، ولا تنتظر الكراهية إلا اللحظة المناسبة حتى تتحول إلى عمل مادى.

أما إذا أدى الكسل أو سوء الفهم بأوروبا إلى التقاعس عن بذل الجهد الذى تتطلبه مصالحها وحدها، فلسوف تقترب الدراما الآسيوية من نقطة الأزمة.

وفى هذا المجال بعينه نجد أن ذلك العلم الذى هو شكل من أشكال الحياة وأداة من أدوات السياسات - أى حيشما كان الأمر يختص بمصالحنا - يدين لنفسه بواجب اختراق الحضارة والحياة المحليتين، والتغلغل في جوانبهما الدقيقة، ابتغاء الكشف عن قيمهما الأساسية، وخصائصهما الدائمة، بدلاً من إخماد الحياة المحلية بالتهديد غير المتسق بالواردات الحضارية الأوروبية. لابد أن نعرض أنفسنا على هذه الحضارات مثلما نعرض منتجاتنا الاخرى، أي في سوق البورصة المحلية. التأكيد في الأصل الفرنسي (٢٥٠).

إن ليفي لا يواجه مشكلة في ربط الاستشراق بالسياسة، فمن المحال إنكار التدخل الغربي الطويل، أو الذي أطيل أمده، في الشرق، سواء من حيث عواقبه بالنسبة للمعرفة أو من حيث تأثيره في ابن البلد سي الحظ، فالجانبان قد يؤديان مجتمعين إلى مستقبل يتهدد أهله. وعلى الرغم مما يعبر عنه ليڤي من نزعة إنسانية وما يبديه من حــرص على غيره من البشــر، فإنه يرسم في ذهنه صورة للحاضر تتميز بضيق وتحديد بغيض، فهو يتصور أن الشرقي يشعر بأن عالمه يتعرض للتهديد من جانب حضارة فائقة، ولكن دوافعه لا تصدر عن رغبة إيجابية في الحربة أو الاستقلال السياسي أو الإنجاز الثقافي من حيث هي غايات مطلوبة في ذاتها، بل تصدر عن حقد أو عن ضغينة الحسود. والعلاج الشامل الذي يقدمه لما آلت إليـه الأحوال من سوء وقبح هو تسويق الشرق للمستهلك الغـربي، وعرضه عليه مثلما تُعرض عليه بضائع عديدة تدعوه إلى الالتفات إليها. وهكذا تستطيع بخطوة واحدة أن تنتزع فتيل الاشتعال من الشرق (بجعله يظن نفسه كمية "مساوية" لغيرها في السوق الغربية للأفكار) وأن تزيل المخاوف الغربية من ارتفاع أمواج المد الشرقي. وجوهر الأمر، بطبيـعة الحال، أو حجة ليڤي الرئيسية - التي تعتبر اعتــرافًا بالغ الدلالة – تقول إن علينا أن نتــخذ إجراء ما بصــدد الشرق وإلاًّ "فلسوف تقترب الدراما الآسيوية من نقطة الازمة".

إن آسيـا تعانى، ولكنها فى مـعاناتها تهـدد أوروبا، فالحدود المشـحونة بالأخطار بين الشرق والغرب لا تزال قائمة، ولم تكد تتغير على الإطلاق منذ

العصور الكلاسيكية الموغلة في القدم، وما يقوله ليقي باعتباره أعظم المستشرقين المحدثين شأنًا يجد أصداء له، وإن تكن أقل دهاءً، عند دعاة المذهب الإنساني الثقافي. ففي عام ١٩٢٥ أجرت مجلة دورية فرنسية تسمى ليه كاييه دى موا استقصاء لآراء بعض كبار المفكرين، وكان من بين الكتاب الذين أجابوا عن أسئلتها بعض المستشرقين (مثل ليقي، وإميل سينار) إلى جانب بعض الأدباء مثل أندريه چيد، ويول ڤاليرى، وإدموند چالو. وكانت الأسئلة تدور حول العلاقات بين الشرق والغرب بالصورة التي تناسب اللحظة التي طُرحَتْ فيها، إن لم تتصف كذلك بالاستفزاز الصفيق، وهذا يدلنا في ذاته على ما كانت عليه البيئة المثقافية آنذاك. ولسوف ندرك على الفور أن الأفكار التي كانت الدراسات الاستشراقية تطرحها قد بلغت الآن مستوى الحقائق المقبولة، إذ كان أحد الأسئلة يستفسر عما إذا كان من المحال على الشرق والغرب أن يخترق أحدهما الأخر أم لا (وكانت هذه الفكرة قــد طرحها ميترلنك - الكاتب البلجيكي) ويستفسر سؤال آخر عما إذا كان النفوذ أو التأثير الشرقي بمثل "خطرًا داهمًا" - وهذا تعبير هنري ماسي -- على الفكر الفرنسي؛ ويسأل ثالث عن تلك القيم في الشقافة الغربية التي يمكن أن يعزى إليها تفوق هذه الثقافة على المشرق. ويبدو لي أن إجابة الشاعر الفرنسي قاليري جديرة باقتطاف جزء منها، بسبب الطابع المباشر لأسس حجته، وشيوع هذه الحجة و 'احترامها' ، على الأقل في مطلع القرن العشرين:

لا أعتقد أننا ينبغى أن نخشى كشيرًا، من وجهة النظر الثقافية، ذلك التأثير الشرقى الآن. فنحن لا نجهله. ونحن ندين للشرق بجميع بدايات فنوننا وبشطر كبير من معارفنا. بل إن لنا حقًا أن نرحب بما يخرج الآن من الشرق، إن كان سيخرج منه أى جديد، وهو ما أشك كثيرًا في حدوثه. وهذا الشك يمثل على وجه الدقة الضمان لنا وسلاحنا الأوروبي.

أضف إلى ذلك أن القضية الحقيقية في أمثال هذه الأمور قضية هضم، ولكن الهضم كان دائمًا ولا يزال، وينفس التعبير

الدقيق، الخصيصة العظمى للعقل الأوروبي على مر العصور. وإذن فإن دورنا هو الحفاظ على هذه القدرة على الاختيار، وعلى الفهم الشامل، وعلى تحويل كل شيء إلى المادة التي تشكلنا منها، وهي القدرة التي مكنتنا من الوصول إلى ما نحن عليه. لقد بين لنا اليونان والرومان كيف نتعامل مع وحوش آسيا، وكيف نستخلص التحليل في معاملتهم، وكيف نستخلص منهم جوهرهم. . . ويبدو لي أن حوض البحر المتوسط يشبه وعاءً مُغلقًا، صببتُ فيه على مر الزمن عناصر الشرق الجوهرية، على اتساع نطاقها، فتكثفت. إالتأكيد والحذف موجودان في الأصل الفرنسي إله الهم.

وإذا كانت الثقافة الأوروبية بصفة عامة قد 'هضمت' الشرق، فلا شك أن قاليرى كان يعرف أن الاستشراق كان من بين الوسائل المحددة التى حققت هذا 'الهضم'. ويعتمد قاليرى بثقة على 'التحليل' الذى ينفى ما يمثله الشرق من تهديد فى العالم الجديد الذى يبشر به الرئيس الأمريكى ويلسون، أى العالم القائم على مبادئ حق تقرير المصير. وهكذا فإن 'القدرة على الاختيار' قدرة اوروبية فى المقام الأول، وهى تشجلى فى الإقرار أولاً بأن الشرق يمثل الأصل الذى نبتت منه العلوم الأوروبية، وفى معاملة الشرق ثانيًا باعتباره أصلاً تخطاه الزمن. وهكذا نرى أيضًا بلفور يقول، فى سياق آخر، إن السكان الأصليين لفلسطين يتمتعون بالأولوية فى امتلاك أراضيهم، ولكنها أولوية لا تدانى على الإطلاق السلطة التى يتمتع بها المحتل فى الاحتفاظ بهذه الأرض، وإن كانت لاحقة على الأولوية المذكورة، فلقد قال إن مجرد رغبات حركة أوروبية فى جوهرها أهمية لها إذا قورنت بمصير الحركة الاستعمارية، وهى حركة أوروبية فى جوهرها أهمية

وإذن فإن آسيا كانت تمثل احتمالاً بغيضًا لانفجار مفاجئ قد يدمر عالمنا "نحن" على نحو ما قاله چون بوكان في عام ١٩٢٢: تتاجج الأرض بضرام قوى غير متسقة وذكاء أذهان غير منظمة. فيهل تأملت يومًا حالة الواقع في الصين؟ انظر تجد ملايين العقول النابضة الحبيسة في حرف زخرفية تافهة: إنها تفتقر إلى التوجيه، وإلى القوة الدافعة، ولذلك فإن جهودها تذهب، في مجملها، أدراج الرياح، ويضحك العالم من الصين (10).

ولكن الصين لن تصبح أضحوكة إذا قامت بتنظيم صفوفها (كما قُلر كها أن تفعل)، ومن ثم فإن أوروبا تجتهد حتى تحتفظ بموقعها باعتبارها، كما يقول قاليرى، "آلة قوية" (٥٠) وذلك باستيعاب ما تستطيعه من خارجها، وتحويل كل شيء إلى ما ينفعها، فكريًا وماديًا، والحفاظ بصورة انتقائية على حالة الشرق المنظمة (أو غير المنظمة). ولكن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وضوح الرؤية والتحليل. وما لم تدرك أوروبا الواقع الفعلى للشرق، فسوف تنطلق قوته - العسكرية والمادية والروحية - فتتغلب على أوروبا إن عاجلاً أو آجلاً. وما سبب وجود الامبراطوريات الاستعمارية الكبرى، أو تلك النظم الكبرى للقمع المنتظم، إلا تجنب وقوع ذلك الاحتمال الذي يخشاه الأوروبيون. ويجب أن تقتصر نظرتنا إلى الرعايا في المستعمرات على اعتبارهم لونًا من الفروع المنشقة عن قارة أوروبا، على نحو ما شاهد چورج أورويل في مراكش عام ١٩٣٩ - سواء كانوا إفريقيين أو آسيويين أو شرقيين:

عندما تسير في بلدة كهذه - حيث يعيش مائتا ألف نسمة، من بينهم عشرون ألفًا على الأقل من المعدمين الذين لا يملكون، دون مبالغة، إلا الأسمال البالية التي تسترهم، وعندما ترى كيف يعيش الناس، بل وكيف يموتون لأوهى الأسباب، فلسوف يصعب عليك دائمًا أن تصدق أنك تسير وسط البشر. وجميع الامبراطوريات الاستعمارية قد تأسست في الواقع على هذه الحقيقة. الناس وجوههم سمراء - بل وما أكثرها! ترى يكسنو عظامهم اللحم الذي يكسو عظامك نفسه؟ وهل لهم أسماء؟ أم تراهم مجرد مادة سمراء لا تتميز أجزاؤها عن

بعضها البعض، ولا يتميز أفرادهم إلا تميز أفراد النحل أو الحشرات المرجانية اللون؟ إنهم ينشأون من الأرض، ويبذلون العرق ويتكبدون الجوع سنوات قليلة ثم يهبطون مرة أخرى في أجداث دون أسماء في أرض المدفن، دون أن يلحظ أحد أنهم ذهبوا. بل إن القبور نفسها سرعان ما تنطمس وتختلط بالتربة (۸۰۰).

وإلى جانب ما كان يقدمه صغار الكتّاب (من أمثال بييسر لوتى ومارماديوك يكتول وأضرابهما) إلى القارئ الأوروبى من شخصيات جذابة المظهر فى قصصهم الحافلة بالغرائب، كانت صورة غير الأوروبى المعروفة للأوروبيين ينطبق عليها ما يقوله أورويل عنهم انطباقًا كاملاً، فقد كانت إما صورةً يُتّفكّهُ بها، أو صورة ذَرّة فى خضم مادة جماعية شاسعة، يشار إليها فى أحاديث العامة أو المتخصصين باسم الشرقى أو الإفريقى أو الأصفر أو الأسمر أو المسلم. وقد بث الاستشراق فى هذه التجريدات قوة التعميم، فأحال النماذج الحضارية الفردية إلى رموز 'مثالية' لقيمه وأفكاره ومواقفه، وهى التى كان المستشرقون قد وجدوها فى "الشرق" وحولوها إلى 'عُملة' ثقافية شائعة التداول.

وإذا ذكرنا أن ريمون شواب قد كتب كتابه الرائع - سيرة حياة أنكتيلديبيرون - في عام ١٩٣٤، وبدأ دراساته التي وضعت الاستشراق في سياقه
الثقافي الصحيح، فعلينا أن نذكر أيضًا أن عمله كان يتناقض تناقضًا صارخًا
مع أعمال زملائه من الفنانين والمفكرين الذين كانوا لا يزالون يشاركون قاليرى
صورة الشرق والغرب القديمة التي لا تزيد عن تجريد وهمى. وليس معنى
هذا أن عزرا پاوند، و ت.س. إليوت، ووليم ب. ييتس، وآرثر والى،
وإرنست فنولوزا، وبول كلوديل (في كتابة معرفة الشرق) وفكتور سيجالين
وغيرهم كانوا يتجاهلون "حكمة الشرق"، على نحو ما أطلق عليها ماكس
مولر قبل عدة أجيال، ولكن الثقافة كانت تنظر إلى الشرق، وإلى الإسلام
بوجه خاص، نظرة السشك والريبة التي طالما أثقلت الموقف العلمي تجاه
الشرق. وأما أصدق نماذج هذا الموقف المعاصر وأشدها صراحة فنجده في

الفصل الثالث -

سلسلة المحاضرات التى ألقاها فالنتاين تشيرول، الصحفى الأوروبى الشهير ذو الخبرة العريضة بالشرق، فى جامعة شيكاغو عام ١٩٢٤ بعنوان "الغرب والشرق" وكان غرضه هو أن يوضح للمتعلمين الأمريكيين أن الشرق ليس نائيًا بالصورة التى ربما كانوا يتخيلونها. وكان منهجه بسيطًا ويقول إن الشرق والغرب يعارضان بعضهما البعض معارضة لا سبيل إلى تقليلها، وإن الشرق — والديانة "المحمدية" خصوصًا – من "أعظم القوى العالمية" المسئولة عن إحداث "أعمق الصدوع" فى العالم (١٠٥). وأعتقد أن التعميمات الكاسحة التى يستخدمها تشيرول يمكن استنباطها بوضوح من عناوين محاضراته الست، وهى "أرض معركتهم القديمة"، و"ذهاب الإمبراطورية العشمانية: حالة مصر الخاصة"، و"التجربة البريطانية العظيمة فى مصر"، و"الأقاليم الخاضعة للحماية وتحت الانتداب"، و"عامل البولشفية الجديد"، و"بعض النتائج العامة".

ولما كانت هذه الأقوالُ المالـوفة (فهي تمثل حقًّا أفكارًا مقبولة شائعة) صادرةً من أعـماق الثقـافة الأوروبية، ولما كـان قائلوها كُـتَابًا يعتـقدون أنهم يتحدثون باسم تلك الثقافة، فإننا لا نستطيع تفسيرها بأنها مجرد أمثلة للتعصب القومي المحلى، إذ إنها ليست كذلك، بل وتعتبر مفارقات لعدم كونها كذلك، على نحو ما يتضح لكل من يحيط بأى قدر من الكتابات الأخرى لهذين الكاتبين. وأما خلفية هذه الأقوال فنجدها في التحول الذي طرأ على الاستشراق الذي كان علمًا مهنبًا دقيقًا يقوم بوظيفة محددة في ثقافة القرن التاسع عشر، ألا وهي مساعدة أوروبا على استعادة الشطر الذي فقدته من البشرية، ثم أصبح في القرن العشرين أداة من الأدوات السياسية، بل وما هو أهم، أي إنه اكتسب وظيفة الشفـرة التي تستطيع أوروبا بها أن تفهم ذاتها وأن تفهم الشرق معًا. وكان الاستشراق الحديث، للأسباب التي سبقت مناقشتها في هذا الكتاب، يحمل في ثناياه طابع الخوف الكبير من الإسلام، وقد أدت التحديات السياسية في سنوات ما بين الحربين إلى تفاقم هذا الخوف. وما أرمى إليه هو أن التحول، الذي يشبه المسخ، الذي أصاب فرع التخصص العلمي، البرئ نسبيًّا، في فقه اللغة قد جعل منه طاقة على تدبير حركات سياسية، وإدارة المستعمرات، وإصدار مقولات تكاد تتسم بطابع الرؤى الغيبية بشأن صعوبة المهمة الحضارية الموكولة إلى الرجل الأبيض، والملاحظ أن ذلك كله يدور في إطار ثقافة تزعم أنها ليبـرالية، وتبدى اهتمامًا بالغًا وحرصًا شديدًا على ما تتباهى به من معايير التعددية والتسامح والقدرة على قبول الاختلاف. وأما ما حدث في المواقع فكان النقيض الكامل لليبيرالية، إذ تحجر المذهب والمعنى اللذان أضفاهما "العلم" على "الحقيقة". فإذا كانت مثل هذه "الحقيقة" تحتفظ لنفسها بالحق في الحكم على الشرق بأن يظل شرقيًا بالصور التي أشرت إليها، فلن تزيد الليبرالية عن كونها شكلاً من أشكال القمع والتحيز الذهني.

وكان من النادر - ولا يزال نادرًا - أن يُدركَ أو يُقرَّ أحدٌ من أبناء الثقافة الغربية بمدى ضيق الأفق المذكور، وذلك للأسباب التي يـحاول هذا الكتاب

استكشافها. ومع ذلك فإنه لمما يدعو للتفاؤل أن أمثال هذا الضيق فى الأفق قد وجد أحيانًا من يطعن فيه. وهاك مثالاً من التصدير الذى كتبه أ.أ. ريتشاردز لكتابه حديث منشيوس عن العقل (١٩٣٢) ولنا أن نستبدل كلمة "الشرقى" بكلمة "الصينى" بيسر وسهولة فى الفقرة التالية:

وأما عن الوان تأثير زيادة المعرفة بالفكر الصيني في الغرب، فمن الطريف أن نجد أن كاتبًا لا يُحتمل أن يُظنَّ أنه جاهلٌ أو مهملٌ مثل مسيو إتيين جلسون يستطيع في يومنا هذا أن يتحدث في تصديره بالإنجليزية لكتابه فلسفة البقديس طوما الأقويني قائلاً إن فيلسفة هذا البقديس "قد قبلت وجمعت التقاليد الإنسانية كلها" - هذا أسلوب تفكيرنا جميعًا، فالعالم الغربي لا يزال بالنسبة لنا هو العالم أأو ذلك الشطر الذي يُعتد به من العالم أ، ولكن المراقب المحايد قيد يقول إن مثل هذه النزعة الإقليمية خطرة. ولم نحقق في الغرب من السعادة ما يجعلنا على ثقة بأننا لا نعاني من آثارها(١٢).

والحجة التى يسوقها ريتشاردز تطالب بممارسة ما يسميه 'التعريف المتعدد' ، وهو ضرب أصيل من التعددية، برئ من ميل نظم التعريف إلى مقاومة بعضها البعض. وسواء قبلتا أو لم نقبل هذا الرد على النزعة الإقليمية عند جلسون، فنحن نستطيع قبول القول بأن المذهب الإنساني الليبرالي، الذي كان الاستشراق يمثل تاريخيًا قسمًا من أقسامه، يعمل على تأخير خطوات توسيع المعنى، أو المعنى الموسع الذي يُمكّننا من الفهم الحقيقي. وأما ما حل محل هذا المعنى الموسع في الاستشراق في القرن العشرين - وأقصد في المجال التقنى تحديدًا - فهو الموضوع الذي سوف نعرض له الآن.

## ثالثًا ،الاستشراق الأنجلوفرنسي الحديث

## في أوج ازدهاره

لما كنا قد اعتدنا اعتبار الخبير المعاصر في فرع من فروع دراسة الشرق أو في جانب من جوانب حياته متخصصًا في "دراسات المناطق"، فقد فقدنا إدراكنا 'النابض' للنظرة السالفة إلى المستشرق وهي النظرة التي استمرت حتى الحرب العالمية الثانية تقريبًا، والتي كانت تعتبره ذا قدرة على التعميم (إلى جانب ما يحيط به من معارف نوعية، بطبيعة الحال) وترى أنه يتمتع بجهارات بلغت ذروة نموها تمكنه من الإدلاء بأقوال 'إجمالية' أو تلخيصية، وأعنى بها أنه عندما يقوم بصياغة فكرة بسيطة نسببًا، ولنقل عن النحو العربي أو الدين الهندي، يقول كلامًا يُفهم منه (ويَفهم هو منه) أنه يقول مقولة عن الشرق ككل، بحيث تلخصه تلخيصًا. وهكذا فإن كل دراسة مفردة عن 'قطعة' من المادة الشرقية تؤدي إلى تأكيد عمق الطابع الشرقي لهذه المادة بصورة موجزة. ولما كان الاعتقاد الشائع هو أن عناصر الشرق كلها يرتبط بعضها بالبعض بصورة عضوية عميقة، أصبح من المنطقي تمامًا، من الزاوية التفسيرية، أن ينتهى المستشرق من بحثه إلى أن الأدلة المادية التي يعالجها تؤدي في نهاية المطاف إلى تفهم أفضل لبعض الظواهر مثل الشخصية الشرقية، أو العقل الشرقي، أو أخلاق الشرق وعاداته أو روح عالم.

ولقد شُغِلْتُ فى معظم الفصلين الأولين من هذا الكتاب بتقديم حجج ماثلة بشأن الفترات التى سبقت هذه الفترة فى تاريخ الفكر الاستشراقى. وأما التمييز الذى يهمنا هنا (ويجب أن نقوم به) فى هذه الفترة الأخيرة من تاريخ هذا الفكر فهو التمييز بين الفترة التى سبقت الحرب العالمية الأولى مباشرة، والفترة التى تلتها مباشرة. وفى كلتا الحالتين، شآنهما شآن الفترات الأسبق، كان الشرق يوصف بأنه شرقى وحسب، مهما يكن الموضوع المحدد المطروح، ومهما يكن الموضوع المحدد المطروح، ومهما يكن الأسلوب أو فن الصنعة المستخدم فى وصفه، ولكن الفترتين المشار إليهما تختلفان فى السبب الذى يقدمه المستشرق لرزية الطابع الشرقى الجوهرى للشرق. وسوف نجد مثالاً طيبًا لهذا السبب فى الفقرة التالية التى

كتبها سنوك هيرجرويني، في المراجعة التي كتبها عام ١٨٩٩ لكتاب الكاتب ادوارد ساخار بعنوان القانون المحمدي ويقول فيه :

.. على الرغم من أن القانون قد اضطر في الواقع العملى إلى تقديم تنازلات متزايدة لأعراف الشعب وعاداته، وتعسف حكامه، فإنه استمر يمارس تأثيره الكبيسر في الحياة الفكرية للمسلمين. ولذلك فهو لا يزال، حتى بالنسبة إلينا الآن، موضوع دراسة مهمنًا، ليس فقط للأسباب التجريدية المتصلة بتاريخ القانون والحضارة والدين، بل أيضًا لما له من أغراض عملية. فكلما ازداد توثق العلاقات بين أوروبا والشرق الإسلامي، وازداد عدد البلدان الإسلامية الخاضعة للسيادة الأوروبية، ازدادت أهمية إحاطتنا نحن الأوروبيين بالحياة الفكرية للإسلام، والقانون الديني، والخلفية النظرية للإسلام؟

أى إن هيسرجروينى يسسمح لمفهوم تجريدى مسئل "القانسون الإسلامى" بأن يستسلم أحيانًا لضغوط التاريخ والمجتمع، ولكنه رغم ذلك أقرب إلى الاهتمام بالإبقاء على ذلك التجريد لفائدته الفكرية، لأن "القانسون الإسلامى"، بخطوطه العريضة، يؤكد التفاوت ما بين الشرق والغرب. لم يكن التمييز بين الشرق والغرب عند هيسروجروينى مجرد قالب لفظى أكاديمى أو شعبى، بل على العكس، إذ كان يعنى له علاقة القوة الجوهرية والتاريخية بين الجانبين. والمعرفة بالشسرق قد تُشبتُ أو تزيدُ أو تُعسَمّقُ "الفرق الذي مكّن السيطرة الأوروبية (وهذه العبارة تنحدر من أصول عريقة فى القرن التاسع عشر) من أن تمتد امتدادًا فعالاً فى آسيا. وإذن فإن معرفة الشرق بصفة عامة معرفة تقوم على "التكليف" بالحفاظ على الشرق، إن كان صاحب الشأن غربيًا.

ونجد فقرة مناظرة تقريبًا لما يقوله هيرجرويني، وهي الفقرة الختامية في مقال جيب عن "الأدب" في كتابه تركة الإسلام المنشور عام ١٩٣١، إذ إنه وبعد أن يصف ثلاثة لقاءات عارضة بين الشرق والغرب حتى القرن الثامن عشر، يصل في حديثه إلى القرن التاسع عشر، يصل في حديثه إلى القرن التاسع عشر قائلاً:

وبعد هذه اللحظات الشلاك من التلاقى العارض، عاد الرومانسيون الألمان إلى الاهتمام بالشرق من جديد، وكان الهدف الذى قصدوا إلى تحقيقه لأول مرة أن يفتحوا الطريق أمام التراث الحقيقى للشعر الشرقى حتى يدخل شعر أوروبا. ولكن الشعور الجديد بالقوة والسيطرة فى القرن التاسع عشر كان، فيما يبدو، يغلق الباب فى وجه مطلبهم إغلاقًا حاسمًا. وأما اليوم فتبدو لنا بعض دلائل التغيير. إذ بدأت من جديد دراسة الادب الشرقى فى ذاته ومن أجله، وبدأنا نفهم الشرق فهما جديدًا. وبانتشار هذه المعرفة واستعادة الشرق للمكانة الحقيقة به فى حياة الإنسانية، فربما عاد الأدب الشرقى إلى أداء وظيفته التاريخية، ومساعدتنا فى التحرر من المفاهيم الضيقة الخانقة التى من شأنها قصر كل ما هو مهم فى الأدب والفكر والتاريخ على المساحة التى نشغلها على الكرة الأرضية (١٠).

وعبارة چيب "فى ذاته ومن أجله" تتناقض تناقضًا صارخًا مع حلقات الاسباب التى يعتبرها هيرجروينى ثانوية بالقياس إلى ما يعلنه من السيطرة الاوروبية على المشرق. ومع ذلك، فإنه يحافظ على تلك الهوية المشاملة، والتى يبدو أن المساس بها محرم، لشئ يسمى "الشرق" وشئ آخر يسمى "الغرب". وهذان الكيانان يفيدان بعضهما البعض، والواضح أن مقصد جيب وهو مقصد حميد، يتمثل فى أنه لا يوجد ما يدعو إلى اعتبار تأثير الأدب الشرقى فى الأدب الغربى (من زاوية ثماره) من باب ما أطلق عليه برونتيسر تعبير "الفضيحة القومية". فهو يقول إن الاحرى بنا أن نواجه الشرق، باعتبار ذلك ضربًا من التحدى الإنساني للحدود المحلية للمركزية الغربية .

وعلى الرغم من استدعاء چيب، قبل ذلك، لفكرة السشاعر الألمانى جيته عن 'الأدب العالمى'، فإن دعوة چيب إلى التفاعل الحيوى، على المستوى الإنسانى، بين الشرق والغرب، يتجلى فيها تغير حقائق الواقع السياسى

والثقافى فى فترة ما بعد الحرب. كانت السيطرة الأوروبية على الشرق لا تزال قائمة، ولكنها تطورت، وأقصد فى مصر تحت الاحتلال البريطانى، فبعد أن كان الأهالى يكادون يَقْبلون وجودها دون معارضة، أصبحت قضية سياسية يشتد الخلاف حولها يومًا بعد يوم، وتزيد من تعقيدها مطالب الاستقلال الوطنية المناوثة لتلك السيطرة، فلقد كابدت بريطانيا سنوات الكفاح الذى قاده سعد زغلول وحزب الوفد وما إلى ذلك بسبيل (٥٠٠). أضف إلى ذلك ما شهده العالم منذ عام ١٩٢٥ من كساد اقتصادى عام، وهو الذى أدى إلى زيادة التوتر الذى يتجلى فى نثر جيب. ولكن أشد جوانب ما يقول لقارئه: انتبه يتمثل فى الرسالة الثقافية الخاصة التى يرسلها، إذ يبدو أنه يقول لقارئه: انتبه إلى الشرق، من أجل فائدته للعقل الغربى فى نضاله فى سبيل قهر ضيق الافق، والتخصص الخائق، والمنظورات المحدودة.

لقد اختلفت الأسس التى ينطلق منها چيب اختلافًا كبيرًا عن الأسس التى كان ينطلق هيرجروينى منها، مشلما اختلفت أولوياتهما، إذ لم يعد من الممكن لأحد أن يقبل، دون جدل شديد، القبول بأن سيطرة أوروبا على المشرق تكاد تكون من حقائق الطبيعة، بل ولم يعد أحد يفترض أن الشرق كان فى حاجة إلى التنوير الغربى: كانت القبضية المهمة فى سنوات ما بين الحربين قبضية وضع تعريف ثبقافى للذات يتجاوز النبظرة الإقليمية وكراهية الأجانب. فكان چيب يرى أن الغرب يحتاج إلى الشرق باعتباره مبوضوعًا يُدرس، لأنه يحرر الروح من قبود التخصص العقيم، ويخفف من آلام التطرف فى الأنانية الضيقة النظرة وفى الوطنية، ويزيد من إدراك المرء للقضايا الإساسية الحقيقية فى دراسة الشقافة. فإذا زاد اعتبار الشرق شريكًا فى هذه الجدلية التى نشأت حديثًا، أى جدلية الوعى الثقافى بالذات، فلذلك سببان، الأول أن الشرق قد أصبح أقرب إلى تمثيل لون من التحدى للغرب عما كان عليه من قبل، والثاني هو أن الغيرب مقبل على مرحلة جديدة نسبيًّا، وهى مرحلة الأزمة الثقافية، والتى ترجع، إلى حد ما، إلى تقلص السيطرة الغربية على سائر مناطق العالم.

ومن ثم فسوف نجد في أفضل الأعمال الاستشراقية التي شهدتها فترة ما بين الحربين - والتي تمثلها الحياة العملية الساهرة للباحث الفرنسي ماسينيون وللإنجليزي چيب نفسه - بعض العناصر التي تتميز بها أفضل الدراسات الإنسانية في تلك الفترة. وهكذا فإن لـنا أن نعتبر أن الاتجاه إلى التلخيص أو الإجمال، الذي سبق لي الحديث عنه، هو المعادل الاستشراقي للمحاولات التي بُذلت في مجال العلوم الإنسانية الغربية البحتة لتفهم الثقافة باعتبارها كيانًا كليًّا، بأسلوب حدَّسي متعاطف مضادًّ للمنطق الوضعي. فالمستشرق وغير المستشرق ينطلقان من إدراكهما أن الثقافة الغربية تمر بمرحلة مهمة، وأن سمتها الأساسية هي الأزمة الستى فرضتها عليها بعض الأخطار، مثل خطر الهمجية، والاهتمامات التقنية السضيقة، والجدب الأخلاقي، والنزعة القومية العالية النبرة، وما إلى ذلك بسبيل. كما نرى أن فكرة استخدام نصوص محددة، على سبيل المثال، للانطلاق من الخاص إلى العام (ابتغاء فهم الحياة الكاملة لفترة ما، ومن ثم تفهم ثقافة ما) فكرة يشترك فيها الباحثون الغربيون في العلوم الإنسانية الذين يستلهمون عمل فيلهلم دلثي، وكذلك عسمالقة المستشرقين مثل ماسينيون وچيب. ولذلك نجد أن مشروع بث حياة جديدة في فقه الـلغة - على نحو ما نجـده في أعمال كورتيـوس، وفوسلر، وأورباخ، وسيستسر، وجندولف، وهوف مانشتال(٦٦١) - يقابله مشروع مناظر له في محاولات التجديد وبث الروح في دراسات المستشرقين المتسمة بالتقنية الصارمة لفقه اللغة، وهي المحاولات التي نجدها في دراسات ماسينيون لما كان يسميه 'المعجم الصرفي'، ومفردات العبادات الإسلامية وما إلى ذلك .

ولكننا نلسمح رابطة أخرى، أهم من هذه، بين الاستشراق في هذه المرحلة من تاريخه وبين علوم الإنسان الأوروبية (ما يسميه الفرنسيون علوم الإنسان، والألمانيون العلوم الإنسانية) المعاصرة لها. وعلينا أن نشير أولاً إلى أن الدراسات الشقافية غير الاستشراقية كانت بالضرورة تفوق الدراسات الاستشراقية في تصديها للأخطار التي تشهدد الثقافة الإنسانية ذات التخصص التقنى الذي يضخم صورة الذات ويستبعد دور الأخلاق، وهي الأخطار التي

كانت تتمثل، إلى حد ما على الأقل، في ارتفاع مد الفاشية في أوروبا. وأدى هذا التصدى إلى امتداد شواغل فترة ما بين الحربين واستمرارها في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية أيضاً. وكان من الشواهد العلمية والشخصية البليغة على هذا التصدى ذلك الكتاب العظيم الذي كتبه إريك أورباخ بعنوان المحاكاة، وتأملاته المنهجية الأخيرة باعتباره من فقها اللغة (١٧٠). وهو يقول لنا إنه كتب المحاكاة وهو في منفاه في تركيا، وكان القصد منه، إلى حد كبير، أن يكون بمثابة محاولة لرؤية تطور الثقافة الغربية في ما يكاد يكون آخر لحظة اكتملت فيها نزاهتها وتمتعت فيها بتماسكها الخضاري، ومن ثم فقد حدد لنفسه مهمة وضع كتاب عام يقوم على تحليلات لنصوص معينة بأسلوب يعرض فيه مبادئ الإنتاج الأدبى الغربي بكل تنوعه وثراثه وخصبه. وكان الهدف هو رسم صورة مركبة للثقافة الغربية، تضاهي في أهميستها جُهد رسمها نفسه، ويقول أورباخ إنه استطاع بذل هذا الجهد بفضل ما يسميه "المذهب الإنساني البورجوازي المتأخر" (١٨٠). وهكذا فإن العناصر الدقيقة المتفرقة التي يرصدها تتحول إلى رمز بالغ الدلالة لمسار تاريخ العالم.

وكان أورباخ يرى أهمية لا تقل عن ذلك - وهذه حقيقة تنصل اتصالاً مباشراً بالاستشراق - لتقاليد المذهب الإنساني التي تدفع الباحث إلى دراسة ثقافة بلد آخر أو آدابه. وكان النموذج الذي يحتذيه أورباخ هو كورتيوس، الذي يشهد إنتاجه العظيم بأنه، وهو الألماني، عمد إلى تكريس حياته المهنية لدراسة آداب اللغات الرومانية الأصل، أى المنبشقة عن اللاتينية كالفرنسية، والإيطالية والإسبانية. وكان ذلك من الأسباب التي دعت أورباخ إلى أن يختتم تأملاته في خريف العمر بشاهد ذي دلالة مقتطف من فكتور هوجو، وهو الحكمة المنسوبة إلى القديس فكتور وتقول "إن الرجل الذي يجد وطنّه عذب المنهل رجل لا يزال مبتدئًا لَيْنَ العود، وأما الذي يجد في كل تربة مثيلاً لوطنه فقد اكتسب بعض القوة، وأما الكامل فهو الذي يرى العالم كله بلدًا أجنبيلًا ". فكلما ازدادت قدرة المرء على ترك وطنه الثقافي، ازدادت

سهولة حكمه علميه وعلى العالم كله كذلك، وذلك بما تقتضيه الرؤية الحقة من انفصال روحى وكذلك من كرم نفس، كما تزداد كذلك سهولة قيام المرء بتقييم ذاته وتقييم الثقافات الأجنبية بذلك المزيج نفسه من الارتباط والانفصال.

كما نشأت أيضًا قـوة ثقافيـة أخرى لا تقل أهمـية عن ذلك، ولا تقل قدرتها على التشكيل المنهجي، ألا وهي استخدام العلوم الاجتماعية "للأنماط" باعتبارها وسيلة للتحليل وأسلوبًا لرزية الأشياء المألوفة بطرائق جديدة. ولقد اهتم عــدد كبير من الدارسين بدراســة التاريخ المحدد "للنمط" على نحو ما نجد عند مفكرى مطلع القرن العشرين مثل ڤيبر، ودوركهايم، ولوكاتش، ومانهايم، وغيرهم من المتخصصين في 'علم اجتماع المعرفة''''، ولكنني لا أعتقد أن أحدًا قد أشار إلى أن دراسات ڤيبر للبروتستانتية واليهودية والبوذية قد جرفته (ربما عن غير قصد) إلى نفس الأرض التي رسم المستشرقون حدودها أصلاً وزعموا ملكيتها لأنفسهم. ولقد وجد فيها التشبجيع من جانب جميع مفكرى القرن التاسع عشر الذين كانوا يؤمنون بوجود ضرب من الاختلاف الوجودي بين "العقليات" الاقتصادية (والدينية) الشرقية والغربية. وعلى الرغم من أن فيبر لم يدرس الإسلام دراسة متخصصة قط، فلقد كان تأثيره في هذا المجال كبيرًا، لسبب رئيسي وهو أن أفكاره عن "النمط" كانت بمثابة تأكيد "خارجي"، أي من خارج معال الاستشراق، لـكثير من الأطروحات المعتمدة التي كان يعتنقها المستشرقون، وهم الذين لم تكن أفكارهم الاقتصادية تتجاوز مأ يزعمونه عن عجز الشرقي عجزًا أساسيًا عن التبادل والتجارة والعقلانية الاقتصادية. ولقد ظلت هذه القوالب الفكرية تحظى بالقبول في مجال الدراسات الإسلامية على امتداد منات السنين دون مبالغة - وذلك حتى ظهرت الدراسة المهمة التي وضعها مكسيم رودنسون بعنوان الإسلام والرأسمالية عام ١٩٦٦ . ومع ذلك فلا تزال فكرة 'النمط' - شرقيًّا كان أو إسلاميًّا أو عربيًّا أو سوى ذلك - فكرة صامدة، وتغذيها ألوان مماثلة من التجديدات أو النماذج أو الأنماط التي تأتي بها العلوم الاجتماعية الحديثة.

— النصل الثالث —

كثيرًا ما أشرت في هذا الكتاب إلى الإحساس بالغربة الذي يشعر به المستشرقون الذين يتناولــون أو يعيشون في كنف ثقافة تختلف اختلافًــا عميقًا عن ثقافتهم. والواقع أن أحد الاختلافات البارزة بين الاستشراق، في صورته الإسلامية، وبين جميع المباحث الإنسانية الأخرى التي تنطبق عليها إلى حد ما أفكار أوِرْبَاخُ عن ضرورة الغربة، هو أن المستشرقين الإسلاميين لم يكونوا يرون على الإطلاق أن غربتهم عن الإسلام غُرْبةٌ ' صحَّيَّة ' أو موقف يؤدى إلى تفهم ثقافتهم فهما أفضل. ولكن غربتهم عن الإسلام اقتصرت على تعميق إحساسهم بتفوق الشقافة الأوروبية، حتى مع انساع نطاق نفورهم ليشمل الشرق كله، إذ كانوا يرون أن الإسلام يمثل الشرق تمثيلا متدنيًا (وذا خطر فـــــاك). وسبق لى أن قــلت أيضًا إن أمــــُــال هذه الاتجــاهات الفكرية أصبحت من العناصر التي ساهمت في تشكيل تقاليد الدراسات الاستشراقية نفسها على امتداد القرن التاسع عشر كله، وغدت على مر الزمن عنصرًا ثابتًا من عناصر إعداد معظم المستشرقين علميًّا، ينقله كل جيل إلى الجيل التالي. كما إنني أرجح ترجيحًا شديدًا أن الباحثين الأوروبيين قد استمروا ينظرون إلى الشرق الأدنى من منظور ''أصوله'' الواردة في الكتاب المقدس، أي باعتباره ذا مكانة دينية رفيعة مؤثرة ولا تتزعزع. ولما كان الإسلام يتميز بعلاقة خاصة مع المسيحية واليهودية، فلقـد ظل يمثل في نظر المستشرق فكرة (أو نمط) الوقاحة الثقافية - الأصلية، وهي النظرة التي تفاقمت، بطبيعة الحال، بسبب الخوف من أن تكون الحضارة الإسلامية قد استمرت بصورتها الأصلية (بل والمعاصرة أيضًا) في الوقوف موقف المعارضة على نحو ما للغرب المسيحي.

ولهذه الأسباب مجتمعة ظل الاستشراق الإسلامي فيما بين الحربين يشارك في الجو العام للأزمة الثقافية التي ألمح إليها أورباخ وغيره عمن تحدثت عنهم بإيجاز، دون أن يتطور، في الوقت نفسه، بالأسلوب الذي تطورت به سائر العلوم الإنسانية. ولما كان الاستشراق الإسلامي قد احتفظ أيضاً في داخله بالموقف الديني المثير للجدل بصفة خاصة، وهو الموقف الذي تميز به منذ البداية، فقد ظل لا يحيد عن مسارات منهجية ثابتة، إن صح هذا

التعبير. فمن ناحية معينة، كان لابد من الحفاظ على اغترابه الشقافي عن التاريخ الحسديث وعن التنقيحات الضسرورية التي تفرضها المعلومسات الجديدة على أي "نمط" نظري أو تاريخي. ومن ناحية أخرى كانت النظرة السائدة ترى أن التجريدات التي يقدمها الاستشراق (أو فرصة طرح التجريدات) في مجال الحضارة الإسلامية قد اكتسبت صحة جديدة، أي أصبحت عندئذ صحيحة، لأنه لما كان من المفترض أن الإسلام "يعمل" بالأسلوب الذي وصفه المستشرقون (دون الـرجوع إلى الواقع الفعلي بل استنادًا فـحسب إلى مجموعة من المبادئ "الكلاسيكية") فقد كان من المفترض أيضًا أن الإسلام الحديث لن يزيد عن كونه صورة أعيد تأكيدها للإسلام القديم، إذ كان من المفترض أيضًا أن الإسلام لم يكن يرى في الحداثة تحدّيًا بقدر ما يرى فيها سُبّة وإهانة. (ونقــول بالمناسبــة إن العدد البــالغ الكثرة من الافــتراضــات في هذا الوصف كان يرمى إلى تصوير المنحنيات الشاذة إلى حد ما التي كان على الاستشراق أن يسير فيها حتى يحافظ على أسلوبه الخاص الغريب في رؤية الواقع البشرى). وأقـول أخيرًا إنه إذا كان الطموح الذي يتجلى في التـجميع والضَّمُّ في فقه اللغة (على نحو ما كان يتصوره أوربَّاخُ أو كورتيوس) قد أدى إلى توسيع نطاق وعي الباحث، وإدراكه لــلأخوة بين ابناء البشــر، وللطابع العام العالمي لبعض مبادئ السلوك البشرى، فإن هذا التجميع والضم في حالة الاستشراق الإسلامي قد أدى إلى زيادة تأكيد الإحساس بالاختلاف بين الشرق والغرب، وهو الذي يبينه الإسلام.

وهكذا فإن ما أتحدث عنه هو الصبخة التي اصطبغ بها الاستشراق الإسلامي حتى الوقت الحاضر، أي موقفه الذي يتسم بالتراجع والتقهقر إن قورن بالعلوم الإنسانية الأخرى (بل حتي بفروع الاستشراق الأخرى) وتخلفه المنهجي والأيديولوچي العام، وعزلته النسبية عن التطورات الجارية من حوله، سواء كان ذلك في العلوم الإنسانية الأخرى أو في العالم الحقيقي الذي تتغير فيه الظروف التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية (۱۷) . وقد برزت درجة ما من درجات الوعي بهذا التخلف في الاستشراق الإسلامي (أو السامي) في أواخر القرن التاسع عشر، وربما كان ذلك لأن بعض المراقبين السامي) في أواخر القرن التاسع عشر، وربما كان ذلك لأن بعض المراقبين

بدأوا يدركون مدى إخفاق الاستشراق السامى أو الإسلامى فى التحرر من الخلفية الدينية التى نبع منها أصلاً. وقد نُظِّم أول مؤتمر استشراقى وعُقد فى باريس عام ١٨٧٣، واتضح فيه، منذ بدايته تقريبًا، لسائر العلماء المشاركين فيه مدى تخلف المتخصصين فى الدراسات السامية والإسلامية فكريًا عن الجميع بصفة عامة. وقد كتب الباحث الإنجليزى ر. ن. كَست تقريرًا يست عرض فيه جميع المؤتمرات التى عُقدت ما بين عامى ١٨٧٣ و ١٨٩٧ و ويقول فيه ما يلى عن المجال الفرعى للدراسات السامية الإسلامية :

إن أمثال هذه الاجتماعات أى التي تعقد في مجال الدراسات السامية القديمة للعمل حقًا على تقدم المعارف الشرقية.

لكننا لا نستطيع أن نقول ذلك عن مجال الدراسات السامية الحديثة، فلقد كان المجال مزدحمًا، ولكن الموضوعات التى نوقشت لم تكن تسم إلا بأهمية بالغة الضآلة، مثل الموضوعات التى كانت تشغل الباحثين الهواة من أبناء المدرسة القديمة، لا الطبقة العظمى من "أساتذة" القرن التاسع عشر. وأنا مضطر إلى أن أستسعين بالمؤرخ الروماني بليني بحثًا عن وصف لها. كان هذا المجال يفتقر إلى الروح الحديثة في فقه اللغة وعلم الآثار، وكان النقرير يشبه تقريرًا أصدره مؤتمر لأساتذة الجامعات في القرن الماضى، الذين اجتمعوا لمناقشة مفهوم فقرة من فقرات مسرحية يونانية، أو الضغط في النطق على حرف من حروف العلة، قبل أن يبزغ فجر فقه اللغة المقارن فيزيل بيوت العناكب التي بناها كتّاب الحواشي على المتون. ترى أي جدوى أتت من مناقشة قدرة محمد عليه السلام من الإمساك بالقلم أو الكتابة؟(۲۷).

كان الولع بالآثار، والقائم على الجدل، وهو الذى يصف كَسْتُ، يُعتبر إلى حد ما صورة 'بحثية' أو أكاديمية للعداء الأوروبي للسامية. بل إن إطلاق صفة ''السامية الحديثة'' على هذا المجال بحيث تشمل المسلمين والسيهود معًا

(وهي التي ترجع أصولها إلى المجال السسامي القديم الذي كان رينان أول من ارتاده) يرفع رايته العنصرية بأسلوب قُصد به التظاهر بالتأدب. ويشرح كَسْتُ بعــد ذلك بقليل في تقريره كــيف أن "الإنسان الآري كــان موضــوعًا حظى بتأملات كبيرة" في ذلك الاجتماع. والواضح أن صفة "الآرى" كانت تمثل التجريد المضاد ''للسامي''، ولكن المستشرقين كانوا يرون، لبعض الأسباب التي أوضحتها آنفًا، أن أمثال هذه الأوصاف الوراثية العربقة أنسبُ بصفة خاصة للساميين، ويزخر تاريخ القرن العشرين بالأدلة التي تثبت ما جره ذلك من عواقب وخيمة على البشرية جمعاء، وهي عواقب أخلاقية وإنسانية وخيسمة. ولكن الذي لم يؤكده الستأكيسد الكافي مؤرخو معاداة السامسية في العصر الحديث فهو أن الاستشراق قد أضفى طابع الشرعية على أمثال هذه الأوصاف الوراثية العريقة، وكذلك، وهو الأهم لما أرمى إليه في هذا الكتاب، مدى استمرار إضفاء هذه الشرعية الأكاديمية والفكرية عليها في جميع مسراحل مناقشيات الإسملام أو العرب أو الشمرق الأدنى في العصمر الحديث. فإذا لم يعد من المكن لأحد أن يكتب كتابات علمية متخصصة (أو حنى شعبية) عن "الذهن الزنجى" أو عن "الشخصية اليهودية"، فمن المتاح بيسر أن يقوم البعض ببحوث في موضوعات مثل "العقل الإسلامي" أو "الشخصية العربية"، لكننا سوف نقول المزيد في هذا الموضوع فيما بعد .

وهكذا فإذا أردنا الفهم الصحيح للسلالة الفكرية التى ينحدر منها الاستشراق الإسلامي في فترة ما بين الحربين العالميتين - باكمل وأهم صوره التى تتجلى في الحياة العملية للباحث الفرنسي ماسينيون والانجليزي چيب - فعلينا أن نفهم الفرق بين الموقف ' التلخيصي' الذي يتخذه المستشرق إزاء مادته وبين موقف آخر يشترك معه في أوجه شبه ثقافية كشيرة، ألا وهو الموقف الذي يتجلى في عمل بعض فقهاء اللغة مثل أورباخ وكورتيوس. فالوقف الذي يتجلى في عمل بعض فقهاء اللغة مثل أورباخ وكورتيوس. فالواقع أن الازمة الفكرية في الاستشراق الإسلامي كانت تمثل جانبًا آخر من فالواقع أن الازمة المروحية 'للمرحلة المتأخرة من المذهب الإنساني البورچوازي''، ولكن الاستشراق الإسلامي كان في شكله وأسلوبه يرى أن

مشكلات البشرية يمكن تقسيمها إلى فنتين تُسمّيان "الشرقى" و "الغربى". وكان المعتقــد إذن أن الشرقي لا ينظر نظرة الغربي إلى قضايا التحرر والتــعبير عن الذات والتوسع، وكان المستشرق الإسلامي يعبر عن أفكاره عن الإسلام بصورة تؤكد مقاومته، إلى جانب افتراض مقاومة المسلم، للتغيير وللتفاهم المتبادل بين الشرق والغرب، وللتنمية والتطور الكفيلين بإخراج الرجال والنساء من حيز المؤسسات العتيقة البدائية إلى رحاب الحداثة. بل لقد بلغ من ضراوة هذه المقاومة للتــغيير، وبلغ مما يُنسب إليــها من قوة عالميــة، أن غدا من يقرأُ كلام المستشرقين يتصور أن الانقلاب الذي يُخشى وقوعــه لا يتمثل في دمار الحضارة الغربية بل في إزالة العوائق التي تفصل بين الشرق والغرب. وعندما أبدى چيب معارضته للنزعة القومية في الدول الإسلامية الحديثة، كان دافعه إدراكه أن القومية تؤدى إلى تداعس الأبنية الداخلية التي تحافظ على الطابع الشرقى للإسلام، إذ إن النتيجة النهائية للقومية العلمانية هي إزالة الاختلاف بين الشرق والغمرب. ويرجع الفضل إلى طاقـة جيب الفذة على التــعاطف، الذي يبلغ حــد التوحد، مـع دين أجنبي في أنه استطاع أن يصــوغ اعتــراضه على النزعة الـقوميـة بأسلوب يوحى في الظاهر بأنه يتحـدث باسم المجتمع الإسلامي المؤمن بالعقيدة الصحيحة. وأما السؤال عن مدى ما كان ذلك عمثله من ارتداد إلى العادة الاستشراقية القديمة، أي عادة التحدث باسم أهالي الشرق وعن مدى ما كان يمثله من محاولة مخلصة للدعوة إلى ما فيه مصلحة الإسلام، فهو سؤال تقع الإجابة عليه في موقع ما بين هذين البديلين.

ولن نجد بطبيعة الحال باحثًا أو كاتبًا يمثل تمثيلاً كاملاً نمطًا مثالبًا من لون ما، أو مدرسة فكرية ما يشارك فيها بفضل أصله الوطنى أو لأسباب تتعلق بأحداث التاريخ، لكننا سوف نجد فى مجال الاستشراق الذى تسمم تقاليده بالتخصص والانعزال النسبى، أن كل باحث يدرك إلى حد ما، إدراكًا واعيًا من جانب وغير واع من جانب آخر، وجود تقاليد قومية، إن لم يكن وجود تيديولوجية قومية، ويصدق هذا بصفة خاصة فى حالة الاستشراق، إلى جانب عامل إضافى يزيد من صدق ذلك وهو الانضماس السياسى المباشر من

الاستشراق الآن ء —

جانب الأمم الأوروبية في شئون بلدان الشرق، والمثال الحاضر في الأذهان هو حالة سنوك هيرجروبني، إن أردنا مثالاً غير بريطاني وغير فرنسي، لإحساس الباحث إحساساً بسيطاً وواضحاً بهويته القومية (٢٠٠). لكنه حتى إذا انتهينا من رصد جميع الجوانب اللازمة لتحديد الفرق بين الفرد وبين النمط (أو بين الفرد وبين تقاليد أمة ما) فسوف ندهش حين نلاحظ إلى أى مدى كان چيب وماسينيون في الواقع نمطين يمثل كل منهما موقفاً ما. وربما يكون من الافضل أن نقول إن چيب وماسينيون قد أوفيا بكل التوقعات التي أوجدتها لهما تقاليدهما القومية، واللون السياسي لأمتيهما، والتاريخ الداخلي "لمدرسة" الاستشراق القومية التي ينتمي إليها كل منهما. ويميز سيلفان ليڤي بين هاتين المدرستين تمييزاً واضحاً قاطعاً، إذ يقول:

إن الاهتمام السياسى الذى يربط انجلترا بالهند يجعل النشاط البريطانى مقصوراً على الاتصال المستمر بالحقائق العملية، ويحافظ على التماسك بين كل ما يمثل الماضى وبين مشهد الحاضر .

وأما فرنسا التى تغذوها التقاليد الكلاسيكية فإنها تنشد تجليات عقل الإنسان فى الهند، وبالصورة التى تبدى بها اهتمامها بالصين (٧٤).

وقد يسهل القول بأن هذا التقسيم إلى قطبين معناه أن أحدهما يؤدى إلى عمل ذى العمل العقلانى المتسم بالكفاءة والطابع العملى وأن الآخر يؤدى إلى عمل ذى طابع عام عالمى، تأملى، نابه متألق، ومع ذلك فإن هذه 'القطبية' توضح لنا طابع الحياة العسملية الطويلة والمتميزة إلى حد بعيد لكل من چيب الإنجليزى وماسينيون الفرنسى، وقد ساد طابع عمل الأول الاستشراق الإسلامى الفرنسى، الأنجلوأمريكى مثلما ساد طابع عمل الثانى الاستشراق الإسلامى الفرنسى، وذلك فى الحالتين حتى الستينيات من القرن العشرين. وإذا كان ما وصفته 'بالسيادة' يدل على شئ ما، فإن السبب هو أن كل باحث منهما كان يستلهم ويعمل فى إطار تقاليد واعية تخضع لضوابط (أو لحدود فكرية وسياسية) ينطبق عليها وصف ليقى الذى أوردته آنفًا.

ولد چیب فی مصر، وولد ماسینیون فی فرنسا، وقد کُـتب لکل منهما أن يتسم بالتديّن العميق، وأن يصبح دارسًا للحياة الدينية في المجتمع أكثر منه دارسًا للمجتمع وحسب، وكان كلاهما أيضًا مشغولًا انشغالًا عميقًا بشئون الدنيا، وكان من أعظم منجزاتهما الانتفاع بالبحث العلمي التـقليدي في دنيا السياسة الحديثة. ومع ذلك فقد كان نطاق عمل كل منهما - بل وأكاد أقول نسيج العمل نفســه - يختلف اختلافًا شاسعًا عن صــاحبه، حتى ولو أدخلنا في حسابنا ألوان التفاوت الواضحة بين تعليم كل منهما وتربيته الدينية. ولقد وقف ماسينيون حياته على دراسة أعمال الحلاج، حتى لقد قال عنه چيب في النعي الذي كتبه له في عام ١٩٦٢ إنه ''لم يتوقف قط عن استشفاف آثاره في الكتابات الأدبية والدينية الإسلامية المتأخرة" وكان نطاق عمل ماسينيون لا يكاد يعرف الحدود، ويكاد يجوب به كل الأصقاع حيثما وجد الشواهد على "روح الإنسان التي تتخطى المكان والزمان". وكان عمل ماسينيون قد اتسع فأصبح "يشمل كل جانب ومجال في حياة المسلم المعاصر وفكره"، بحيث أصبح وجوده في مسباحث الاستشراق يمثل تحديًا دائمًا لزملائه، ولا شك أن چیب کان معجبًا بالنهج الذی سار فیه ماسینیون، وإن کان قد هجره آخر الأمر، وهو النهج الذي دفعه إلى أن يُنشُدُ :

موضوعات تربط بصورة ما الحياة الروحية للمسلمين بالكاثوليك [ومكنه من أن يجد] عناصر تقريب بينهما في تبجيل فاطمة الزهراء، ومن ثم مجالاً خاصًا ومُهمًّا في دراسة الفكر الشيعى في الكثير من تجلياته، وأيضًا في جماعة من يدينون بعقائد ترجع أصولها إلى دين إبراهيم الخليل، وبعض الموضوعات الأخرى مثل قصة أهل الكهف. وقد أضفى على كتابته في هذه الموضوعات سمات معينة جعلتها تكتسب أهمية دائمة في الدراسات الإسلامية. ولكن هذه السمات نفسها قد جعلت كتاباته تنتمى إلى 'طبقتين صوتيتين' مختلفتين، إن صح هذا المجاز: ' الطبقة' الأولى تمثل المستوى العادى للبحث العلمى

الموضوعي، وهو المستوى الذي يحاول فيه الباحث شرح طبيعة ظاهرة من الظواهر من خلل الاستعمال البارع لادوات البحث العلمي. و 'الطبقة الصوتية' الثانية تمثل استيعاب وتحويل المعلومات الموضوعية والفهم الموضوعي إلى شئ آخر من خلال التعليم الفردي ذي الأبعاد الروحية. ولم يكن من البسير في جميع الأحوال رسم خط فاصل يميز بين ' الطبقة الصوتية' الأولى وبين التحول الناشئ عن تدفق ما تزخر به شخصيته من ثراء .

ويلمح جيب هنا إلى أنه من الأرجح أن يميل الكاثوليك أكثر من البروتستانت إلى دراسة ظاهرة "تبجيل فاطمة الزهراء"، لكنه يقول بوضوح قاطع إنه لا ينبغى تشويش التمييز بين الدراسة "الموضوعية" وبين الدراسة القائمة على "التعليم الفردى ذى الأبعاد الروحية" (حتى وإن كانت عميقة مفصلة). ولكن چيب كان مصيبًا عندما أقر، فى الفقرة التالية من نعيه "بخصب" الذهن الذى يتمتع به ماسينيون فى موضوعات شتى مثل "رمزية فنون الملمين، وبناء منطق المسلمين، والأشكال العويصة للشئون المالية فى العصور الوسطى، وتنظيم شركات الحرويين"، كما أصاب أيضًا، فيما يلى ذلك ماشرة، عندما قال إن اهتمام ماسينيون المبكر باللغات السامية قد أدى إلى وضع "دراسات مقتضبة تكاد تنافس فى عيون غير المتخصص أسرار علوم السرر علوم السحر " الهرمسية" القديمة". ومع ذلك فإن جيب ينهى نعيه نهاية تنم عن كرم النفس، قائلاً:

إننا نرى أن المثل الذى ضربه عمله كان درسًا يقول للمستشرقين من أبناء جيله إن الاستشراق الكلاسيكى نفسه لم يعد يكفى ما لم تصحبه درجة ما من الالتزام بالقوى الحيوية الستى تضفى المعنى والقيمة على الجوانب المنوعة للثقافات الشرقية (د٧).

كان ذلك ولا شك يمثل أعظم إنجاز قدمه ماسينيون، والصحيح أن علوم الإسلام المعاصرة (أو الإسلاميات، كما تسمى أحيانًا) قد نشأت فيها

وترعرعت بعض التقاليد التي تقوم على التعاطف أو 'التوحد' مع ''القوى الحيوية'' التي تغذو ''الثقافة الـشرقية''، ويكفى أن نشير إلى المنجزات الفذة لبعض الباحثين من أمشال چاك بيرك، ومكسيم رودنسون، وإيث لاكوست، وروچيه أرلانديه - على اختلافهم الشاسع في المنهج والمقصد - حتى ندهش لوضوح تأثير ماسينيون الفكرى فيهم، باعتباره المثال الأول في هذا الصدد.

ومع ذلك فإن اختيار چيب تركيز ملاحظاته، وإن كانت تكاد تعتمد على 'الطرائف'، على شتى مناحى قـوة ماسينيون وضعفه، جعلتــه يُغفل بعض الملامح الواضحة في حياة ماسينيــون وهي الملامح التي تجعله يختلف اختلاقًا شاسعًا عـن چيب، ومع ذلك تجعله - بصفة عامة - رمـزًا ناضجًا لمثل ذلك التطور البالغ الأهمـية في الاستشـراق الفرنسي. ومن هذه الملامح ' خلفية' ماسينيون الشخصية، وهي تصور تصويرًا بديعًا بساطة صدق الوصف الذي قدمه ليڤي للاستشراق الفرنسي. إذ إن فكرة "روح الإنسان" في ذاتها كانت غريبة إلى حد ما عن الخلفية الفكرية والدينية التي نشأ فيها چيب، مثل الكثيرين من المستـشرقين البريطانيين المحدثين : فنحن نرى أن فكرة ''الروح'' عند ماسينيون، باعتبارها حقيقة جمالية ودينية وأخلاقية وتاريخية، كانت فكرة تغذو كيانه منذ الطفولة. وكانت أسرته تتمصل حبال المود بينها وبين بعض الكُتَّاب الفرنسيين مثل هايسمان، ويتضح في كل ما كتبه ماسينيون تقريبًا تأثير تعليمه المبكر في البيئة الفكرية والأفكار الخاصة بالمرحلة الأخيرة من الحركة الرمزية الفرنسية، بل وحتى ذلك النوع الخاص من الكاثوليكية (والصوفية) الذي كان يوليه اهتمامه. ونحن لا نجد آثار أي قصد في التعبير أو أى ضيق في البيان في كتابات ماسينيون، بل إن أسلوبه من أعظم الأساليب الفرنسية في القرن كله، وكانت أفكاره بشأن الخبرة الإنسانية تستقى الكثير من المفكرين والفنانين المعاصرين له، والواقع أن النطاق الشقافي البالغ الاتساع لأسلوبه نفسه هو الذي يضعه في مرتبة تختلف كل الاختلاف عن مرتبة جيب. وكانت أفكاره الأولى قد نبعت من الفترة التي تُطلق عليها صفة التدهور الجمالي، ولكنها كانت تدين أيضًا بدين ما إلى كتابات مثل كتابات

ء الاستشراق الآن ء ---

برجسون ودوركهايم وماوس، وجاء أول اتصال له بالاستشراق من طريق رينان، بعد أن استمع إلى محاضراته في شبابه، وكان أيضًا من تلاميذ سيلقان ليقى، كما أصبحت دائرة أصدقائه تضم بعض الكبار مثل بول كلوديل، وجمابرييل بونور، وچاك ماريتان ورايسة ماريتان، وشمارل دى فوكـوه، واستطاع في وقت لاحـق أن يستوعب كـل ما أُنْجزَ من عـمل في بعض المجالات الحديثة نسبيًّا مثل علم الاجتماع المدنى، واللغويات البنيوية، والتحليل النفسى، والأنثروبولوجيا المعاصرة، والتاريخ الجديد. ويبدو في مقالاته، ناهيك بدراسته الضخمة المهمة عن الحلاج، يُسرُ انتفاعه بمجميع الكتابات الإسلامية، وأحيانًا ما يبدو ماسينيون، بسبب تبحره العلمي الحافل بالألغاز وشخصيت التي تكاد تتصف بالألفة، باحثًا ابتدعه خيال الكاتب الأرچنتىينى خورخى لويس بورجىيس، وكان يتميىز بحساسيته الشديدة للموضوعات " الشرقية" في الأدب الأوروبي التي كان يهتم بها چيب كذلك، ولكنه كان يختلف عن چيب في أنه (أي سا سينيون) لم يجتذبه في المقسام الأول الكتاب الأوروبيـون الذين قـالوا إنهم " يفهـمون" الشرق ولا اجتذبته النصوص الأوروبية التي كانت تمثل تأكيدات فنية مستقلة لما كشف عنه علماء الاستشراق المتأخرون (انظر مثلاً اهتمام چیب بالروائی سکوط کمصدر لدراسته عن صلاح الدين الأيوبي)، فالواقع أن "الشرق" عند ماسينيون كان يتفق اتفاقًا كاملاً مع عالم أهل الكهف أو صلوات أتباع ملة إبراهيم الخليل (وهما المثلان اللذان أشار إليهما چيب ليدلل بهما على خصائص نظرة ماسينيون غير التقليدية للإسلام)، بمعنى أن الشرق لديه كان يدور خارج الفلك المألوف، غريبًا إلى حد ما، وقادرًا على الاستجابة الكاملة لمواهب ماسينيون في التفسير، وهي المواهب الخلابة التي استغلها في 'تفسير' الشرق (والتي جعلته، بمعنى من المعاني، موضوعًا للدرس). فإذا كان چيب يحب صورة صلاح الدين عند سكوط، فإن ماسينيون كان لديــه ولع مناظر لهذا الحب بالكاتب نيرڤال، باعتباره نموذجًا انتحاريًّا، و 'شاعرًا ملعونًا'، ومثالاً للغرابة السيكلوجية. وليس معنى هذا أن ماسينيون كان أساسًا دارسًا للماضي، فعلى العكس من ذلك كان يتمتع بحضور بارز في العلاقات

-- القصل الثالث -

الإسلامية الفرنسية، في السياسة وفي الشقافة معًا. ومن الواضح أنه كان مشبوب العاطفة، يؤمن بإمكان اختراق عالم الإسلام، لا من طريق الدراسة العلمية فحسب، بل بتكريس النفس لجميع أنشطة ذلك العالم، ولم يكن أقلها أهمية عالم المسيحية الشرقية داخل عالم الإسلام، وكان ماسينيون يشجع بحرارة إحدى جماعاتها الفرعية، وهي جمعية البدلية الخيرية الكاثر لكنة.

وقد تؤدى المواهب الأدبية الكبيرة التي كان ماسينيون يتمتع بها إلى إكساب عمله الأكاديمي مظهر التأملات النابعة من مزاج شخصي متقلب، والمسرفة في التحرر من الانتماء لبلد بعينه، بل والخاصة في أحيان كشيرة، ولكن هذا المظهر خادع، والواقع أنه غالبًا ما يقـصر عن وصف كتاباته وصفًا صادقًا، فلقد كان يحاول عامدًا أن يتجنب ما كان يسميه "التشريح التحليلي المتسم بالجمود الذي يمارسه الاستشراق "(٧١) ويقصد به ضربًا من معالجة نص إسلامي مفترض أو مشكلة إسلامية مفترضة بتجميع 'بارد' خامد للمصادر والأصول والبراهين والأدلة وما شابه ذلك، بل كـان يحاول في كل ما يكتبه أن يدرج أكبر قدر ممكن من السياق الخاص بنص من النصوص أو مشكلة من المشكلات، وأن يبعث فيه الحياة، حتى ليكاد يفاجئ القارئ بلمحات البصيرة الثاقبة لكل من يبدى استعداده، مثل ماسينيون، لعبور حدود التخصصات الدقيقة والحا.ود التقليدية حتى يستطيع النفاذ إلى 'القلب الإنساني' الذي ينبض داخل كل نص. لم يكن في طوق أي مستشرق حديث آخر - ولم يكن قطعًا في طوق چبب، أقرب أقران ماسينيون إليه إنجازًا وتأثيرًا - أن يشير بالسهولة (وبالدفة) اللتين يشير بهما في مقال واحد إلى لفيف من متصوفة المسلمين، وإلى يونج، وهايزنبرج، ومالارميه، وكيركجارد. وقطعًا لم تكن تتمتع إلا قلة قليلة من المستشرقين بذلك النطاق المعرفي الواسع، إلى جانب الخبرة السياسية العملية التي تحدث عنها في مقاله المنشور عام ١٩٥٢ بعنوان "الغرب في مواجهة الشرق: أولوية الحل الثقافي"(٧٧). ومع ذلك فقد كان عالمه الفكرى يتميز بالتحديد الواضح، فكان له بناؤه المحدد، الذي استمر على كماله من بداية حياته العملية إلى نهايتها، كما كان يتميز، على ما يتمتع - ع الاستشراق الأن ع -

به من ثراء في النطاق وفي المراجع لا يكاد يوازيه ثراء، بالترابط الداخلي بفضل مجموعة من الأفكار التي لا تتغير في جوهرها. ولنحاول الآن بإيجاز وصف ذلك البناء وتعديد تلك الأفكار.

كانت نقطة انطلاق ماسينيون وجود ثلاثة أديان 'إبراهيمية' من بينها الإسلام دين إسماعيل، وهو دين التوحيد لشعب لم يشمله الوعد الإلهي الذي قُدُّم إلى إسحاق. وهو يقول إن الإسلام، من ثم، دينُ مقاومة (للإله 'الأب' وللمسيح باعتباره النجسيد البشري له) ومع ذلك فهم يحافظ في داخله على الحزن الذي بدأ بدموع هاجر. ونتيجة ذلك أن اللغة العربية في ذاتها لغة الدموع، على نحو ما كانـت فكرة الجهاد برمتها في الإسلام (وهي التي يقول ماسينيون صراحة إنها الصورة الملحمية في الإسلام التي لم يستطع رينان رؤيتها أو فهمها) تتسم ببُعْد فكرى مهم، ورسالتها هي محاربة المسيحية واليهودية باعتبارهما من الأعداء ' الخارجين'، ومحاربة الزندقة باعتبارها العدو 'الداخلي'. ومع ذلك فإن ماسينيون كان يعتقد أنه استطاع أن يتبين داخل الإسلام نمطًا من التيار المضاد، الذي يتمثل في التيصوف وهو الطريق إلى غفران الله ورحمته، ومن ثم فقد جعل ماسينيون دراسة هذا التيار رسالته الفكرية الرئيسية. وبطبيعة الحال كانت السمة الأساسية للتصبوف طابعًه الذاتي، وكانت اتجاهاتُه غير العقلانية، بل والـتى تستعـصى على الشرح، تستهدف الوصول إلى لحظة المشاركة في الكيان الرباني، وهي خبرة فريدة وفردية ومؤقشة. وهكذا كانت كل جهود ماسينيون الفذة في دراسة التصوف تمثل محاولة لوصف رحلة الارواح خارج حدود الإجماع الذي تفرضه السنّة أو جماعة التفسير الإسلامي الصحيح. ويقول ماسينيون إن المتصوف الأرى يستشعر الخسشية من الله أكثر مما يستشعرها العربي، لسبب يرجع في جانب منه إلى انتمائه للجنس "الآرى" وفي جانب آخر إلى أنه رجل ينشد الكمال أو المثل الكامل، وأما المتصوف العربي في نظر ماسينيون فهــو يميل إلى قبول ما يسميه قاردنبورج بالتوحيد القائم على الشهادة (ونـلاحظ هنا إلحاح ماسينيون على التقسيم القديم إلى "آرى" و "سامى"، وهو الذي ورثه من القرن التاسع عشر، مثلما يلح على شرعية التعارض الثنائي الذي أقامه

- الفصل الثالث -

شليجيل بين الأسرتين اللغويتين (٧٨).) وكان ماسينيون يرى أن الشخص المثالى فى هذا الصدد هو الحلاج، الذى حاول تحرير ذاته والخروج على الجماعة 'ذات المذهب الصحيح'، بسعيه ووصوله آخر الأمر إلى الموت على الصليب، وهو 'الصلب' نفسه الذى يرفضه الإسلام بصفة عامة، ويقول ماسينيون إن محمدًا رفض عمدًا الفرصة التي أتبحت له بسد الفجوة التي نفصله عن الله، ومن ثم فإن إنجاز الحلاج يتمثل فى تمكنه من تحقيق الوحدة الصوفية مع الإله، وهى التي يعارضها الإسلام.

ويقول ماسينيون إن سائر جماعة 'التفسير الصحيح' تعيش فيما يسميه "العطش الوجودي"، فالإله يقدم ذاته إلى الإنسان باعتباره نوعًا من 'الغيباب'، أو رفض 'الحضور'، ومع ذلك فإن وعى المؤمن الصادق ' تسليم' الأمر أو إسلامه إلى الله يؤدي إلى إحساسه العميق بتعالى الله وبعدم قبول أي ضرب من ضروب الوثنية. ويقول ماسينيون إن مقر هذه الأفكار هو "القلب الختين" الذي يستطيع، حتى وهو في قبضة حَميَّة الشهادة عند المسلم، على نحو ما نرى عند الحلاج، أن يلتهب بعاطفة ربانية أو بالحب الإلهي. ويمكن للمسلم الصادق في أي الحالين أن يصل إلى وحدانية الله المتعالية (وهو معنى التوحيد) وأن يفهم معنى الوحدانية المرة بعد المرة إما من خلال الشهادة بها أو من خالال الحب الإلهي، وذلك، على نحو ما يبين ماسينون في مقال معقد، هو الذي يحدد "مقصد" الإسلام (٧٩). والواضح أن ماسينيون كان يتعاطف تعاطفًا كاملاً مع الرسالة الصوفية في الإسلام لسببين متكافئين وهما تماثلها مع طبعه الشخصى باعتباره كاثوليكيًا صادقًا، وقدرتها على الانشقاق داخل مجموعة العقائد الصحيحة. والصورة التي رسمها ماسينيون للإسلام صورة دين لا يتوقف عن التعبير عن الرفض، ويتميز بنزوله متأخرًا (بالمقارنة بالعقائد الإبراهيمية الأخرى)، وتصويره العقيم نسبيًّا للواقع الدنيوي، وهياكل دفاعه الهائلة ضد "الاضطرابات النفسية" من النوع الذي كان يمارسه الحلاج وغيره من المتصوفة، وعزلته باعتباره الدين "الشرقي" الوحيد الذي ظل "شرقيًا" بين أديان التوحيد الثلاثة (٨٠٠).

ولكن هذه النظرة للإسلام، على صرامتها الواضحة، ورغم ما تنضمنه من "ثوابت مبسطة" (خصوصًا إن قورنت بالخصب الشديد الذي يتمتع به فكر ماسينيون) لم يترتب عليها أي عداء عميق من جانبه للإسلام. فمن يقرأ ماسينيون يروعه إصراره في كل آن عــلي ضرورة القراءة المركَّبة -- وهي أوامر من المحال التشكيك في صدقها المطلق. وقد كتب في عام ١٩٥١ يقول إن هذا اللون من الاستشراق "لا يمثل ولعًا بالغرائب ولا تبرؤًا من أوروبا، ولكنه محاولة للمساواة بين مناهج بحوثنا والتقاليد الحية للحضارات القديمة " (٨٢) . وحينما يبدأ تطبيق هذا اللون من الاستشراق في قراءة نص عربي أو إسلامي، فلابد أن يـودى إلى تفاسيـ تتسم بذكاء يكاد يكون قاهرًا، ومـن الحمق ألا يبدى المرء احترامه لعبقسرية ذهن ماسينيون وجدَّة تفكيره. ولكن لابد أن يشد انتباهنا في تعريف ماسينيون للون الاستشراق الخاص به عبارتان هما "مناهج بحوثنا" و "التقاليد الحية للحضارات القديمة"، أي إن ماسينيون كان يرى أن ما يفعله يمثل مُركبًا أو تركيبًا من شيئين متعارضين إلى حد ما، ومع ذلك فإن ما يقلق القارئ هو 'اللاتماثل' الغريب بينهما، لا مجرد التعارض بين أوروبا والشرق، إذ يوحي ماسينيون بأن جــوهر الاختلاف بين الشــرق والغرب هو الاختــلاف بين الحداثة والتــقاليــد العريقــة. والواقع أن التعــارض بين الشرق والغرب يظهر في صورة بالغة الغرابة في كتابات ماسينيون عن المشكلات السياسية والمعاصرة، حيث تبدو جـوانب قصور منهج ماسينيون بأشد صورها المباشرة وضوحًا.

وتتجلى رؤية ماسينيون للتلاقى بين الشرق والغرب فى أفضل صورها حين يهاجم الغرب ويُحمَّلُهُ المسئولية الكبرى عن غزو الشرق واستعماره، وعن هجماته الضارية على الإسلام فلقد كان ماسينيون مدافعًا لا يكل ولا يمل عن الحضارة الإسلامية، على نحو ما تشهد به مقالاته ورسائله الكثيرة التي كتبها بعد عام ١٩٤٨، تأييدًا للاَّجثين الفلسطينيين، ودفاعًا عن حقوق العرب المسلمين والمسيحيين فى فلسطين وضد الصهيونية، وضد ما أطلق عليه عبارته اللاذعة، أى "الاستعمار البورجوازى"، التى كان يشير فيها إلى شئ

ذكره أباإيبان (٨٣٠). ومع ذلك فإن الإطار الذي لم تخرج عنه رؤية ماسينيون كان بخصص، بصفة أساسة، الماضي السحيق أنه . ق الإسلامي ويخصص الحداثة للغرب. وكان ماسينيون، مثل روبرتسون سميث، لا يعتبر الشرقي إنسانًا حديثًا بل إنسانًا ساميًّا، وهي الفئة ' الاختزالية ' التي كانت تسيطر سيطرة محكمة على تفكيره. وعلى سبيل المثال، عندما اشترك في عام ١٩٦٠ مع چاك بيرك، زميله في كلية كولينج دي فرانس في الحوار حول "العرب" المنشور في مجلة "اسيرى" (الروح) قضى جانبًا كبيرًا من الوقت في الجدال حول إذا ما كانت أفضل زاوية للنظر إلى مشكلات العرب المعاصرين تتمثل في القول بيساطة، وفي المقام الأول، بأن الصراع العربي الاسرائيلي بُعتبر في حقيقته مشكلة ساميّة. وحاول بيرك أن يعترض برقة وأن يقنع ماسينيون بأن العرب مثل سائر أهل الأرض قيد أصبحوا يختلفون ''اختلافًا أنثرويولوجيًّا'' عما كانوا عليه، ولكن ماسينيون رفض هذه الفكرة دون مناقشة (<sup>٨٤)</sup> . ولم تكن جهوده المتكررة لفهم الصراع الفلسطيني والكتابة عنه، على الرغم من نزعتها الإنسانية العميقة، قادرة في الواقع على تجاوز النزاع بين إسحاق وإسماعيل، أو التوتر بين اليهبودية والمسيحية فيما يتعلق بنزاعه مع إسرائيل. وعندما كان الصهيونسيون يستولون على المدن والقرى العربية، لم يكن ذلك يسئ إلا إلى حساسية ماسينيون الدينية.

كان ماسينيون يرى أن أوروبا وفرنسا بصفة خاصة تمثلان حقائق الواقع المعاصر، وقد أدى صدامه السياسى المبدئي مع البريطانيين في إبان الحرب العالمية الأولى، إلى حد ما، إلى احتفاظه بنفور صريح من انجلترا والسياسات الإنجليزية، وكان يرى أن لورنس وأضرابه يمثلون سياسات بالغة التعقيد، وهو ما دعا ماسينيون إلى معارضتها في تعامله مع فيصل، قائلاً "سوف أبحث مع فيصل . . . في مسألة الاختراق بنفس معنى التقاليد التي لديه" إذا بدا له أن البريطانيين يمثلون "التوسع" في الشرق، وسياسات اقتصادية لا علاقة لها بالأخلاق، وفلسفة نفوذ سياسي عفي عليها الزمن (٨٥) . وكان يعتقد أن الفرنسي إنسان أكثر حداثة، وعليه أن يجد في الشرق ما فقده من الروحانية،

والقيم التقليدية، وما شابه ذلك. وأعتقد أن 'استثمار' ماسينيون لهذه النظرة يرجع إلى تقاليد القرن التاسع عشر برمته التى كانت ترى فى الشرق 'علاجًا' للغرب، وهى التقاليد التى نجد أولى إشاراتها فى كينيه. وقد جمع ماسينيون بينها وبين لون من التراحم المسيحى، فهو يقول:

فيما يتعلق بالشرقيين، علينا أن نلجأ إلى عِلْم التراحم المذكور، إلى هذه " المشاركة" حتى في بناء لغتهم وهيكلهم العقلى، وعلينا حقًا أن نشارك في ذلك، إذ إن هذا العلم في نهاية الأمر يشهد إما على الحقائق التي تنتمي إلينا أيضًا، وإما على الحقائق التي فقدناها وعلينا استردادها. وأخيرًا لأن كل ما هو موجود يعتبر خيرًا من جانب معين، وتلك الشعوب المستعمرة المسكينة لا توجد فقط لتحقيق أغراضنا، بل إن لها وجودًا في ذاتها ولانفسها(٨١).

ومع ذلك فهو يعقول إن الشرقى فى ذاته لا يستطيع تقدير نفسه أو فهمها، فلقد فقد دينه وفلسفته، وهو ما يرجع فى جانب منه إلى ما فعلته أوروبا به، وأصبح المسلمون يعانون من "فراغ شاسع" داخلهم، فاقتربوا من الفوضى والانتحار. ومن ثم فقد غدت فرنسا ملتزمة بالمشاركة فى رغبة المسلمين فى الدفاع عن ثقافتهم التقليدية، ونظام حياتهم فى ظل الأسر الحاكمة، وتراث المؤمنين (٨٠٠).

لا يستطيع الباحث، ولو كان ماسينيون نفسه، أن يقاوم ضغوط أمته عليه أو ضغوط التقاليد العلمية التي يعمل في إطارها. وهكذا كان ماسينيون، فيما يبدو، يقوم - في جانب كبير عما قاله عن الشرق وعلاقت بالغرب - بتنقيح أفكار غيره من المستشرقين الفرنسيين وتكرارها في الوقت نفسه. ومع ذلك فعلينا أن نُسَلِّم بأن التنقيحات، والأسلوب الشخصى، والعبقرية الفردية قد تنجح في النهاية في تجاوز القيود السياسية التي تعمل على المستوى غير الشخصى من خلال التقاليد والبيئة الوطنية. ومع ذلك، فعلينا أن ندرك أن

— القصل الثالث —

أفكار ماسينيون عن الشرق ظلت، في اتجاه صعين، تنتمي انتماءً كاملاً إلى, النزعة التقليدية والاستشراقية، على الرغم مما تتميز به من طابع شخصى وغرامة باهرة، إذ كان يرى أن الشرق الإسلامي يتميز بالروحانية، وبالسمات السامَّة والقَيْلَة، وبالإيمان المتأصل بالتوحيد، وبالاختلاف عن الجنس الآري، وهذه الصفات تشب قائمة للأوصاف الأنثروبولوجية التي شاعت في أواخر القرن التاسع عشر. وكان يبدو أن الخيرات الدنيوية نسبيًّا - مثل خبرات الحرب، والاستعمار والإمبريالية والظلم الاقتصادي والحب والموت والتبادل الثقافي - تمر في عيني ماسينيون من خلال عـدسات ميتافيزيقية، أو من عدسات تسلب الإنسان إنسانيت في آخر المطاف، فهو يصف هذه الخبرات بأنها سامية أو أوروبية أو شرقية أو غربية أو آرية، وهلم جرًّا. وكانت هذه الفثات تني عالمه وتحقق ما كان يقول إنه ضرب من الإدراك العميق، في نظره على الأقل. وأما في الاتجاه الآخر فقد نجح ماسينيون في الوصول إلى موقع خاص يتميز به في خضم الأفكار المفردة التي تسم بالتفاصيل البالغة الكثرة التي تزخر بها دنيا العلماء، إذ إنه أعاد تشكيل صورة الإسلام ودافع عنه ضد أوروبا وضد ما يزعم البعض أنه صورته الصحيحة أيضًا، وكان هذا التدخل - فلقد كان تدخُّلاً حقًّا - في شئون الشرق، باعتباره محرِّكًا وبَطَلاً، يرمز إلى قبوله الخاص لاختلاف الشرق، وللجهود التي كان يبذلها في سبيل تغييره حتى يكتسب الصورة التي يريدها له. ونحن نلحظ أن هاتين النزعتين معًا -أى إرادة السيطرة على الشرق بالمعرفة وإرادة تحقيق الخير له بالمعرفة أيضًا -ذواتا قوة بالغة عند ماسينيون. والصورة التي يرسمها للحلاج تمثل هذه الإرادة خير تمشيل. إذ إن الأهمية المبالغ فيسها التي يوليها ماسمينيون للحلاج تعنى أولاً أن هذا الباحث قبد قرر أن يعلى من شأن فرد واحبد فيرفعه فوق مستوى الشقافة التي غذته، وتعنى ثانيًا أن الحلاج قد تحـول إلى رمز للتحدى الدائم للمسيحي الغربي، بل ومصدر مضايقة له، وهو الذي لم تكن العقيدة تعنى له (وربما من المحال أن تعنى له) ما تعنيه للصوفي من التضحية القصوى بالذات. وفي أي من هاتين الحالتين، كان القصد من تصوير ماسينيون

للحلاج، دون مبالغة، تجسيد أو تجسيم قيم المذهب الرئيسى للعقيدة الإسلامية، وهو المذهب الذي ما وصفه ماسينيون أساسًا إلا للتحايل عليه والدوران حوله من خلال الحلاج.

ومع ذلك فــلا حاجــة بنا إلى أن نسارع بــالحكم بالانحراف على عــمل ماسينيون أو بأن أعظم مظاهر ضعفه هو سوء تمثيله للإسلام على نحو ما يتجلى في استمساك المسلم "المتوسط" أو "العادي" بدينه وإيمانه، وكان أحد علماء الإسلام المبرزين قد ساق الحجة على اتخاذ ماسينيون هذا الموقف، على وجه الدقة، وإن لم يكن قد ذكر صراحة اسم ماسينيون باعتباره صاحب الإساءة إلى الإسلام(٨٨) . ومهما يبلغ ميلنا إلى الموافقة على هذه القضايا -مادام الإسلام قد أسئ تصويره حقًّا بصفة جوهرية في الغرب، على نحو ما يحاول هذا الكتاب أن يبين - فإن القضية الحقيقية هي ما إذا كان من المكن فعلاً تقديم صورة تُعتبر تمشيلاً صادقًا لأى شئ، أو إذا ما كانت أي صورة بل وجميع الصور التمثيلية تكمن، بحكم كونها صورًا تمثيلية، في اللغة أولاً، وبعد ذلك في الشقافة والمؤسسات والبيئة السياسية لمن يشولي رسم الصورة التمشيلية. فإذا كان البديل الأخير هو البديل الصائب (وهو ما أعتقده) فإن علينا أن نكون على استعداد لقبول القول بأن كل صورة تمشيلية بطبيعتها تتداخل وتشتبك وتكمن وتمتزج بالكثير من الامور الاخرى إلى جانب " الحقيقة" وهي التي تعتبر في ذاتها صورة تمثيلية . ولابد أن يؤدي ذلك بنا منهجيًّا إلى اعتبار التصوير التمثيلي (أو سوء التصوير التمثيلي - فالفرق ينحصر في الدرجة، في أفضل الحالات) قائمًا في مجال مشترك من مجالات النشاط الإنساني لا تقتصر العوامل التي تحدده على مادة الموضوع المستركة وحدها بل تتضمن أيضًا بعض عوامل التاريخ المشترك، والتقاليد، وما يسمى بعَالَم 'الخطاب'، أي عَالَم الافكار والصور اللغويـة التي تعبر عـنها. ولا يستطيع عَالمٌ أو باحث فرد أن يخلق هذا المجال ولكنه يتلقاه من غيره ثم يجد لنفسه مكانًا فيه بعد ذلك ويقدم في إطاره مساهمته الفردية. وأمثال هذه المساهمات، حستى من جانب عبقرية ففذة، لا تزيد عن كونها استراتيجيات لإعادة تقديم المادة داخل حدود ذلك المجال، بل إن الباحث إذا اكتشف مخطوطا كان مفقوداً يوماً ما قام بتقديم ذلك النص "المكتشف" في سياق سبق إعداده له سلفاً، فذلك هو المعنى الحقيقى للعثور على نص جديد. وهكذا فإن كل مساهمة فردية تؤدى أولا إلى تغييرات داخل المجال ثم تنشئ استقراراً جديداً على نحو ما نرى عند وضع بوصلة جديدة على سطح مُغَطَى بعشرين بوصلة، فالبوصلة الجديدة تؤدى أولا إلى تذبذب إبر البوصلات جميعاً، ولكن البوصلات الواحدة والعشرين سرعان ما تستقر في تشكيل جديد يضم هذه وتلك كلها.

والصور التي تمثل الاستشراق في الثقافة الأوروبية تتصف بما نستطيع أن ندعوه الاتساق المنطقي، وهو اتساق لا يتميز فحسب بما له من تاريخ بل أيضًا بوجود مادي (ومؤسسي) وعلى نحو ما ذكرت عن رينان، فلقد كان هذا الاتساق شكلاً من أشكال الممارسة الثقافية أو نظامًا من الفرص المتاحة لوضع المقولات عن الشرق. وما أقوله بشــأن هذا النظام لا ينحصر في كونه تصويرًا يسى تمثيل ' جوهر' مفترض للشرق - إذ لا أعتقد مطلقًا أن للشرق أي 'جوهر' - ولكن مرماى هو أن هذا التصوير 'التمثيلي' يعمل في سبيل تحقيق غرض ما، شأنه في ذلك شأن كل تصوير ' تمثيلي' عادةً، كما إنه بعمل وفيقًا لاتجاه معين، وفي إطار تاريخي وفكري بل واقتصادي محدد. وأقول يتعسر آخر إن الصور التمثيلية ترمى لتحقيق أغراض معينة، وإنها تنجح في ذلك في معظم الأوقيات، وإنها تؤدي مُهمة واحدة أو عدة مهام معًا. وسواء كانت صورًا تمثيلية أو تشكيلية، على نحو ما يقول رولان بارت عن جميع 'العمليات' اللغوية، فإنها تسى التمشيل إلى حد التشويه. فتشكيل -أو تشويه - الصورة التي تمثل الشرق في أوروبا يرجع إلى حساسية خاصة متزايدة تجاه إقليم جغرافي يسمى "الشرق". والمتخصضون في هذا الإقليم يؤدون عملهم بصدده، إن صح هذا التعبير، لأن مهنتهم، باعتبارهم مستشرقين، تتطلب منهم على مر الأيام أن يقدموا إلى مسجتمعاتهم صوراً للشرق، ومعـرفة به، وبصيرة نفَّاذة فـيه. والواقع أن المستشــرق يحقق درجة

كبيرة من النجاح في تزويد مجتمعه بصور تمثيلية للشرق تتسم بأنها (1) تحمل طابعه المميز، و (ب) تُبيِّنُ تصوره لما يمكن أو لما ينبغي للشرق أن يكون عليه، و (ج) تطعن واعبية في رأى شخص آخر في الشرق، و (د) تقدم إلى الخطاب الاستشراقي ما يبدو أنه في مسيس الحاجة إليه في تلك اللحظة، و (هـ) تستجيب لبعض متطلبات العصر الثقافية والمهنية والقومية والسياسية والاقتصادية. والواضح أن دور المعرفة الإيجابية، أبعد ما يكون عن اتخاذ صورة مطلقة، وإن كان يظل قائمًا إلى حد ما. بل إن ما تنشره وتعيد نشره الصفات الخمس المذكورة للصور التمثيلية التي يقدمها الاستشراق هو من المعرفة " وهي التي لا تتخذ مطلقًا صورة مطلقة أولية مباشرة أو حتى موضوعية.

وإذا نظرنا إلى مـاسينيون من هذه الزاوية، وجـدنا أنه ليس '' عبـقرية'' أسطورية بقدر ما يعتبر 'نظامًا' أو 'جهازًا' من نوع ما لوضع ضروب معينة من المقولات المبثوثة في كتلة هائلة من التشكيلات المنطقية التي تشترك معًا في بناء 'أرشيف' عصره أو مادته الثقافية. ولا أظن أننا نسلب ماسينيون إنسانيته حين ندرك ذلك، لا بل ولا نختزل عمله فنصفه بالخضوع للحتمية السوقية. بل، على العكس، سوف نرى كيف استطاع ذلك الإنسان الحقيقي أن يتمتع، بمعنى من المعانى، بطاقة إنتاجية وثقافية معينة وأن يكتسب المزيد من هذه الطاقة التي تتميز ببُعد مؤسسي أو 'فوق إنساني' وهذا، حقًّا، هو ما ينبغي لابن البشر المحدود الوجود أن يطمح إليه إذا لـم يكن يريد أن يقنع بوجوده الفاني وحسب في الزمان والمكان. وعندما قال ماسينيون "كلنا ساميون" كان يشير إلى نطاق أفكاره الذي يتجاوز مجتمعه، ويبين مدى قدرة أفكاره عن الشرق على تخطى الظروف المحلية والشخصية للرجل الفرنسي والمجتمع الفرنسي. وفئة 'الساميُّ يغذوها مذهب ماسينيون الاستشراقي، ولكن قوتها تنبع من نزوعـها إلى الامتـداد خارج الحدود الخـاصة بهذا المبـحث، ودخول مجال أرحب يضم التاريخ والأنثروپولوچيا، وهو المجال الذي يبدو أنها نتمتع فيه بدرجة من درجات الصحة العلمية والقوة (٨٩).

ولا شك أن المقولات التي وضعهـا ماسينيون، والصور التمـثيلية للشرق لديه، كان لها تأثيرها المباشر، على مستوى واحد على الأقل، في العاملين 'بمهنة' الاستشراق، وإن لم تنج ' صحتها' العلمية من الطعن فيها. فعلى نحو ما ذكرت آنفًا، نرى أن إقرار چيب بما أنجزه ماسينيون يمثل إدراكه بأنه يعرض ما فعله ماسينيون باعتباره بديلاً عَمَّا فعله هو (ضمنًا لا صراحةً). وأنا أنسب إلى النعى الذي كتبه چيب أفكارًا لا ترد إلا في صورة لمحات طفيفة، بطبيعة الحال، لا في صورة مقولات فعلية، ولكن أهميتها سوف تتضح إذا نظرنا الآن إلى حياة جيب العملية باعتبارها مناظرة لحياة ماسينيون العملية. والمقال التذكاري الذي كتب البرت حوراني عن چيب وقدمه للأكاديمية البريطانية (وهو الذي أشرت إليه عدة مرات) يلخص تلخيصًا بارعًا حياة الرجل العملية، وأفكاره الرئيسية، وأهمية عمله. وأنا لا أختلف مع تقييم حوراني في خطوط، العريضة، لكنه ينقبصه شيُّ ما، وإن كان هذا النقص يعوضه، إلى حُدُّ ما، ما جاء في مقال قصير عن چيب كتبه وليم يولك بعنوان "السير هاميلتون چيب بين الاستشراق والتاريخ"(٩٠) إذ إن ألبرت حوراني يميل إلى اعتبار جيب ثمرة من ثمار اللقاءات الشخصية، والمؤثرات الشخصية وما إلى ذلك بسبيل، ولكن يولك - رغم افتقاره إلى دقة حوراني في فهم چيب - يرى أن چيب يمثل ذروة تقاليد أكاديمية معينة يمكن أن نصفها بأنها تمشل اتفاق الرأي في البحث الأكاديمي، أو النموذج المطبق في البحث الأكاديمي، وهما تعبيران لا يردان في نثر بولك.

وهذه الفكرة المستعارة بصفة عامة من توماس كُونْ، تتصل بعمل چيب ، اتصالاً مباشراً ويجدر النظر فيها، إذ إن چيب، كما يُذكِّرنا حوراني، كان شخصية تضرب جذورها العميقة في مؤسسات العصر، ومن عدة زوايا معا، وإذا فحصنا كل ما قاله چيب أو فعله منذ بواكير حياته العملية في لندن إلى سنوات عمره الوسطى في جامعة أوكسفورد وحتى السنوات التي امتد نفوذه فيها عندما أصبح مديراً لمركز هارفارد لدراسات الشرق الأوسط، وجدنا الطابع الواضح لذهن يعمل بسهولة بالغة داخل المؤسسات الراسخة. فإذا كان

ماسينيون يمثل اللامنتمى بلا أمل فى الانتماء، فقد كان چيب يمثل المنتمى. وعلى أى حال فقد وصل الرجلان إلى أعلى ذرا الصيت الداوى والنفوذ فى الاستشراق الفرنسى والاستشراق الانجلوأمريكى على الترتيب. إذ لم يكن الشرق عند چيب مكانًا يقابله الفرد مباشرة، بل كان شيئًا يقرأ عنه ويدرسه ويكتب عنه داخل الحدود الضيقة للجمعيات العلمية، والجامعات، والمؤتمرات البحثية. وكان چيب يتفاخر مثل ماسينيون بصداقته لبعض المسلمين، ولكن هذه الصداقة كانت فيما يبدو - مثل صداقة إدوارد لين - صداقة نافعة وحسب، لا صداقة تحدد المسار. ومن ثم فإن چيب أصبح شخصية 'حاكمة' فى الإطار الأكاديمى للاستشراق البريطاني (ومن بعده الاستشراق الأمريكي) وباحثًا يثبت عمله عن وعي الاتجاهات القومية في هذا اللون من التقاليد وباحثًا يثبت عمله عن وعي الاتجاهات القومية في هذا اللون من التقاليد الأكاديمي، القائمة في الجامعات والحكومات ومؤسسات البحوث.

ويتمثل أحد المؤشرات على ذلك فى أننا كثيراً ما نلاقى جيب فى سنوات نضجه وهو يتحدث ويكتب إلى المنظمات التى تتحكم فى السياسات. ففى عام ١٩٥١، على سبيل المثال، شارك بمقال فى كتاب عنوانه الشرق الأدنى والدول العظمى، وهو عنوان له مغزاه، وهو يحاول فى هذا المقال إيضاح ضرورة التوسع فى البرامج الأنجلوأمريكية للدراسات الشرقية قائلاً:

... لقد تغير موقف البلدان الغربية كله إزاء بلدان آسيا وإفريقيا، إذ لم يعد في طوقنا الاعتماد على عامل الهيبة، وهو العامل الذي نهض بدور كبير فيما يبدو في التفكير قبل الحرب، بل ولم نعد نستطيع أن نتوقع من شعوب آسيا وإفريقيا وشرق أوروبا أن تأتى إلينا وتتعلم منا ونحن مكتوفو الأيدى، ولكن يجب علينا أن نكتسب العلم بهم حتى نتعلم أن نعمل معهم في علاقة أقرب إلى إطار التبادل (١١٠).

وأما إطار هذه العلاقة الجديدة فهو يفصح عنه في مقال لاحق بعنوان "إعادة النظر في دراسات المناطق"، ويقول فيه إنه لا ينبغي اعتبار الدراسات

— الفصل الثالث ······

الشرقية أنشطة علمية بقدر ما تعتبر أدرات فى أيدى السياسات القومية تجاه الأمم التى حصلت حديثًا على استقلالها، وربما يصعب التعامل معها فى عالم ما بعد الاستعمار، ويقول إن على المستشرق أن يتسلح بوعى يعيد تركيزه على أهمية ائتلاف دول المحيط الأطلسي حتى يصبح مرشدًا لراسمى الساسات ورجال الأعمال، ولجيل جديد من الباحثين.

لم يكن أهم عنصر من عناصر المرحلة الأخيرة من رؤية چيب يتمثل فى العمل الإيجابى الذى يضطلع به المستشرق فى البحث العلمى (على نحو ما فعل فى شبابه مثلاً عندما درس الغزوات الإسلامية لآسيا الوسطى) بل يتمثل فى إمكان تطويعه للانتفاع به فى الحياة العامة. ويجيد حورانى التعبير عن ذلك قائلاً:

... اتضح له (أى لجيب) أن العمل الذى تقوم به الحكومات الحديثة والنُّخَبُ الحديثة ينم عن جهلها أو رفضها لتقاليدها الخاصة بالحياة الاجتماعية والأخلاق، وأن مظاهر فشلها تنبع من ذلك. وهكذا قصر جهوده الرئيسية بعد ذلك على تقديم شرح، يعتمد على الدراسة الدقيقة للماضى، للطابع الخاص لمجتمع المسلمين وما يكمن في جوهره من عقائد وثقافة، بل إنه كان يميل إلى النظر إلى هذه المشكلة نفسها أولاً من الزاوية السياسية (۱۲).

ومع ذلك فلقد كان من المحال أن تتسنى لجيب هذه الرؤية فى مسرحلته الأخيرة دون قدر كبير من الاستعداد الصارم لها فى أعماله المبكرة، وعلينا أن نرجع إلى هذه الأعمال حتى نفهم أولا أفكاره: كان من بين العوامل الأولى التى آثرت فى جيب عمل دنكان ماكدونالد، وهو الذى استىقى جيب منه المفهوم الذى يقول إن الإسلام نظام حياة متماسك، وإن هذا النظام لا يستمد تماسكه من الناس الذين يحيون هذه الحياة بقدر ما يستمده من هيكل عقائدى ما، أو منهج للممارسة الدينية، أو من فكرة النظام التى يشارك فيها جميع

المسلمين، والواضح أن علاقة الناس "بالإسلام" تقوم على تفاعل دينامى من لون ما، ولكن الدارس الغربى لا يهتم إلا بالقوة النابعة من الإسلام والقادرة على جلاء معنى خبرات المسلمين، لا العكس.

ولكن ماكدونالد ومن بعده چيب لا يتناولان مطلقًا الصعوبات المعرفية والمنهجية "للإسلام" باعتباره موضوعًا (يستطيع الدارس أن يصدر عنه مقولات شاملة وبالغة التعميم). وكان ماكدونالد من جانبه يعتقد أن المرء يستطيع أن يدرك في الإسلام مظاهر لشئ تجريدي أشد غرابة، وهو العقلية الشرقية، وهو يخصص الفصل الأول كله من كتابه الموقف الديني والحياة في الإسلام، وهو أشد كتبه تأثيرًا (ولا يمكن التقليل من أهميته لجيب) لمجموعة من المقولات عن العقل الشرقي. وهو يبدأ بأن يقول "من الواضح في نظري والمعترف به أن الشرقيين يزيدون كثيـرًا عن الغربيين في تصور التصاق الغيب مباشرة بحياتهم وفي تصور طابعه الحقيقي". ويقول "إن العناصر الكبيرة التي تُعَـدُلُ من تفكيرنا وتكاد تخـرق القانون الــعام، فيــما يبــدو، من وقت لآخر'' لا تخرقه في نظر الشرقـيين، لا بل ولا تتناقض مع القوانين العــامة الشاملة التي تحكم العقل الشرقي بنفس القدر. ويقول "إن الفرق الجوهري في العقل الشرقي لا يكمن في تصديق الغيبيات بل في العجز عن بناء نظام خاص بما هو مشهود وحاضر''. ويتمثل مظهر آخر من مظاهر هذه الصعوبة - وهو الذي اعتبره چيب في وقت لاحق مسئولًا عن غياب الشكل في الشعر العربي وعن نظرة المسلم إلى الواقع نظرة 'ذَرَّيَّة ' في جوهرها، أي باعتباره أجزاءً غير مترابطة - في "أن الشرقي مختلف، واختلافه لا يرجع بصفة أساسية إلى تدين بل إلى افتقاره إلى إدراك معنى القانون، فهو لا يؤمن بوجود نظام ثابت في الطبيعة". وإذا كانت هذه " الحقيقة" المزعومة تعجز عن تفسير المنجزات المفذة للعلوم الطبيعية الإسلامية التي يستند إليها جانب كبير من العلوم العربية الحديثة، فإن ماكدونالد يلتزم الصمت. وهو يواصل سرد محتويات قائمت قائلاً "الواضح أن الشرقي يرى أن كل شي عكن. فالخـوارق قريبة حـتى إنها تستطـيع أن تمسه في أي لحظة". وانظر كيف أن مناسبة معينة - وهى مولد دين التوحيد تاريخيًّا وجغرافيًّا فى الشرق - قد تحولت فى الحجة التى يسوقها ماكدونالد إلى نظرية كاملة عن الفرق بين الشرق والغرب، تُدرِكُ مدى عمق الالتزام الذى فرضه الاستشراق على ماكدونالد، وهاك الملخص الذى يأتى به:

أعتقد أن الفرق بين الشرق والغرب يكمن فى العجز عن النظر بثبات إلى الحياة، ورؤية صورتها الكلية، وتفهم أن أى نظرية للحياة لابد أن تشمل جميع الحقائق، كما يكمن فى التعرض لسيطرة فكرة واحدة وغلبتها وعدم رؤية أى شىء آخر (٩٣).

وليس في أي من هذا ما يتسم بجدة خاصة، بطبيعة الحال، فهذه الأفكار تتكرر، وترد المرة بعد المرة في كتابات المكتاب من شليجيل إلى رينان ومن روبرتسون سميث إلى ت. أ. لورنس، وهي تمثل قرارًا متّخذاً بشأن الشرق لا حقيقة من حقائق الطبيعة على الإطلاق. فكل من يلتحق واعيًا بمهنة الاستشراق، مثل ماكدونالد وجيب، يلتحق بها بناءً على قرار اتخذه ألا وهو أن الشرق هو الشرق، وأنه مختلف، وهلم جرًّا، ومن ثم فإن الأقوال المفصلة والمنقحة وما يأتي في أعقابها من البيان والتبين في هذا المجال يعمل على ماكدونالد (أو جيب) بأي مفارقة في قوله إن الشرقي عرضة لسيطرة فكرة واحدة عليه، إذ إن أيًّا منهما لا يستطيع، فيما يبدو، أن يدرك درجة تعرض الرجلين استخدام تعبيرات عامة، مثل "الإسلام" أو "الشرقي. ولا يقلق أي الرجلين استخدام تعبيرات عامة، مثل "الإسلام" أو "الشرق"، بصفتها السماء أعلام، فيضيف كل منهما طفات إليها ويجعلها فواعل لافعال كأنما كانت تشير إلى أشخاص لا إلى مثل أفلاطونية .

وليس من قبيل المصادفة إذن أن يكون المحور الرئيسي الذي يدور حوله كل ما كتبه جيب تقريبًا عن الإسلام والعرب هو التوتر، بمعنى عدم الاتساق،

بين ''الإسلام'' باعتباره حقيقة شرقيـة متعالية قاهرة، وبين حقائق واقع الخبرة الإنسانية اليومية. وقد استشمر جهوده في البحث العلمي وباعتباره مسيحيًّا صادقًا في "الإسلام"، لا في ما كان عِثل (في نظره) تعقيدات تافهة نسبيًا كالتي أدخلتها في الإسلام النزعة القـومية، والصراع الطبقي، والخبرات التي تؤكد الطابع الفردى لكل شخص مثل الحب أو الغضب أو العمل الإنساني. ويتجلى مدى ' فقر' هذا الاستثمار بأوضح صوره في كتاب إلى أين يتجه الإسلام؟ وهو مجلد تولى تحريره چيب في عام ١٩٣٢ ونشر فيه المقال الذي يحمل عنوان الكتاب. (ويتضمن أيضًا مقالاً رائعًا كتبه ماسينيون عن الإسلام في شمال إفريقيا). وأما مهمة چيب في نظره فكانت تنحصر في تقييم الإسلام، وتقدير موقفه الراهن والمسار الذي يمكن أن يتخذه في المستقبل. وفي إطار هذه المهمة كان يعتزم أن يعتبر أن أقاليم العالم الإسلامي التي يتميز كل منها بطابعه الخاص واختلافه الواضح عن غيره ليست نافية للقول بوحدة الإسلام بل أمثلة على هذه الوحدة. وقد وضع چيب بنفسه تعريفًا تمهيديًّا للإسلام في المقدمة، ثم حاول في المقال الخيتامي أن يصدر حكمه على واقعه الراهن ومستقبله الحقيقي. وكان چيب، مثل ماكدونالد، مطمئنًا كل الاطمئنان لفكرة وحمدة الشرق الصلدة المتحجرة، ويسرى أن ظروفه الوجودية يصعب اخترالها، بمعنى النظر إليها من الزاوية العنصرية أو في إطار النظرية العنصرية، والواقع أن رفضه الصارم لقيمة التعميم العنصري يرفعه فوق أقبح سمة اتسمت بها الأجيال السابقة من المستشرقين، كما كان چيب يتمتع برؤية موازية في كـرم النفس والتعاطف لعالميـة الإسلام وتسامحــه الذي يتجلى في قبول تعايش جماعات عرقسية ودينية شتى في سلام وديموقراطية داخل دولته. ونلمح لمحمة نبوءة كثيبة في إشارة جيب إلى أن الصهيونين والمسحين المارونيين وحدهم، من بين الجماعات العرقبية في العالم الإسلامي، عاجزون عن قبول التعايش <sup>(91)</sup> .

ولكن جوهر ما يقول به چيب هـو أن الإسلام، لسبب قد يرجع إلى أنه عِثْل في النهاية اهتمـام الشرقي الخالص بالغيب لا بالطبيعة، يتمتع بأسبـقية مطلقة وسيطرة مطلقة على حياة الشرق الإسلامي برمتها. والإسلام عند جيب هو المذهب الإسلامي الصحيح، وهو كذلك جماعة المؤمنين، وهو الحياة، وهو الوحدة، وهو القدرة على الفهم، وهو القيم. وهو عين القانون والنظام، على الرغم من قلاقل دعـاة الفتنة من ' المجاهدين' والشيـوعيين. ونحن نقرأ في الصفحات المتوالية من كتاب إلى أين يتجه الإسلام؟ أن البنوك التجارية الجديدة في مـصر وسوريا من حقائق الإسلام أو المبـادرة الإسلامية، وأن المدارس وزيادة تعلم القراءة والكتابة حقائق إسلامية أيضًا، مثل الصحافة، ومظاهر الحياة الغربية، والجمعيات الثقافية. ولا يشير چيب على الإطلاق إلى الاستعمار الأوروبي عندما يناقش نشأة النزعة القومية و "سمومها". ولا يخطر ببال جيب مطلقًا أن تاريخ الإسلام الحديث قد يصبح أيسر فهمًا بسبب مقاومته السياسية وغير السياسية للاستعمار، وهو لا يهمه، في النهاية، أن يشير إلى كون نظم الحكم "الإسلامية" التي يناقشها جمهورية أو إقطاعية أو ملكية باعتبار أن هذه مسائل لا علاقة لها بالموضوع .

كان جيب يرى أن " الإسلام" بناءٌ فوقمي من لون ما تتهـدده الأخطار السياسية (كالنزعة القومية، والقلقلة الشيوعية، ومظاهر الحياة الغربية) ومحاولات المسلمين الخطرة للعبث بسيادته الفكرية. ولنلاحظ في الفقرة التالية كيف يجعل كلمة الدين ومشتقاتها تصبغ نغمة النثر بصبغتها إلى الحد الذي نشعر معه بضرب من الضيق 'المهذب' بالضغوط الدنيوية الموجهة إلى الإسلام :

لم يفقد الإسلام بصفته دينًا شيئًا يُذكر من قوته، ولكن الإسلام باعتباره الحكم في الحياة الاجتماعية (في العالم الحديث) قد بدأ يفقد عرشه، إذ غدت قوى جديدة تمارس إلى جانبه أو من فوقه سلطة تتناقض أحيانًا مع تقاليده وأحكامه الاجتماعية وإن كانت تشق طريقها عُنْوةٌ على السرغم منها. وإذا أردنا أشد تبسيط للموقف قلنا إن ما حدث هو ما يلى : كان المواطن أو المزارع المسلم العادي حتى عهد قريب لا يبدى اهتمامات سياسية ولا

يقوم بوظائف سياسية، ولم يكن في متناول يده ما يقرؤه سوى الكتابات الدينية، ولم يكن يقيم احتفالات أو بحارس الحياة الاجتماعية إلا في إطار الدين، ولم يكن يرى شيئًا يذكر، أو أى شي على الإطلاق، إلا من خلال نظارات دينية. ومن ثم فقد كان الدين يعنى كل شئ له. أما الآن فقد اتسع نطاق اهتماماته ولم تعد أنشطته محدودة بحدود الدين، ويصدق ذلك بدرجة أكبر عليه في جميع البلدان المتقدمة، فلقد فُرضت بعض المسائل السياسية فرضًا على إدراكه، فهو يقرأ، أو يقرأ غيره له، أعدادًا هائلة من المقالات في شتى الموضوعات التي لا شأن لها بالدين، والتي قد لا تُناقش فيها وجهة النظر الدينية على الإطلاق، ويعتمد الفصل فيها على مبادئ تختلف اختلاقًا كاملاً. . . . . . (التأكيد مضاف)(٥٠).

الصورة، والحق يقال، تصعب رؤيتها بعض الشئ، ما دام الإسلام يختلف عن أى دين آخر في أنه يمثل كل شئ أو يعنى كل شئ. واعتقد أن هذه المبالغة في وصف ظاهرة بشرية مبالغة يتفرد الاستشراق بها. فالحياة نفسها - من السياسة إلى الأدب إلى الطاقة إلى النشاط إلى النمو - تعتبر دخيلة (في عين الغربي) على الصورة الكلية للشرق التي لا يتخيلها العقل. ومع ذلك فهو يرى أن الإسلام باعتباره "استكمالا وثقلاً مقابلاً للحضارة الغربية" شئ مفيد في شكله الحديث: وهذا هو لب ما يقوله چيب عن الإسلام الحديث. فهو يقول "إن ما يحدث الآن بين أوروبا والإسلام، من أوسع زاوية تاريخية، هو عودة التكامل للحضارة الغربية التي تعرضت لتمزق مصطنع في عصر النهضة ثم أصبحت تعيد تأكيد وحدتها بقوة جبارة"(")").

وعلى عكس ماسينيون الذى لم يحاول إخفاء تأملاته المتافيزيقية، يقدم جيب أمثال هذه الملاحظات كما لو كانت معلومات موضوعية (وهى الفئة التى وجد أن ماسينيون يفتقر إليها)، لكننا نجد، مسهما تكن المعايير التى نطبقها، أن معظم أعمال جيب العامة عن الإسلام أعمال ميتافيزيقية في

الواقع، ولا يرجع ذلك فحسب إلى أنه يستخدم بعض المجردات مثل "الإسلام" استخدامًا يوحى بأن لها معنى واضحًا ومتميزًا بل أيضًا إلى أنه لا يشير مطلقًا بوضوح إلى الزمان والمكان الحقيقيين اللذين "يقع فيهما "الإسلام" الذي يتحدث عنه. فإذا كان "يضع الإسلام، مقتفيًا خطى ماكدونالد، في "موقع خارج الغرب قطعًا، فإنه، من ناحية أخرى، "يعيد التكامل" بين الإسلام والغرب. وقد صاغ مسألة التلاقى أو التبادل بين الداخل والخارج صياغة أوضح قليلاً في عام ١٩٥٥ حين قال إن الغرب لم يأخذ من الإسلام إلا تلك العناصر غير العلمية التي كان الإسلام قد استقاها أصلاً من الغرب، وأما استعارة الغرب لقدر كبير من العلوم الطبيعية الإسلامية، فقد كان الغرب لا يتجاوز فيها تطبيق القانون الذي يقول "إن العلوم الطبيعية والتكنولوچيا . . . تقبل النقل دونما حدود "(١٧٠) . والنتيجة النهائية التي يصل إليها هي الحكم بأن الإسلام ظاهرة تشغل المرتبة الثانية في مجال "الفن وعلم الجمال والفلسفة والفكر الديني" (ما دامت هذه مستقاة من الغرب) وأما في مجال العلوم الطبيعية والتكنولوچيا، فلم يكن الإسلام من الغرب) وأما في مجال العاصر لا يتفرد فيها الإسلام .

ويرى چيب أن أى إيضاح لماهية الإسلام تحدده دائمًا هذه القيود المتافيزيقية، والواقع أنه يُفَصُلُ القول في هذه المسائل إلى حد كبير في كتابيه المهمين اللذين أصدرهما في الأربعينيات وهما النيارات الحديثة في الإسلام وكتاب الديانة المحمدية: استقصاء تاريخي. ففي كليهما يبذل جيب جهدا كبيراً في مناقشة الأزمة الحالية في الإسلام وفي تبيان مدى التعارض بين الكيان الأساسي الراسخ للإسلام وبين المحاولات الحديثة لتعديله. ولقد سبقت لي الإشارة إلى معاداة جيب لتيارات التحديث في الإسلام والتزامه الصارم بما يسمى المذهب الصحيح للإسلام، وحان لي أن أذكر تفضيل كلمة المحمدية على كلمة الإسلام (ما دام يقول إن الإسلام يقوم في الواقع على فكرة الخلافة النبوية التي وصلت ذروتها في محمد) وأن أذكر تأكيده بأن العلم الرئيسي الإسلامي هو القانون، وهو الذي حل في وقت مبكر محل

اللاهوت أو علم التوحيد الإسلامي. والغريب في هذه الأقوال هو أنها مقولات عن الإسلام لا تستند إلى أدلة داخلية في الإسلام بل إلى منطق تعمد صاحبه أن يأتي به من خارج الإسلام، فلن تجد مسلمًا يدعو نفسه محمديًّا، ولن تجد مسلمًا، في حدود ما هو معروف، يرى بالضرورة أن القانون أهم من التوحيد، ولكن ما يضعله چيب هو أنه يوقع نفسه كباحث علمي في تناقبضات يصرح بها هو نفسه عندما يصل إلى موقف في "الإسلام" يرى فيه "انفصالاً مضمراً بين الحركة الشكلية الخارجية وبين الحقائق الداخلية "(١٨).

والمستئسرق إذن يرى أن مهمته تكمن في الإفصاح عن هذا الانفصال، ومن ثم قول الحق عن الإسلام أو التعسبير عن حقيقته التي لا يستسطيع التعبير عنها، ما دامت تناقيضاته تحد من طاقت على معرفة نفس. ومعظم الأقوال العامة التي يقولها چيب عن الإسلام تزج في الإسلام بمفاهيم لايستطيع الدين أو الثقافة، وفقًا لتعريف الخاص، إدراكها، فيقول مثلاً "إن الفلسفة الشرقية لم تقدِّر الفكرة الأساسية للعدالة في الفلسفة اليونانية في يوم ما". وأما الجمعيات الشرقية فيقول إنها "على عكس معظم الجسمعيات الغربية، لم تكرس أنفسها البصفة عامة لبناء منظمات اجتماعية ثابتة أأكثر من إبناء نظم مثالية للفكر الفلسفي ". ويقول إن الضعف الداخلي الرئيسي في الإسلام هو "انقطاع الارتباط بين المذاهب الدينية والطبقتين العليا والمتسوسطة في المجتمع الإسلامي "(١٩٥) . ولكن چيب يدرك كذلك أن الإسلام لـم يكن منعزلا يومًا ما عن سائر العالم، وهكذا فإنه تعرض لسلسلة من حالات الانفصال الخارجي، والنقص، وقسطع الارتباط بينه وبين العالم، وينستهي من ذلك إلى القول بأن الإسلام الحديث ثمرة من ثمار اتصال 'غير متزامن' بين دين كلاسيكي وأفكار رومانسيمة غربية. وأن رد فعل الإسلام إزاء ذلك 'الهجوم' كان يستمثل في إعداد ' مدرسة' من المُحدَثين أو الحداثيين الذين تكشف أفكارهم عن اليـأس، وهي أفكار لا تناسب العالم الحـديث، مثل المـهدية، والقومية، وإحياء الخـــلافة. ومع ذلك فهو يقول إن رد فعل 'المحافظين' إزاء

الحداثة لا يقل تناقضًا مع الحداثة، إذ أدى إلى ظهور ضرب من العداء الشديد للتكنولوچيا. ولنا أن نسأل إذن أما هو الإسلام أخر الأمر، إذا كان يعجز عن قهر مظاهر الانفصال الداخلى فيه ويعجز أيضًا عن التعامل الصائب أو الناجع مع العوامل الخارجية المحيطة به ؟ ولسوف نجد الإجابة في هذه الفقرة الاساسية من كتاب التيارات الحديثة :

الإسلام دين حى وحيوى، يخاطب ويسجندب القلوب والعقول والضمائر لعشرات ومئات الملاين، إذ يحدد لهم معايير حياة تعمرها الأمانة ويحكمها العقل وتهديها تقوى الله. وليس الإسلام هو الذى تحجر، بل ما يسمى بالصيغ 'الصحيحة' له، أى لاهوته المذهبي وعلم الدفاع الاجتماعي عنه. وهذا هو موقع 'الانفصال'، ومصدر الاستياء الذي تشعر به نسبة كبيرة من أكثر المؤمنين به تعليمًا وذكاءً، ومكمن الخطر المذي يتهدد المستقبل بأقصى درجة من الوضوح. ولن يستطيع أى دين أن يقاوم التمزق آخر الأمر إذا استمرت الهوة قائمة بين ما يفرضه على الإرادة وبين جاذبيته لاذهان أتباعه. وعدم ظهور مشكلة 'الانفصال' عند غالبية المسلمين حتى الآن يبرر موقف علماء المسلمين من رفض الاندفاع إلى اتخاذ التدابير المتسرعة التي يوصى بها الحداثيون، ولكن انتشار الحداثة نذير بأن قضية إعادة الصياغة لا يكن إهمالها إلى أجل غير مسمى .

وفى إطار محاولة تحديد أصول وأسباب التحجر المذكور للصيغ الخاصة بالإسلام، ربما نستطيع أيضًا أن نجد مفتاح إجابة السؤال الذى يطرحه الحداثيون، وإن كانوا قد عجزوا حتى الآن عن إجابته، ألا وهو كيف يمكن إعادة صياغة المبادئ الأساسية للإسلام دون المساس بعناصره الجوهرية (١٠٠٠).

والجزء الأخير من الفقرة مألوف إلى حد بعيد، إذ إنه يوحى بقدرة

المستشرق، وهى التى أصبحت طابعًا تقليديًّا، على إعادة بناء وإعادة صياغة الشرق، ما دام المسرق عاجزًا عن فعل ذلك بنفسه. وهكذا نرى أن الإسلام عند جيب يسبق إلى حد ما الإسلام الذي يجارسه الناس فى المسرق أو يدعون إليه. ولكن إسلام المستقبل المشار إليه، ليس مجرد وهم من أوهام مستشرق نسجه من خيوط أفكاره، لكنه يقوم على "إسلام" قادر على اجتذاب جماعة المؤمنين كلهم، مادام من المحال له أن يوجد فى الواقع على اجتذاب جماعة المؤمنين كلهم، مادام من المحال له أن يوجد فى صيغة النعلى. وأما السبب الذي يجعل "الإسلام" قادرًا على أن يوجد فى صيغة والانتهاك فى اللغة التى يتعرض للاغتصاب على أذهان المجتمع. وما دام الإسلام صامتًا فى جاذبيته ظل آمنًا، لكنه ما إن يبدأ رجال الدين المصلحون فى تولى مهمتهم (المشروعة) لإعادة صياغة يبدأ رجال الدين المصلحون فى تولى مهمتهم (المشروعة) لإعادة صياغة الإسلام كيما يستطيع دخول العصر الحديث، حتى تبدأ المتاعب. وتنحصر هذه المتاعب، بطبيعة الحال، فيما يسميه الانفصال.

ويشير تعبير 'الانفصال' في عمل جيب إلى أمر يزيد مغزاه كثيرًا عن افتراض وجود صعوبة فكرية في داخل الإسلام، وأعتقد أنه يشير تحديدًا إلى المزية الخاصة أو إلى الموقع الذي يضع المستشرق نفسه فيه حتى يكتب عن الإسلام ويُشرع له ويعيد صياغته. وفكرة الانفصال أبعد ما تكون عن الأمر الذي لمحه چيب مصادفة بل إنها المدخل المعرفي إلى موضوعه، وهي بعد ذلك بُرجُ المراقبة الذي يستبطيع منه مشاهدة الإسلام في كل ما كتب وفي جميع المناصب ذات النفوذ التي شغلها. أي إن چيب كان يقف ويكتب ويعيد الصياغة من موقع ما بين 'الجاذبية الصامتة' للإسلام، وهي التي تستجيب لها جماعة من المؤمنين بالمذهب 'الصحيح' لا يتميز أفرادها عن بعضهم البعض، وبين صورة الإسلام اللفظية، والتي لا تزيد عن كونها لفظية، والتي يقدمها فريق ضال من الدعاة السياسيين والكتبة اليائسين والمصلحين الانتهاريين، فريق ضال من الدعاة السياسيين والكتبة اليائسين والمصلحين الانتهاريين، وكان يقول في ما يكتبه إماً ما لا يستطيع الإسلام أن يقوله أو ما لا يريد رجال الدين الإسلامي أن يقولوه. وكان ما يكتبه چيب، من ناحية معينة،

يتقدم الإسلام زمنيًا بمعنى أنه كان يسمح بأن تأتى لحظة ما فى المستقبل يستطيع الإسلام فيها أن يقول ما لا يستطيع الآن قوله، ولكن كتابات چيب كانت، من زاوية أخرى مهمة، سابقة على دين الإسلام زمنيًا باعتباره مجموعة متماسكة من العقائد "الحية"، ما دامت هذه الكتابات قد استطاعت إدراك "الإسلام" فى صورة الجاذبية الصامتة للمسلمين قبل أن يصبح دينهم مثارًا للمجادلات أو الممارسات أو المناظرات الدنيوية.

يتميز عمل جيب إذن بالتناقض، فمن التناقض أن يتحدث المرء عن " الإسلام" لا بالصــورة التي يتحــدث بها عنه رجــال الدين المؤمنون به ولا بالصورة التي كان يمكن أن يتحدث بها أنباعه من غير رجال الدين لو استطاعوا، ولكن هذا التناقض يطمسه إلى حد ما ذلك الموقف الميتافيزيقي الذي يسود عمله بل ويسود تاريخ الاستشراق الحديث كله، وهو الذي ورثه من أساتذته، مثل ماكدونالــد. إذ يتخذ الإسلام والشرق مكانة 'خارج الواقع الفعلي'، ومكانة مختزلة من الناحية 'الظاهرائية' أي من ناحية وجودها في الوعي، وهي التي لا يستطيع إدراكها إلا الخبير الغربي وحده. فمنذ بداية التأملات الغربية في الشرق والشرق لا يعجز إلا عن تمثيل ذاته. فالأدلة الخاصة بالشرق لا تقبل التصديق إلا إذا صَهَرَتْها نيران عمل المستشرق وطَهَّرَتْهَا من الشوائب فأكسبتها الصلابة. والأعمال الكاملة لجيب تزعم أنها تقدم الإسلام (أو المحمدية) كما هي الآن وأيضًا في الصورة التي قد تتخذها. وبالتعبير الميتافيزيقي يتحد الجوهر مع المحتمل، ولو لم يكن چيب يتخذ موقفًا ميتافيزيقيًّا ما كتب مقاليه الشهيرين "بناء الفكر الديني في الإسلام" و "تفسيسر للتاريخ الإسلامي" دون أن يكترث للتمييز بين المعرفة الموضوعية والمعرفة الذاتية في غضون نقده لماسينيون(١٠١) . وأقوال چيب عن ''الإسلام'' ذات نبرات ثقة واطمئنان توحى بالمهابة التي يوحى بها أرباب اليونان. وهو لا يرى أي انفصال بين الصفحة التي يُسَوِّدُها وبين الظاهرة التي تصفها هذه الصفحة، ولا يرى بينهما تفاوتًا إذ يقول بنفسه إن كُلاًّ منهما يمكن اختزاله في الآخر. وعلى هذا النحـو يتمتع "الإسلام" ووصف چيب له معًـا بوضوح

عقلانى هادئ ويشتركان في عنصر واحد هو الصفحة المنمقة التي يُسَوِّدُها الباحث الإنجليزي .

وأنا أرى دلالة كبيرة لمظهر الصفحة التي يكتبهما المستشرق باعتبارها شبئا مطبوعًا، وأرى دلالة كبيرة للنموذج الذي ترمى إلى تقديمه. ولقد سبق لي الحديث في هذا الكتاب عن موسوعة ديربيلو المُرتَّبَّة وفق الحروف الأبجدية، وعن الأوراق الهائلة العدد لكتاب وصف مصر وعن مذكرة رينان التي تجمع بين المختبر والمتحف، وعما يحذفه إدوارد لين وما يقصه من قبصص قصيرة في كتابه عن المصريـين المحدثين، وعن المقتطفـات التي أدرجهـا ساسي في منتخباته، وما إلى ذلك بسبيل. فهذه الصفحات علامات على صورة ما للشرق، وعلى صورة ما للمستشرق، مقدمة إلى القارئ. وتتمتع هذه الصفحات بنظام أو بمنطق يتبح للقارئ أن يفهم " الشرق" بل وأن يفهم المستمشرق أيضًا، بصفته مفسرًا، وعارضًا، وشخصيةً، ووسيطًا، وخميرًا نموذجيًا (ويمثل الخبرة). وهكذا استطاع چيب وماسينيون ببـراعة تسـويد صفحات تلخص تاريخ الكتابة الاستشراقية في الغرب، بالصورة التي يتجسد فيها هذا التاريخ في أسلوب يختلف في تعميمه وفي تناوله للأماكن المختلفة، بعد أن تحـول آخر الأمـر إلى اتخاذ صورة مـوحدة في البـحث العلمي الذي ينحصر في الكتابة عن فكرة واحدة، إذ نصادف عند چيب وماسينيون ما يسمى بالعيُّنة الشرقية، والتطرف الشرقي، والوحدة المعجمية الشرقية، والسلسلة الشرقية المتوالية الحلقات، والنموذج الشرقي، وهما يُخضعان ذلك كله لسلطة التحليل العقلاني التي تتمتع باليد الطولسي وبأسلوب النثر الذي يسير في خط واحد لا يحيـد عنه، والذي نراه في المقالات القصيرة والطويلة والكتب العلمية. وعلى امتداد الفترة التي شهدت إنتاجهما، أي منذ نهاية الحرب العالمية الأولى حتى أوائل الستينيات، تعرضت ثلاثة من الأشكال الرئيسية للكتابة الاستشراقية لتحول جذرى، وهي شكل الموسوعة، وكتاب المنتخبات، والانطباعات الشخصية، بمعنى أن سلطة هذه الأشكال قد أعيد توزيعها أو نشرها فيما بين أشكال أخرى أو قل إنها فقدت شكلها الأصلي

تمامًا، إذ كـان العمل فيهـا يحال إلى لجنة من الخبراء (كـاللجنة التي وضعت دائرة المعارف الإسلامية، و تاريخ كيمبريدج للإسلام) أو يتحول إلى مستوى أدنى من مستويات ' الخدمة' (مثل تعليم مبادئ اللغة الذي لا يهيئ المتعلم للعمل في السلك الدبلوماسي، على نحو ما شهدناه في حالة منتخبات ساسى، ولكن لدراسة علم الاجتماع أو الاقتصاد أو التاريخ) أو يتحول إلى مجال الكشف المثير (وهو ما يتصل بالشخصيات أو بالحكومات لا بالمعرفة، ولورنس هو المثال الواضح على ذلك). لقد شهدنا كيف كان جيب يكتب بأسلوب ينم بهدوء عن عدم اكتـراث وإن كان في حقيقته يعتــمد على التتابع المنطقى العميق، ورأينا كـيف كان ماسينيون يتــمتع بمَلكَة الفنان الفطرية، ولا يرى مغالاة في أي إشارة يأتي بها مادامت تخضع لموهبته التفسيرية الفذة، ولقد تمكن هــذان الباحثـان من الدفع بما يتمــتع به الاستــشراق الأوروبي من سلطة، وهي التي تقوم في جوهرها على توحيد مذاهبها، إلى أقصى مدى تستطيع بلوغه. أما الواقع الجديد الذي ظهر في أعقابهما - وهو الأسلوب المتخصص الجديد - فكان، بصفة عامة، انجلوأمريكيًّا، وكان، بصفة خاصة، يتمثل في لغة العلوم الاجتماعية الأمريكية. وفي هذا الواقع الجديد انقسم الاستشراق القديم إلى أجزاء كشيرة، لكنها ظلت جميعًا 'تخدم' العقائد الاستشراقية التقليدية.

## رايعًا ،آخر مرحلة

بدأ ظهور شخصية العربى المسلم فى الثقافة الشعبية الأمريكية منذ الحرب العالمية الشائية، وبصورة أوضح بعد كل حسرب بين العرب وإسرائيل، وذلك حتى بعد الاهتمام الشديد الذى بدأ العربى يحظى به فى الحياة الأكاديمية، وفى عالم تخطيط السياسات، ودنيا التجارة والاعمال، وهو ما يرمز إلى تغير كبير فى التشكيلات الدولية للقوى، إذ لم تعد فرنسا وبريطانيا تشغلان الموقع الرئيسي على مسسرح السياسة العالمية، بعد أن حلت السلطة الأمريكية المهيمنة مَحلَّهما، وظهرت شبكة شاسعة الأطراف من المصالح التي تربط ما

بين جميع مناطق العالم التي كانت مستمعمرة وبين الولايات المتحدة، كما إن فروع التخصص الأكاديمي التي انتشرت أصبحت تقوم على تقسيم جميع المباحث اللغوية السابقة التي كانت أوروبا مقرًّا لها، مثل الاستشراق، (وتقيم الروابط فيـما بينها أيضًا) فلدينا الآن من يسمى "المتخصص في مـنطقة ما" وهــو الذي يزعم الخـبـرة بذلك الأقليم، ويضع تلك الخـبرة في خـدمـة الحكومة أو رجال الأعمال أو كليهما. وهكذا فإن المعرفة الهائلة، شبه المادية، المختزنة في حوليات الاستشراق الحديث - على نحو ما سجلها، مثلاً، حول مول في التوثيق المحكم الذي أعده عن ذلك المجال في القرن التاسع عشر -قد تعرضت 'للتذويب' والدفع بها في أشكال جديدة، وأصبحنا نشاهد الآن ضروبًا منوعة من الصور 'المهجنة' التي تمثل الشرق وهي تنتقل في المثقافة من مكان لمكان. ولقد كانت للصور التي تمثل اليابان، والهند الصينية، والصين، والهند، وباكستان، أصداؤها الشاسعة، ولا تزال تحدث هذه الأصداء، كما كانت تتعرض للمناقشة في أماكن كثيرة، لأسباب واضحة. كما كـان للعـرب وللإسلام صور تمثلهما أيضًا، وسوف ننـاقشها هنا وهي تلح على الأذهان إلحاحًا، بأشكالها المسزقة المتقطعة، على تمتعها بالقـــوة والتــماسك الأيديولوجي، وإن لم يتعــرض الكثيرون لمناقــشة ذلك الإلحاح الذي بذل الاستشراق الأوروبي التقليدي كل ما يملك فيه داخل الولايات المتحدة.

1- الصور الشعبية والصور التمثيلية في العلوم الاجتماعية: هاك بعض النماذج التي توضح كيف يمثلون صورة العربي اليوم في أمريكا، وسوف تلاحظ السهولة التي يبدو أن "العربي" يقبل التحول بها إلى صور تمثله وتختزل حقيقته - وكلها صور مغرضة وحسب - وانظر كيف يفرضونها عليه فرضاً. كان المسئولون قد وضعوا تصميم الزى الخاص بالاحتفال بالدفعة العاشرة من خريجي جامعة برنستون عام ١٩٦٧ قبل نشوب حرب يونيو، وكان رمز الزى هو الجو العربي، من حيث الثوب الفضفاض وغطاء الرأس والصندل، وهو رمز وحسب، لانه من الخطأ وصف الملابس بأكثر من كونها

مظهراً موحيًا. وما إن وقعت الحرب، واتضح أن الرمز العربى سوف يسبب الحرج للجامعة، حتى قرر المسئولون تغيير خطة الاحتفال، فتقرر الإبقاء على الزى المتفق عليه سلفًا ولكن كان على أفراد الدفعة أن يسيروا في موكب وقد وضعوا أيديهم فوق رؤوسهم رمزًا للهزيمة المنكرة: كان ذلك هو ما آل إليه العربى، أى إنه تحول من الصورة النمطية الباهتة باعتباره من الرحل راكبى الجمال إلى صورة كاريكاتورية ساخرة باعتباره تجسيدًا للعجز ويُسر القهر، ولم يكن النطاق المسموح به للعربى يزيد عن ذلك.

ولكن العربى عاد للظهور بعد عام ١٩٧٣ فى كل مكان فى صورة تنذر بخطر أشد، فكثيرًا ما كانت تظهر الرسوم الكاريكاتورية التى تصور شيخًا عربيًا يقف خلف مضخة للبنزين، ولكن هؤلاء العرب كانوا بوضوح "ساميين"، وكانت أنوفهم المعقوفة بوضوح، والنظرة الشبقة الخبيئة فى وجوههم ذات الشوارب، مظاهر بارزة تُذَكِّرُ (السكان الذين لا ينتمى معظمهم إلى الجنس السامى) بأن "الساميين" من وراء جميع مناعبنا "نحن"، وكانت أهم المتاعب فى هذه الحالة نقص البنزين، وكان نقل العداء الشعبى للسامية من هدف يهودى إلى هدف عربى يجرى بسلاسة ويُسْر، ما دام "الشكل" فى جوهره واحدًا فى الحالين.

وهكذا فإذا شعل العربى موقعًا يستلزم الانتباه له، فإنه يمثل فيه قيمة سلبية، إذ يراه الناس فى صورة من يتهدد وجود إسرائيل ووجود الغرب، أو من وجهة نظر أخرى للأمر نفسه، فى صورة عقبة أمكن تخطيها لإنشاء إسرائيل عام ١٩٤٨. وأما إذا ما كان لهذا العربى أى تاريخ على الإطلاق، فلابد أن يكون ذلك جزءًا من التاريخ الذى منحته إياه تقاليد الاستشراق (أو أخذته منه فالفارق طفيف) ومنحته إياه فى وقت لاحق تقاليد الصهيونية. كانت النظرة إلى فلسطين - من جانب لامارتين والصهيونيين الأوائل - نظرة إلى صحراء خاوية تنتظر من يزرعها فتزهر وتثمر، وتفترض أن سكانها من الرئعًل الذين لا قيمة لهم وأنهم لا يتمتعون بحق فعلى فى الأرض ومن ثم فليست لهم حقيقة ثقافية أو قومية. وهكذا أصبحت النظرة إلى العربى

- ه الاستشراق الآن ع -

تصوره في صورة الظل الذي يتبع اليهودي أينما حُلَّ وارتحل، ومن المكن للغربي أن يودع في ذلك الظل أي قدر لديه من الشكوك الكامنة والتقليدية إذاء الشرق، لأن العرب واليهود ساميون شرقيون، أي إن صورة اليهودي في أوروبا قبل نشأة النازية قد أصبحت ذات شقين، بمعنى أننا أصبحنا نشهد الآن بطلاً يهوديًّا يتركب من 'الإجلال' الذي أعيد تشكيله للمستشرق المغامر الرائد (مثل بيرتون ولين ورينان) ومن ظله الذي يـزحف خلفه ويشير خوفًا غامضًا ألا وهو الشرقي العربي. وهكذاً كانت هذه الصورة تعزل العربي عن كل شيء باستثناء الماضي الذي خلقته له الجدلية الاستشراقية، وتغلّه بأصفاد كل شيء باستثناء الماضي الذي خلقته له الجدلية الاستشراقية، وتغلّه بأصفاد مصير يثبته في مكانه ويحكم عليه بسلسلة من ردود الافعال يعاقبه عليها "سيف إسرائيل الرهيب العاجل" - بتعبير بربارا توكمان، وهو تعبير 'لاهوتي'.

ولكن العربى، إلى جانب عدائه للصهيونية، هو الذى يوفر النفط للناس، وهى من خصائصه السلبية الأخرى لأن معظم ما كتب عن النفط العربى يوازى بين المقاطعة البترولية فى ١٩٧٣ - ١٩٧٤ (وهى التى لم يستفد منها أساساً إلا شركات النفط الغربية ونخبة حاكمة عربية محدودة) وبين غياب أى مؤهلات أخلاقية لامتلاك مثل هذه الاحتياطيات الهائلة من النفط. وأكثر الأسئلة المطروحة شيوعًا يقول، دون التلطف المعتاد فى التعبير، لماذا يُمنح أمثال هؤلاء العرب الحق فى مواصلة تهديد العالم المتقدم (والحر والديوقراطى وصاحب الأخلاق الحميدة). ومن أمثال هذا السؤال تنبع الفكرة المتواترة والداعية إلى قيام مشاة البحرية بغزو حقول النفط العربية.

وأما فى السينما والتليفزيون فترتبط صورة العربى إما بالفسوق أو الخيانة وسفك الدماء، فهو يظهر فى صورة صاحب الشهوة الجنسية الطاغية، المنحل المنحط، القادر ولاشك على أن يحيك مؤامرات خبيئة بارعة، لكنه فى جوهره يتلذذ بتعذيب غيره، خئون، وضيع. ومن الأدوار التقليدية للعربى فى السينما دور تاجر الرقيق، وسائق الجمال، والصراف، والوغد الجذاب، وكثيراً ما يظهر القائد العربى (لعصابة لصوص أو قراصنة أو جماعة من

الفصل الثالث -

"الأهالى" المتمردين) فى صورة من يسخر من البطل الغربى الذى أسروه مع صاحبته الشقراء (وصورتهما تنضح بالخلق السوى) قائلاً "سوف يقتلكما رجالى - ولكنهم يريدون التسلى أولا". وهو يرمقهما بنظرات خبيثة موحية أثناء حديثه، وهذه هى الصورة المنحطة الحديثة لشخصية الشيخ التى قام بها فالنتينو. وأما فى النشرات أو الصور الإخبارية فالعربى يظهر دائمًا فى حشود كبيرة، وينتفى اعتباره فردًا يتمتع بخصائص أو خبرات شخصية. ومعظم الصور تمثل الغضب الجماهيرى الجامح والبؤس، أو الحركات غير العقلانية (التى تبدو شاذة وميئوسًا منها). وخلف جميع هذه الصور يكمن التهديد بخطر الجهاد، أو الخوف من أن المسلمين (أو العرب) سوف يستولون على العالم.

وتُنشر بانتظام الكتب والمقالات التي تتناول الإسلام والعسرب والتي لا عَثل أي تغيير على الإطلاق في الجدليات الضارية المناهضة للإسلام في العصور الوسيطى وعصر النهضة. ولـم يحدث أن تعرضت طائفة عـرقية أو دينيــة أخرى لشبات كل مــا يكتب أو يقال عنهــا تقريبًــا دون الطعن فــيه أو الاعتراض عليه. ويقول مرشد دراسات طلاب مرحلة اللبسانس في كلية كولمبيا لعام ١٩٧٥ عن منهج اللغة العربية إن نصف كلمات تلك اللغة مرتبط بالعنف، وإن العقل العربي، كما "يتجلى" في اللغة، طنان أجوف، ونرى في مقال حديث بقلم إميت تيريل، نشرته مجلة هاربر، قدرًا أكبر من العنصرية والقـذف بالباطل إذ يزعم المقـال أن العرب سفـاكون للدماء بصـفة أساسية، وأن العنف والخداع كامنان في الجينات الوراثية العربية(١٠٢). وقد صدر مسح بعنوان العرب في الكتب الدراسية الأمريكية يكشف عن أغرب المعلومات الخاطئة وأكثرها إثارة للدهشة، أو قل عن أشد صور الطوائف العرقية الدينية تعبيرًا عن بلادة الحس. ويزعم أحـد الكتب أن "أبناء هذه المنطقة العربية إيندر أن يعرف أحد منهم وجود أسلوب أفضل للعيش" ثم يقول بنبــرة آسرة ''ترى ما الــذى يربط بين أهل الشرق الأوسط جــميــعًا؟'' ويجيب دون تـردد قائلاً ''إن تلك الرابطة هي العـداء العـربي - والكراهيـة · العربية - لليهود ولأمة إسرائيل'' وإلى جانب مثل هذه 'المادة' نقرأ ما يلى

عن الإسلام، في كتاب آخر: "دين المسلمين، الذي يسمى الإسلام، بدأ في القرن السابع، وكان الذي بدأه تاجر غنى في الجزيرة العربية يدعى محمدًا، وقد زعم أنه نبى، ووجد أتباعًا له بين سائر العرب، وقال لهم إن الله قد اصطفاهم لحكم العالم". وهذه النبذة من المعرفة تتلوها أخرى، تجاريها في اللاقة وهي: "وبعيد وفاة محمد، جُمعت تعاليمه وسُجِّلت في كتاب يسمى القرآن، وهو الذي أصبح الكتاب المقدس للإسلام "(١٠٢١).

وهذه الأفكار الفظة تلقى التـأييد لا المعارضة من الأكـاديمي الذي يتولى دراسة الشرق الأدنى العربي . (ومن الجدير بالذكـر، بهذه المناسبة، أن حادثة جامعة برنستون التي أشرت إليها آنفًا شهدتها جامعة تعتز بقسم دراسات الشرق الأدنى الذي أنشىء فيها عام ١٩٢٧، وهو أقدم قسم من نوعه في البلاد). خذ مثلاً التقرير الذي أعده مورو بيرجر عام١٩٦٧، وهو أستاذ علم الاجتماع ودراسات الشرق الادني في جامعة برنستون، بناءً على طلب وزارة الصحة والتربية والرعاية الاجتماعية، وكان عندها رئيس رابطة دراسات الشرق الأوسط، وهي الجمعية المهنية التي تضم الباحثين المعنيين بجميع جوانب حياة الشرق الأدنى "أساسًا منذ نشأة الإسلام من وجهة نظر علم الاجتماع والعلوم الإنسانية "(١٠١) والتي تأسست في عام ١٩٦٧، وقد جعل عنوان دراسته "دراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التطورات والاحتياجات " ونشرها في العدد الثانسي من نشرة تلك الجمعية. ويبدأ بيرجر باستعراض أهمية هذا الإقليم استراتيجيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا للولايات المتحدة، ثم يعرب عن تأييده لـشتى مشروعات دعم البرامج الدراسية في الجامعات التي اضطلعت بها حكومة الولايات المتحدة والمؤسسات الخاصة -مثل قانون التعليم الخاص بالدفاع الوطني الصادر في عام ١٩٥٨ (والذي يمثل مبادرة مستلهمة مباشرة من نجاح الاتحاد السوڤييتي في إطلاق القمر الصناعي الأول 'سپوتنيك') وإقامة الروابط بين مجلس بحوث العلوم الاجتماعية وبين دراسات الشرق الأوسط - وينتهى بيرجر إلى النتائج التالية:

لا يعتبر إقليم 'الشرق الاوسط وشمال إفريقيا' الحديث مركزًا

للإنجاز الثقافى العظيم، وليس من المحتمل أن يصبح كذلك فى المستقبل القريب. ومن ثم فإن دراسة الاقليم أو لغاته غير مجزية فى ذاتها من زاوية الثقافة الحديثة.

... وليس إقليمنا مركزاً لقوة سياسية كبرى ولا يتمتع بإمكانات اكتساب هذه القوة ... وأهمية الشرق الأوسط السياسية المباشرة للولايات المتحدة آخذة في الانحسار (ويصدق ذلك بدرجة أقل على شمال إفريقيا) بالمقارنة بإفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأقصى (حتى من زاوية "احتلال العناوين الرئيسية" أو تَسَبَّه في "المتاعب").

... وهكذا فإن الشرق الأوسط المعاصر لا يتسمتع إلا بقدر ضيل من الخسصائص التي تبدو مسهمة في اجتذاب أنظار الباحثين. ولكن هذا لا ينتقص من صحة دراسة المنطقة والقيمة الفكرية لهذه الدراسة، ولايمس نسوعية العمل الذي يقسوم به الباحثون فيها، وإن كان يضع حدودًا، وعلينا أن ندركها، لطاقة المجال على قبول الزيادة في أعداد الباحثين والدارسين فيه (١٠٠٠).

من الواضح أن ما يتنبأ به بيرجر هنا يدعو للأسف إلى حد كبير، ويزيد من هذا الأسف أن المسئولين لم يكلفوه بوضع هذا التقرير بسبب خبرته فحسب بالشرق الأدنى، بل لأنهم كانوا يتوقعون منه - على نحو ما يتضح في ختام التقرير - أن يكون في موقع يُمكنه من التنبؤ بمستقبل الإقليم ومستقبل السياسات الخاصة به. وأعتقد أن عجزه عن أن يدرك أن الشرق الأوسط يتمتع بأهمية سياسية كبرى، وأنه قد يكتسب قوة سياسية كبيرة، لا يعتبر انحراقًا عارضًا في الحكم، فالخطئان الرئيسيان اللذان يرتكبهما بيرجر واردان في الفقرتين الأولى والأخيرة، وكلاهما ينحدر تاريخبًا من سلالة الاستشراق على نحو ما درسناه حتى الآن. فإذا نظرنا إلى ما يقوله بيرجر عن عدم وجود إنجاز ثقافي عظيم، وما ينتهي إليه بشأن دراسة الإقليم في المستقبل - أي إن الشرق الأوسط لا يا يجتذب اهتمام الباحثين بسبب وجوه ضعفه

المتأصلة - وجدنا تكرارًا دقيقًا للرأى الاستشراقى المعتمد الذى يقول إن السامين لم يُنشئوا قط ثقافة عظمى، وإن العالم السامي، كما قال رينان مرارًا وتكرارًا، أفقر من أن يجتذب الاهتمام العالمي يومًا ما. ومعنى هذا أن بيرجر كان يؤكد موقفه الأساسى باعتباره مستشرقًا، فهو يكرر الأحكام التي أصبحت تقليدية راسخة، ويرفض رفضًا قاطعًا أن يدرك ما تشهده عيناه، إذ لم يكن بيرجر يكتب ما كتب منذ خمسين سنة، بل في الفترة التي كانت الولايات المتحدة تستورد فيها نحو عشرة في الماثة من إمدادات نفطها من الشرق، وكانت استثماراتها الاستراتيجية والاقتصادية في المنطقة بالغة الضخامة. وما يقوله، في الواقع، هو إنه لولا أشخاص من أمثاله لانتهي مصير الشرق الأوسط إلى التجاهل، وإنه لولا دوره في الوساطة والتفسير لما تمكن أحد من فهم ذلك المكان، لسببين: الأول أن ما يتطلب الفهم فيه محدود وغريب إلى حد بعيد، والثاني هو أن المستشرق وحده هو الذي مستطيع تفسير الشرق، ما دام الشرق يعجز عجزًا متأصلاً عن تفسير ذاته.

وأما أن بيرجر لم يكن مستشرقًا كلاسيكيًّا عندما كتب هذا الكلام (فهو ما لم يكنه وليس كذلك حتى الآن) بقدر ما كان عالم اجتماع محترف، فذلك لا يقلل من مدى الدِّين الذى يدين به للاستشراق وأفكاره. ومن بين هذه الافكار نزعة اكتسبت شرعية خاصة، وهى نزعة النفور من المادة التى تمثل القاعدة الرئيسية لدراسته وخفض قيمتها، وكانت نزعة بلغ من قوتها عند بيرجر تعتيم الحقائق الفعلية التى تشهدها عيناه، وهي تؤدى إلى ما هو أعجب، إذ لا تُلزمه بأن يسأل نفسه: لماذا يوصى أى فرد بتكريس حياته لدراسة ثقافة الشرق الأوسط، على نحو ما فعل هو، ما دام ذلك الإقليم "ليس مركزًا للإنجاز الثقافي العظيم"؟ والباحثون قد يدرسون، أكثر من الأطباء مثلاً، ما يحبونه وما يحظى باهتمامهم، ولا يدفع الباحث الى دراسة ما لا يُكن له تقديرًا إلا الإحساس المبالغ فيه بالواجب الشقافي. ولكن هذا الإحساس بالواجب ذاته هو الذى عمل الاستشراق على رعايته وتأكيده، لأن الثقافة بصفة عامة قد وضعت المستشرق خلف "المتاريس"

-- القصل الثالث -

فأصبح في عمله المهنى يواجه الشرق - بضروب همجينه وغرابته وتمرده -ويحافظ على ابتعاده باسم الغرب.

وأنا أشير إلى بيرجر باعتباره مثالاً على الموقف الأكاديمي تجاه الشرق الإسلامي، إذ يوضح لنا هذا المشال كيف يدعم المنظورُ العلميُّ الصور الكاريكاتورية التي تحظى بالدعاية في الثقافة الشعبية، ولكن بيرجر أيضًا يرمز إلى أشد صور التحول في الاستشراق شيوعًا، ألا وهو تحوله من مبحث في فقه اللغة في المقام الأول، وفهم عام وغامض للشرق، إلى تخصص دقيق في علم الاجتماع. لم يعد المستشرق يحاول أولا إجادة اللغات ' الباطنة' للشرق، بل يبدأ باعتباره متخصصًا في علم الاجتماع في "تطبيق" علمه على الشرق أو على أي مكان آخر، وهذه هي المساهمة الأمريكية الخاصة في تاريخ الاستشراق، وقد نشأت، على وجه التقريب، في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة، حين وجدت الولايات المتحدة أنها تشغل الموقع الذي أخلت بريطانيا وفرنسا، وأما الخبرة الأمريكية بالشرق قبل تلك اللحظة ' الاستثنائية ' فكانت محدودة: كان بعض الكتباب الأمريكيين الذين يشعرون بالعزلة الثقافية مثل هيرمان ملفيل يبدون اهتمامًا بالشرق، وبعض الكتاب الساخرين من أمشال مارك توين يزورون الشرق ويكتبون عنه، وكان دعاة مذهب ' التعالية ' يرون الروابط القائمة بين الفكر الهندى وتفكيرهم، وكان بعض رجال اللاهوت المسيحى ودارسي الكتاب المقدس يتعلمون اللغات الشرقية الخاصة بالكتاب المقدس، وكانت تقم بعض اللقاءات مع قراصنة البربر وأمثالهم، دبلوماسيًّا وحربيًّا، وبعض الحملات البحرية المتفرقة في الشرق الأقصى، وكذلك، كما هو معروف، البعثات التبشيرية إلى كل مكان في الشرق، ولكن الولايات المتحدة لم تشهد تقاليد استشراقيـة تمثل استثمارًا عميق الجذور، وهكذا فإن المعرفة بالشرق لم تتعرض مطلقًا لخطوات التنقيح وإقامة الشبكات وإعادة البناء التي بدأت في دراسة فقة اللغة، وهي التي مَرَّتُ بها في أوروبا. أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة لم تستثمر الشرق في الإبداع الأدبي مطلقًا، ربما لأن الحدود التي اتجهت الأنظار إلى ' استثمارها' ،

\_\_\_ الاستشراق الآن ، \_\_\_\_

أو التى يُعتد بها، كانت تقع فى الغرب الأمريكى. وهكذا أصبح الشرق، فى أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة، قضية إدارية أو مسألة خاصة بالسياسات الأمريكية، لا قضية عامة شاملة على نحو ما كانه الشرق بالنسبة لأوروبا على امتداد قرون طويلة. وهكذا دخل الساحة عالم الاجتماع والخبيسر الجديد، وهما اللذان تكفيلا بحمل لواء الاستشراق، وإن كانت سواعدهما أضعف قليلاً من سواعد أسلافهم. ولقد قاما بدورهما، كما سنرى، بإدخال تغييرات فيه حتى اختلفت معالمه اختلافًا شبه كامل. ولكن المستشرق الجديد خلف الأسلاف، على أية حال، فى اتخاذ مواقف العداء الثقافي والمحافظة عليها.

ومن الملامح البارزة للاهتمام الأمريكي الجديد بالشرق من منظور علم الاجتماع تجنبه الغريب للأدب، فقد تقرأ صفحات لا تحصى مما يكتبه الخبراء عن الشرق الأدنى الحديث دون أن تصادف إشارة مفردة للأدب، إذ يبدو أن ' الخبير' بالإقليم يهتم أَشَـدُّ اهتمامٍ بما يعتبره "حقائق''، وربما أدى النص الأدبى إلى 'اضطراب' في هذه الحقائق. وحصيلةُ تأثير هذا التجاهل العجيب للوعى الأمريكي الحديث بالشرق العربي أو الإسلامي هو حبس الإقليم وسكان الإقليم في قالب فكرى مغلق، بعد اخترزال هذا وذاك في " مواقف" و " اتجاهات" وإحصائيات، وباختصار بعد سلبهما الطابع الإنساني. فلما كان الشاعر أو الروائي العربي، وما أكثر أعدادهما، يكتب عـن خبراته وعن قيــمه وعـن إنسانيته (مهـما تبلـغ غــرابتها) فإنــه يؤدى فــي الواقع إلى ارتباك شتى الأنساق (أي الصور، أو القوالب اللفظية أو التجريدات) التي تمثل الشرق. فالنص الأدبي يتكلم مباشرة، إلى حد ما، عن حقيقة واقعة حية، لا ترجع قبوتها إلى كونهما عربية أو فرنسية أو انجليزية، بل تكمن في حيوية الكلمات التي تؤدي - بالاستعارة التي يستخدمها فلوبير في إغراء القديس أنطوان - إلى سقوط الأصنام من أيدي المستشرقين وإرغامهم على التخلي عن تلك الأطفال المشلولة العظيمة، أي أفكارهم عن الشرق، التي تحاول أن تزعم أنها الشرق.

ويعتبر غياب الأدب، وموقف فقه اللغة الضعيف نسبيًّا في الدراسات

الأمريكية المعاصرة للشرق الأدنى، نماذج توضح الاتجاه الغريب الضعيف نسببًا فى الاستشراق الأمريكى، والمؤكد أن وصفى إياه بالاستشراق يمثل خروجًا عن القاعدة، إذ ما أندر أن نجد فيحا يفعله الخبراء الأكاديميون بالشرق الأدنى اليوم ما يشبه الاستشراق التقليدى من النوع الذى بلغ نهايته بالانجليزى جيب والفرنسى ماسينيون، فأهم ما يتكرر لديهم، كما قلت، هو عداء ثقافى معين وإدراك لا يعتمد على فقه اللغة بقدر ما يعتمد على ما يسمى "الخبرة". ونحن نرى، من زاوية النسب، أن الاستشراق الأمريكى الحديث ينحدر من أصلاب مدارس الملغات التى أنشأها الجيش فى أثناء الحرب وبعدها، ومن المسوقييتى فى إطار الحرب الباردة، والآثار الباقية للمواقف التبشيرية تجاه الشرقيين الذين أصبحوا يعتبرون 'جاهزين' للإصلاح وإعادة التعليم. وإذا الشرقيين الذين أصبحوا يعتبرون 'جاهزين' للإصلاح وإعادة التعليم. وإذا كانت الدراسة الخارجة عن إطار فقه اللغة للمنات الشرقية 'الباطنة' مفيدة لأسباب استراتيجية مبدئية، وواضحة، فإنها مفيدة أيضاً فى إضفاء سمة السلطة على " الخبير"، إلى درجة تقرب من الإيمان الأعمى به، وهو الذى يستطيع أن يتعامل، فيما يبدو، مع مادة بالغة الغموض ببراعة فائقة.

ولا تشغل دراسة اللغة مكانة مرسوقة على سلّم الموضوعات الذى أقامه علم الاجتماع، إذ لا تزيد عن كونها أداة لتحقيق غايات أسمى، ولا تعتبر قطعًا وسيلة لقراءة النصوص الأدبية. ففى عام ١٩٥٨، على سبيل المثال، قام معهد الشرق الأوسط، وهو مؤسسة شبه حكومية أنشئت لمتابعة ورعاية الاهتمام البحثى بالشرق الأوسط، بإصدار تقرير عن البحوث الجارية، وفيه قسم بعنوان "الحالة الراهنة للدراسات العربية فى الولايات المتحدة" (كتبه وهذا فى ذاته طريف - أستاذ للله العبرية) وله تصدير موجز يقول "لم تعد معرفة اللغات الأجنبية، مشلاً، مجالاً مقصوراً على الباحثين فى العلوم الإنسانية، بل إنها أداة عمل فى أيدى المهندس والاقتصادى وعالم الاجتماع وكثير من المتخصصين الآخرين". والتقرير كله يؤكد أهمية اللغة العربية لكبار موظفسى شركات النفط، والفنين، وأفراد الجبش، ولكن

موضوع الحديث الرئيسى فى المتقرير ينحصر فى الجمل الثلاث التالية "يتخرج فى الجامعات الروسية الآن من يتحدثون العربية بطلاقة، وقد تَبيّت روسيا أهمية استحالة قلوب الناس من خلال عقولهم، باستخدام لغتهم القومية، ولا حاجة بالولايات المتحدة للتلكؤ فى تطوير برنامج دراسة اللغات الأجنبية فيها "(١٠١). وهكذا نرى أن اللغات الشرقية تدخل فى إطار هدف ما من أهداف السياسات - على نحو ما كانته دائمًا، إلى حد ما - أو فى إطار جهد دعائى متصل قائم. ومن منظور هذين الهدفين تصبح دراسة فى إطار جهد دعائى متصل قائم. ومن منظور هذين الهدفين تصبح دراسة اللغات الشرقية أداة لتنفيذ أطروحات هارولد لاسويل عن الدعاية، وهى التى تقول: ليست العبرة بما يكون الناس عليه أو ما يعتنقونه من أفكار، بل بما يكن أن نجعلهم عليه ونجعلهم يعتنقونه:

يجمع موقف صاحب الدعاية في الواقع بين احترام الفردية وبين اللامبالاة بالديموقراطية الشكلية، فأما احترام الفردية فينشأ من أن العمليات الواسعة النطاق تعتمد على دعم الجمهور والخبرة بالطابع المتفير للأفضليات البشرية . . . والاحترام المذكور للأفراد في وسط الجمهور لا يستند إلى مذاهب ديموقراطية جامدة تـقول بأن الناس أفضل من يحكم على مصالحهم، أو الانتقال بسرعة من بديل إلى بديل دون أسباب صلبة، أو التعلق بفزع إلى شذرات صخرة معشبة طال عليها القدم، إذ إن حساب إمكانات ضمان تغيير دائم في العادات والقيم يتطلب ما يزيد كثيرًا عن تقدير أفضليات الناس بصفة عامة، أي إنه يعني أن نأخذ في حسابنا نسيج شبكة العلاقات التي تربط الناس بعضهم بالبعض ، والبحث عن دلائل لما يفضلونه، وقد لا يتجلى فيه أى قصد أو عـمد، ووضع برنامج موجه إلى إيجاد حل مناسب في الواقع . . . وأما فيما يتعلق بإجراءات التكيُّف التي تتطلب فعملاً عمل الجمهور، فإن مهمة صاحب الدعاية تنصب على ابتداع رموز للأهداف ذات وظيفة مزدوجة تتضمن تيسيسر الإيمان بها والتكيف معها. ولابد لهذه الرموز أن تجعل الناس يتقبلونها تلقائبًا . . . ومن ثَمَّ فإن المثل الأعلى للإدارة هو التحكم في الموقف لا من خلال فرصة السيطرة بل من خلال التكهن . . . وصاحب الدعاية يُسلَّمُ بأن جميع أحداث الدنيا لها أسبابها، وبأنه لا يمكن التنبؤ إلا بجانب منها فحسب . . . (١٠٧)

وهكذا فإن تعلم اللغة الأجنبية يتحول إلى جزء من هجوم يَدِقُ فهمه على السكان، مثلما تتحول دراسة إقليم أجنبى مثل الشرق إلى برنامج للسيطرة من خلال التكهن.

لكنه لابد لأمشال هذه البرامج أن تكتسى كسوة ليبرالية، وهو العمل المنوط بالباحثين ذوى النوايا الحسنة والمتحمسين. فالفكرة التي تلفي التشجيع هي أننا إذا درسنا الشرقيين أو المسلمين أو العرب، فسوف نستطيع "نحن" أن نعرف شعبًا آخر، وأسلوب حياته، وتفكيره وهلم جرًّا. ومن الأفضل دائمًا، تحقيقًا لهذه الغاية، أن ندعهم يتكلمون بالسنتهم، وأن 'يمثلوا' ذواتهم (حتى ولو كانت تكمن خلف هذه الخرافة عبارة ماركس - التي يوافق لاسويل عليها - عن لويس نايليون، وهي "لا يستطيعون تمشيل أنفسهم، لابد أن يمثلهم غيرهم") ولكن ذلك لا يصدق إلا إلى حد ما، وبصورة خاصة. ففي عام ١٩٧٣، وفي أيام القلق أثناء حرب أكتبوبر بين العرب وإسرائيل كلفت مجلة نيويورك تايمز اثنين بكتابة مقالتين تمثلان الجانبين العربي والإسرائيلي في تلك الحرب. كان الجانب الإسرائيلي بمثله محام إسرائيلسي، والجانب العربي بمثله سفير أمريكي سابق في إحمدي البلدان العربية دون أن يحمل أي مؤهلات رسمية في الدراسات العربية. وحتى لا نتسرع فننتهي مباشرة إلى استنتاج بسيط يقول إن المجلة رأت أن العرب لا يستطيعون تمثيل أنفسهم، يحسن بنا أن نتذكر أن العرب واليهود في هذه الحالة ساميون (بالوصف الثقافي العريض الذى ناقشت في هذا الكتاب) وأن المجلة فسرضت على الجانبين أن يمثلهم غيرهم أمام جمهور غربي. ويجدر بنا أن نتذكر الفقرة التاليمة من إحدى

روايات الروائى الفرنسى مارسيل بروست، حيث يصف الظهور المفاجئ لأحد اليهود في غرفة استقبال أرستوقراطية على النحو التالى:

قد يضمر الرومانيون والمصريون والأتراك الكراهية لليهود، ولكن الفوارق بين هؤلاء لا تبدو للعيان في غرفة استقبال فرنسية، والدخول المفاجئ لأحد اليهود كأنما خرج من قلب الصحراء، وقد انحنى جسده قابعًا مثل جسد الضبع، وامتدت عنقم ماثلة إلى الأمام، وأخذ يبسط يديه وهو يقدم "السلامات" متباهيًا، عمثل إشباعًا كاملاً لمن يحب أن يتذوق طعم الشرق (١٠٠٨).

2 - سياسة العلاقات الثقافية. إذا كان من الصحيح القول بأن الولايات المتحدة لم تسصيح في الواقع امبراطورية عالمية حتى القرن العشرين ، فمن الصحيح أيضاً أنها قد شُغلت في القرن التاسع عشر بالشرق بالصورة التي مهدت لانشخالها الإمبريالي السافر بالشرق فيما بعد. وسوف ننحى جانبا الحملات التي قامت بها ضد قراصتة البربر في ١٨٠١ و ١٨١٥ وننظر في تأسيس الجمعية الشرقية الأمريكية في عام ١٨٤٢، إذ تحدث رئيس الجمعية في أول اجتماع سنوى تعقده، وكان ذلك في عام ١٨٤٣، واسمه چون ييكرينج، وقال بوضوح وجلاء إن أمريكا تعتزم دراسة الشرق حتى تحذو حذو للدول الإمبريالية الأوروبية. وكانت رسالة بيكرينج تقول إن إطار الدراسات الشرقية - آنذاك وحاليًا - إطار سياسي لا علمي وحسب . وانظر كيف يقيم الحجة الداعية إلى الاستشراق، في الملخص التالي، بحيث لا يكاد يكون لدينا شك في القصد منه:

فى أول اجتماع سنوى للجمعية الأمريكية عام ١٨٤٣ بدأ رئيسها بيكرينج بعرض باهر للحقل الذى اقترح عليها أن تقوم بغرسه وتنميته، فأشار إلى الظروف المواتية إلى أقصى حد آنذاك، وإلى السلام الذى يسود فى كل مكان، وإلى زيادة حرية

دخول البلدان الشرقية، وزيادة سهولة الاتصال، إذ كانت الأرض تبدو هادئة في أيام مترنيخ ولويس فيليب، وكانت معاهدة نانكنج قد فتحت الموانئ الصينية، وبدأت السفن العابرة للمحيطات تستخدم الرفاص المروحي، واستكمل مُورس جهاز التلغراف الذي ابتكره، واقترح بالفعل مد الكابل الذي يعبر المحيط الأطلسي، وأما أهداف الجمعية فكانت غرس وتنمية دراسة اللغات الآسيوية والإفريقية والبولينيزية، وكل ما يتعلق بالشرق، والعمل على تذوق الدراسات الشرقية في هذا البلد، ونشر النصوص والترجمات والرسائل، وتكوين مكتبة وخزانة للمحفوظات. ولقد اكتمل معظم العمل في المجال الآسيوي، وحصوصاً في اللغة السنسكريتية واللغات السامية (١٠٠١).

كان مترنيخ ولويس-فيليب ومعاهدة نانكنج والرقّاص المروحى رموزًا توحى بالكوكبة الإمهريالية التى سوف تُسهّلُ الاختراق اليوروأمريكى للشرق. ولم يتوقف ذلك حتى الآن. بل إن رجال التبشير فى الشرق الأدنى الذين التسبوا شهرة أسطورية فى القرنين التاسع عشر والعشرين لم يضطلعوا بالدور الذى كلفهم به إليههم هم، وثقافتهم هم ومصيرهم هم (١١٠). ولقد كانت المؤسسات التبشيرية الأولى - مثل المطابع ومصيرهم هم (١١٠). ولقد كانت المؤسسات التبشيرية الأولى - مثل المطابع تقدم المنطقة، ولكن الطابع الإمهريالي المميز لها والتأييد الذى تتمتع به من حكومة الولايات المتحدة، يزيل أى فرق بينها وبين نظائرها الفرنسية والبريطانية فى الشرق. وكان موقف الولايات المتحدة أثناء الحرب العالمية الأولى الذي أصبح يمثل اهتماماً رئيسيًا، فى سياسات الولايات المتحدة، بالصهيونية وباستعمار فلسطين، قد لعب دوراً لا يستهان به فى دخول الولايات المتحدة الحرب، كما إن المناقشات فى بريطانيا قبل إعلان بلفور (نوفمبر ١٩١٧) وبعده كان يتجلى فيها مدى الجدية التى كانت الولايات المتحدة تنظر بها إلى هذا الإعلان (١١١). وفى أثناء الحرب العالمية الثانية المتحدة تنظر بها إلى هذا الإعلان (١١١).

--- الاستشراق الآن ه ---

وبعدها، تصاعد اهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأوسط تصاعداً كبيراً، فكانت القاهرة وطهران وشمال إفريقيا ساحات هامة في الحرب، ونظراً لاستغلال النفط في تلك المنطقة واستغلال مواردها الاستراتيجية والبشرية الذي كانت بريطانيا وفرنسا رائدتين فيه، تأهبت الولايات المتحدة للاضطلاع بدورها الإميريالي بعد الحرب.

ولم يكن أقلُّ جوانب هذا الدور شأنًا "سياسة العلاقات الثقافية" - وفق التعريف الذي وضعه مورتيمر جريفز لها عام ١٩٥٠، وقال إن هذه السياسة تتضمن محاولة الحصول على "كل الطبوعات ذات الشأن بجميع اللغات المهمة في الشرق الأدني والمنشورة منذ عام ١٩٠٠ " وهذه محاولة يجب "على الكونجرس في بلدنا الإقرار بها باعتبارها من تدابير أمننا القومي". وجاء في الحجة التي عرضها جريڤز (وأقول عَرَضًا إنها لقيت آذانًا صاغية إلى أقصى حد) إن القـضية المعروضة تتـعلق، بوضوح، بضرورة "الارتقاء كثيرًا بالفهم الأمريكي للقوى التي تناوئ الفكرة الأمريكية بقبول الشرق الأدني لنا. وأهم هذه القوى، بطبيعة الحال، هي الشيوعية والإسلام،(١١٢) وقد أدى هذا القلق إلى نشأة الجهاز الهائل للبحث العلمي في الشرق الأوسط، فكأنما كان هذا الجهاز ملحقًا معاصرًا بالجمعية الشرقية الأمريكية التي كانت أكثر اهتمامًا بالماضي. وكان النموذج الصادق لذلك - في استجابته لمقتضيات الأمن العام والسياسات العامة (لا البحث العلمي البحت، على نحو ما يزعمون كثيرًا) -هو معهد الشرق الأوسط الذي أنشئ في مايو ١٩٤٦ في واشنطن، برعاية الحكومة الفيدرالية، وإن لم يكن تمامًا داخل إطارها (١١٢)وإن لم تكن هي التي أسسته . ومن رحم أمشال هذه المنظمات خرجت جسمية دراسات الشرق الأوسط، وجاء الدعم القوى من جانب مؤسسة فورد وغيرها من المؤسسات، ووُلدت شتى برامج الدعم للجامعات، وشتى مشروعات البحوث الفيدرالية، والمشروعات البحثية التي قامت بها هيئات متعددة، مثل وزارة الدفاع، وشركة راند، ومعهد هدسون، والجهود الاستشارية، وجهود اكتساب المؤازرة من المصارف، وشركات النفط، والشركات المتعددة الجنسيات، وما إليها بسبيل. وليس من قبيل الاختزال أن نقول إن هذا كله مازال يحتفظ في معظم أنشطته العامة والتفصيلية بالنظرة الاستشراقية التقليدية التي نشأت وترعرعت في أوروبا.

والتوازي بين الخطط الإمهريالية في أوروبا وأمريكا بشأن الشرق (الأدنى والأقسى) واضح، وربما لم تكن الأسور التالية لا تتسمتع بنفس الوضوح وهي: (أ) مدى ما تعرضت له تقاليد البحث الاستشراقي الأوروبي من تكييف ومن إضفء الصبغة الطبيعية والألفة عليها وإشاعتها على المستوى الشعبي، وإن لم يصل ذلك إلى حد الاستبلاء عليها، ثم إدراجها في تيار ازدهار دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة؛ و(ب) مدى ما أدت إليه التقاليد الأوروبية من نشأة موقف متماسك في الولايات المتحدة يشترك فيه معظم الباحثين والمؤسسات، وأساليب 'الخطاب'، والتوجـهات، على الرغم من مظهر التنقيح المعاصر، إلى جانب استخدام تقنيات علم الاجتماع (من جديد) التي تتخـذ مظهر التقدم البالغ. ولقـد سبق لي أن ناقشت أفكار چیب، لکننی یجب أن أشير إلى أنه أصبح في منتصف الخمسينيات مديرًا لمركز هارڤارد لدراسات الشرق الأوسط، وكان لتفكيره وأسلوبه بفضل هذا المنصب نفوذهما المهم. وكان وجود چيب في الولايات المتحدة يختلف من حيث ما فعله من أجل هذا المجال عن وجود الأستاذ فيليب حتَّى في جامعة برنستون منذ أواخر العشرينيات، إذ تخرج في جامعة برنستون عدد كبير من أهم الباحثين، وأدى النوع الخاص من الدراسات الشرقية فيها إلى إثارة اهتمام كثير من الباحثين بهذا المجال، وأما چيب فكان ذا صلة أوثق بجانب الاستشراق المعنى بالسياسات العامة، وكان موقعه في هارڤـارد يوجه الاستشراق إلى التركيز على منهج دراسات المناطق في زمن الحرب الباردة إلى درجة تفوق كثيرًا تركيز حتّى عليه في جامعة برنستون.

ومع ذلك فإن عمل جيب الخاص لم يستعمل بصورة سافرة لغة الخطاب الثقافي وفقًا للتقاليد التي أرساها رينان وبيكر وماسينيون، رغم أن هذا الخطاب وجهازه الفكرى وعقائده الجامدة كانت قائمة إلى حد كبير

وبصفة أساسية في عمل جوستاف فون جرونيباوم وسلطته الفكرية في جامعة شيكاغو ثم في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجيليس (وإن لم تقتصر عليه) فلقد أتى إلى الولايات المتحدة في إطار الهجرة الفكرية للباحثين الأوروبيين الهاربين من وجه الفاشية(١١٤) ثم كتب دراساته الاستشراقية الصُّرفة التي تركز على الإسلام باعتباره ثقافة كلية، واستمر من بداية حياته العملية إلى نهايتها في إصدار الأحكام العامة عليه وهي التي تتسم في جوهرها بطابع سلبي اختزالي، وكان أسلوبه لا يكاد يُقرأ إذ يشي بالعلم الفياض المنوع في التقاليد النمسوية الألمانية، واللذي تظهر الأدلة المشتتة عليه في أسلوبه في أحيان كشيرة، ويشي كذلك باستيعابه لضروب الستحيز التي تكتبسي طابعًا علميًّا زانشًا، وهي التي كانت مُعْتَمَدةً في الاستشراق الفرنسي والبريطاني والإيطالي، إلى جانب محاولة شبه مستميتة للظهور بمظهر الحياد في الملاحظة والبحث. وإذا تأملنا صفحة تمثل ذلك الأسلوب عن صورة الذات الإسلامية وجدناه يحشر فيها حشراً بضع إشارات لنصوص إسلامية مستقاة من أكبر عدد ممكن من الفترات التاريخية، وإشارات إلى هوسيرل كذلك وفلاسفة 'ما قبل سقراط، وإشارات إلى ليفي شتراوس وشتى علماء الاجتماع الأمريكيين. ولكن هذا كله لا يقلل من وضوح الكراهية شب الضارية التي يضمرها فون جرونيباوم للإسلام، إذ يسهل عليه أن يفترض أن الإسلام ظاهرة وحدوية، بخلاف أي دين آخر أو حضارة أخرى، ثم ينطلق لتبيان أنه دينٌ لا إنساني، عاجز عن التطور، وعن معرفة الذات، أو الموضوعية، وأنه غير خلاق وغير علمي وسلطوي. وفيما يلي مقتطفان يمثلانه خير تمثيل، وعلينا أن نتذكر أن فون جرونيهاوم كان يكتب ما يكتب من موقع صاحب السلطة الفريدة التي يتمتع بهما الباحث الأوروبي في الولايات المتحدة الذي يتولى مهام التدريس والإدارة ومنح المنح الدراسية لشبكة ضخمة من الباحثين في هذا المجال:

من الضرورى أن ندرك أن الحضارة الإسلامية كيان ثقافى لا يشاركنا تطلعاتنا الأولية، فهو لا يهتم اهتمامًا رئيسيًا بالدراسة المنهجية للثقافات الأخرى، سواء كانت تمثل غاية في ذاتها أو وسيلة للوصول إلى فهم لطابعه الخاص وتاريخه الخاص. ولو كان صدق هذه الملاحظة يقتصر على الإسلام المعاصر وحسب، لربطنا بينها وبين حال الإسلام التي تتسم بالاضطراب العميق، والتي لا تسمح له بالنظر إلى ما وراء ذاته، إلا إذا أرغم على ذلك إرغامًا، لكنها ما دامت تصدق على الماضى أيضًا، فربما حاولنا أن نربط بينها وبين العداء الأساسى للمذهب الإنساني لهذه الحضارة أالإسلامية لم بمعنى الإصرار على رفض قبول اعتبار الإنسان حكمًا أو معيارًا للأمور إلى أي حد من الحدود، وبمعنى الميل إلى الرضى باعتبار الحقيقة أمرًا ينحصر في وصف الأبنية النفسية، أو بتعبير آخر، في الحقيقة النفسية.

إن القومية العربية أو الإسلامية المفتور إلى مفهوم الحق المقدس للأمة، على الرغم من استخدامها عَرضًا للكلمة الشائعة، وتفتقر إلى شرعة أخلاقية بنيوية، ويبدو أنها تفتقر أيضًا إلى الإيمان بالتقدم الآلى الذى ساد فى أواخر القرن التاسع عشر، وتفتقر قبل كل شيء إلى القوة الفكرية لكل ظاهرة أولية. فالسلطة والرغبة فى السلطة غايتان فى ذواتهما. ألا يبدو أن هذه الجملة تفى بأى غرض من أغراض الحجة، ولكنها ولاشك تبعث الثقة فى قلب جرونيباوم، النابعة من استخدام عبارة توحى بالتفلسف دون أن تعنى شيئًا، كأنما يريد الاطمئنان إلى أنه لا يحط من قدر الإسلام بل يتكلم عنه كلامًا حكيمًا المها أوما يشعر به الإسلام أمن استياء من الاستهانة السياسية به يجعله نافد الصبر ويعوق قيامه بالمتحليل والتخطيط فى المدى الطويل فى المجال الفكرى (۱۳۱۰).

قـد نتأدب فنـطلق صفـة ' الجدلـية ' على مـثل هذا الكلام في مـعظم السياقات الأخــرى، أما في سياق الاستشراق، بطبيـعة الحال، فإنه ' معتمد'

· ع الاستشراق الآن a —

نسبيًا، وكان يعتبر في عداد الحكمة المعتمدة في الدراسة الأمريكية للشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية، أساسًا بسبب الصيت الثقافي الذي يتمتع به الباحثون الأوروبيون. ولكن القضية هي أن العاملين في هذا المجال يقبلون عمل فون جرونيباوم دون مناقشة، حتى ولو عبجز هذا المجال اليوم عن الإتيان بأشخاص من أمثاله. ومع ذلك فقد تصدى باحث واحد لوضع دراسة نقدية جادة لآراء فون جرونيباوم، وهو المؤرخ المغربي وصاحب النظريات السياسية عبد الله العروى.

ويستخدم هذا الباحث ظاهرة التكرار الاختزالي في عمل فون جرونيباوم أداةً عمليةً للقيام بدراسته النقدية المناهضة للاستشراق، فيسأل نفسه لماذا لا يتغير طابع الاختزال في عمل جرونيباوم، على الرغم مما يزخر به من تفاصيل كثيرة وما يظهر فيه من انساع النطاق، قائلاً: "إن الصفات التي يلصقها جرونيباوم بالإسلام (قروسطى، كلاسيكى، حديث) صفات محايدة بل وحشو لا لزوم له: فلا فرق بين الإسلام الكلاسيكي والإسلام القروسطى أو الإسلام وحسب . . . ومن ثم فلا يوجد أعند فون جرونيساوم الا إسلام واحد يتغير داخل ذاته ''(١١٦) كما يقول فون جرونيباوم إن الإسلام الحديث قد ابتعد عن الغرب لأنه لا يزال مخلصًا لمعنى ذاته الأصيل؛ وإن لم يكن الإسلام يستطيع تحديث نفسه إلا بإعادة تفسير ذاته من وجهة نظر غربية، وهو - بطبيعة الحال - ما يبين فون جرونيباوم أنه مستحيل. والساحث المذكور يصف النتائج التي انتهي إليها جرونيباوم قائلاً إنها تصور في مجملها الإسلام في صورة الثقافة العاجزة عن التجديد، لكنه لا يذكر أن فكرة حاجة الإسلام إلى استخدام الأساليب الغربية في تحسين ذاته فكرة أصبحت في عداد البديهيات تقريبًا في دراسات الشرق الأوسط، وأن ذلك قد يُعزى إلى اتساع نطاق تأثير فون جرونيباوم. (إذ إن داڤيد جوردون، على سبيل المثال يحث العرب والإفريقيين والآسيويين على "النضج" في كتابه تقرير المصير والتاريخ في العالم الثالث(١١٧) ، قائلاً إن ذلك لا يتحقق إلا بالتعلم من الموضوعية الغربية).

-- الفصل الثالث -

ويُسِّنُ تحليل الباحث المغربي أيضًا أن فون جرونيباوم قد استخدم النظرية الثقافية التي وضعها أ. ك. كروبر في فهم الإسلام، ويبين أن تطبيق هذا المنهج قد استلزم سلسلة من إجراءات الاختزال والحذف التي أتاحت رسم صورة تمثل الإسلام باعتباره مذهبًا مغلقًا قائمًا على الاستثناء والاستبعاد، بحيث تمكن من النظر إلى كل جانب من الجوانب الكثيرة المنوعة للثقافة الإسلامية باعتباره تجسيدًا مباشرًا لـقالب أصلى ثابت أو نظرية خاصة للإله، تفرض عليهم جميعًا معنى محددًا ونظامًا خاصًّا، وهو ما يعنى ترادف التطور والتاريخ والتقاليد والواقع في الإسلام. وقد أصاب الباحث المغربي عندما قال إن التاريخ باعتباره نظامًا مُسرَكَّبًا من الأحداث والأحوال الزمنية والدلالات لا يمكن اختزاله في مثل تلك الفكرة عن الشقافة، مثلما يستحيل اختزال الثقافة في الأيديولوچيا، أو اختزال الأيديولوجيا في اللاهوت. أي إن فون جرونيهاوم قد وقع فريسة للعقائد الاستشراقية الجامدة التمي ورثها ولجانب خاص من جوانب الإسلام اختار تفسيره تفسيراً يجعله نقيصة، أي إن الإسلام يتمستع بنظرية دينية بالغة الوضوح والتفسصيل لكنه يعانى من النقص الشديد في أوصاف الخبرة الدينية، مثلما يتمتع بنظرية سياسية بالغة الوضوح والتفصيل، ويعانى من قلة الوثائق السياسية الدقيقة، ويتمتع بنظرية عن البناء الاجتماعي ويعاني من النقص الشديد في الإجراءات الفردية المتميزة، ويتمتع بنظرية للتاريخ ويعاني من النقص الشديد في الأحداث ذات التاريخ الثابت، ويتمتع بنظرية اقتصادية ويعانى من النقص الشديد في السلاسل الحسابية الكمية وهلم جرًّا (١١٨) والحصيلة النهائية لذلك رؤية تاريخية للإسلام مكبلة بقيود نظرية للثقافة التي تعجز عن إنصاف حقيقتها الوجودية أو حتى فحصها في الصور التي تتجلى فيها خبرات من يعيشون في كنفها، فلقد كان الإسلام عند فون جرونيباوم، على أية حال، هو الإسلام الذي صوره أوائل المستشرقين الاوروبيين في صورة الصخرة الجامدة، أو العقيدة التي لا تأبه للخبرة البشرية العادية، أو العقيدة الفظة، القائمة على الاختزال، والتي لا تتغير.

وهذه النظرة للإسلام سياسية في جوهرها، وغير مُنصفة، مهما تلطفنا في التعبير عنها. وأما قرة سيطرتها على المستشرق الجديد (أي الأصغر سنا

من فون جرونيسباوم) فكانت ترجع في أحد جوانسبها إلى سلطتها التـقليدية، وترجع من جانب آخــر إلى قيمة الانتــفاع بها باعــتبارها وسيلة لتــفهم إقليم شاسع من أقاليم العالم والزعم بأنه يمثل ظاهرة متماسكة المعنى إلى أقصى حد. ولما كان الغرب قد عجز عن 'احتواه'الإسلام سياسيًا بسهولة على مر التاريخ - ولاشك أن القومية العربية كانت ومازالت، منذ الحرب العالمية الثانية، حركة تعلن صراحة معاداتها للإمبريالية الغربية - فإن الرغبة في ترديد أفكار تشبع النهم عن الإسلام قد ازدادت، ردًّا على ذلك. ولقد قال أحد الثقات عن الإسلام (دون تحديد أي إسلام أو أي جانب من جوانب الإسلام يعنيه) إنه "أحد النماذج الأولية للمجتمعات التقليدية المغلقة". ولاحظ هنا أنه يستخدم كلمة الإسلام في الإشارة، في الوقت نفسه، إلى دين وإلى مجتمع، وإلى نموذج أوَّليُّ، وإلى واقع فعلى، وهو الاستخدام الذي يعلمنا درسًا مفيدًا! ولكن هذا الباحث نفسه سوف يولى ذلك كله مكانة ثانوية بعد الفكرة التي تقول إن مجتمعات الإسلام والشرق الأوسط تختلف عن المجتمعات السوية (لدينا "نحن") في أنها ذات طابع " سياسي" كامل، والمقصود بهده الصفة لوم الإسلام لكونه غير " ليبرالي"، أي غير قادر (مثلنا "نحن") على فيصل السياسة عن الشقافة. والنتيجة رسم صورة أيديولوجية خبيثة لنا "نحن" ولهم "هم":

لابد أن يظل تفهم مجتمع الشرق الأوسط هَدَفنا الأسمى. ولا علك أى مجتمع أن ينظر إلى السياسة أو الاقتصاد أو الشقافة باعتبارها مجالات وجود مستقلة حقًا لا مجرد تقسيمات لازمة لراحة الدارس، إلا إذا كان قد سبق له تحقيق الاستقرار الدينامى أمثل مجتمعنا "نحن" للله وأما في المجتمع التقليدي الذي لا يعطى ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ولا يفصل بينهما، أو الذي يمر بحالة تغير وتقلب متواصل، فإن الصلة بين السياسة مثلاً وجمسيع الجوانب الاخرى للحياة هي لُب القضية. وإذا نظرنا إلى الشرق الاوسط اليوم وجدنا أن قضية تزوج أربع زوجات أو

الاقتصار على واحدة، وقضية الصوم والإفطار، وقضية اكتساب الاراضى أوفقدانها، وقضية الاستناد إلى التنزيل أو العقل، قد أصبحت قضايا سياسية . . . ولا تقل حاجة المستشرق الجديد عن حاجة المسلم نفسه إلى البحث من جديد في حقيقة الأبنية والعلاقات المهمة في المجتمع الإسلامي (١١٩)

وهو يقصد بتفاهة معظم هذه الامثلة (الزواج من أربع زوجات والصوم أو الإفطار وهلم جرًا) أن يدلل على شمولية الإسلام الكاملة واستبداده، وهو لا يقول لنا أين يفترض حدوث ذلك، لكنه يذكرنا بالحقيقة غير السياسية ولاشك التى تقول إن المستشرقين "مسئولون إلى حد كبير عن جعل الشرقيين أنفسهم يُقدَّرُون ماضيهم تقديرًا دقيقًا "(١٢٠) - ذلك أننا قد ننسى أن المستشرقين بحكم عملهم يحيطون بما يستحيل على الشرقيين أن يحيطوا به وحدهم.

وإذا كان هذا يلخص موقف مدرسة التطرف (أو "التشدد") في الاستشراق الأمريكي الجديد، فإن مدرسة الاعتدال (أو "الليونة") تؤكد أن المستشرقين التقليديين قد قدسوا لنا الخطوط العريضة الأساسية للتاريخ الإسلامي والدين والمجتمع الإسلامي وإن كانوا "في أحيان بالغة الكثرة يقنعون بتلخيص معنى حضارة ما استنادًا إلى بضعة مخطوطات"(١٢١) والمتخصص الجديد في دراسات المناطق إذن يختلف عن المستشرق التقليدي في سَوْق الحُجَج الفلسفية:

لا ينبغى السماح للمنهجية البحثية والنماذج المطبقة فى البحث العلمى بتحديد موضوع الدراسة المختار أو بالحدد من نطاق الملاحظة. ومن هذا المنظور تعتقد دراسات المناطق أن المعرفة الحقيقية لا تتوافر إلا عما هو موجود فى الواقع، وأما المناهج والنظريات في تجريدات تُنظم الملاحظات ونقدم شروحًا لها طبقًا لمعايير غير تجريبية (١٢٢).

لا بأس، ولكن كيف يعرف المرء "ما هو موجود في الواقع" وإلى أي حد يشارك من يعرف "ما هو موجود في الواقع" في تشكيله؟ الكاتب يترك

القضية دون حسم، بحيث أصبح الفهم الجديد للشرق، غير المهقيد بأحكام القيمة، أى باعتبار الشرق كباتًا موجودًا وحسب، فهمًا راسخًا فى برامج دراسات المناطق. والواقع أنه تندر دراسة الإسلام، ويندر البحث فيه، وتندر معرفته دون نظريات مغرضة: وسذاجة هذا التصور لا تكاد تُخفى ما يعنيه من الزاوية الأيديولوجية، أى الاطروحات السخيفة التى تفترض أن الإنسان لا ينهض بدور ما فى تكوين المادة والإجراءات المعرفية وتزعم أن الواقع الشرقى ساكن خامد أى " يوجد" فحسب، ولا يستطيع إلا الشورى المسانى ، أى الذى يرجو الخلاص فى المستقبل، (بتعبير الدكتور كيسنجر) أن ينكر الفرق بين الحقيقة القائمة فى الواقع والحقيقة القائمة فى ذهه.

بيد أن بعض الصور المخففة للاستشراق القديم قد ازدهرت، وهي تقع موقعًا يتوسط مدرسة التطرف ومدرسة الاعتدال، وتتجلى في الرطانة الأكاديمية الجديدة في بعض الحالات، وفي الرطانة القديمة في حالات أخرى، وإن كانت العقائد الجامدة الرئيسية للاستشراق تبظهر في أنقى أشكالها اليوم في الدراسات الخاصة بالعرب وبالإسلام. ولنحاول هنا تلخيصها، إذ تتمثل إحداها في الاختلاف المطلق والمنتظم بين الغسرب العقلاني المتقدم الشفوق الفائق، وبين الشرق المنحرف المتخلف الأقل شأنًا، وتتمثل أخرى في اعتبار أن التجريدات الخاصة بالشرق، وخصوصًا تلك التجريدات القائمة على نصوص قمثل الحضارة الشرقية "الكلاسيكية" أفضل دائمًا من الأدلة المستمدة من حقائق الواقع الشرقي الحديث. وتقول عقيدة جامدة ثالثة إن الشرق سرمدى، مُوحَّدُ الصورة، وعاجز عن تعريف ذاته، ومن ثم يُفترض أنه لابد من وضع مفردات تتسم بشدة التعميم والانتظام لوصف الشرق من وجهة نظر غربية، وأنها ستكون أيضًا " موضوعية" من الزاوية العلمية. وتقول عقيدة جامدة رابعة إن الشرق كيان علينا إما أن نخشى بأسه (الخطر الأصفر، جحافل المغول، المستعمرات السمراء) أو أن نسيطر عليه (بالتهدئة، أو بالبحوث والتنمية، أو بالاحتلال المباشر كلما أمكن ذلك).

ومن العجب العجاب أن يستمر شيوع هذه الأفكار في الدراسة الأكاديمية

والحكوميــة للشرق الأدنى الحــديث دون أن يثيــر أحد شكوكًــا يُعْتَــدُّ بها في صحتها، كما يدعو للأسف أيضًا عجز العمل الذي أنجزه الساحشون الإسلاميون أو العرب الذين طعنوا في عقائد الاستشراق الجامدة عن إحداث تأثير يُذكر، على ندرة هذه الطعون، إذ إن المقالات المتفرقة التي تكتب من حين لآخر، مهما تكن أهميتها في الوقت والمكان اللذين تكتب فيهما، لا تستطيع على الإطلاق التأثير في مجرى البحوث القائمة على اتفاق الأراء من جانب شتى الهيـــنات والمؤسسات والتقاليد فهو اتفــاق مهيب. ومعنى هذا أن الاستشراق الإسلامي قد عاش حياة معــاصرة تختلف اختلافًا كاملاً عن فروع البحث الاستشراقس الأخرى، إذ قامت لجنة من الساحثين (ومعظمهم من الأمريكيين) وتسمى نفسها لجنة الباحثين في شئون آسيا الـذين يساورهم القلق، بقيادة ثـورة في الستينيات في صفوف المتخصصين في شـرقيُّ آسيا، كما تعرض خبراء الدراسات الإفريقية لمواجهة عماثلة من جانب دعاة المراجعة والتنقيح، على نحو ما تعرض له المتخصصون في مناطق العالم المثالث الآخري، ولم يسلم من المراجعة والتنقيح في عـمله الآن إلا المتخصصون في الدراسات العربية والإسلامية، إذ لا يزالون يؤمنون بوجود ما يسمى المجتمع الإسلامي، والعقل العربي، والنفسية الشرقية، بل إن المتخصصين في العالم الإسلامي الحديث يطبقون نصوصًا لا تنطبق عليه تمامًا مثل القرآن ويحاولون من خلال هذه النصوص تفسير كل جانب من جوانب المجتمع المصرى أو الجزائري المعاصر. فالمستشرق يرسم صوراً مثالية للإسلام على نحو ما شهدها القرن السابع الميلادي ثم يفترض أنها قائمة في هذا العصر، غير عابئ بمؤثرات أخرى أحدث وأهم مثل تأثير الاستعمار والإميريالية بل والسياسة العادية. ويتطارح المستشرقون القوالب اللفظية التي تصف سلوك المسلمين (أو المحمديين، كما لا يزال البعض يدعونهم أحيانًا) بدرجة من اللامبالاة التي لا يخاطر بها أحد في الحديث عن السود أو اليهبود، والمسلم في أفضل صوره "مصدر معلومات محلي" للمستشرق، وإن كان المستشرق لا يزال يحتقره سرًّا باعتباره مارقًا، كما كُتب على المسلم، عقابًا على 'خطاياه'، أن يتحمل أيضًا

الإشارة إليه بتعبير 'عدو الصهيونية'، وهو تعبير سلبى يضعه في موقع 'الجاحد الكنود'!

لاشك في وجود منظومة راسخة لدراسات الشرق الأوسط، تمثل مجمع مصالح المنتفعين، وشبكات من "الشركاء المهنيين" أو "الخبراء" التي تربط ما بين نشاط الشركات التجارية، والمؤسسات، وشركات النفط، والإرساليات، والعسكريين، ووزارة الخارجية، والاستخبارات، وبين العالم الأكاديمي. وفي إطار المنظومة المذكورة نجد المنح والجوائز والمنظمات والمراتب المتصاعدة والمؤسسات والمراكز والكليات الجامعية والاقسام العلمية، وكلها مكرس لإضفاء الشرعية والحفاظ على سلطة وسيطرة حفنة من الافكار الأساسية التي لا تتغير في جوهرها عن الإسلام والشرق والعرب. ويدل أحد التحليلات النقدية الحديثة لنشاط دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة لا على أن المجال ذو "وحدة صلبة" بل على أنه مُركب من عدة عناصر، إذ يضم النمط القديم من المستشرقين، ومتخصصين مهمشين عمدًا، ومتخصصين في مناهضة التمرد، وراسمي السياسات، إلى جانب "أقلية صغيرة . . . من سماسرة السلطة الاكاديمية "(١٢٢). وعلى أية حال فإن جوهر العقيدة الاستشراقية الجامدة لا يزال قائمًا.

ولننظر الآن بإيجاز إلى نموذج لما يثمره هذا الحقل الآن بأرفع أشكال هذا الثمر وأشدها تمتعًا بسمو المنزلة الفكرية، وهو تاريخ كيمبريدج للإسلام الذى نشر فى انجلترا عام ١٩٧٠ للمرة الأولى ويعتبر المُصنَّف الجامع لأفكار المستشرقين ألمعتمدة ونحن حين نصف هذا العمل الذى شاركت فى وضعه عدة شخصيات لامعة بأنه يعتبر إخفاقًا فكريًّا بأية معايير أخرى سوى معايير الاستشراق فإنما نقول إنه كان من الممكن أن يصبح تاريخًا مختلفًا وتاريخًا أفضل للإسلام. والواقع، كما ذكر بضعة من الباحثين الأشد حرصًا (١٢١)، أن هذا النوع من التاريخ كان محكومًا عليه بالفشل عند وضع خطته الأولى وكان من المحال أن يتحسن حاله أو يختلف موقفه عند التنفيذ،

-- القصل الثالث -

تمحيص، وكان يعتمد اعتمادًا أشد مما ينبغى على مفاهيم غامضة، ولم يركز المؤلفون إلا فيما ندر على القضايا المنهجية (بل تركوها قائمة بالشكل الذى . كانت تتخذه في 'الخطاب' الاستشراقي على مدار ما يقرب من قرنين)، ولم يبذلوا أية جهود لإثارة الاهتمام بفكرة الإسلام، كما إن تاريخ كيمبريلج للإسلام لم يقتصر على سوء فهم الإسلام وسوء تصويره باعتباره دينًا، بل يبدى جهلاً بالمعنى الجامع لذاته باعتباره تاريخًا، ويندر أن نجد بين العديد من أمثال هذه الأعمال الضخمة ما يصدق على هذا العمل مما يكاد يكون افتقارًا كاملاً إلى الأفكار والذكاء المنهجى.

يبدأ التاريخ بفصل كتبه عرفان شهيد عن جيزيرة العرب قبل الإسلام، وهو فصل يرسم الصورة العامة بذكاء للتناغم المثمر بين الطبيعة الجغرافية والاقتصاد البشرى، وهو الإطار الذى ظهر فيه الإسلام فى القرن السابع. ولكن ما عسى أن يقول المرء إن شاء الإنصاف عن تاريخ للإسلام يُعَرِّفه ب. م. هولت فى مقدمته، بنبرة استخفاف إلى حد ما، بأنه " توليفة ثقافية "(١٢٥)، وهو ينطلق فى السرد من تاريخ العرب فى الجاهلية إلى فصل عن بعثة النبى محمد عيَّاتِين ، ثم يأتى بفصل آخر عن الخلفاء الراشدين وخلفاء بنى أمية، دون أن يتوقف ولو لحظة ليصف الإسلام باعتباره شرعة للعقيدة أو الإيمان أو المذهب. والقارئ يقرأ مئات الصفحات فى المجلد الأول فلا يفهم منها إلا أن الإسلام لا يعنى إلا تسلسلاً زمنيًا متصلاً للمعارك، وتوالى الحكام، وللوفيات، وأيام النصر والازدهار، وسردًا لمن يجيئون ومن يذهبون، بأسلوب تغلب عليه نبرة واحدة مملة كثبة.

خذ العصر العباسى مشلاً، من القرن الثامن إلى القرن الحادى عشر: إن كل من لديه ولو إلمام طفيف بالتاريخ العربى أو الإسلامى يعرف أنه كان يمثل إحدى ذُرا الحيضارة الإسلامية، وفترة رائعة فى التاريخ الشقافى مثل فيرة ازدهار النهضة الأوروبية فى إيطاليا، ولكن القارئ يقرأ الصفحات الأربعين المخصصة للعصر العباسى فلا يصادف لمحة واحدة عن هذا الثراء، بل يقرأ عبارات مثل هذه: "ما إن تولى إالمأمون الخيلاقة حتى ابتعد فيما يبدو عن

الاتصال بمجتمع بغداد، واستمر يقيم في مرو، بعد أن فوض شئون الحكم في العراق إلى أحد خلصائه وهو الحسن بن سهل، أخو الفضل، والذي وُوجه على الفور تقريبًا بشورة شيعية قام بها أبو السرايا، الذي أرسل في جمادي الآخرة عام ١٩٩/يناير ٨١٥ دعوة من الكوفة لحمل السلاح لمناصرة ابن طباطبا الحسني (١٢٦). ولن يعرف غير المتخصص في الدراسات الإسلامية في هذه اللحظة ما الشيعي وما الحسني، ولن يدرك إطلاقًا ما جمادي الآخرة إلا أنه يشير بوضوح إلى تاريخ من لون ما، كما سوف يعتقد، بطبيعة الحال، أن العباسيين، حتى هارون الرشيد نفسه، كانوا قومًا يتسمون بمالا شفاء منه من البلادة وسفك الدماء، وهم مُنزوون في امتعاض في مرو.

وأما تعريف البلدان الإسلامية الرئيسية فيستبعد شمال إفريقيا والأندلس، وتاريخ هذه البلدان يمثل مسيرة منتظمة من العصور القديمة إلى العصور الحديثة. وهكذا نرى في المجلد الأول أن الإسلام صفة جعرافية يطلقها الخبراء على مايناسبهم وفق التسلسل الزمني وبصورة انتقائية، ولكنهم لا يقومون في الفصول الخاصة بالإسلام الكلاسيكي بتهـيئتنا التهيئة اللازمة لخيبة الأمل التي تصادفنا عندما نصل إلى "العصور الأخيرة" كما يسمونها، فكتابة الفصل الخاص بالبلدان العربية الحديثة لا تفصح عن أدنى فهم للتطورات الثوريـة في المنطقة، ومـؤلف هذا الفصل يتـخذ مـوقف مُعَلِّمـة التلامـيذ، المتحذلة الرجعية، تجاه العرب ("ولابد أن نذكر أن الشباب من المتعلمين وغيسر المتعلمين في البلدان العربية أصبحوا، في هذه الفيترة، تربة خصبة للاستغلال السياسي، بسبب حماسهم ومثالبتهم، كما أصبحوا أحيانًا، وربما دون أن يدركوا ذلك، أدوات في أيدي المتطرفين ومشيري القبلاق اللذين لا ضمير لهم "(١٢٧)) ولو أن المؤلف يخفف أحيانًا من هذه النبرة بامتداح القومية اللبنانية (وإن كان لا يذكر لـنا قط أن جاذبية الفاشية لعدد صـغير من العرب خلال الثلاثينيات امتدت عدواها إلى المارونيين اللبنانيين الذين أسسوا في عام ١٩٣٦ حزب الكتائب اللبناني على غرار حزب القمصان السود الذي أنشأه موسوليني). والمؤلف يصف عام ١٩٣٦ بأنه شهد "البلبلة والقلاقل" دون

وإذا كنا بنهاية المجلد الأول قد غمرتنا الحيرة والبلبلة، بسبب عدد من التناقضات والصعوبات، بشأن حقيقة الإسلام، فالمجلد الثانى لا يعيننا بأى شكل، فنصفه مخصص لتغطية الفترة من القرن العاشر إلى القرن العشرين فى الهند وباكستان وإندونيسيا وإسبانيا وشمال إفريقيا وصقلية، وإن كانت التركيبة نفسها من الرطانة الاستشراقية 'المهنية' تسوده إلى حد كبير، إلى جانب التفاصيل التاريخية التى يوردها على غير هدى. وحتى هذه اللحظة لا يبدو "الإسلام" في صورة ' تركيبة' ثقافية بقدر ما يظهر في صورة استعراض، مثل أى استعراض آخر، للملوك، والمعارك والأسر الحاكمة. ولكن 'التركيبة' الكبرى تستكمل نفسها في النصف الأخير من المجلد الثانى والثقافة" و"الحرب".

وهنا يبدو أن أسئلتنا واعتراضاتنا المشروعة تجد المزيد من المبررات، فلماذا يخصص المؤلفون فسصلاً عن فنون الحرب في الإسلام ومسوضوع المناقسة الحقيقي ينحصر في دراسة بعض الجيوش الإسلامية (وأقول عَرَضًا إنه موضوع طريف)؟ هل لنا أن نفترض وجود أسلوب إسلامي للحرب يختلف، مثلاً، عن أساليب الحسرب المسيحية؟ ومن الموضوعات المناظرة المناسبة التي تطرح نفسها موضوع فنون الحرب المشيوعية في مقابل فنون الحرب الرأسمالية. وكيف تؤدى إلى زيادة تفهم الإسلام تلك المقتطفات الغامضة التي يوردها جوستاف فون جرونيباوم من كتابات ليوبولد فون رانكه، إلى جانب غيرها من 'المعلومات' التي توازيها في ثقل الظل وانعدام صلتها بالموضوع، والتي تغص بها صفحاته عن الحضارة الإسلامية، إلا إذا اعتبرناها استعراضًا لاجتهاد الكاتب الذي لا يفرق بين الغث والسمين؟ أليس من قبيل الكذب، إذن، إخفاء قضية جرونيباوم الحقيقية، وهي الزعم بأن الحضارة الإسلامية تقوم على ما نقله المسلمون، دون مراعاة للمبادئ، من الحضارات اليهودية المسيحية، واليونانية، والنمسوية الجرمانية؟ ولك أن تقارن هذه الفكرة - أي إن الإسلام، تعريفًا، ثقافة تقوم على السرقة - بالفكرة الواردة في المجلد الأول والتي تقول إن "ما يسمى الأدب العربي" أدب كتبه الـفارسيون (دون تقديم براهين أو الاستشهاد بأسماء). وعندما يعالج لـويس جارديه موضوع "الدين والثقافة" يقول لنا بإيجاز إن المناقشة سوف تقتصر عملي القرون الخمسة الأولى للإسلام، فهل يعني هذا أن الدين والثقافة "في العصور الحديثة" لا يمكن "الجمع بينهما" أم يعنى أن الإسلام وصل إلى صورته النهائية في القرن الثاني عشر؟ وهل يوجد حقًّا ما يسمى "الجغرافيا الإسلامية"، والتي تشضمن فيما يبدو "الفوضى المقصودة" في المدن الإسلامية، أم تراه فحسب موضوعًا مخترعًا يرمى إلى إثبات صحة النظرية الجامدة التي تقول بالحسمية الجغرافية العنصرية؟ وهو يلمح إلى هذا بتذكيرنا " بالصوم في رمضان والنشاط الذي تشهده ليالي ذلك الشهر" ويتوقع منا أن نستلخص من ذلك أن الإسلام دين "مُوجّةٌ لسكان المدن". إنه شرح يحتاج إلى شرح.

وأما الأقسام الخاصة بالمؤسسات الاقتـصادية والاجتماعـية، وبالقانون،

والعدالة، والتصوف، والفن والعمارة، والعلوم، وشتى الآداب الإسلامية، فمستواها أعلى كثيرًا من سائر أقسام التاريخ. ولكننا لا نجد أدلة فى أى مكان فيها على أن مؤلفيها يشتركون فى الكثير مع أصحاب النزعة الإنسانية أو علماء الاجتماع فى مجالات البحث الاخرى، إذ تفتقر هذه الأقسام بوضوح إلى مناهج التاريخ التقليدي للأفكار، وإلى مناهج التحليل الماركسى والتاريخ الجديد. وباختصار يرى مؤرخو الإسلام أن أفضل ما يلائمه هو التحييز الأفلاطونى والانحياز للولع بالقديم، إلى حد ما. فالإسلام فى نظر بعض مؤلفى كتاب تاريخ الإسلام سياسة ودين، وفى نظر البعض الآخر أسلوب وجود، وفى نظر فريق ثالث "لا يمكن التمييز بينه وبين المجتمع المسلم"، وفى نظر آخرين أيضًا جوهر معروف بصورة غامضة، وأما فى نظر جميع المؤلفين فالإسلام شىء بعيد لا قوة له، ولا يستطيع تعليمنا الكثير من العناصر المتداخلة التى تتركب منها حياة المسلمين اليوم، وتجثم فوق العمل المزق الأوصال – أى تاريخ كيمبريدج للإسلام – تلك البديهية الاستشراقية القديمة التى تقول إن الإسلام أمر يتعلق بالنصوص لا بالبشر.

والسؤال الأساسى الدى يثيره تاريخ كسيمبريدج للإسلام وأمثاله من النصوص الاستشراقية المعاصرة هو إذا ما كانت الأصول العرقية والدين تمثل أفضل تعريفات النافعة والأساسية أفضل تعريفات النافعة والأساسية والواضحة: هل الأهم لنا إن أردنا فهم السياسة المعاصرة أن نعرف إذا ما كان أس أو 'ص' من الناس يعانى الحرمان بأشكال مادية محددة أم أن نعرف إن كان مسلمًا أو يهوديًا؟ هذا سؤال خلافى بطبيعة الحال، ومن الأرجح، إن شئنا المدخل العقلانى، أن نُصِرً على التوصيف الدينى العرقى والتوصيف الاجتماعى الاقتصادى معاً، ولكن الاستشراق، كما هو واضح، يضع الانتماء إلى الإسلام فى المرتبة المهيمنة، وهذا هو أهم عنصر من عناصر خططه الفكرية المتخلفة.

3- مجرد الإسلام: بلغ من عمق ورسوخ نظرية السذاجة السامية في الصورة التي نراها عليها في الاستشراق الحديث أن أصبح الكُتّاب

يطبقونها بلا تمييز يذكر في بعض الأعمال الأوروبية الشهيرة المعادية للسامية مثل بروتوكولات حكماء صهيون وفي بعض الملاحظات الأخرى مثل التي وجهها حاييم فايتسمان (وايزمان) إلى آرثر بلفور في ٣٠ مايو ١٩١٨:

إن العرب الذين يتسمون بالذكاء السطحى واللماحية السطحية، يعبدون شيئًا واحدًا، وشيئًا واحدًا فحسب - آلا وهو السلطة والنجاح . . . وعلى السلطات البريطانية التى . . . تعرف طبيعة الخيانة عند العرب . . . أن تلتزم الحرص واليقظة دائمًا . . . وكلما زادت محاولة النظام الانجليزى لاتباع العدل والإنصاف ازداد صلف العربى . . . ومن شأن الوضع الراهن أن يؤدى بالضرورة إلى إنشاء دولة فلسطينية عربية ، لو كان فى أرض فلسطين شعب عربى . ولكن الوضع الراهن لن يؤدى فى الحقيقة إلى هذه النتيجة لأن الفلاح متأخر عن هذا العصر بما لا يقل عن أربعة قرون ، والافندى . . . كذاب غشاش ، غيس متعلم ، وطماع ، ولا يتصف بالوطنية مثلما لا يتصف بالكفاءة (١٢٩) .

والعامل المشترك بين قابتسمان والأوروبي المعادي للسامية هو المنظور الاستشراقي، أي اعتبار أن السامين (أو أية أقسام فرعية منهم) يفتقرون بطبيعتهم إلى الشمائل المستحبة في الغربيين. ولكن الفرق بين رينان وثابتسمان هو أن الأخير كان قد حشد وراء ألفاظه المنمقة صلابة المؤسسات القائمة بالفعل، ولم يكن يتسنى ذلك للأول. ترى هل اختفى من استشراق القسرن العشرين ما كان رينان يراه في نمط الوجود الذي لا يتغير قط للسامين، أي نفس "الطفولة الكرية" التي لا تبلغ أبداً مبلغ الكبر، والتي تتحالف بلا اكتراث حينًا مع البحث العلمي، وحينًا آخر مع الدولة وجميع مؤسساتها؟

ولكن ما أعظم الضرر الناجم عن الحفاظ على شكل من أشكال هذه

الأسطورة في القرن العشرين! لقد أدى إلى ظهـور صورة معـينة للعرب في عيون مـجتمع " متقدم" شبه غـربي، فكان الفلسطيني يبدو، في مقـاومته للمستعمرين الأجانب، إما متوحشًا غبيًّا أو كمًّا مهملاً معنويًّا بل وجوديًّا. فالقانون الإسرائيلسي يقضى بأن يتمتع اليهودي وحده بالحقوق المدنية الكاملة ومزايا الاستيطان غير المشروطة. وأما العرب فعلى الرغم من كونهم سكان الأرض فهم لا يُمنحون إلا حقوقًا أقل وأبسط: فهم لا يستطيعون الاستيطان من خلال الهجرة، وإذا كانوا لا يتمتعون بالحقوق نفسها، فيما يبدو، فذلك لأنهم "أقل تقدمًا". فالاستشراق يحكم السياسات الإسرائيلية تجاه العرب في جميع الأحوال، على نحو ما يثبته إثباتًا قاطعًا تقرير كونيج الذي نُشر أخيرًا، ونفهم منه أن العرب إما أخيار (وهم الذين يضعلون ما يؤمرون) أو أشرار (وهم من يعبصون الأوامسر ولذلك فهم إرهابيسون). ومعظم الموجسودين هم أولئك العرب الذين نتوقع منهم ما داموا قد هُزموا أن يجلسوا طائعين خلف خط مُحَمِّن تحصينًا محكمًا، يحرسه أقل عدد ممكن من السرجال، وفق النظرية التي تقول إنه كمان على العرب أن يقبلوا أسطورة التفوق الإسرائيلي ومن المحال أن يجرؤوا على شن الهجوم . ويكفى أن نلقى نظرة واحدة على صفحات ما كتبه الجنرال يهوشافات هاركابي بعنوان المواقف العربية تجاه إسرائيل حتى ندرك مدى تصوير العقل العربي في صورة العقل المنحرف، المعادي للسامية إلى النخاع، النُّزَّاع للعنف، المختلف، والعاجز عن كل شيء تقريبًا ما عدا الألفاظ الطنانة، على نحو ما أشار إليه روبرت أولتر في عرضه في مجلة كومنتاري لما كتب الجنرال المذكور، مبديًا إعجابه به(١٣٠٠). والأساطير تدعم وتولَّد بعـضها البعض، وهي تتجاوب مع بعـضها البعض، تحقيقًا للتناظر وللأنساق التي تستمي إلى النوع الذي بستوقعه مع العسرب باعتبارهم شرقيين، وإن كان من المحال إثباتها إذا اعتبرنا العربي إنسانًا.

والاستشراق لا يستطيع التطور التلقائي ولا الذاتي باعتباره مجموعة من العقائد ومنهجًا للتحليل، بل إنه النقيض المذهبي للتطور، وحجته الرئيسية تنحصر في أسطورة توقف نمو الساميين وتطورهم، ومن رحم هذه الأسطورة تخرج بل تتدفق أساطير أخرى وكل منها يقول إن السامي نقيض الغربي،

وإن السامى ضحية وجوه ضعفه. وقد أدت بعض الأحداث والظروف المتصلة إلى أن تفرعت الأسطورة السامية فرعين في الحركة الصهيونية، فأصبح أحد الفرعين الساميين ينتهج منهج الاستشراق، وأصبح الفرع الآخر، وهو العربي، مرغمًا على انتهاج نهج 'الشرقي'، وكلما وجدنا صورة الخيمة والقبيلة وجدنا من ورائها تلك الأسطورة، وكلما أشير إلى مفهوم الشخصية العربية الوطنية وجدنا من ورائها الأسطورة نفسها، وتزداد سيطرة هذه الوسائل على العقل بفضل المؤسسات التي بنيت في أطرها، فكل مستشرق يتمتع، دون مبالغة، بجهاز يدعمه ذي سلطة وقوة مذهلة، بسبب سرعة زوال الأساطير التي يدعو لها الاستشراق، وقد بلغ هذا الجهاز اليوم ذروته في مؤسسات الدولة نفسها، بحيث أصبح من يكتب عن عالم العرب الشرقي يتمتع بسلطة أمة كاملة وقوتها، أي إنه لا يكتب ' مزاعم' تقوم على أيديولوجية عالية النبرة بل 'حقائق' مؤكدة تقوم على الصدق المطلق الذي تدعمه القوة المطلق.

وفي عدد فبراير ١٩٧٤ من مجلة كومنتاري، قدمت المجلة لقرائها مقالاً كتبه البروفسور جيل كارل أولروى بعنوان "هل يريد العرب السلام؟" وأولروى أستاذ للعلوم السياسية، ومؤلف كتابين هما "المواقف تجاه الدولة السهودية في العالم العربي" وكتاب "بعض صور الصراع في الشرق الأوسط"، وهو رجل يقول إنه "يعرف" العرب، والواضح أنه خبير في تشكيل الصور الجماهيرية. ومن اليسير التنبؤ بالحجة التي يقيمها فهو يقول إن العرب يريدون تدمير إسرائيل، وإن العرب يعبرون فعلاً عن مقاصدهم (وهو يتفع ظاهريًا بقدرته على تقديم الأدلة مقتطفاً أقوال بعض الصحف المصرية، وهي الأدلة التي يقول إنها غمل "العرب" كأنما كان العرب والصحف المصرية كيانًا واحدًا) وهلم جرًا، وبحماس لا يفتر، ونظرة عوراء. وأما جوهر المقال، وهو أيضًا جوهر الأعمال السابقة "للمستعربين" الأخرين (وهي الصفة المرادفة "للمستشرقين") مثل الجنرال هاركابي، الذين تخصصوا في "العقل العربين"، فهو الافتراض الذي يتبح العمل على أساسه عن ماهية العرب في الوقع بعد المتخلص من "الهراء" الخارجي الذي يكسوها. وبعبارة أخرى الفول الشالك والفول اللائلة والمنالك والفول اللائلة والمنالك والمناكلة والمنالك والمناكلة والمناكلة والمناكلة والمنالك والمناكلة والمناكل

ونستطيع أن نفهم سر هذه الأقوال إذا أدركنا ذلك الاختلاف المضمر والأقوى القائم بين المستشرق والشرقى، وهو أن الأول يقوم بالكتابة، والثانى هو المكتوب عنه، والسلبية هى الدور المفترض للشانى، وأما الأول فيفترض فيه القوة التى تمكنه من الملاحظة والدرس وهلم جرًا. وكما قال رولان بارت، فإن الأسطورة تستطيع ابتكار ذاتها فى دورات لا تنتهى (شأنها فى ذلك شأن مبتكريها)(١٣٦٠) وصورة الشرقى هنا صورة الموضوع الثابت المستقر الذي يتطلب الفحص، بل إنه فى حاجة إلى معرفة ذاته، ومن ثم فالجدلية غير مطلوبة، وغير مسموح بها، إذ إن لدينا مصدرًا للمعلومات (الشرقى) ومصدرًا للمعرفة (المستشرق) أو، بإيجاز، لدينا كاتب ومادة موضوع هذا الكاتب ولولاه لظلت خامدة. والعلاقة بين الطرفين أساسًا علاقة سلطة، وهي تتخذ صورًا متعددة. وفيمايلى مثال مقتطف من الكتاب الذي كتبه رافائيل باتاى بعنوان النهر الذهبي إلى الطريق الذهبي:

إن التقييم الصحيح لما قد تتقبله ثقافة الشرق الأوسط عن طيب خاطرمن مخزونات الحضارة الغربية الحافلة إلى حد مذهل يتطلب أولاً اكتساب فهم أفضل وأصحُّ لثقافة الشرق الأوسط، وهذا الشرط نفسه مطلوب لقياس الأثار المحتملة للخصائص الجديدة التي أُدخلت في السياق الثقافي لشعوب تسترشد بالتقاليد. وكذلك لابد من القيام بدراسة أدق عما سبق للسبل والوسائل التي يمكن أن تزداد بها استساغة العطايا الثقافية الجديدة. وباختصار فإن الطريقة الوحيدة لحل العقدة الـذهبية لمقاومة الأخذ بأساليب الحياة الغربية في الشرق الأوسط تكمن في دراسة الشرق الأوسط، وفي رسم صورة أكمل لثقافته التقليدية، وزيادة فهم عمليات التحول الجارية فيه في الوقت الراهن، وتبصّرًا أعمق بسيكلوجية الجماعات البشرية التي نشأت وترعرعت في ثقافة الشرق الأوسط: إن المهمة عسيرة، ولكن المكافأة - أي التوافق بين الغرب وبين منطقة مجاورة من مناطق العالم تتمتع بأهمية حساسة - تجعلها جديرة كل الجدارة بالتصدى لها<sup>(۱۲۲)</sup>.

ونحن نلاحظ أن التعبيرات الاستعارية الواردة في هذه الفقرة (وقد بينتها بالبنط الاسود) مستقاة من شتى مجالات النشاط الإنساني، بعضها تجارى، وبعضها ديني، وبعضها بيطرى، وبعضها تاريخي. ولكن العلاقة بين الشرق الأوسط والغرب في كل حالة تتخذ طابعًا جنسيًّا في الواقع، فكما سبق لي أن أشرت في معرض حديثي عن فلوبير، نرى أن ارتباط الشرق بالجنس ما يفتأ يظهر بوضوح غريب، فالشرق يقاوم مقاومة أية عذراء ولكن الباحث الذكر يفوز بالمكافأة حين يدخل بها، ويخترق العقدة العويصة على الرغم من "صعوبة المهمة". و"التوافق" هو نتيجة الانتصار على الدلال العذرى، ولا يمثل بأى حال من الأحوال تعايشًا بين أنداد. وعلاقة السلطة المضمرة هنا بين

الباحث ومادة موضوعه لا تتغير أبدًا: فإنها ترجح دائمًا كفة المستشرق. فالدراسة والفهم والمعرفة والتقبيم تتستر جميعًا بقناع الملاطفة لتحقيق "التوافق" ولكنها أدوات غزو.

و' العمليات' اللغوية في أمثال ما يكتبه پاتاى (الذى تجاوز في كتابه الأخير العقل العربي (١٣٤) حتى ما سبق أن كتبه هو نفسه) تستهدف نوعًا بالغ الخصوصية من الضغط والاختزال. وينتمى جانب كبير من أدواته إلى الأنثروبولوجيا - إذ يصف الشرق الأوسط بأنه "منطقة ثقافية" - ولكن النتيجة هي إلغاء تعددية الاختلافات فيما بين العرب (مهما تكن هذه في الواقع) في سبيل إظهار اختلاف واحد، وهو الذي يميز العرب عن سائر البشر، فإذا أصبح العرب مادة موضوع تَقْبَلُ الدراسة والتحليل ازدادت سهولة السيطرة عليهم، كما إن اختزالهم على هذا النحو يسمح بإصدار أحكام عليهم من قبيل الهراء الدي نصادفه في بعض الكتب من أمثال كتاب المزاج النفسي العربي والشخصية العربية الذي كتبته سائيا حمادي، يسل ويضفي الشرعية على ما به من ترهات عامة ويمنحها قيمة، وهاك مثالاً لها:

لم يظهر العرب حتى الآن القدرة على الوحدة المنتضبطة والدائمة، فدفقات الحماس الجماعي تتفجر في صدورهم، لكنهم لا يقومون صابرين بمشروعات جماعية، وهم يحتضنونها عادة بفتور همة ويفتقرون إلى التنسيق والتناغم في التنظيم وأداء العمل، بل ولم يُظهروا القدرة على التعاون، وأي عمل جماعي يحقق الفائدة المشتركة أو الربح المتبادل غريب عليهم (د١٠٠).

ربما كانت دلالة هذا الاسلوب تزيد عما قَصَدَتُ إليه الكاتبة، فالفعل المتعدى 'يُظهر' ومشتقاته يستخدم دون إشارة لمفعول به غير مباشر: من الذي يُظهر له العرب تلك الصفات المذكورة؟ إنهم لا يظهرونها لشخص معين، كما هو واضح، بل للجميع بصفة عامة، وتلك طريقة أخرى للتعبير عن أن هذه

'الحقائق' بديهيات لا تحتاج إلى براهين في عين المراقب المتمرس أو ذى المزايا الخاصة، ما دامت الكاتبة لا تسوق في أى موقع آخر أدلة متاحة للجميع على ما تقوله، وإذا ما نظرنا في تفاهة هذه الملاحظات حُقَّ لنا أن نتساءل ماذا يمكن أن تكون هذه الأدلة؟ وهي تزداد ثقة كلما خطت في كتابتها خطوة أخرى حتى تقول إن 'أى عمل جماعي . . غريب عليهم'' . فالفئات هنا يزداد تحديدها صلابة، والأقوال القاطعة تزداد صفة القطع فيها، والعرب يتحولون عندها تحولاً كاملاً من بشر إلى ما لا يزيد على موضوع مفترض لاسلوبها، ويقتصر وجود العرب على أن يغدو مناسبة للمراقب المستبد الذي يقول لسان حاله 'ما العالم إلا الفكرة التي في ذهني أنا''.

وهذا هو شأن شتى جوانب عمل المستشرق المعاصر: إذ تنتشر في جنبات صفحاته أغرب المقولات وأعجبها، سواء كان مانفريد هالبيرن الذي يقول مأنه علسى الرغم من إمكان اختزال جميع العمليات الفكرية لدى الإنسان بحيث لا تزيد عن ثماني عمليات، فإن العقل الإسلامي لا يقدر إلا على أربع (۱۳۱ ، أو كان مورو بيرجر الذي يفترض أنه لما كانت اللغة العربية مولعة ولعًا شديدًا بالبلاغة فإن العرب، من ثم، غير قادرين على التفكيسر الحقيقي (١٣٧) . ولنا أن نعتبر هذه المقولات أساطير في وظيفتها وبنائها، ولكن علينا أن نحاول أن نفهم ما يحتم استخدامها من دواع أخرى، وإن اتصف عملنا هذا بالحدس والتخمين، بطبيعة الحال، إذ نلاحظ أن التعميمات الاستشراقية الخاصة بالعرب تتسم بالتفصيل الشديد فيما يتعلق بتحديد الخصائص العربية بعين الناقد، ولكنها أقل تفصيلاً عندما تتناول مناحى القوة عند العرب، فعلى الرغم من ثراء الوصف المخصص للأسرة العربية، والبلاغـة العربية، والشخصيـة العربية، فـإن هذه جميعًـا تبدو وقد فـقدت طبيعتها، وسُلبَتْ قوتها الإنسانية حتى حين تكون هذه الأوصاف نفسها زاخرة عميقة في فرض سيطرتها الشاملة على مادة الموضوع. وهذا مقتطف آخر من كتاب حمادى:

وهكذا فبإن العربي يعيش في بيئة تغيص بالمشقبة وتدعبو

للإحباط، ولا تكاد تُتاح له فرصة تنمية طاقاته الكامنة وتحديد موقعه في المجتمع، ولا يكاد يؤمن بالتقدم والتغيير ولا يجد الخلاص إلا في الآخرة (١٣٨).

وهكذا فإن ما لا يستطيع العربى أن ينجزه بنفسه يوجد فيما يكتب عنه، وأما المستشرق فهو يثق ثقة فاثقة بإمكاناته هو، وليس متشائمًا، وهو قادر على تحديد موقفه وموقف العربى معًا، والصورة التي تبرز صورة سلبية قطعًا، ومع ذلك فنحن نسأل: ما سر هذه السلسلة من المؤلفات التي لا تنتهى عنه؟ ماذا يحفز المستشرق إذا لم يكن حافزه - وهو ليس قطعًا حافزه - حب العلوم العربية، أو العقل العربى، أو المجتمع العربي أو الإنجاز العربي؟ وبعبارة أخرى ما طبيعة الحضور العربي في 'الخطاب' الاسطوري عنه؟

أمران: العدد وقوة التوليد، وهما صفتان ذواتا دلالات مترادفة آخر الامر، ولكن علينا أن نفصل بينهما لأغراض التحليل، فالواقع أن جميع الأعمال المعاصرة في مجال البحوث الاستشراقية، دون استثناء تقريبًا (وخصوصًا في العلوم الاجتماعية) تتحدث كثيرًا عن الأسرة، وعن بنائها الذي يسوده الذُّكَر، وعن تأثيرها الذي يتغلغل في المجتمع. والكتاب الذي كتبه پاتاى خير مثال على ذلك، إذ سرعان ما تصادفنا مفارقة صامتة، لأنه إذا كانت الأسرة 'مؤسسة' لا علاج لأوجه قصورها العامة إلا دواء مُلَطُّف يسمى " التحديث"، فلابد لنا من الإقرار بأن الأسرة تواصل التكاثر وأنها تتمتع بالخصوبة، وأنها مصدر الوجود العربي في العالم، على ما هو عليه الآن. وما يشير بيرجر إليه بعبارة 'القيمة الكبرى التي يوليها الرجال لقدرتهم الجنسية''(١٣٩) يوحى بالقوة الكامنة وراء الوجود العربي في العالم، وإذا كانت الصورة التي تمثل المجتمع العربي تكاد تكون 'سالبة' تمامًا، و'سلبية' بصفة عامة، تتبح للبطل المستشرق أن يغتصبها ويظفر بها، فلنا أن نفترض أن مثل هذا التصوير يمثل وسيلة للتصدى للتنوع وقوة التباين العربي، وإذا لم يكن مصدر هذا وذاك مصدرًا فكريًّا واجتماعيًّا فإنه مصدر جنسي وبيولوچي. ومع ذلك فإن 'الخطاب' الاستشراقي يحظر حظرًا مطلقًا - إلى درجة

. ه الاستشراق الآن ه ---

التحريم - أي اعتداد بهذا الجانب الجنسى، فلا يمكن قط أن يعتبر بصراحة مسئولاً عن عدم الإنجاز والتقدم العقلاني "الحقيقي" الذي يكتشفه المستشرق في شتى مناحي الحياة العربية. وأعتقد، مع ذلك، أن هذه هي الحلقة المفقودة في الحجج التي ترمي أساسًا إلى انتقاد المجتمع العربي " التقليدي"، مثل حجج حمادي، وبيرجر، وليرنر، فإنهم يدركون قوة الأسرة، ويشيرون إلى جوانب ضعف العقل العربي، ويلمحون إلى "أهمية" العالم الشرقي للغـرب، لكنهم لا يقولون قط مـا يوحي به 'الخطاب' الذي يتوسلون به، بحيث لا يتبقى للعربي آخر الأمر إلا الـدافع الجنسي غير المميز. وقد نجد في مناسبات نادرة - على نحو ما نجد في عمل ليون مونيسيري - إيضاحًا لما هو مضمر خبىء: أي وجود ''شهية جنسية قوية . . . يتميز بها أولئك الجنوبيون ذوو الدم الحار "(١٤٠) ولكن الغالب هو مواصلة التقليل من شان المجتمع العربي واختزاله في ملاحظات مبتـذلة، لا تقال إلا عُمَّن يعتبر في منزلة دنيا بصفة أساسية، ومن وراء ذلك مبالغة جنسي مضمرة تقول إن العربي يتكاثـر بلا نهاية وعلى المستوى الجنسي دون سواه تقريبًا. والمستشرق لا يقول شيئًا عن هذا وإن كانت حجته تعتمد عليه: "ولكن التعاون في الشرق الأدني هو إلى حد كبير مسألة عائلية ويكاد ينعدم خارج دائرة الأقارب أو القرية "(١٤١) . ويعنى ذلك أنه لا يُعــتد بالعرب إلا بصــفتهم كــاثنات بيولوچيــة، وأما على المستوى المؤسسي والسياسي والشقافي فهم 'لا شيء' أو يكادون يكونون 'لا شيء'، فالوجود الفعلي للعرب هو الوجود العددي وباعتبارهم منشئين للأسر.

وترجع صعوبة هذه النظرة إلى أنها تؤدى إلى تعقيد صفة السلبية التى يفترضها فى العرب المستشرقون من أمثال پاتاى، بَلُ وحمادى والآخرين، ولكن منطق الأساطير، مثل منطق الأحلام، يقبل - على وجه الدقة - التناقضات الجوهرية، فالأسطورة لا تقوم بتحليل المشكلات أو حلها، بل هى تمثلها فى صور سبق تحليلها وحلُها، بمعنى أنها تقدمها فى هيشة صور سبق تجميعها وبناؤها مثل الناطور الذى يُبنى من تجميع أشياء شتى ثم يُجعلُ رمزًا للإنسان، ولما كانت الصورة تَستخدم كل المواد المتاحة لتحقيق غايتها، ولما

كانت الأسطورة - تقريبًا - تحل محل الحياة، فإن التناقض بين العربى ذى الخصوبة الفياضة وبين الدمية السلبية لا أهمية له، 'فالخطاب' يكسو التناقض ويخفيه، بحيث يصبح الشرقى العربى ذلك الكائن المحال الذى تدفعه طاقة شهوته الجنسية إلى نوبات من الإثارة المتطرفة، ومع ذلك فهو يشبه الدمية فى نظر العالم، إذ يحدق خاوى الذهن فى مشهد حديث لا يستطيع أن يفهمه أو يتمشى معه.

وتبدو أهمية هذه الصورة للعربى فى المناقشات الحديثة للسلوك السياسى الشرقى، وكثيراً ما تنشأ هذه الصورة فى سياق المناقشة العلمية لموضوعين من الموضوعات التى يفضلها خبراء الاستشراق، وهما الثورة والتحديث. وقد صدر فى عام ١٩٧٢ مجلد أشرفت عليه مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بعنوان الثورة فى الشرق الأوسط ودراسات حالة أخرى، من تحرير ب. ج. فاتيكيوتيس. والعنوان ذو صبغة طبية صريحة، فمن المتوقع لنا أن نعتقد أن الشرقيين سوف يستفيدون أخيراً عاكان الاستشراق "التقليدى" يتجنبه فى المعادة، ألا وهو العلاج السيكولوجى الإكلينيكى. ويحدد فاتيكيوتيس نغمة المجموعة بشبه تعريف للثورة يبدو مقبولا، وتكمن هنا مفارقة بالغة البراعة ساعود إلى التحدث عنها. وفاتيكيوتيس يعتمد نظريا على ألبيس كامى، الكاتب الفرنسى، الذى لم تكن عقليته الاستعمارية تحب الثورة ولا العرب، على نحو ما أوضح أخيراً كونور كروز أوبريان، ولكن فاتيكيوتيس يقبل على نحو ما أوضح أخيراً كونور كروز أوبريان، ولكن فاتيكيوتيس يقبل عبارة يقتطفها من كامى ويصفها بأنها "معقولة فى جوهرها" وهى "إن الثورة عدم البشر والمبادى،"، ثم يستمر قائلاً:

... إن الأيديولوچيا الشورية كلها تتناقض مباشرة (بل وتمثل هجوسًا مباشرًا) على التكوين المعقلاني والبيولوچي والنفسي للإنسان.

فالأيديولوچيا الثورية تلتزم بالانتشار المَرَضِي المنهجي ولهذا تتطلب التمعصب من دعاتها، فالسياسة عند الثموريين ليست

مسألة عقيدة ولا هي بديل عن العقيدة الدينية. بل إن عليها أن تتخلى عن طابعها الذي لازميها على الدوام، أي أن تتمثل في نشاط للتكيف مع العصر من أجل البقاء. ولكن نوع السياسة القائم على الانتشار المرضى والتبشير بالخلاص يكره التكيف، وإلا فكيف له أن يتجنب الصعاب ويتجاهل ويتفادى العقبات الكامنة في البُعـد البيـولوچي والـــيكلوچي للإنسـان، الذي يتركب من عدة عناصر، كيف له أن يُخَدِّر عقلانيته الماكرة، رغم قصورها وهشاشتها؟ إنه يخاف ويتحاشى طبيعة المشكلات البشرية العملية والمحددة ومشاغل الحياة السياسية، وينمو ويترعرع بالتغذي على التجريدات والأفكار الخيالية الإبداعية. إنه يضع جميع القيم الملموسة في المرتبة الثانية ويخضعها لقيمة أخرى عليا وهي تسخير الإنسان والتاريخ لتحقيق الغاية المثلي وهي تحرير الإنسان، وهو لا يرضى بعلم السياسة البـشرى، بسبب أوجه قصوره الكثيرة المزعجة، ويرجو بدلاً من ذلك أن يخلق عالمًا جديدًا، لا من خالال التكيف والتوازن والدقة، أي بالأسلوب البشري، بل من خلال عمل مخيف يتمثل في خلق أوليمبي مهيب شبه رباني، فالعقائدي الثوري لا يقبل القول بأن السياسة جُعلت لخدمة الإنسان، بل يقول بأن الإنسان ما وجد إلا لينشىء نظامًا ابتدعته السياسة وفرضته فرضًا وحشيًّا(١٤٢).

ومهما كانت المرامى الأخرى لهذه الفقرة، التى كتبها الكاتب بأسلوب بالغ فى تنميقه، والتى تنضح بالحماس المناهض للبورة، فإن مرماها الأول هو أن الثورة نوع سىء من عارسة الجنس (مادام خلقًا شبه ربانى) وأنها أيضًا مرض سرطاني. و"الإنسان" الحق عند فاتيكيونيس لا يقوم إلا بالأعسال العقلانية، الصحيحة، الدقيقة، المحددة، العملية، وكل ما يدعو إليه الثورى وحشى غير عقلانى، مُخَدر، سرطانى. فالإنجاب والتغيير والاستمرار لا تقترن فقط بالحياة الجنسية والجنون بل تقترن أيضًا، على ما فى هذا من بعض المفارقة، بالتجريدات.

ويضفى ثانيكيوتيس ثقلاً على أفكاره ويكسبها لونًا عاطفيًا بالاستشهاد (اليمينى) بالإنسانية والحشمة، والاستشهاد (ضد اليسار) بضرورة حماية الإنسانية من النزعة الجنسية والسرطان والجنون والعنف غير العقلانى، والثورة. ولما كانت القضية المطروحة قضية الثورة العربية، فعلينا أن نقرأ الفقرة على النحو التالى: هذا هو حال الثورة، وإذا كان العرب يريدونها، فذلك دليل يُفصح إلى حد كبير عن حالهم وعن الجنس الأدنى الذى ينتمون اليه. إنهم غير قادرين إلا على الإثارة الجنسية لا على العقل الأوليميى (أى الغربى الحديث). وأما المفارقة التى أشرت إليها آنفًا فتظهر الآن على خشبة المسرح، إذ إننا "نكتشف" بعد عدة صفحات أن العرب قد بلغوا من الحمق درجة تجعلهم عاجزين عن الطموح إلى ما تطمح إليه الثورة، ناهيك بتحقيق هذه الطموحات، والمعنى المضمر هو أن النزعة الجنسية العربية لا تُخشى الثورة فى الشرق الأوسط تمثل تهديدًا لسبب آخر هو، على وجه الدقة، أن الثورة بسحيل تحقيقها:

إن السبب الرئيسى للصراع السياسى وإمكان نشوب الثورة فى كثير من بلدان الشرق الأوسط، وكذلك فى أفريقيا وآسيا اليوم، هو عجز النظم والحركات الوطنية الراديكالية المزعومة عن التصدى لمشكلات الاستقلال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ناهيك بحلها . . . وما لم تتمكن دول الشرق الاوسط من السيطرة على نشاطها الاقتصادى وإنشاء أو إنتاج التكنولوجيا الخاصة بها، فسوف يظل دخولها المجال الثورى محدودًا، إذ ستظل تفتقر إلى المقومات السياسية الاساسية في أى ثورة (131).

أى أن العرب مدانون سواء قاموا بالثورة أو لم يقوموا بها، وفى إطار هذه السلسلة من التعريفات الممزقة المفتتة، تظهر الثورات فى صورة تهويمات أذهان تعانى من الخبل الجنسى، ولكن التحليل الدقيق يبين أن هذه الأذهان عاجزة

حتى عن الخبل الذى يحترمه فاتبكيوتيس حقًا . . . فهو إنساني لا عربى، وهو مجسد لا مجرد، وهو برئ من الجنس ولاجنسي.

وأما واسطة العقد 'العلمية' في مجموعة ثاتيكيوتيس فهى المقال الذى ساهم به برنارد لويس بعنوان 'المفهومات الإسلامية للشورة". وتبدو استراتيچية الكاتب هنا مشذبة، وكثير من القراء يعرفون معنى كلمة ثورة العربية حين تكتب بحروف لاتينية، هي ومشتقاتها المباشرة، وقاتيكيوتيس يشرحها أيضًا في مقدمته، ولكن لويس لا يشرح معنى كلمة ثورة العربية إلا في نهاية مقاله بعد أن يناقش مفهوم الكلمات العربية دولة وفتنة وبغاث في سياقها التاريخي وسياقها الديني الدقيق. والمعنى الذي يرمى إليه أساسًا هو أن "المذهب العربي الذي يقضى بالحق في معارضة الحكومة الظالمة مذهب غريب على الفكر الإسلامي" الذي يؤدي إلى "الإنهزامية" وإلى "السلبية" في المواقف السياسية. ولا نفهم من المقال على وجه البقين أين يفترض وجود هذه المصطلحات إلا في موقع ما من تاريخ هذه الألفاظ، وعندما يقترب المقال من نهايته نقرأ ما يلي:

كانت البلدان الناطقة بالعربية تطلق كلمة مختلفة على هذا المفهوم وهي ثورة، ومادة ثُور في العربية الفصحي كانت تفيد النهوض (مثلما ينهض الجمل) أو الهياج أو الانفعال، ومن ثم أصبحت تعنى ، خصوصاً في الاستعمال المغربي التمرد، وكثيراً ما تستخدم في سياق إنشاء سيادة أو سلطة مستقلة صغيرة، وهكذا كان من يسمون ملوك الطوائف الذين تولوا الحكم في إسبانيا في القرن الحادي عشر بعد تَفتُت الخلافة في قرطبة يطلق عليهم تعبير الثوار (المفرد ثائر) وكان الاسم ثورة قرطبة يطلق عليهم تعبير الثوار (المفرد ثائر) وكان الاسم ثورة لعني الهياج أول الامر، على نحو ما جاء في الصُحاح، وهو المعجم العربي المعتمد في العصور الوسطى، والمثال انتظر حتى تسكن هذه الشورة وهي نصيحة مناسبة إلى حد بعيد.

ذلك من الأخطار التي ينبغي أن تمنع المرء من أداء الواجب الذي يقضى بمقاومة الحكومة الظالمة. والثورة هي المصطلح الذي أطلقه الكُتّاب العمرب في القرن التاسع عشر على الشورة الفرنسية، والذي يستخدمه من تلاهم في الإشارة إلى الثورات التي يرضون عنها، محلية كانت أو أجنبية، في زماننا(١٤٤).

والفقرة كلها غاصة بنبرات التعالى وسوء القصد، فلماذا يزجُّ الكاتب بفكرة نهوض الجمل باعتبارها دليلاً على الأصل الاشتقاقي للكلمة الخاصة بالثورة العربية الحديثة إلا لتشويه سمعة الثورة الحديثة؟ وأما السبب الواضح الذي دفع لويس إلى هذا فهو الحطُّ من المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الثورة المعاصرة بحيث لا تزيد شرقًا (ولا جمالًا) عن جمل يوشك أن ينهض من مناخه. وهو يقرن الثورة بـالهياج والفتنة وإقامـة سلطة تافهة، لا أكثـر ، وأما أفضل نصيحة (والمفترض أنه لا يستطيع تقديمها إلا السيد الغربي والسيد المهذب هي "انتظر حتى تسكن هذه الثورة". ولا يستطيع المرء أن يعرف، حتى من هذا الوصف الذي يرمى إلى تحقير الثورة، أن أعدادًا لا تحصى من الناس تلتزم بها التزامًا فعالاً، وبصور أعوص من أن يفهمها "البحث العلمي" المتهكم عند برنارد لويس. ولكن هذا اللون من الحديث الذي ينسب صفات جوهرية للشرقي هو الطبيعي عند دارسي الشرق الأوسط وواضعي السياسات الخاصة به، أي إن الحركات الثورية عند "العرب" لاتزيد أهميتها عن نهـوض جمل، ولا تستحق اكترانًا أكثر من تخاريف البلهاء، والواقع أن كل أدبيات الاستشراق المعتمدة سوف يثبت عجزها، لهذا السبب الأيديولوچي نفسه، عن تفسير المد الثورى الإيجابي في القرن العشرين في العالم العربي أو إعداد القراء له.

والرابطة التى يقيمها لويس بين الثورة ونهوض الجمل، وعموما بينها وبين الهياج (لا بالكفاح فى سبيل القيم) يلمح بصورة أشد صراحة مما اعتدناه فى كتابت إلى تصويره العربى فى صورة لا تزيد عن صورة كائن جنسى عُصابى، فكل كلمة أو عبارة يستعملها لوصف الثورة ملونة بلون جنسى، مثل الإثارة والهياج والوقوف، ولكن اللون الجنسى الذى ينسبه للعربى فى معظمه

"سىء"، ففى النهاية مادام العرب غير مُهيَّيْن حقًا للعمل الجاد فإن الإثارة الجنسية لديهم لا تزيد شرفًا عن نهوض الجمل، وبدلاً من الشورة نرى الفتنة، وإقامة سلطة تافهة، والمزيد من الهياج، وهو بمثابة القول بأن العربى لا يارس الجماع بل لا يستطيع إلا المداعبات الجنسية، والاستمناء، والعزل عند الجماع. وأعتقد أن هذه هى المعانى التى يوحى بها لويس، مهما تكن براءة مظهر علمه، أو مهما تبلغ درجة تهذيب حديثه، فمادام يبدى هذه الحساسية لظلال معانى الألفاظ، فلابد أنه يدرك أن كلماته هو أيضًا لها ظلال معان.

ويُعتبر برنارد لويس من الحالات الجديرة بزيادة الفحص لانه يتمتع بمكانة بارزة في المجال السياسي للمؤسسة الانجلوامريكية المختصة بالشرق الاوسط، ويُعتبر فيها مستشرقًا عَلاَّمة، وكل ما يكتبه ينضح "بالسلطة" التي يتمتع بها ذلك المجال. ولكن عمله على امتداد عقد ونصف على الأقل كان يتميز أساسًا بنزعة أيديولوجية عدوانية، على الرغم من محاولاته المتعددة لإخفاء ذلك بالحذق والسخرية. وأنا أشير إلى كتاباته الحديثة التي تمثل خير تمثيل موقف الأكاديكي الذي يزعم عمله أنه بحث علمي موضوعي ليبرالي وهو يقترب إلى حد كبير، في الواقع، من موقف الداعية الذي يهاجم مادة موضوعه، ولكن ذلك لن يُدهش أي قارئ يحيط بتاريخ الاستشراق؛ وليست حالة لويس إلا أحدث فضائح "البحث العلمي" المزعوم، وأقلها تعرضًا للنقد في الغرب.

بل لقد بلغ من حرص لويس على تنفيذ مشروعه 'لتعرية' ما يتصور أنه حقيقة العرب والإسلام والحط من شأنهما وتشويه سمعتهما أن خذلته طاقاته كباحث وكمؤرخ، فتراه مثلاً ينشر فصلاً بعنوان "ثورة الإسلام" في كتاب عام ١٩٦٤ ثم يعيد نشر جانب كبير من المادة نفسها بعد اثنتي عشرة سنة، بعد إدخال تغييرات طفيفة عليها لتناسب مكان النشر الجديد (وهو في هذه الحالة مجلة كومنتاري) وبعنوان جديد هو "عودة الإسلام". والتغيير في المادة من "الثورة" إلى "العودة" تغيير إلى الاسوا، بطبيعة الحال، وهو تغيير يقصد به لويس أن يشرح لجمهوره الاخير سبب رفض المسلمين (أو العرب) للكفّ عن المقاومة ولقبول هيمنة إسرائيل في الشرق الادني.

-- الفصل الثالث -

فلننعم النظر الآن في أسلوب تنفيذه لهذا التغيير: إنه يشير في الدراستين الى أحداث شغب وقعت في القاهرة عام ١٩٤٥ احتجاجًا على الإمپريالية، ويصفها في الحالتين بأنها مناهضة لليهود، لكنه لا يقول لنا في أي منهما كيف كانت مناهضة لليهود، وإن كان يستند، في الواقع، في إثبات العداء لليههود إلى أدلة مادية تدهشنا بعض الشيء، ألا وهي معلومات استخبارية تقول إن "عدة كنائس كاثوليكية وأرمينية وأرثوذكسية يونانية تعرضت للهجوم عليها وإحداث أضرار بها". انظر صياغة الصورة الأولى عام ١٩٦٤:

فى يوم ٢ نوفمبر ١٩٤٥ دعا الزعماء السياسيون فى مصر إلى تنظيم مظاهرات بمناسبة الذكرى السنوية لإعلان بلفور، وسرعان ما تطورت هذه المظاهرات فأصبحت أحداث شغب، فهاجم المتظاهرون كنيسة كاثوليكية وأخرى أرمينية وثالثة أرثوذكسية يونانية، وأحدثوا فيها أضراراً. أليس لنا أن نسأل ما شأن الكاثوليك والأرمن واليونانين بإعلان بلفور؟(١٤٥).

ولننظر الآن في الصورة التي نشرها في مجلة كومنتاري عام ١٩٧٦:

عندما اكتسبت الحركة القومية طابعًا شعبيًا حقيقيًا، قَلَّتُ صبغتها القومية وازدادت صبغتها الدينية - وبعبارة أخرى تضاءل طابعها العربى وتنامى طابعها الدينى، ففى لحظات الأزمات - وما أكثرها فى العقود الأخيرة - يتغلب الولاء الجماعى الغريزى على كل ما عداه. ويكفى أن نضرب لذلك بضعة أمثلة. ففى يوم ٢ نوف مبر ١٩٤٥ قامت المظاهرات فى مصر إلاحظ أنه يقول إن "المظاهرات قامت" فى محاولة لإبراز الولاء الغريزى، وأما فى الصورة الأولى فكان "القادة السياسيون" هم المشولين عن ذلك مناسبة الذكرى السنوية لإصدار الحكومة البريطانية لإعلان بلفور. وخلافًا، بالتأكيد، لما قصد إليه القادة

السياسيون الذين كانوا يرعون المظاهرة، إذا بها تتطور بسرعة فتصبح أحداث شغب معادية لليهود، وإذا بالشغب المعادى لليهود يتحول إلى اضطرابات عامة تعرضت فيها عدة كنائس كاثوليكية وأرمينية ويونانية أرثوذكسية للعدوان والإصابة بأضرار أوهذا تغيير له دلالته إذ يوحى النص هنا بتعرض كنائس كثيرة، من ثلاثة مناهب، للعدوان، وأما الصورة الأولى فينحصر الحديث فيها في ثلاثة كنائس فقط (١٤١١).

والغرض الجدلي، لا العملمي، عند لويس هو أن يبين هنا وفي نصوص أخرى أن الإسلام عقيدة معادية للسامية لا مجرد دين. وهو لا يواجه صعوبة منطقية تذكر في محاولة القول بأن الإسلام ظاهرة جماهيرية مخيفة وإن كانت في الوقت نفسه "ليست ذات طابع شعبي حقيقي"، ولكن هذه المشكلة لا تعوق طويلاً، فكما نرى في الصورة الثانية للقبصة المغرضة التي يرويها، يواصل لويس حديثه حتى يعلن أن الإسلام ظاهرة غير عقلانية تستلهم منطق 'القطيم' أو الجماهيـر وتسيطر على المسلمين بالانفعـالات والغرائز وضروب الكراهية الخالية من الفكر. وكل ما يرمي إليه هـذا 'العرض' الذي يقدمه هو تخويف قرائه، ودفعهم إلى عدم التنازل للإسلام عين سنتيمتر واحد. ويقول لويس إن الإسلام لا يتطور، مشلما لا يتطور المسلمون، فيهم موجبودون وحسب، وعلينا أن نُحْذَرَهُمْ بسبب جوهرهم الخالص الذي يتضمن (طبقًا لما يقوله لويس) كراهية طال عليها الأمد للمسيحيين واليهود. ويلجأ لويس في كل ما يكتبه إلى ضبط النفس حتى لا تصدر عنه تصريحات 'ملتهبة' بصورة مباشرة، وإنما يحرص على أن يقول إن المسلمين لا يعادون السامية، بطبيعة الحال، عداء النازيين للسامية، ولكن دين المسلمين يسمح بسهولة أكبر مما ينبغى بالعداء للسامية، بل وسمح في الواقع بهذا العداء. وينطبق ذلك على الإسلام والعنصريــة والرق والشرور "الغربية" الاخـرى، وأما جوهـر أيديولوچيا لويس بشأن الإســـلام هو أنه لا يتفير أبدًا، وقد أصيــحت رسالته تنحصر الآن في إخبار القطاعات المحافظة من جمهور القراء اليهود، وأي -- الفصل الثالث -

شخص آخر يرغب في الإصغاء، أن أي وصف سياسي وتاريخي وعلمي للمسلمين يجب أن يبدأ وينتهي بأن المسلمين مسلمون:

إذ يتعذر علينا الإقرار بأن حضارة كاملة يمكن أن يكون ولاؤها الأول للدين: بل إن النظرة الليبرالية ترى أن مسجرد الإيحاء بذلك جارح، وهي النظرة التي دائمًا ما تبدى استعدادها للتخفى حتى تقى الذين تعتبرهم حسماتها والأوصياء عليها، وهو ما يتجلى في العجز الحالى، على مستوى الصحافة والسياسة والبحث العلمي، عن إدراك أهمية عامل الدين في الشئرن الجارية للعالم الإسلامي، وفي اللجوء - من ثمَّ - إلى لغة اليسار واليمين، والتقدميين والمحافظين، إلى آخر هذه المصطلحات الغربية، وأما استعمالها في تفسير الظواهر السياسية الإسلامية فهو لا يزيد في دقته وإيضاحه عن استخدام معلق علي لعبة الكريكيت لمصطلحات لعبة البيسبول أوقد بلغ من ولع لويس بهذا التشبيه الأخير أن اقتطفه حرفيا من جدليته عام ولع لويس بهذا التشبيه الأخير أن اقتطفه حرفيا من جدليته عام

ويحدد لنا لويس في كتاب لاحق المصطلحات التي يراها أدق وأنفع، وإن لم تكن أقل من المصطلحات السابقة في طابعها "الغربي" (مهما يكن معنى صفة "الغربي") إذ يقول: يتسم المسلمون، مثل معظم غيرهم من الشعوب التي كانت مُستَعْمَرة، بعجزهم عن قول الحق أو حتى إدراك الحقيقة، إذ إنهم، حسما يقول لويس، يدمنون الأساطيس، شأنهم في هذا شأن "المدرسة التنقيحية المزعومة في الولايات المتحدة، وهي التي تتطلع إلي عصر ذهبي قديم تزينه الفضيلة الأمريكية، وتنسب كل الخطايا والجرائم تقريبًا إلى المؤسسة الاجتماعية الحالية في بلادهم" (١٨١١) ويرمي لويس بهذا اللون من الأقوال، إلى جانب كونه مغرضًا وعاريًا عن الصحة تمامًا فيما يتعلق بتاريخ المذهب ' التنقيحي'، إلى أن يضع نفسه، وهو 'المؤرخ العظيم'، في مرتبة أعلى من مرتبة التخلف التافه التي يشغلها 'مجرد' مسلمين وتنقيحيين.

وأما بخصوص التزام الدقة، وتحقيق القاعدة التي وضعها لويس نفسه والتي تقول إن ''على الباحث، مع ذلك، ألا يستسلم لنوازع تعصبه''(۱٬۹۱۰ فالواقع أن لويس يبدى التعجرف والاستخفاف بنفسه وقضيته، فهو على استعداد، مشلاً، لترديد الحجة العربية ضد الصهيونية (مستخدمًا اللغة "السائدة" بين الوطنيين العرب) دون أن يذكر - في أي شيء مما كتب - أنه قد وقع غزو صهيوني لفلمطين واستعمار استيطاني لها رغم أنف السكان العرب وضد إرادتهم. ولا ينكر ذلك أي إسرائيلي، ولكن لويس، المؤرخ المستشرق، يغفله وحسب، وهو لا يتسردد في أن يشير إلى غياب الديموقراطية في الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، دون أن يشير إشارة واحدة إلى 'قوانين الطوارئ الدفاعية' التي تستخدمها إسرائيل في حكم العرب، بل ولا يشير إطلاقًا إلى ما يتعرض له العرب في إسرائيل من "اعتقالات وقائية" ولا إلى عشرات المستوطنات غير الشرعية التي أقسيمت في الضفة الغربية وفي غزة، ولا إلى إهدار حقوق الإنسان للعرب، وعلى رأسها حق العودة إلى فلسطين. وبدلاً من هذا يتبح لويس لنفسه حرية الباحث فيقول إن "الإمبريالية والصهيونية أفيما يتعلق بالعرب كانتا مالوفتين بإسميهما القديمين وهما المسيحيون واليسهود"(١٥٠) وهو يستشهد بأقوال ت. أ. لورنس فيما يتعلق " بالسامين" حتى يدعم القضية التي يبنيها ضد الإسلام، ولا يناقش الصهيونية إطلاقًا بموازاة الإسلام (كأنما كانت الصهيونية حركة فرنسية لا حركة دينية) وهو يحاول في كل ما يكتب أن يثبت أن أي ثورة في أي مكان لا تزيد في أحسن حالاتها عن كونها شكلاً من أشكال "التطلع إلى زمن الخير المطلق من زاوية علمانية".

وقد يقل استنكارنا لهذا الضرب من بناء الحجج إذا اقتصرنا على اعتباره دعاية سياسية - وهو كذلك بطبيعة الحال - لولا ما يصحبه من المواعظ عما يتصف به المؤرخ الحقيقى من موضوعية وإنصاف ونزاهة، والمعنى المضمر دائمًا هو أن المسلمين والعرب يعجزون عن الموضوعية، وأما المستشرقون الذين يكتبون عن المسلمين والعرب، مثل لويس ، فهم موضوعيون، تعريفًا، وتعليمًا، ولمجرد كونهم غربيين. وهذه هى ذروة الاستشراق فى التحجر

- الفصل الثالث -

المذهبى الذى لا يقف عند حدود الحط من مادة موضوعه بل يتجاوزها إلى كف بصر ممارسيه. ولكن دعونا نسمع أخيرًا ما يقوله لويس عن أسلوب السلوك الأمثل للمؤرخ، ولنا أن نتساءل إن كان التعصب الذى يهاجمه مقصورًا على الشرقين دون غيرهم:

لاشك في احتمال تأثر موضوع البحث بنوازع الولاء أعند المؤرخ ولكن هذه النوازع لا ينبغى أن تؤثر في معالجته له. فإذا وجد في أثناء بحوثه أن الجماعة التي يحس بانتمائه إليها على صواب دائما، وأن الجسماعات الأخرى المتنازعة معها مخطئة دائما، فالأفضل له أن يتشكك في النتائج التي انتهى إليها، وأن يعيد فحص الفرضية التي انتقى على أساسها أدلته وفسر هذه الأدلة، فليس من طبيعة الجسماعات البشرية أولنفترض أنها تتضمن جماعة المستشرقين كذلك أن تكون على صواب دائماً.

وعلى المؤرخ، أخيرًا، أن يكون منصفًا وأمينًا في تقديم قصته، ولا يعنى هذا أن عليه أن يقتصر على السرد المجرد للحقائق المؤكدة بلا جدال، بل إن على المؤرخ في العديد من مراحل عمله أن يضع الفرضيات ويصدر الأحكام، ولكن المهم هو أن يفعل ذلك واعبًا وبصراحة، فيستعرض الأدلة التي تؤيد نتائجه والأدلة التي تعارضها، ويفحص شتى التفسيرات المكنة، وينص صراحة على ما قرره وكيف ولماذا انتهى إلى ذلك القرار (١٥١١).

وسوف تبحث عبثًا عن الوعى والإنصاف والصراحة فى الاحكام التى يصدرها لويس عن الإسلام، بسبب الأسلوب الذى يتبعه فى معالجته، فهو يفضل أن يعمل، كما رأينا، عن طريق الإيحاء والتلميح، ومع ذلك فقد نشعر أنه غير واع بما يضعله (ربما باستثناء الشئون "السياسية"، مثل مناصرته للصهيونية وعدائه للقومية العربية، ونبرته العالية فى محاور الحرب الباردة) إذ

إنه من المؤكد أن يقول إن تاريخ الاستــشراق كله، وهو الذى انتفع به لويس، قد أحال تلك التلميحات والفرضيات إلى حقائق قاطعة أو لا جدال فيها.

وربما كانت أغرب هذه " الحقائق" الأساسية القاطعية وأعجبها (فمن العسير أن نتصور إمكان نسبتها إلى أي لغة أخرى) القول بأن اللغة العربية -من حيث كونها لغة - أيديولوچية خطرة. وأما الشاهد المأثور المعاصر على هذه النظرة إلى العربية فهو مقال أ. شوبي وعنوانه "تأثير اللغة العربية في سيكلوجية العرب"(١٥٢) ويوصف المؤلف بأنه "متخصص في علم النفس وأنه درس علم النفس الإكلينيكي والاجتماعي"، ونحن نفترض أن السبب الرئيسي لشيوع آرائه وذيوعها هو أنه عربي (وهي حقيقة تُدينه في الواقع). والحجة الستى يطرحها ساذجة بصورة يُرثى لها، ربما لأنه لا يعرف ما اللغة وكيف تعمل. ومع ذلك فإن العناوين الفرعية لمقاله تفصح عن جانب كبير مما يقول، فالعربية تتصف في نظره "بالغموض العام في الفكر"، و"المبالغة في توكيد العلامات اللغوية"، و"المبالغة في التأكيد وفي القول". ويستشهد الكثيرون بأقــوال الشوبي باعتباره من الثقــات، لأنه يوحي بذلك في كلامه، ولأن العربي الذي يفترضُ وجودَه عــربيٌّ أبكم لكنه، في الوقت نفسه، مالكٌ لزمام الألفاظ ويتلاعب بها دون أن ينزع إلى الجد كشيرًا أو يحاولُ تحقيق غرض ما. وصفة البكم تمثل جانبًا مهما مما يتحدث الشوبي عنه، إذ إنه لا يستشهد في مقاله كله بشاهد واحد من الأدب العربي الذي يعتـز به العربي أشد اعتزاز. أين إذن تأثير العربية في العيقل العربي؟ إنه مقصور على العالم الأسطوري الذي خلقه الاستشراق للعنربي، وهو الذي يزعم أن صفة العربي مرادفة للبكم المصحوب بالمبالغة في الكلام دونما معنى، أو الفقر المصحوب بالإسراف، وأما إمكان التوصل إلى مثل هذه النتيجة بوسائل فقه اللغة فيشهد على النهاية المحزنة التي انتهت إليها تقاليد فقه اللغة التي كمانت عميقة ومُركَّبة، والتي لا يمثلها اليوم إلا قلة نادرة من الأفراد. ومــا اعتماد مستشرق اليوم على ﴿فقه اللغة ﴾ إلا آخرُ مظاهر ضعف مبحث علميٌّ تحول تحولاً كاملاً إلى خبرة أيديولوچية في مجال العلوم الاجتماعية.

وتقوم لغة الاستشراق بالدور المسيطر في كل شيء ناقشت، فهي تجمع بين الأضداد بحيث يبدو ذلك أمرًا "طبيعيًّا"، وتقدم أنماطا بشرية بمصطلحات ومنهجيات علمية، وتنسب الحقيقة والمرجعية إلى أشياء (أي كلمات أخرى) من ابتكارها. ونحن نعتبر اللغة الأسطورية 'خطابًا' بمعنى أنها لا يمكن إلا أن تتصف بالمنهجية، ولا يستطيع أحد في الواقع أن ينشىء 'الخطاب' الذي يريده أو أن يقول ما يقـول في إطاره دون أن ينتمي أولاً إلى الأيديولوچيا والمؤسسات التي تضمن وجوده، وقد يكون هذا الانتماء عن غير وعي في بعض الحالات، لكنه التماء غير طوعي على كل حال. وهذه المؤسسات دائمًا ما تكون مؤسسات مجتمع متقدم يتناول مجتمعًا أقل تقدما، أو مؤسسات ثقافة قوية تلاقى ثقافة ضعيفة. والسمة الأساسية 'للخطاب' الأسطوري هي أنه يخفي مصادره وأصوله، مثلما يخفي مصادر ما يصفه وأصوله. وهمو يقدم " العرب" في صورة الأنماط الثابتـة المجردة تقريـبًا لا باعتبارهم كائنات تتمتع بإمكانات تمر بمرحلة التحقيق ولا باعتبارهم تاريخا يتشكل ويتكون. والقيمة المبالغ فيها التي تنسب إلى اللغة العربية، من حيث كونها لغة، تسمح للمستشرق بأن يجعل اللغة مرادفة للعقل وللمجتمع وللتاريخ وللثقافة. فالمستشرق لا يرى أن الشرق يتكلم لغته ويفصح بها، بل أن اللغة هي التي تفصح عنه.

4 - الشرقيون الشرقيون الشرقيون: إن النتائج الخطيرة المترتبة على مذهب الخرافات الأيديولوچية الذى أطلقت عليه اسم الاستشراق لا ترجع فحسب إلى عيوبه الفكرية، فلقد أصبحت للولايات المتحدة استثمارات كبرى في الشرق الأوسط، أكبر من استثماراتها في أى منطقة أخبرى على ظهر الأرض، وخبراء الشرق الأوسط الذين يُسدُون المشورة إلى راسمى السياسات قد تشربوا روح الاستشراق دون استثناء تقريبًا. ولكن معظم هذا الاستثمار مبنى على آسس من الرمال، وهي الاستعارة المناسبة لهذه المنطقة، إذ إن هؤلاء الخبراء يغذون السياسات بالمجردات التي يسهل تسويتها مثل النّخب السياسية، والتحديث، والاستقرار، ومعظمها لا يزيد عن أناط ثابتة قديمة

من صنع الاستشراق، وإن كانت اليوم تكتسى رداء الرطانة السياسية، ومعظمها لا يصلح على الإطلاق لوصف ما حدث أخيرًا في لبنان أو قبل ذلك في المقاومة الفيلسطينية الشعبية لإسرائيل. والمستشرق اليوم يحاول أن يرى الشرق باعتباره صورة مقلدة للغرب، ويفترض، مثلما يقول برنارد لويس، أن الشرق لن ينجح في تحسين أحواله إلا إذا أصبحت نزعته القومية "على استعداد للتصالح مع الغرب" (١٥٥٠). وأما إذا حدث وقام العرب أو المسلمون أو العالم الثالث والعالم الرابع بسلوك سبل غير متوقعة، رغم كل شيء، فلن ندهش إذا سمعنا مستشرقًا يقول لنا إن هذا يشهد على عناد الشرقين واستحالة إصلاحهم، ويثبت من ثم أنهم ليسوا أهلاً للثقة.

ونحن لا نستطيع تفسير جوانب الفسل المنهجى للاستشراق بأن نقول الشرق الحقيقى يختلف عن الصور التى يرسمها المستشرق له، ولا بأن نقول إنه مادام المستشرقون غربين فى معظهم، فلا بمكن أن نتوقع منهم أن يدركوا حقيقة الشرق الباطنة. فكل من هذين الافتراضين فاسد. ولا تتمثل أطروحة هذا الكتاب فى القول بوجود شىء يسمى الشرق الحقيقى أو الصادق (الإسلام أو العرب أو ما ششت) ولا تتمثل أيضًا فى الزعم بشفضيل منظور "داخلى" على منظور "خارجى"، إذا استعرنا التمييز المفيد الذى وضعه روبرت ك. ميرتون (١٥٠١). بل لقد حاولت، على العكس من ذلك، أن أقيم الحجة فى ميرتون (١٥٠١). بل لقد حاولت، على العكس من ذلك، أن أقيم الحجة فى مقول بوجود مساحات جغرافية، يسكنها بشر أصليون "يختلفون" اختلاقًا تقول بوجود مساحات جغرافية، يسكنها بشر أصليون "يختلفون" اختلاقًا المحدود عن غيرهم ويمكن تحديد هويشهم على أساس الدين أو الثقافة أو جذريا عن غيرهم ويمكن تحديد هويشهم على أساس الدين أو الثقافة أو المحود العنصرى المناسب لذلك المكان الجغرافي فكرة مُختَلَفٌ عليها إلى حد كبير، وأنا لا أومن قطعًا بالافتراض القاصر الذى يقول إنه لا يستطيع الكتابة كبير، وأنا لا أومن قطعًا بالافتراض القاصر الذى يقول إنه لا يستطيع الكتابة عن السود إلا أسود، ولا عن المسلمين إلا مسلم وهلم جراً.

ومع ذلك فإن الاستشراق، رغم أوجه الفشل المذكورة، ورطانته المؤسفة، ونزعته العنصرية التي لا تكاد تخفى، وجهازه الفكرى الهزيل، يزدهر اليوم بالاشكال التي حاولت وصفها، بل إنى أرى ما يدعو إلى

- الفصل النالث -

الانزعاج فى انتشار تأثيره إلى "الشرق" نفسه، إذ تحفل صفحات الكتب والمجلات المنشورة بالعربية (وبلا شك باليابانية وشتى اللهجات الهندية وغيرها من اللغات الشرقية) بتحليلات من الدرجة الثانية يكتبها العرب عن "العقل العربى" وعن "الإسلام"، وغير ذلك من أقوال فى عداد الأساطير، كما انتشر الاستشراق أيضًا فى الولايات المتحدة بعد أن أضافت الأموال والموارد العربية بعدًا جديدًا يتمثل فى الجاذبية الكبيرة "للاهتمام" التقليدى بالشرق ذى الاهمية الاستراتيجية. والواقع هو أن الإمبريالية الجديدة قد غيمت فى تكييف الاستشراق واستيعابه، إذ أصبحت نماذجه الفكرية الحاكمة لاتعارض، بل وتؤكد المخطط الإمبريالي المستمر للهيمنة على آسيا.

ويحق لنا أن نعتبر أن التكيف بين الطبقة المشقفة وبين الإميريالية الجديدة يُعد انتصارًا من انتصارات الاستشراق الخاصة، في تلك البقعة من بقاع الشرق التي أستطيع أن أتحدث عنها بشيء من المعرفة المباشرة. فالعالم العربي اليوم تابع فكريٌّ وسياسيٌّ وثقافيٌّ يدور في فلك الولايات المتحدة، وليس هذا في ذاته ظاهرة يؤسف لها، لكن ما يؤسف له هو شكل عبلاقة التبعية المذكورة . انظر أولاً إلى الجامعات في العالم العربي التي تدار بصفة عامة وفقًا لنسق موروث من دولة استعمارية سابقة أو فرضته تلك الدولة بصورة مباشرة. ولقد تغيرت الظروف حتى أصبحت المحتويات الفعلية للمقررات الدراسة غريبة غرابة تكاد تكون شائهة، فالقاعات تنغص بمئات الطلاب، والمعلمون لم يتلقوا التدريب الجيد، ويعملون أكثر مما ينبغى ويتقاضون رواتب أقل مما ينسِغي، كما يحدث أن يُعيِّنَ أَحَدُهم في منصب جامعي لأسباب سياسية، هذا إلى جانب الافتقار شب التام إلى البحـوث العلمية المتقـدمة والتجهـيزات اللازمة لها، وأهم من ذلك كله الافتقـار إلى مكتبة ' محترمة' واحدة في المنطقة العربية كلها. وإذا كانت بريطانيا وفرنسا قد سيطرتا يومًا ما على الآفاق الفكرية للشرق بفضل علو كعبهما وثرائهما، فلقد غدت الولايات المتحدة تشخل هذا المكان، والنتيجة هي أن القلة من الطلاب الواعدين الذين يستطيعون النجاح من خلال السنظام التعليمي في بلادهم

يُحفزون على القدوم إلى الولايات المتحدة لمواصلة دراساتهم العليا، وإذا كان من الصحيح دون شك أن بعض طلاب العالم العربي لايزالون يقصدون أوروبا للدراسة، فإن الأغلبية تأتى للولايات المتحدة، ويصدق هذا على طلاب البلدان التي توصف بالراديكالية مثلما يصدق على البلدان المحافظة مثل المملكة العربية السعودية والكويت. أضف إلى هذا أن نظام الرعاية في الدراسة والنشاط التجاري والبحث العلمي قد أتاح للولايات المتحدة أن تمسك بزمام الأمور وتتمتع بسيطرة شبه كاملة، إذ يسود الاعتقاد بأن المصدر هو الولايات المتحدة مهما ابتعدت في الواقع عن أن تكون المصدر المحقيقي.

وقد ساهم عاملان في جعل هذه الحال تمثل انتصارًا أوضح للاستشراق، فإذا استطعنا إصدار أحكام عامة شاملة قلنا إن التيارات البارزة للشقافة المعاصرة في الشرق الأدنى تسترشد بالنماذج الأوروبية والأسريكية. وعندما قال طه حسين عن الثقافة العربية الحـديثة عام ١٩٣٦ إنها أوروبية لا شرقية، كان يسجل هـوية الصفوة أو النخبة المـصرية المثقفة التي كـان هو من أفرادها البارزين ويصدق ذلك نفسه على النخبة الثقافية العربية اليوم، وإن كان التيار العارم للأفكار المناهضة للإمبريالية في العالم الثالث الذي ساد المنطقة منذ الخمسينيات قد خفف من الطابع الغربي للثقافة السائدة. وبالإضافة إلى ذلك فإن العالم العربي والإسلامي لا يزال يمثل قوة من الدرجة الشانية من حيث إنتاج الثقافة والمعرفة والبحث العلمي. وعلينا هنا أن نتسلح بالواقعية الكاملة في وصف الأوضاع الناجمة، إذ لا يملك باحث عربي أو إسلامي أن يتجاهل مَا يُنشَرُ في الدوريات العلمية ولا ما يحدث في المعاهد والجامعيات في الولايات المتحدة وأوروبا، والعكس ليس صحيحًا. فعلى سبيل المثال، لا توجد دورية علمية كبرى للدراسات العربية تنشر في العالم العربي اليوم، كما لا توجد مؤسسة تعليمية عربية قادرة على تحدى جامعات مثل أوكسفورد وهارڤارد وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجيليس في دراسة العالم العربي، وتقل قدرة المؤسسات التعليمية العربية على ذلك في مجال الدراسات غير الشرقية. والنتيجة المتسوقعة لهذا كله هي أن الطلاب الشرقيـين (والاساتذة الشرقيين) لا يزالون يريدون أن يأتوا ليتعلموا من المستشرقين الأمريكيين، حتى يعودوا ليكرروا على مستمعيهم المحليين نفس القوالب الفكرية واللفظية التى وصفتها بأنها عقائد استشراقية جامدة. ومثل هذا النظام من التكاثر أو الاستنساخ يدفع الباحث الشرقى حتمًا إلى استخدام تعليمه الأمريكى فى الإحساس بالتفوق على أبناء وطنه بسبب قدرته على "الإحاطة" بالنظام الاستشراقى وتطبيقه، لكنه يظل مجرد "مصدر معلومات وطنى" فى علاقاته برؤسائه من المستشرقين الأوروبيين أو الأمريكيين. والواقع أن دوره فى الغرب سوف يقتصر على ذلك إذا أسعده الحظ بالمكوث فى الغرب بعد تعليمه العالى. والمعروف أن معظم المناهج الدراسية الأولية فى اللغات الشرقية يقوم بتدريسها هؤلاء " الشرقيون" فى جامعات الولايات المتحدة اليوم، ولكن السلطة فى هذا النظام (فى الجامعات والمؤسسات وما شابهها) تكاد تكون محصورة فى أيدى غير الشرقيين، وإن كانت أعداد غير الشرقيين من الأساتذة المقيمين لا تريد بصورة صارخة عن أعداد نظرائهم الشرقيين.

وأمامنا شتى أنواع الدلائل الأخرى التى تبين كيف يتسنى الحسفاظ على الهيمنة الثقافية، وهو الذى يساهم فيه قبول الشرقيين له والضغط الاقتصادى المباشر والفظ من جانب الولايات المتحدة. في مما يلفت الانتباه مثلا أن عشرات المنظمات قد تخصصت في الولايات المتحدة في دراسة الشرق العربي والإسلامي ولم تتخصص منظمة واحدة في الشرق نفسه في دراسة الولايات المتحدة، الدولة التي تتمتع بأقوى نفوذ اقتصادي وسياسي في المنطقة، والأدهى من ذلك أننا لا نكاد نجد معهداً واحداً في الشرق، ولو تواضع مستنواه، يتخصص في دراسة الشرق. ولكن هذا كله يتنضاءل في ظني أمام العامل الثاني الذي يساهم في انتصار الاستشراق ألا وهو النزعة الاستهلاكية في الشرق. فلقد ارتبط العالم العربي والإسلامي بصفة عامة بنظام السوق الغربي، ولا يحتاج أحد إلى من يُذكّره بأن النفط، أعظم موارد المنطقة، يستوعبه الاقتصاد الأمريكي استبعاباً تامًا، ولا أعنى بذلك فقط أن النظام الاقتصادي الامريكي يتحكم في شركات النفط الكبرى بل أعنى أيضاً أن

- و الاستشراق الآن و -

عائدات النفط العربى - ناهيك بالتسويق والبحوث وإدارة الصناعة - تتخذ الولايات المتحدة مقراً لها، وهو الذى أدى فعليًا إلى أن أصبح العرب - أصحاب الثروة النفطية - من كبار المستهلكين للصادرات الأمريكية، ويصدق هذا على دول الخليج العربى مثلما يصدق على ليبيا والعراق والجزائر، والأخيرة من الدول الراديكالية. وما أرمى إليه هو أن هذه العلاقة علاقة من جانب واحد، ونرى فيها أن الولايات المتحدة مستهلك انتقائي لمنتجات بالغة القلة (النفط والأيدى العاملة الرخيصة أساسًا) وأن العرب مستهلكون بالغو التنوع لشتى ضروب المنتجات الأمريكية، المادية والأيديولوچية.

وقد كانت لذلك عواقبه الكثيرة، إذ ساد توحيد الأذواق على نطاق هائل في المنطقة، ولا تقــتــصــر رمــوزه على التــرانزســتــور وسراويل الــبلوچينز والكوكاكولا بل تتجاوز ذلك إلى الصور الثقافية للشرق التي تقدمها أجهزة الإعلام الجماهيرية الأمريكية و'تستهلكها' دون تفكير جماهير التليفزيون في المنطقة. ومفارقة العربي الذي يعتبر نفسه "عربيًّا" بالصورة التي تقدمها هوليود ليست سوى أبسط النتائج التي أشير إليها، فمن النتائج الآخري نجاح اقتصاد السوق الغربي وتوجهه الاستهلاكي في إنـتاج طبقة (يزداد إنتــاجها بمعدل سريع) من المتعلمين الذين يتجه تكوينهم الفكرى إلى إشباع احتياجات السوق. فالتركيز الشديد على الهندسة وإدارة الأعمال والاقتصاد لايكاد يحتاج إلى إيضاح، ولكن طبقة المثقفين نفسها تساعد ما ترى أنه التيارات الأساسيـة التي تتعرضُ للقـمع في الغرب، فقد وجـدت أن الدور الموصوفَ لها، بل والمُعَـدُّ لها، هو دور " التحديث"، وهو ما يعني إضفاء الشرعـية والسلطة على الأفكار الخاصة بالتحديث والتقدم والشقافة التي تمتلقاها من الولايات المتــحــدة في معظمـهـا ولــدينا أدلة باهرة على ذلـك في العلوم الاجتماعية، بل - وهو ما يشير الدهشـة - بين المثقـفين الراديكاليين الذين اقتبسوا نظرتهم الماركسية كلها من نظرة ماركس التي تصور العالم الثالث في صورة موحدة متحانسة، على نحو ما سبقت لي مناقشته في هذا الكتاب. وهكذا فإذا كانت الحالة العامة تدل على قسبول فكرى للصنور والعقائد التي وضعها الاستشراق، فإن هذا الاتجاه يلقى التدعيم الشديد من التبادل الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، وهكذا، وبإيجاز، نرى أن الشرق الحديث يساهم في صبغ نفسه بصبغة 'الشرق' الاستشراقية.

لكن دعونا نتساءل في الختام: هل من بديل عن الاستشراق؟ هل يقتصر هذا الكتاب على إقامة الحجة ضد شيء ما لا من أجل شيء إيجابي؟ لقد تحدثت في مواقع متفرقة من هذا الكتاب عن نقاط انطلاق جديدة "للتحرر من الاستعمار" فيما يسمى بدراسات المناطق - مثل العمل الذي أنجزه أنور عبد الملك، والدراسات التي نشرها أعضاء مجموعة "هُلُ"، عن دراسات الشرق الأوسط، والتحليلات والمقترحات التجديدية التي قدمها شتى الباحثين في أوروبا وفي الولايات المتحدة وفي الشرق الأدني(١٥٥٠) - لكنني لم أحاول إلا أن أذكرها أو أشير إليها في عُجَّلَة. إذ إن مشروعي هو وصف نظام فكرى خاص لا أن آتي، على الإطلاق، بنظام جديد يحل محله. أضف إلى ذلك أنني أحــاول أن أطرح مجــموعــة كاملة من الأســئلة المتصلة بالموضــوع وهو مناقشة مشكلات الخبرة الإنسانية: كيف يقدم المرء صوراً تمثل ثقافات أخرى؟ ما معنى ثقافة أخرى؟ وهل فكرة وجود ثقافة (أو جنس بشرى أو دين أو حضارة) متميزة فكرة مفيدة، أم تراها تختلط في جميع الأحوال إما بتهنئة الذات (عندما يناقش المرء ثقافته الخاصة) وإما بالعداء والتعدى (عندما يناقش المرء ثقافة "الآخر")؟ وهل تُعتبر الاختلافات الثقافية والدينية والعنصرية أهم من الفئات الاقتصادية الاجتماعية أو الفئات السياسية التاريخية؟ كيف تكتسب الأفكار السلطة، وكيف تتمكن من أن تصبح أفكارًا " سوية" وترقى إلى منزلة الحقائق "الطبيعية"؟ ما دور المثقف؟ هل ينحصر دوره في إثبات صحة الثقافة والدولة التي ينتمي إليها؟ ما مدى الأهمية التي يجب أن يوليها للوعي النقدى المستقل، أي للوعى النقدى المعارض؟

أرجو أن تكون بعض إجاباتي على هذه الأسئلة مضمرة فيما سبق لى قدوله، وربما استطعت أن أزيد قليلاً من الإفصاح عنها هنا. سبق لى فى وصفى لطابع الاستشراق أن قلت إنه يثير الشكوك ليس فقط في إمكان إجراء

بحوث علمية بريثة من السياسة بل أيضًا في حكمة وجود علاقة أوثق مما ينبغي بين الباحث والدولة. وأعتقد أنه من الواضح أيضًا أن الظروف التي تجعل الاستشراق نمطًا فكريًّا ذا قدرة دائمة على الإقناع سوف تستمر، وهو أمر يدعو إلى الانقباض بصفة عامة. ومع ذلك فإنني أتوقع، وعلى أسس عقلانية ، عدم استسرار ما يدعو إلى أن يظل الاستشراق دائمًا بمنجي من الطعن فيه فكريا وأيديولوجيا وسياسيًّا، على نحو ما شهدناه حتى الآن.

ولم أكن لاكتب مـثل هذا الكتاب لو لم أكن أومن أيضًا بوجـود بحوث علمية لا تتسم بما تتسم به البحوث التي ركَّزْتُ عليها في عرضي من فساد أو، على الأقل، من عُميُّ عن الحقيقة الإنسانية، إذ يوجد اليوم كثير من الباحثين الأفراد الذين يعملون في بعض المجالات مثل التاريخ الإسلامي، والدين الإسلامي، والحضارة الإسلامية، وعلم الاجتماع والانشروپولوجيا، والذين يتميز إنتاجهم العلمي بقيمته العميقة. ولا تبدأ المتاعب إلا عندما تزحف التقاليد 'المهنية' للاستشراق فتستولى على الباحث غير اليقظ، والذي لا يأخذ وعُـيُهُ الفردي في البحث العلمي حَـذَرَهُ من الأفكار التقليدية التي يتوارثها أبناء المهنة بسهولة من أسلافهم. وهكذا فالأرجح أن ينجز الأبحاث الجيدةَ الباحشونَ الذين يدينون بالولاء لمبحث علمي ذي حمدود فكرية لا "لجال" مثل الاستشراق حدودُه هي الأصول المرعية في 'المهنة' أو التقاليد الإمبريالية أو الحدود الجغرافية. ومن الأمشلة الحديثة المتسازة تلك الدراسة الأنثروبولوچية التي قدمها كليفورد جيرتز، فاهتمامه بالإسلام يتميز بدرجة كبيرة من الاستقلال والطابع العملي، وهو ما يمكنه من استلهام روح المجتمعات والمشكلات المحددة التي يدرسها، بدلاً من الارتكان إلى طقوس الاستشراق وتصوراته المسبقة وعقائده الراسخة.

ونرى، من ناحية أخرى، أن الباحثين والنقاد الذين تلقوا دراساتهم فى إطار المباحث الاستشراقية التقليدية يستطيعون بسهولة أن يتحرروا من القيود الايديولوجية القديمة. والدراسة التى تلقاها چاك بيرك ومكسيم رودنسون تعتبر من أشد الدراسات التى نعرفها صرامة، ولكن بحوثهما تمتاز بحيوية

خاصة حتى حين يدرسان المشكلات الشقليدية، بسبب الوعى الذاتي المنهجي لدى كل منهما، فإذا كان الاستشراق على مر التاريخ يتميز بالزهو المبالغ فيه بنفسه، والانعزال الشديد، والثقة الزائدة - المستمدة من المنطقية الوضعية -بأساليب عمله ومنطلقاته، فإن أحد وسائل انفتاح الباحث على ما يدرسه في الشرق أو عن الشرق هو أن يقوم بفحص منهجه الخاص فحصًا نقديًّا. وهذا هو ما يميـز بيرك ورودنسون، كل بأسلوبه الخاص. ونحن نجـد في عمل كل منهما، أولاً، حساسية مباشرة للمادة التي يواجهانها، وبعدها يأتي الفحص الذاتي المتواصل للمنهجية والتطبيق، والمحاولة الدائمة لإخضاع عملهما للمادة لا لتصور عقائدي مسبق. ويتمسيز كل من بيرك ورودنسون، شأنهما في ذلك شأن عبد الملك وروجر أووين، بإدراك أن أفسضل سبيل إلى دراسة الإنسان والمجتمع - شرقيًّا كان أم غير شرقي - هو المجال الواسع لجميع العلوم الإنسانيــة، ومن ثم فإن هؤلاء الباحــثين قراء ناقدون ودارســون لما يجرى في المجالات الأخرى. وهكذا فابن انتسباه بيسرك إلى المكتشفيات الحديثة في الأنثروپولوچيا البنيوية، واهتمام رودنسون بعلم الاجمتماع والنظرية السياسية، وإلمام أووين بالتاريخ الاقتصادى، كلها تعتبر 'تصويبات' مفيدة، استُعيرتْ من العلوم الإنسانية المعاصرة لتطبيقها في دراسة ما يسمى بالمشكلات الشرقية.

غير أنه لا سبيل إلى تجنب الواقع الذى يقول إننا، حتى لو تغاضينا عن التفرقة الاستشراقية بينهم "هم" وبيننا "نحن"، نجد أن سلسلة ذات قوة ونفوذ من الحقائق السياسية، والتى تعتبر أيديولوجية آخر الأمر، تغذو البحث العلمى اليوم. أى إن أحدًا لا يملك تجنب ضروب أخرى من التفرقة، إن لم تكن بين الشرق والغرب، فين الشمال وبين الجنوب، أو بين الاغنياء وبين الفقراء، أو بين الإمبرياليين وبين مناهضى الامبريالية، أو بين الأجناس الميضاء وبين الاجناس الملونة، ولا نستطيع الالتفاف حولها جميعًا متظاهرين بأنها غير موجودة، بل على العكس من ذلك نجد أن الاستشراق المعاصر يعلمنا الكثير عن التزييف الفكرى الكامن في الخداع بشأن هذه القضية، إذ

يؤدى ذلك إلى تعميق التقسيمات وجعلها خبيثة ودائمة معًا. ومع ذلك فما أسرع ما يمكن أن يتدهور البحث العلمى "التقدمى" القائم على جدلية صريحة ونظرة عقلية صائبة، فيصبح بمثابة غفوة من غفوات الجمود المذهبى، وهو احتمال لا تُرجى منه فائدة علمية هو الآخر.

وأما تصورى الخاص لمشكلة فتفصح عنه أنواع الاسئلة التسي طَرَحتُها آنفًا، فلقد اكتسبنا من الفكر الحديث والخبـرة الحديثة الحساسية لما يعنيه تقديم صورة تمثل شيئًا ما، ودراسة الآخر، والتفكير العنصري، والقبول دون تفكير ودون انتقاد للسلطة وللأفكار ' المعتمدة'، والدور السياسي الاجتماعي الذي ينهض به المثقفون، والقيمة الكبرى للوعى النقدى القائم على الشك. وربما لو تذكرنا أن دراسة الخبرة الإنسانية عادة ما تكون لها عواقب أخلاقية، ناهيك بالعواقب السياسية، بأفضل معنى لهذه الكلمات او أسوئه، فسوف نكفُّ عن اللامبالاة في البحث العلمي. وهل ثُمَّ معيارٌ للباحث العلمي يَفْضُلُ الحرية الإنسانيـة والمعرفـة؟ وربما يكون علينا أن نتذكـر أيضًا أن دراسـة الإنسان في المجتمع دراسة تقوم عملي وقائع تاريخ البشمر وخبراتهم، لا على تجريدات الأساتذة أو على القوانين الغامضة أو على الـنظم التعسفية. والمشكلة إذن هي تطويع الدراسة وفـقًا للخبرة، بحـيث يتحدد شكل الدراسة في ضـوء الخبرة بصورة ما، وعندها تستطيع الدراسة إيضاح الخبيرة وربما تغييرها أيضًا والواجب أن نتجنب، مسهما يكن الثمن، إضفاء صورة شرقية مسبقة على الشرق في كل خطوة نخطوها، وسوف يترتب على هذا قطعًا تنقيح المعرفة والتقليل من غرور الباحث. ولو غابت صورة "الشرق" المسبقة لجاء من الباحثين والنقاد والمفكرين والبشر من لايولون لضروب التمييز العنصرى والعرقسي والقومي الأهمسية التي يولونهما للجهمد المشتمرك في سبيل تسعزيز التواصل والترابط البشري.

إننى أومن إبمانًا قساطعًا - على نحسو ما حساولت إيضاحه في أعمسالى الأخسرى - بأن المنجسزات الجارية اليسوم في العلوم الإنسسانية تكفى لتسزويد الباحث المعاصر بالأفكار والمناهج والنظرات الثاقبة القادرة على إقصاء الانماط

العنصرية والأيديولوجية والإمـــرياليــة، وهي الأنماط الثابشــة التي أنشــأها الاستشراق أثناء صعود نجمه وسطوعه على مر التاريخ. وأنا أرى أن فشل الاستشراق فشل إنساني بقدر ما هو فشل فكرى، إذا إنه حين دُفع دفعًا إلى اتخاذ موقع معارضة لا يمكن اختزاله إزاء منطقة من مناطق العالم يعتبرها أجنبية غريبة عنه، قد عجز عن التعاطف أو التوحد مع الخبرة البشرية بل وعجز عن إدراك أنها خبرة بشرية. ومن المكن الآن تحدِّي السيطرة العالمية للاستشراق وكل ما يرمز له، إذا استطعنا أن نستفيد استفادةٌ صحيحة مما شهده القرن العشرون بوجه عام من ارتفاع مستوى الوعى السياسي والتاريخي لعدد كبير من شعوب العالم. وإذا كتب لهذا الكتاب أن يعود بفائدة ما في المستقبل، فسوف تنحصر هذه الفائدة في كونه مساهمة متواضعة في ذلك التحدي، وفي كونه تحذيرًا يقول: ما أسهل إنشاء بعض النظم الفكرية مثل الاستشراق وضروب 'خطاب' السلطة والخرافات الأيديولوجية - وهي أصفاد يصنعها العقل - وما أسهل تطبيقها والحفاظ عليها. وأرجو، قبل كل شيء، أن أكون قد أوضحت لقارئي أن الرد على الاستشراق ليس " الاستغراب"، ولن يجد من كان "شرقيًا" يومًا ما أي تسرية في القول بأنه ما دام شرقيًا هو نفسه فسمن المحتسمل، بل من الأرجح، أن يدرس "شرقسيين" جُدَّدًا - أو "غربين" - من ابتكاره الخاص. وإذا كان لمعرفة الاستشراق أي معنى ، فإنه يكمن في كونه تذكيرًا بالتدهور المُغْوى للمعرفة، أية معرفة، في أي مكان، وفي أي زمان. وربما يصدق هذا على العصر الحاضر أكشر مما يصدق على الماضي.

research on the property of the contract of th grandy in this agreement by the property of the sign of the 数据 医牙头虫虫虫虫 人名英格兰人姓氏格兰 aga agugagadha a sagaraga a rosta dhe dhe e a rosta bh Harry Mary Commence in the Commence of the Com i Alijuriya gularik kuliyetan iye. 🕏 o si garaji kara kale ka gur in Angelo et i and the second section is the second of the second section in the second · "我们是这种是个大学的,但也不是这个大学。" was a set by the containing of the material set of the set of the rografika wasa sancila ilikuwa wa wa 到我们还在我们都没有完成的最后,我们不要的人的事。" (1945) 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 -मीक कर में कुन्यू के दुन्यान है है है है है ેલ્લુફાર્ટિક સામાપ્રાયા અમે લ્લુક સામા જો આ કાર કરા છે. જો કોઈ છે and the confidence with the confidence of the co But the state of the second states of the

تنييلطبعة ١٩٩٥

## تذييل طبعة ١٩٩٥

1

اكتمل كتاب الاستشراق في أواخر عام ١٩٧٧ ونُشر بعد ذلك بعام، وكان (ولا يزال) الكتاب الوحيد الذي كتبته دفعة واحدة، فاتصلت حلقاته، دون مقاطعة، ودون ما يصرف انتباهي عنه حقًا، من مرحلة البحث إلى المسودات العديدة وحتى الصورة النهائية. ولم أتلق دعمًا أو اهتمامًا يُذكر من العالم الخارجي، باستثناء السنة التي قضيتها كزميل في معهد ستانفورد للدراسات المتقدمة في العلوم السلوكية (١٩٧٥-١٩٧٦) وكانت فترة تتميز بطابعها الحضاري الرائع وخلوها نسبيًا من الأعباء. ولقد لقيت تشجيعًا من بعض الأصدقاء وأفراد أسرتي الصغيرة، لكنه لم يتضح لي على الإطلاق إن بعض الأصدقاء وأفراد أسرتي الصغيرة، لكنه لم يتضح لي على الإطلاق إن كانت مثل هذه الدراسة للطرائق التي تنظر بسها السلطة والبحث العلمي والمخيلة الخاصة بتقاليد عمرها قرنان من الزمان في أوروبا وأمريكا إلى الشرق

الأوسط والعرب والإسلام تستطيع أن تثير اهتمام الجمهور العام. وأذكر مثلاً كيف وجدت صعوبة في البداية في إثارة اهتمام دار نشر جادة بالمشروع. وقدمت لي دار نشر أكاديمية معينة عرضًا غير مؤكد يتضمن الاتفاق على عقد متواضع لنشر دراسة صغيرة، إذ كان المشروع كله يبدو في البداية ضئيلاً لا يبشر بالكثير. ولكن سرعان ما اختلفت الأحوال، لحسن الحظ، (وأنا أذكر في صفحة "الشكر والتقدير" الأصلية للاستشراق كيف ابتسم الحظ لي مع أول دار نشر أعمل معها) وتحسنت الأوضاع بسرعة عندما انتهيت من كتابة الكتاب.

وعندما نُـشر الكتاب في أمريكا وانجلترا (حـيث ظهرت طبعة خـاصة بالمملكة المتحدة عام ١٩٧٩) حظى باهتمام كبير، كان بعضه (كما هو متوقع) بالغ العداء، وبعضه لا يدل على الفهم، ولكن معظمه كان إيجابيًا بل ويبدى الحماس للكتـاب. واعتبارًا من عام ١٩٨٠، عـام ظهور الترجمة الفرنسية، توالى ظهـور الترجمات التى يزداد عـددها إلى اليـوم، وأثار الكثـير منهـا

خلافات ومناقشات بِلُغات لا أستطيع أن أفهمها. كما صدرت ترجمة عربية مرموقة، ولا تزال خلافية، بقلم الشاعر السورى الموهوب، والناقد كمال أبو ديب، وسوف أقول المزيد عنها بعد قليل. وبعد ذلك صدر الاستشراق باللُغات اليابانية والألمانية والبرتغالية والإيطالية والبولندية والإسبانية والقطالونية والتركية والصربية الكرواتية والسويدية (وأصبحت الترجمة الأخيرة من أكثر المبيعات رواجًا في عام ١٩٩٣ في السويد وهو ما أثار حيرة الناشر المحلى مثلما أثار حيرتي). وتجرى ترجمة الكتاب إلى عدة لغات أخرى (اليونانية والروسية والنرويجية والصينية) أو هي على وشك الصدور. وتتردد شائعات عن ترجمات أوروبية أخرى، كما قيل إن إسرائيل بصدد وباكستان دون إذن من المؤلف. وكثير من الترجمات التي عرفت بها مباشرة وباكستان دون إذن من المؤلف. وكثير من الترجمات التي عرفت بها مباشرة (وخصوصاً الترجمة اليابانية) صدرت لها أكثر من طبعة، وجميعها مازالت متاحة ويظهر أحبانًا أنها تثير مناقشات محلية تتجاوز كل ما دار بخلدي وأنا

ونتيجة لذلك كله أصبح الاستشراق عدة كتب مختلفة بصورة تكاد تنطبق عليها حالة بورچيس، الكاتب الأرجنتيني الذائع. وفي حدود ما استطعت أن أتابعه وأفهمه من هذه الصور التالية للكتاب، فإن ذلك التحول الغريب (الذي يدعو كثيرًا للقلق والذي لم يخطر ببالي قطعًا) من صورة الكتاب الأولى إلى صور متعددة، هو ما أود أن أناقشه هنا، وأن أسترجع في قراءتي للكتاب الذي كتبته ما قاله الآخرون إلى جانب ما كتبته أنا نفسي بعد الاستشراق (ثمانية أو تسعة كتب وكثير من المقالات). ومن الواضح أنني سوف أحاول أن أصحح بعض القراءات الخاطئة، وكذلك - في حالات معدودة - حالات سوء التفسير المتعمد.

ومع ذلك فسوف أعدد بعض الحجج والتطورات الفكرية التى تُقر بأن الاستشراق كتاب مفيد من زوايا لم أكن أدركها إدراكًا كاملاً فى ذلك الوقت. وليس مرماى من ذلك كله تسوية حسابات أو تهنئة نفسى ولكن

تحدید وإثبات معنی أوسع كثیراً مما اعتدناه لمعنی التألیف والمؤلف، وهو معنی یتجاوز كئیراً إحساس ذواتنا بالعزلة ونحن نضطلع بعمل ما، إذ یهدو الاستشراق لی الآن، من زوایا شنی، كتابًا جماعیًا وأعتقد أنه یتجاوزنی شخصیًا باعتباری مؤلفه إلى درجة أكبر مما توقعته عندما كتبته.

فلأبدأ بجانب معين من جوانب ' استقبال الكتاب، وهو الجانب الذي آسف له أشد الأسف وأحاول اليوم جاهدًا (في عام ١٩٩٤) أن أتغلب عليه، وأعنى به ما زُعم عن عداء الكتاب للغرب، وهو الزعم المُضَلِّل الذي ردده المعلقون بأصوات رنانة، المعادى منهم للكتاب والمتعاطف معه. وهذه الفكرة ذات شقين، أحيانًا ما يظهران معًا وأحيانًا منفصلين فأما الشق الأول فهو الزعم المنسوب إلى بأن ظاهرة الاستشراق مجاز مرسل، أي بعض من كل ، أو رمز مُصَغِّر، للغرب كله، وأن المقصود به حقًّا أن يمثل الغرب كله. وتستمر هذه الحجة قائلة : ما دام الأمر كذلك فإن الغرب كله يعادى الشعب العربي والإسلامي، أو حتى الشعوب الإيرانيــة والصينية والهندية وغيرها من الشعوب غير الأوروبية التي عانت من الاستعمار الغربي والتحيز الغربي. وأما الشق الثاني من الحجة المنسوبة إلىَّ فسيماثل الأول في بُعُد مداه، إذ يقول إن الغرب الضاري والاستشراق قد انتهكا الإسلام والعرب (لاحظ كيف ذاب مصطلح "الاستشراق" في مصطلح "الغرب" هنا)، ومادام الأمر كذلك فقد اعتبر هذا الشق من الحجة أن مجرد وجود الاستشراق والمستشرقين يمثل ذريعة للقول بعكس ذلك تمامًا أي للقول بأن الإسلام كامل وبأنه الحل الوحيد وهلم جُرًّا، أي إن انتقاد الاستشراق، على نحو ما فعلت في كتابي، معناه في الواقع تأييد ما يسمى التيار الإسلامي أو الأصولية الإسلامية.

ولا يكاد المرء يعرف ما يَفْهَمُ من هذه التحولات الكاريكاتورية لكتاب يعارض معارضة صريحة مذهب الجوهرية، أى نسبة خصائص جوهرية لاية جماعة بشرية، ويعرب عن تشككه الجذرى في جميع التسميات الفشوية القاطعة مثل الشرق والغرب، ويحرص حرصًا شديدًا على عدم "الدفاع" أو حتى مناقشة الشرق والإسلام. ومع ذلك فلقد قرأ الناس

الاستشراق وكتبوا عنه في العالم العربي باعتباره دفاعًا منهجيًّا عن الإسلام والعرب، على الرغم من أنني أقول بصراحة إنني غير معني بتبيان حقيقة واقع الشرق أو الإسلام، ولا أتمتع بالقدرة على ذلك، بل إنني أذهب في هذا الشوط إلى مدى أبعد كثيرًا حين أقول في أوائل الكتاب إن بعض الكلمات مثل "الشرق" و"الغرب" لا تنطبق على واقع "مستقر" موجود باعتباره حقيقة من حقائق الطبيعة. زد على ذلك أن جميع أمثال هذه التسميات الجغرافية تجمع جمعًا غريبًا بين الاشياء الإمپيريقية والافكار الخيالية أو الإبداعية. إذ إن فكرة الشرق بالصورة المتداولة بها في بريطانيا وفرنسا وأمريكا فكرة مستمدة إلى حد كبير من النزوع لا إلى الوصف فحسب بل أيضًا إلى السيطرة والدفاع عنها بصورة ما. وكما أحاول أن أبين، يصدق هذا القول السيطرة والدفاع عنها بصورة ما. وكما أحاول أن أبين، يصدق هذا القول بقوة على الإسلام باعتباره التجسيد الذي يمثل الشرق ويكمن فيه خطر داهم.

وعلى أية حال فإن القضية الأساسية في هذا كله، كما تعلمنا من فيكو، هي أن التاريخ البشرى يصنعه البشر. ولما كان ذلك التاريخ يتضمن الصراع في سبيل السيطرة على الأراضى، فإنه يتضمن أيضًا الصراع حول المعنى التاريخي والاجتماعي. ومهمة الباحث الناقد ألا يفصل بين هذين الضربين من الصراع بل أن يجمع بينهما، على الرغم من التضاد بين الطابع المادى الغلاب للأول والطابع الروحي المهذب الظاهر للشاني. والسبيل الذي سلكته وأسلكه في الجمع بينهما هو أن أبين أن تطور كل ثقافة والحفاظ عليها يتطلبان وجود "أنا ثانية" مختلفة عن "الأنا" الأولى وتنافسها. فالواقع أن بناء الهوية لفرنسا أو لبريطانيا، هي في نهاية الأمر بِنَاء"، وإن كان من الواضح انها تمثل مستودعًا لخبرات جماعية متميزة - أقول إن بناء الهوية يقتضي إقامة أضداد، و"آخرين" يخضع واقعهم الفعلى دائمًا للتفسيس المستمر وإعادة التفسير والتواصل لاختلافاتهم عنا "نحن". ويقوم كل عصر وكل مجتمع بإعادة خلق "الآخرين" اللازمين له، وإذن فإن هوية الذات أو هوية "الآخر" أبعد ما

تكون عن الشبات والجسمود، بل إنها جهد وحركة متواصلة، تاريخية والمجتماعية وفكرية وسياسية، تتخذ صورة النزاع الذي يشترك فيه الأفراد والمؤسسات في جسميع المجتمعات، والمناظرات التي تدور اليوم حول الطابع "الفرنسي" والطابع "الإنجليزي" في فرنسا وبريطانيا على الترتيب، أو حول الإسلام في بعض البلدان مثل مصر وباكستان، تعتبر جانبًا من جوانب هذا الجهد التفسيري الذي يتضمن هويات "آخرين" مختلفين، سواء كانوا غير منتمين ولاجئين، أو مرتدين وكُفاًراً. ولا حاجة بي إلى إيضاح أن هذه الجهود الدائبة، في جميع الحالات، ليست جهودًا ذهنية بل هي منازعات اجتماعية عاجلة تتضمن بعض القضايا السياسية العملية مثل قوانين الهجرة، وتشريعات السلوك الشخصي، وبناء ما يسمى بالصحة المذهبية، وإضفاء وأشريعات السلوك الشخصي، وبناء ما يسمى بالصحة المذهبية، وإضفاء واتجاه السياسة الخارجية، وهو ما يتضل في حالات كثيرة بتحديد الأعداء الرسميين. ونرى، باختصار، أن بناء الهوية يرتبط باستثمار القوة أو السلطة، والضعف أو العجز، في كل مجتمع، وهو من ثمَّ أبعد ما يكون عن الأوهام والشطحات الأكادعة المجردة.

وأما سبب صعوبة قبول هذه الحقائق الفعلية ذات الأشكال المتغيرة والتى تتسم بشراء فذ، فيسرجع إلى أن معظم الناس يقاومسون الفكرة الكامنة وراءها وهى أن هوية الإنسان ليست كيانًا طبيعيًّا ثابتًا بل هى أيضًا بناءً يُبنى، وأحيانًا ما يُخترع اختراعًا. ويرجع جانب من المقاومة والعداء اللذين استُ فيلَت بهما كتب مثل الاستشراق ومن بعده اختراع التقاليد ثم أثينا السوداء (١) إلى أنها تقوض، فيما يبدو، الإيمان الساذج بالإيجابية المؤكدة والطابع التاريخى الذى لا يتغير لشقافة ما، أو لذات ما، أو لهسوية قومية ما. ولا يمكن تفسير الاستشراق بأنه دفاع عن الإسلام إلا بحذف نصف حسجتى، وهو النصف الذى أقول فيه (على نحو ما أفعل في كتاب لاحق هو تغطية الإسلام) إن المجتمع البدائي الذي نتسمى إليه بالميلاد ليس مُحَصَّنًا ضد الصراع التفسيرى وأن ما يبدو في الغرب في صورة ظهسور الإسلام أو عودته أو نهوضه إنما هو

فى الحقيقة صراع فى المجتمعات الإسلامية حول تعريف الإسلام. ولما لم يكن ينفرد بالسيطرة الكاملة على هذا التعريف شخص واحد أو سلطة أو مؤسسة واحدة، فقد نشأ الصراع بطبيعة الحال. والخطأ المعرفى الذى ترتكبه الأصولية ظُنّها أن "الأصولين" فئات لا تخضع للتاريخ، وأنهم لا يخضعون للفحص النقدى من جانب المؤمنين الصادقين، أى إنهم معصومون منه، ويفترضون أن على المؤمنين الصادقين أن يقبلوهم دون مساءلة. وهكذا فإن المستمسكين بالصورة المستعادة أو التى أحيوها للإسلام فى أول عهوده يرون أن المستشرقين مصدر خطر لأنهم يعبثون بتلك الصورة، أو يشككون فيها أو يحاولون القول بأنها غير صادقة أو حتى غير مُنزَّلة. وإذن فهم يرون أن فضائل كتابى ترجع إلى أنه أظهر الأخطار الخبيئة للمستشرقين وأنقذ الإسلام فصورة ما من مخالبهم.

لكنني لم أكن أتصور أنني توليت هذه المهـمة، وإن كـانت النظرة التي تقول بهذا لا تزال قــائمة. ولهذا سببان. فــفي المقام الأول لا يسهل على أي فرد أن يحيا بلا شكاة ولا خوف في ظل القول بأن الحقيقة الإنسانية تتعرض باستسمرار للتشكيل وإعادة التشكيل وأن كل ما يمكن اعتسباره جموهرا ثابتًا يتعسرض للتهديد باست مرار. ومن ردود الفعل المألوفة إزاء هذا الخوف نزعة الوطنية، والـقوميـة المتطرفة الكارهة للأجـانب، بل ونعرة التعـصب الوطني المستهجنة. ونحن نحتاج جميعًا إلى أسس من نوع ما نقف عليها، والسؤال هو مدى التطرف في رسمنا لهذه الأسس ومدى ثباتها. وموقفي فيما يتعلق بالإسلام 'الجوهري' أو الشرق 'الجوهري' ينحصر في أن هذه الصور لا تزيد عن كونها صورًا، وأنها صور تساندها جماعة المسلمين المؤمنين وجماعة المستشرقين (ولهده المشاركة دلالتها). وأنا لا أعتـرض على ما أسميـته الاستشراق لا لأنه وحسب دراسةٌ للُّغات والمجتمعات والشعوب الشرقية نابعةٌ من الولع بالقديم، بل لأنه، باعتباره مـذهبًا فكريًّا، يعالج حـقيقة إنسانية ديناميـة مُركَّبـة ومتعــددة العناصر من وجهــة نظر غير نقــدية تنسب إلى هذه الحقيقة جوهرًا ثابتًا (وهو مذهب 'الجوهرية')، وذلك يوحى بوجود حقيقة - تذبيل طبعة ١٩٩٥

شرقية ثابتة دائمة، ووجود جوهر غربي يعارضها ولا يقل عنها ثباتًا ودوامًا، وهو يراقب الشرق من مسافة بعيدة، وكذلك - إن صح التعبير - من علي. وهذا الموقف الزائف يُخفى التغير التاريخي. والآهم منه في نظري أنه يخفى مصالح المستشرق. وعلى الرغم من محاولات رصد الفروق الدقيقة بين الاستشراق باعتباره جهذا علميًا بريئًا وبين الاستشراق باعتباره متواطئًا مع الإمبريالية، فمن المحال فصل هذه المصالح من طرف واحد عن السياق الإمبريالي العام الذي بدأ مرحلته العالمية الحديثة بغزو نابليون لمصر في ١٧٩٨.

وأنا أعنى التضاد الصارخ بين الطرف الأضعف والطرف الأقوى، وهو التضاد الذي يتجلى منذ بداية اللقاءات الأوروبية الحديثة مع ما أسمته أوروبا الشرق. انظر إلى الرصانة المتعمدة والنبرات الوقورة لكتاب وصف مصر الذي آمر نابليون بوضعه، وانظر إلى مجلداته الهائلة المُترَاصة التي تشهد بالجهود المنهجية لفيلق كامل من العلماء الفرنسيين الذين يساندهم جيش حديث يقوم بالغزو الاستعماري، وانظر كيف تتضاءل أمام هذا العمل الشهادة الفردية لشخص مثل عبد الرحمن الجبرتي، وهو الذي يصف في ثلاثة مجلدات منفصلة وقائع الغزو الفرنسي من وجهة نظر من تعرض للغزو. وقد يقول قاتل إن وصف مصر لا يزيد عن كونه كتابًا علميًّا، وإنه من ثم كتاب موضوعي يصف مصر في أوائل القرن التاسع عشر، ولكن وجود الجبرتي موضوعي يجهله نابليون ويتجاهله) يوحي بخلاف ذلك : إن كتاب نابليون وصف "موضوعي" من وجهة نظر طرف قوى يحاول إبقاء مصر في الفلك الإمبريالي الفرنسي، وأما كتاب الجبرتي فمكتوب من وجهة نظر من دفع الثمن، من تعرض - مجاريًا - للاسر والقهر.

وبتعبير آخر نقول إن الكتابين لا يمثلان وثائق 'خامدة' تشهد بالتضاد الأبدى بين الشرق والغرب، بل إن كتاب وصف مصر وكتاب الجبرتى فى التاريخ يشكلان معًا خبرة تاريخية مشتركة، نشأت منها خبرات أخرى مثلما وبحدت خبرات أخرى قبلها. ودراسة الأسس الدينامية التاريخية لهذه المجموعة من الخبرات تتطلب ما يزيد على الارتداد إلى القوالب النمطية مثل

"الصراع بين الشرق والغرب". وهذا هو السبب الأول للخطأ في تفسير الاستشراق باعتباره عملاً معاديًا للغرب بصورة مستترة، وهذه القراءة السانها في ذلك شأن جميع القراءات القائمة على افتراض وجود تعارض ثنائي ثابت) تضفى على الكتاب صفة لا مبرر لها بل وتتعمد الخروج منه بنتيجة تعلى من صورة الإسلام البرئ الذي يشعر بالظلم.

وأما السبب الثانى لصعوبة تَقَبُّلِ معارضة حجتى لمذهب 'الجوهرية'، اي افتراض جـوهر ثابت لأى فئـة من الناس، فـهو سـبب سيـاسي وذو طابع أيديولوجي مُلحِّ. لم يكن بمقدوري أن أتنبأ أن تصبح إيران، بعد عام من نشر الكتاب، مسرحًا لثورة إسلامية ذات آثار بعيدة المدى بصورة فذة، أو أن المعركة بين إسرائيل والفلسطينيين سوف تتخذ مثل ما اتخذته من وحشية ومن امتداد زمني، ابتداء بغزو لبنان عام ١٩٨٢ وحستى الانتفاضة في أواخــر عام ١٩٨٧ . ولم يُؤدُّ انتهاء الحرب الباردة إلى إسكات صوت الصراع، ناهيك بوضع حد له، بين الشرق والغرب، وهو الذي لا تبدو له نهاية ويمثله العرب والإسلام طرفًا أول، والغرب المسيحي طرفًا ثانيًا. وقد نشأت بعد ذلك صراعات أخرى أقرب زمنًا ولا تقل حدة عن تلك بسبب غزو الاتحاد السوڤييتي لأفغانستان، منها التحديات التي طرحتها الجماعات الإسلامية للوضع الراهن في الشمانينيات والتسعينيات في بلدان متفاوتة الـطابع مثل الجزائر والأردن ولبنان ومصر والأراضي المحتلة، وشتى ردود الفعل الأمريكية والأوروبيــة إزاءها؛ ومنهــا تشكيل الفــيــالق الإســـلاميــة لمحـــاربة الروس في أفغانستان من قواعد في باكستان؛ ومنها حرب الخليج (١٩٩١)؛ ومنها استمرار تأييد إسرائيل؛ وظهور "الإسلام" باعتباره موضوعًا تتناوله الأقلام المذعورة للصحفيين والساحثين، دون أن تقوم على دقة الفهم أو صحة المعلومــات في كل الأحــوال، وقــد أدى ذلك كله إلى إشــعــال الإحـــــاس بالاضطهاد لدى الذين يرغمون، في كل يوم تقريبًا، على أن يعلنوا أنهم غربيــون أو شرقيــون. ولايبدو أن أحدًا اســتطاع أن ينجو من التــعارض بيننا "نحن" وبينهم "هم"، وهو الذي أدى إلى تدعيم وتعميق وتشدد الإحساس بالهوية، والذي لم يعد علينا بأية فائدة.

وفى مثل ذلك السياق المضطرب، صاحب حسن الحظ وسوء الحظ معًا مصير الاستشراق. فأما الذين كانوا، فى العالم العربى والإسلامى، يشعرون بالقلق والتوتر إزاء التطاول الغربى، فقط بدا لهم أن الاستشراق أول كتاب يقدم إجابة جادة يُرد بها على الغرب الذى لم ينصت إنصاتًا حقيقيًا للشرقى قط، ولم يغفر له على الإطلاق كونه شرقيًا، ومازلت أذكر أن إحدى المراجعات العربية الأولى للكتاب أشارت إلى المؤلف باعتباره نصير العروبة، والمدافع عن المقهورين والمظلومين، والذي جعل رسالته الاشتباك مع السلطات الغربية فى نزال فردى ملحمى رومانسى. وعلى الرغم مما فى هذا من المبالغة، فقد كان يعبر إلى حد ما تعبيرًا حقيقيًا عن إحساس العرب بالعداء المستديم من جانب الغرب، كما كان يقدم الرق الذى كان الكثيرون من المثقفين العرب يرون أنه الرد المناسب.

ولا أنكر أننى كنت حقًا واعيًا، عندما كتبت هذا الكتاب، بصدق المقولة امن وجهة نظر ذاتية - التى يلمح إليها ماركس فى الجملة الصغيرة التى استشهدت بها فى إحدى مقدمات فصول الكتاب ("لا يستطيعون تمثيل أنفسهم، ولابد أن يمثلهم أحد") أى إنك لو أحسست بأنك قد حُرِمْتَ فرصة الإدلاء برأيك فسوف تحاول جاهدًا أن تتسنى لك هذه الفرصة. فالواقع يقول إن من يشغلون منزلة ثانوية يستطيعون الكلام، على نحو ما يشهد به تاريخ حركات التحرر فى القرن العشرين بأنصع صورة. لكننى لم أشعر قط بأننى أعمل على ترسيخ العداوة بين كتلتين سياسيتين وثقافيتين متنافستين تتيمان بالجمود والتحجر، وهما اللتان وصفت أساليب بنائهما وكيف أدى ذلك إلى عواقب وخيمة حاولت تخفيف حدتها. فكما سبق أن قلت، أرى - على العكس من ذلك - أن تصور التعارض بين مثل هاتين الكتلتين تصور مُضلًل ومكروه إلى أقصى حد، والأفضل أن نقلل قدر الطاقة من الثقة فى قدرته على تفسير أى شئ تفسيراً فعليًا، والاقتصار على اعتباره تاريخًا جذابًا لشتى

التفاسير والمصالح المتنازعة. ويسعدني أن أسجل أن عددًا كبيرًا من القراء في بريطانيا وأسريكا، وكذلك في البلدان الناطقة بالإنجليزية في إفريقيا وآسيا وأستراليا وبلدان البحر الكاريبي، رأوا أن الكتاب يؤكد حقائق الواقع الذي أطلَقت عليه في وقت لاحق مصطلح 'التعددية الشقافية'، لا بصفته تعبيرًا عن كراهية الأجانب، أو عن المشاعر القومية العدوانية ذات التوجه العنصري.

ومع ذلك فقد كانت الآراء الشائعة تميل إلى اعتبار كتاب الاستشراق ضربًا من الشهادة على قدرات أصحاب المنزلة الثانوية - أي قدرة البؤساء في الأرض على الرد- أكثر من ميلها إلى اعتباره بحثًا نقديًّا يستند إلى التعددية الثقافية في تحليله للسلطة التي تستخدم المعرفة لتحسين حالها. وهكذا رأى الناس أننى، باعتبارى مؤلف الكتاب، أنهض بدور معين، ألا وهو دور الوعى - الذي يمثل ذاته - بما تعرض من قبل للكتمان والتشويه في النصوص العلمية لضرب من ضروب 'الخطاب' الذي كان أصحابه الغربيون 'يُكِّيُّهُونَهُ' على مر التاريخ بحيث لا يقرؤه الشرقيون بل غيرهم من الغربيين. وهذه قضية مهمة، وهي تزيد من الإحساس بوجود هويتين ثابتتين تتصارعان أو تتقاتلان، عبر الأخدود الدائم الذي ينبذه هذا الكتاب نبذا، وإن كان يفترض وجوده ويعتمد عليه، على ما في هذا من مفارقة، فلم يكن أحد من المستشرقين الذين أكتب عنهم، فيما يبدو، يقصد أن يكون أحد الشرقيين من قراء ما يكتب، إذ إن 'خطاب' الاستـشراق، بما يتميـز به من اتساق داخلي وقواعد صارمة في التحليل، كان مُوجَّهَا إلى القراء و 'المستهلكين' في المدن الغربية. وينطبق هذا على الذين أكنَّ لهم إعـجابًا حقيقيًّا مثل إدوارد لين وجوستاف فلوبير، اللذين سحرتهما مصر، انطباقه على المديرين الاستعماريين المتعجرفين مثل اللورد كرومر، وعلى الباحثين الالمعيين مثل إرنست رينان، والأرستـوقراطيين المتباهين مــثل آرثر بلفور، إذ كانوا جمــيعًا يتحدثون عن الشرقيين الذين حكموهم أو درسوهم بنيرات تنم عن 'التفضل' وعن الكراهية. ولابد لي من الإقسرار بأنني وجدت متمعة معينة في استراق السمع، دون دعوة، إلى شمني مقولاتهم والمناقشات الدائرة بين المستشرقين، ومتعة تضاهيها في نشر ما وجدته حتى يقرأه الأوروبيون وغير الأوروبيين على حد سواء. ولا شك أننى تمكنت من ذلك لاننى عبرت الأحدود الإمبريالي الذي يفصل الشرق عن الغرب، وتغلغلت في حياة الغرب، ومع ذلك احتفظت بقدر من الصلة 'العضوية' بالمكان الذي أنتمي إليه أصلاً. وأنا أكرر أن ذلك كان يتمثل إلى حد بالغ في عبور الحواجز وتخطيها لا في الإبقاء عليها. وأعتقد أن كتاب الاستشراق يبين ذلك، خصوصًا عندما أقول إن الغاية المثالية للدراسة الإنسانية هي تجاوز القيود القسرية المفروضة على التفكير ونشدان نمط من الدراسة المتحررة من السيطرة ومن النظرة أبلوهرية'، أي التي تنسب جوهرًا للشرقي يفصله عن الغربي أو العكس.

وقد زادت هذه الاعتبارات في الواقع من الضغوط التي يتعرض لها كتابي حتى يمثل شهادة ما على الجراح وسجلاً ما لضروب المعاناة، وكان الشعور السائد هو أن ذلك ردُّ على الغرب تأخر كشيرًا عن موعده. ويؤسفني ذلك الوصف المسلط لعمل مثل هذا العمل - وأنا ألجأ هنا إلى التظاهر بالتواضع - إذ إن كتابي يحفل بظلال المعاني والتمييز فيما يقوله عن مختلف الأشخاص، ومختلف الفترات، ومختلف الأساليب في مجال الاستشراق. وكل تحليل من تحليلاتي يُدخلُ تعديلات على الـصورة، ويزيد من الاختلاف والفوارق، ويفصل المؤلفين عن بعضهم البعض والفترات عن بعضها البعض، وإن كانت جميعًا تنتمي إلى الاستشراق. وأما من يقرأ تحليلاتي عن شاتوبريان وفلوبيــر، أو عن بيرتون ولين، دون أن يجد فــروقًا في التوكــيد، ودون أن يتخلى عـما يتصوره من وجـود رسالة ' مختزلة'، تُجملهـا عبارة مبتذلة مثل "الهجوم على الحضارة الغربية"، فهو - في اعتقادي - يُفرطُ في التبسيط ويخطئ أيضًا، لكنني أعتقد كذلك أنه من الصواب تمامًا أن نقرأ بعض 'ثقات' المستشرقين المحدثين مثل برنارد لويس، وهو الذي يصر على موقف إصرارًا يكاد يثير الضحك، باعتبارهم شهودًا على العداء السياسي والدوافع السياسية، وهي الحقيقة التي تحاول نبراتهم المهذبة ويحاول استعراضهم غير المُقْنع للمعرفة أن يخفيه.

وهكذا نعود من جديد إلى السياق السياسي والتاريخي للكتاب، وهو ما لا أنظاهر بأنه غير ذي صلة بمحتواه. ومن أفصح ما عبر عن ذلك الارتباط بين كتابي والسياق المذكور ما ورد في مراجعة للكتاب كتبها الباحث باسم مُسلَم (MERIP, 1979) وهي التي تحفل بالنظرات الشاقبة وذكاء التمييز. وهو يبدأ بمقارنة كتابي بكتاب سابق كتبه الباحث اللبناني ميخائيل رستم بالعربية، ويُسقطُ فيه الاقنعة عن الاستشراق عام ١٨٩٥ بعنوان كتاب الغريب في المغرب، لكنه يقول عندئذ إن الفرق الرئيسي بيننا هو أن كتابي يدور حول الحسارة، على عكس كتاب رستم، ويقول مُسلَم :

إن رستم يكتب باعتباره رجلاً حُرًا، وفردا من أفراد مجتمع حر، فهو سورى، وعربى بلغته، ومواطن فى دولة عثمانية لا تزال مستقلة... وبخلاف ميخائيل رستم، لا يتمتع إدوارد سعيد بهوية يقبلها الجميع، بل إن أشخاصه أنفسهم فى نزاع. وربحا يشعر إدوارد سعيد وأبناء جيله أحيانًا أنهم لا يعتمدون على ما هو أصلب من أطلال المجتمع السورى الذى تحطم منذ أيام ميخائيل رستم، وعلى الذاكرة. ولقد تسنى للآخرين فى آسيا وإفريقيا تحقيق النجاح فى عصر النحرر الوطنى الذى نشهده، وأما هنا، وعلى النقيض من ذلك، وهو مما يحز فى النفس، فلا نجد إلا المقاومة المستمينة ضد قوى غلابة، بل، وحتى الآن، فلا نجد إلا المهزيمة: إن كاتب هذا الكتاب ليس أى "عربى" بل هو عربى ذو خلفية معينة وخبرة محددة. (ص ٢٢).

ومُسكَّم على حق فى استبعاده قيام أحد أبناء الجزائر بكتابة كتاب من نوع هذا الكتاب نفسه، المتشائم بصفة عامة، وخصوصًا كتابى الذى لا يكاد يتعرض على الإطلاق لتاريخ العلاقات الفرنسية مع شمال إفريقيا، ومع الجنزائر على أخص الخصوص. وهكذا فإذا كنت أقبل الانطباع العام بأن الاستشراق مكتوب فى ظل وقائع التاريخ الصلبة إلى أقصى حد، والتى تنطق بالخسارة الشخصية والتمزق الوطنى - وكانت جولدا مائير، رئيسة الوزراء

الإسرائيلية آنذاك، قد أدلت، قبل كتابتى الاستشراق بأعوام معدودة، بتصريحها ذى الطابع الاستشراقى العميق، الذى ذاعت سمعته السيئة، عن عدم وجود شعب فلسطينى - أقول إذا كنت أقبل ذلك الانطباع العام، فإننى أضيف أيضًا أن مرامى لم يكن يقتصر فى هذا الكتاب، أو فى الكتابين اللذين تبعاه مباشرة وهما مسألة فلسطين (١٩٨٠) وتغطية الإسلام (١٩٨١) على اقتراح برنامج سياسى لاستعادة الهوية والنهضة الوطنية. وكان الكتابان اللاحقان يحاولان، بطبيعة الحال، استكمال النقص فى الاستشراق، ألا وهو ما يكن أن تكون عليه - من وجهة نظر شخصية - الصورة البديلة لبعض عناصر الشرق، وهما فلسطين والإسلام، على الترتيب .

لكنني ظللتُ في جميع أعمالي مستمسكًا بموقفي الأساسي وهو انتقاد النزعة الوطنية المتباهية العمياء، وكانت صورة الإسلام التي مُثَّلْتُ لها لا تقوم على 'خطاب' التوكسيد والجمود المذهبي المستند إلى ما يسمى بالصحة أو الصواب، بل على القول بوجود جماعات التفسير داخل وخارج العالم الإسلامي، وبأنها تتواصل فيما بينها في حوار بين أنداد. وأما نظرتي الخاصة بفلسطين فلم تتغير حتى اليوم، وهي التي عبرت عنها أصلاً في كتابي مسألة فلسطين، حيث عبرت عن شتى ضروب التحفظات بشأن نزعة التعصب للسكان الأصليين التي لا تبالى بشي، وبطابع الكفاح العسكرى الذي تتفق عليه آراء الوطنيين، وحبيث اقترحت بديـلاً يتمثل في إلقـاء نظرة ناقدة على البيئة العربية، وعلى المتاريخ الفلسطيني، وحقائق الواقع الإسرائيلي، والخروج من ذلك بنتيجة صريحة تقول بأن الخلاص من الحرب التي لا تنتهى لن يتوافر إلا بتسوية على أساس التفاوض بين الجماعتين اللتين تتعسرضان للمعاناة، أي العرب واليهود. (ولابد أن أشير إشارة عابرة إلى أنه رغم ترجمة كتابي عن فلسطين ترجمة عبرية بديعة في أوائل الثمانينيات، نشرتها دار مفراس، وهي دار نشر إسرائيلية صغيرة، فلا يزال غير مترجم إلى العربية حتى اليوم. وكان كل ناشر عربي يبدى اهتمامًا بالكتاب يطلب منى أن أحذف الأجزاء التي تنضمن نقدًا صريحًا لأحد النظم الحاكمة العربية (ومن بينها منظمة التحرير الفلسطينية) غير أننى كنت دائمًا أرفض ذلك الطلب) .

ويؤسفنى أن أقول إن استقبال العرب للطبعة العربية من الاستشراق، على الرغم من الترجمة المرموقة التى قام بها كمال أبو ديب، كان لا يزال يتجاهل ذلك الجانب من كتابى الذى أقلل فيه من شأن الحماس الوطنى، الذى استنبطه البعض من دراستى النقدية للاستشراق، والذى قَرنتُهُ بنزعات الهيمنة والسيطرة التى نجدها أيضًا فى الإمپريالية. وأما أهم ما أنجزه أبو ديب فى ترجمته التى اجتهد فيها اجتهادا كبيرا فهو تجنبه شبه الكامل للتعابير الغربية المعربة، إذ إنه يترجم بعض المصطلحات الفنية مثل الخطاب، أو المحاكاة، أو النموذج، أو الشفرة فى إطار البلاغة الكلاسيكية للتراث والتقاليد العربية، وكان يرمى بذلك إلى أن يضع كتابى داخل تراث اكتمل تشكيله، فكأنما كان يخاطب الآخر، من منظور التكافؤ والمساواة الثقافية. وكان المنطق فكأنما كان يخاطب الآخر، من منظور التكافؤ والمساواة الثقافية. وكان المنطق الذى يستند إليه فى ذلك هو إثبات إمكانية تقديم بحث نقدى معرفى فى إطار التراث العربي، مثل تقديمه فى إطار التراث والتقاليد الغربية.

ومع ذلك، فإن الإيحاء بالمواجهة بين عالم عربى كثيرًا ما تُرسم صورته في إطار عاطفى، وبين عالم غربى يستشعر العرب وجوده في إطار يزيد طابعه العاطفي عن ذلك، قد طمس حقيقة القصد من كتاب الإستشراق وهو أن يكون دراسة للبحث النقدى لا تأكيدًا للتناقض الراسخ بين هويتين متحاربتين. كما كان القصد من الواقع الفعلى الذى وصفته في الصفحات الأخيرة من الكتاب، أى وجود نظام فكرى تحليلي قوى يفرض هيمنته على نظام آخر، هو أن يكون بمثابة الطلقة الأولى في مناظرة قد تدفع القراء والنقاد العرب إلى الاشتباك بعزم وتصميم أقوى مع الاستشراق. وكنت أحيانًا ما أتعرض للتأنيب لأنني لم أهتم اهتمامًا أدق بكارل ماركس (إذ إن أكثر الفقرات التي اختصها النقاد المقائديون بالهجوم في العالم العربي والهند مثلاً كانت الفقرات التي تتحدث عن موقف ماركس الاستشراقي الخاص) زاعمين كانت الفقرات التي تتحدث عن موقف ماركس الاستشراقي الخاص) زاعمين المذهبه الفكري قد ارتفع فوق جوانب تعصبه الظاهرة، كما كنت أتعرض كلانتقاد بسبب عدم تقديري للمنجزات العظيمة للاستشراق أو للغرب وهلم جرًا. ويبدو لي أن اللجوء إلى الماركسية أو "الغرب" باعتبار أي منهما

'مذهبًا' أو نظامًا كليًّا متماسكًا، يشب ضروب الدفاع عن الإسلام في كونه محاولة لاستخدام مذهب 'صحيح' في تحطيم مذهب آخر .

وفي تصوري أن الفرق بين ردود الفعل العربية وغيرها إزاء الاستشراق يعتبر مؤشرا دقيقا ببين كيف أثرت عقود الخسارة والإحباط وغياب الديمو قراطية في الحياة الفكرية والثقافية في المنطقة العربية، وقد قسمدت بكتابي أن يصبح جزءًا من تيار فكرى قائم بالفعل ويهدف إلى تحرير المثقفين من أصفاد بعض المذاهب مثل الاستشراق: أي إنني أردت للقراء أن ينتفعوا بكتابي في إجراء دراسات جديدة خاصة بهم تلقى الضوء على الخبرة التاريخية للعرب وغيـرهم بمنهج سُمْح يزيد من طاقاتهم. ولقـد حدث هذا قطعًا في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وشبه القارة الهندية، وبلدان البحر الكاريبي، وأيرلندا، وأمريكا اللاتينية وبعض مناطق في إفريقيا. ويسعدني ويسرني أن كتاب الاستشراق كانت له أهميته في دراسة 'الخطاب' الخاص بالثقافيين الإفريقية والهندية، وتحليلات تاريخ من يشغلون مكانة ثانوية، وفي دراسة العلوم السياسية، وتاريخ الفن، والنقد الأدبي، وعلم الموسيقي، إلى جانب التطورات الجديدة الشاسعة في 'الخطاب' النسوى أي الخاص بقضايا المرأة، و 'خطاب' الأقليات. ولا يبدو أن ذلك ما حدث (في حدود مقدرتي على الحكم) في العالم العربي لسبين أولهما ما رآه العرب من تركيز كتابي على أوروبا في اختيار النصوص، وهم محقون في ذلك، والثاني هو ما يقوله مُسلِّم من أن المعركة في سبيل البقاء الثقافي تشغلهم إلى الحد الذي يجعلهم يفسرون كتابي تفسيرًا أقل نفعًا، من ناحية الإتيان بالشمر، وأقرب إلى الدفاع إما عن "الغرب" أو ضد "الغرب".

ومع ذلك فإن أوساط الأكاديمين الأسريكيين والبريطانيين الذين يلتزمون الصرامة والصلابة هاجمت الاستشراق بل وجميع كتبى الأخرى وأعربت عن رفضها له ولها بسبب "رواسب" النزعة الإنسانية فيها، وتناقضاتها النظرية، والمعالجة غير المكتملة، بل وحتى العاطفية، لدور القبوى المؤثرة في غيرها.

ولقد سعدت بهذا الهجوم! فالاستشراق كتاب يناصر قضية معينة، وليس آلة نظرية. ولم يستطع أحد حتى الآن أن يسوق أدلة مقنعة على أن الجهد الفردي لا يخرج عن المالوف أو على أنه يتميز بالأصالة بالمعنى الذي وضعه لها الشاعر الإنجليزي جيرارد مانلي هوپكنز، وهذا على الرغم من وجود المذاهب الفكرية وضروب 'الخطاب' والهيمنــة (وإن لم يكن أيُّ منها في الواقع يخلو من الفجوات أو يتسم بالكمال أو الحتمية). ولقد كان اهتمامي بالاستشراق باعتباره ظاهرة ثقافية (مثل ثقافة الإمبريالية التي تحدثت عنها في الثقافة والإمبريالية وهو تتمة هذا الكتاب، الذي صدر عام ١٩٩٣) نابعًا من اختلاف أشكاله واستحالة التنبؤ بمساره وهما الصفتان اللتان تمنحان كُتَّابًا مثل ماسينيون وبيرتون قوة مدهشة، بل وجاذبية. وأما ما حاولت الحفاظ عليه في تحليلي للاستـشراق فهو قـدرته على الجمع بين الاتــاق والتناقض، وتأثيره الذي لا يمكن التعبير عنه إلا إذا احتفظ المرء - كاتبًا وناقدًا - بالحق في إبداء قدر ما من القوة الشعورية، أي الحق في أن ينفعل، ويغضب، ويدهش بل ويبتهج. وقد دارت مناقشة حول هذا الكتـاب في دراستين الأولى بقلم جايان براكاش والثانية بقلم روزاليند أوهانلون وداڤيد واشبروك، وأعتقد أن علينا، للسبب الذي أوردته آنفًا، ألا نبخس قدر دراسة براكش فإن منهجها 'ما بعد البنيوي' يتميز بالزيد من المرونة(٢) . ولهذا السبب نفسه لا يمكننا معارضة دراسات هومي بابا، وجاياتري سبيفاك، وآشيس ناندي، التي تقوم على افتراض وجود علاقات ذاتية، تتمتع بقوة مـذهلة أحيانًا، وتتولد عن الاستعمار، ولا نملك أن نرفض ما يقولونه بسبب مساهمـته في تفهمنا لـلفخاخ ' الإنسانية' التي تنصبها بعض النظم، مثل الاستشراق.

ولأختتم الآن هذا الاستعراض للتحولات النقدية التي مَرَّ بها كتاب الاستشراق بإشارة إلى المجموعة التي كانت أعلى الجميع صوتًا، كما هو متوقع، في الاستجابة لكتابي، أي جماعة المستشرقين أنفسهم، ولأقل بداية إنهم لم يكونوا الجمهور الرئيسي الذي أخاطبه، على الإطلاق، بل إنني قصدت إلى إلقاء بعض الأضواء على ممارساتهم حتى يزيد وعي أصحاب

المذهب 'الإنساني' الآخرين بخطوات البحث الخاصة في مجال معين والنسب الذي ينحدر منه هذا المجال، فلقد ظل مصطلح الاستشراق، لفترة طالت فأمعنت في الطول، محصورًا في تمخصص مهني دقيق، فحاولت أن أبين تطبيقاته، ووجوده في الثقافة العامة، وفي الأدب، والأيديولوجيا، والمواقف الاجتماعية والسياسية. فلم يكن القصد من وصف شخص ما بأنه شرقى، على نحو ما دأب عليه المستشرقون، يستحصر في الإشارة إلى أن لغة هذا الشخص وجغرافية بلاده وتاريخه من موضوعات الدراسة العلمية، بل كثيرًا ما كان ذلك التعبير يرمي إلى الحطُّ من شأن الشـخص ويعني أنه ينتمي إلى سلالة دنيا من البشر، وإن كان ذلك لا ينفى أن كلمة "الشرق" كانت ترتبط في أذهان بعض المبدعين مثل نيرڤال وسيجالين ارتباطًا رائعًا وخلابًا بالغرابة، والبهاء، والغموض، والوعد، ولكن الكلمة كانت بمثابة تعميم تاريخي مغرق في شموله. وبالإضافة إلى هذه المعاني التي استُعملت فيها كلمات الشرق، والشرقي، والاستشراق، أصبح مصطلح المستشرق يمثل أيضًا العالم المتخصص والبياحث الأكاديمي أساسًا في لغيات الشرق وتاريخ بلاد الشرق. ومع ذلك، وكما قـال لى المرحوم البرت حوراني في رسـالة أرسلها إلى في مارس ١٩٩٢، قبل رحيك المبكر والمحزن عن هذا العالم ببضعة أشهر، فقد أدى كتابي، بسبب قوة حجت (التي قال إنه لا يستطيع أن يلومني عليها) إلى أن أصبح من شبه المحال استخدام مصطلح الاستشراق بمعنى محايد، وذلك بعد أن اكتسب إلى حد بعيد صفة السباب. واختتم رسالته قائلاً إنه لا يزال يود الإبقاء على استعمال المصطلح في وصف "مبحث علمي محدود، باهت إلى حد ما وإن كان صحيحًا".

وعندما نشر حورانى مراجعته التى تتميز بالاتزان بصفة عامة لكتاب الاستشراق عام ١٩٧٩ عبر عن أحد اعتراضاته عليه قائلاً إننى أركز على المبالغات والعنصرية والعداء في الكثير من كتابات المستشرقين، لكننى أتجاهل ذكر منجزاته العلمية والإنسانية الكثيرة. وكان من بين الاسماء التى ذكرها

مارشال هودچسون، وكلود كاهن، وأندريه ريمون، وكلهم (إلى جانب المؤلفين الألمان الذين تقضى التقاليد بذكرهم) عمن ينبغى الإقرار بمساهماتهم الحقيقية فى المعرفة الإنسانية. ولكن هذا لا يتناقض مع ما أقوله فى الاستشراق، والفرق هو أننى أصر إصرارًا على أن 'الخطاب' الاستشراقى نفسه تسوده مجموعة من المواقف التى تشكل هيكلاً من المحال تنحيته جانبًا أو عدم أخذه فى الحسبان. وأنا لا أزعم فى أى مكان من كتابى أن الاستشراق شر أو مانع أو ذو صورة واحدة فى عمل كل مستشرق، لكنى أقول وأؤكد أن رابطة المستشرقين لها تاريخ محدد فى التواطؤ مع السلطة الامبريالية، ومن العبث أن ننكر الصلة بينهما.

وهكذا فإذا كنت أتعاطف مع التماس حورانى، فإننى أتشكك حقيقة فى إمكان الفصل الكامل بين فكرة الاستشراق، بمفهومه الصحيح، وبين الظروف التى تكتنفه، والتي تتميز بتعقيد أشد إلى حد ما، ولا تعلى من شأنه فى جميع الاحوال. وإذن فلنتخيَّل الحد الاقصى وهو أن الباحث المتخصص فى وثائق الأرشيف العثمانى أو الفاطمى مستشرق بالمعني الذى يقصده حورانى، لكن علينا مع ذلك أن نسأل أين وكيف تجرى هذه الدراسات اليوم، وما هى المؤسسات والهيئات التى تدعمها ؟ ولقد عمد الكثيرون الذين كتبوا بعد ظهور كتابى إلى طرح هذه الاسئلة على الباحثين، حتى أعمقهم وأشدهم زُهْدًا فى الدنيا، وكانت النتائج مذهلة فى بعض الاحيان.

ومع ذلك فلقد شهدنا محاولة واحدة متصلة الحلقات لبناء حجة تقول إن إجراء بحث نقدى للاستشراق (وبحثى بصفة خاصة) لا معنى له ويمثل على نحو ما انتهاكًا لفكرة البحث العلمى المنزه عن الهوى نفسها، وهى المحاولة التي يقوم بها برنارد لويس، الذى خصصت له عدة صفحات نقدية فى كتابى. فبعد ظهور الاستشراق بخمسة عشر عامًا كتب لويس سلسلة من المقالات، جسمع بعضها فى كتاب عنوانه الإسلام والغرب. ويتكون أحد الأقسام الرئيسية فى هذا الكتاب من هجوم على، ومن حوله فصول ومقالات أخرى تحشد مجموعة من المقولات المهلهلة التى يتميز بها الاستشراق من

أمثال القول بأن المسلمين ساخطون على الحداثة، أو بأن الإسلام لم يفصل يومًا ما بين الكنيسة والدولة، وهلم جراً، وهو يعلنها جميعًا بأقصى قدر من التعميم، ودون أن يشير إلى الفوارق بين المسلمين الأفراد، أو بين مجتمعات المسلمين، أو بين تقاليد المسلمين، أو حقب التاريخ الإسلامى. ولما كان لويس قد عين نفسه متحدثًا بلسان رابطة المستشرقين التى أقمت على أساسها بحثى النقدى أصلاً، فقد يجدر بنا أن نزيد قليلاً من الحديث عن خطوات عمله. أما أفكاره فهى شائعة، للأسف، بين صغار مساعديه ومقلديه، وهم الذين تنحصر مهمتهم، فيما يبدو فى تنبيه 'المستهلكين' الغربيين إلى الخطر الذي يتهددهم، والنابع من عالم إسلامى ساخط، خلقه الله غير ديموقراطى ومثالاً للعنف.

ولكن ما يلجأ إليه لويس من حـشـو وتطويل لا يكاد يُخـفى الأسس الأيديولوجية لموقف، وقدرته الفذة على الخطأ في كل شئ يقوله تقريبًا. وهذه، بطبيعة الحال، صفات مألوفة في سلالة المستشرقين، وإن كان بعضهم يتحليُّ، على الأقبل، بالأمانة في التعبير عن تحقيره للشعوب الإسلامية وغيرها من الشعوب غير الأوروبية. إلا لوبس! إنه يمضى في تشويه الحقيقة، وفي إقامة القياس الفاسد، وفي التلميح، في المناهج التي يكسوها بقشرة من سلطة من يَعْلُمُ كل شيء، ويتحدث بنبرات هادئة واثقة، ويفترض أن ذلك كله من سمات الباحثين. وهاك هذا المثال الذي يمثله خير تمثيل، ألا وهو مقارنت البحث النقدى الذي أجريته للاستشراق بهجوم مفترض على الدراسات اليونانية القديمة، قائلاً إن الهجوم عليها عمل أحمق. وأنا لا أشك أن مثل هذا الهاجوم عمل أحمق، ولكن شئان بين الاستشراق والدراسات البونانية القديمة ! إن الاختلاف بينهما اختلاف جذري، فالأول يمثل محاولة لوصف منطقة كاملة من العالم، وهي محاولة مصاحبة للفتح الاستعماري لها، وأما الثاني فــلا علاقة له على الإطلاق بالفتح الاستعــماري لليونان في القرنين المتاسع عشر والعشرين، كما إن الاستشراق يعبر عن نفوره من الإسلام، والدراسات الهيلينية تعبر عن تعاطفها مع اليونان القديمة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن اللحظة السياسية الراهنة التى تحفل بصفحات لا تحصى من القوالب النمطية العنصرية المعادية للعرب والمسلمين (دون وجود أى هجوم على اليونان القديمة) تسمح لبرنارد لويس بإصدار أقوال غير تاريخية وذات أغراض سياسية مقصودة، في صورة حجة علمية، وهو موقف يتفق تمامًا مع أسوأ جوانب الاستشراق الاستعماري القديم الطراز(٢). ومن ثم فإن عمل لويس يعتبر جزءًا من المناخ السياسي الراهن لا المناخ العلمي الحديث.

وأما الإيحاء - على نحو ما يوحى به لويس - بأن فرع الاستشراق الذي يتناول العرب والإسلام مبحث علمي وأنه من ثم يمكن أن يشغل نفس المرتبة التي يشغلها فقه اللغة الكلاسيكي فهو إيحاء سخيف وغير معقول، ولا يصح تشبيه هذا بذاك إلا كما يصح تشبيه أحد المتخصصين في اللغة العربية والمستشرقين من الإسرائيليين الذين يعملون لحساب سلطات الاحتلال في الضفة الغيربية وغزة ببعض الساحثين مثل ڤيلا موڤيتس أو مومسين. إذ إن لويس يريد، من ناحية، أن يضع الاستشراق الإسلامي في منزلة مجال البحث العلمي البرئ المتـقد حماسًا، ويريد، في الناحـية المقابلة، أن يتظاهر بأن الاستشراق مجال يتميز بدرجة بالغة من التعقيد والتنوع والتخصص التقنى إلى الحد الذي يستحيل معه أن يتخذ شكلاً يتيح لاي شخص من غير المستشرقين (مثلى ومثل الكثيرين سواي) أن ينتقده. ولكن الاهتمام الأوروبي بالإسلام لم ينشأ، كما سبق لى أن ذكرت، من حب الاستطلاع بل من الخوف من منافس للمسيحية يتمسيز بوحدته وصلابته وبقوته الجبارة ثقافيًّا وعسكريًّا. وكان أوائل الباحثين الأوروبيين في الإسلام، على نحو ما بينه مؤرخون كثيرون، من أرباب المجادلات القروسطية الذين كتبوا ما كتبوه لدرء خطر جحافل المسلمين التي تهددهم وخطر الارتداد عن الدين المسيحي. وقد استمرت هذه ' التوليفة' من الخوف والعداء، بصورة ما، حتى يومنا هذا، سواء في الاهتمام العلمي أو غير العلمي بالإسلام، وهو الذي يُنظر إليه على أنه دين ينتمي إلى منطقة معينة من مناطق العالم - هي الشرق - وهي التي

غدت تمثل الثقل الموازن – خياليًّا وجغرافيًّا وتاريخيًّا – لأوروبا أو ضد أوروبا والغرب.

وأما أهم المشكلات الشائقة الخاصة بالاستشراق الإسلامي أو العربي فتكمن أولا في الأشكال التي اتخذتها الرواسب القروسطية التي لا تزال بيننا ولا تزال تتشبث بمواقعها، وتكمن ثانيًا في العلاقات التاريخية والسوسيولوجية بين الاستشراق وبين المجتمعات التي أفرزته، إذ نري، مثلاً، تلك الروابط القوية بين الاستشراق وبين المخيلة الأدبية، وكذلك بين الاستشراق وبين الوعي الإمبريالي، ويروعنا في الكثير من فترات التاريخ الأوروبي ذلك التجاوب الدائب بين ما كتبه العلماء والمتخصصون وما غدا الشعراء والروائيون والسياسيون والصحفيون يقولونه عن الإسلام. وبالإضافة إلى هذا - وهذه هي المسألة الجوهرية التي يرفض برنارد لويس أن يتناولها نلمح ذلك التوازي الشديد (وإن يكن يسيسر الإدراك) بين سطوع نجم النشاط العلمي الحديث في الاستشراق وبين اكتساب بريطانيا وفرنسا امبراطوريات شاسعة في الشرق.

وعلى الرغم من أن العلاقة بين التعليم الكلاسيكى البريطانى المعتاد وتوسيع الإمبراطورية البريطانية علاقة أشد تعقيداً عما يفترضه لويس، فلن نشهد توازيا أشد نصوعًا بين السلطة والمعرفة فى تاريخ فقه اللغة الحديث من توازيهما فى الاستشراق، إذ استمدت الدول الاستعمارية جانبًا كبيراً من المعلومات والمعرفة بالإسلام والشرق، وهو ما استخدمته فى تبرير استعمارها، من الدراسات الاستشراقية، وأثبتت دراسة حديثة بعنوان الاستعمار ومحنة ما بعد الاستعمار<sup>(1)</sup> شارك فيها مؤلفون كشيرون، وتتميز بغزارة وثائقها، أن المعرفة الاستشراقية قد استخدمت فى الإدارة الاستعمارية لجنوبى آسيا، ولا يزال التبادل أو التفاعل قائمًا إلى حد كبير بين المتخصصين فى دراسة المناطق، مثل المستشرقين، وبين وزارات الخارجية. أضف إلى هذا أن عدداً كسيراً من الصور النمطية للمسلمين والعرب، وهى التى تُبرز النزعة الحسية، والكسل، والإيمان بالقضاء والقدر، والقسوة، والانحطاط، والبهاء، والتي نجدها فى

كتابات الكتّاب من چون بوكان إلى ف. س. نايبول، تمثيل كذلك تلك الافتراضات المسبقة التي يقوم عليها مجال الاستشراق الاكاديمي المتاخم لهذه الكتابات. وعلى العكس من ذلك، نجد أن تبادل القوالب النمطية بين الدراسات المتخصصة في الهند والصين من ناحية، وبين الثقافة العامة من ناحية أخرى، لا يتمتع بالازدهار نفسه، على الرغم من العلاقات والاستعارات الملحوظة. بل ولا نرى تشابهًا كبيرًا بين الحال السائدة في أوساط الدارسين الغربية للصين والهند وبين حال الكثيرين من الدارسين المحترفين للإسلام، في أوروبا والولايات المتحدة، وهم الذين يقضون حياتهم في دراسة الموضوع، ولكنهم يجدون من المحال عليهم أن يحبوا الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية، ناهيك بالإعجاب بهما.

وأما من يقول، مثلما يقول لويس ومقلدوه، إن أمثال هذه الملاحظات جميعًا لا تزيد عن كونها مسألة اعتناق "قضايا رائجة" فهو لا يتصدى للإجابة على الأسئلة التالية : لماذا قام ويقوم الكثيرون، مثلاً، من المتخصصين في الإسلام بإسداء المشورة، بصورة منظمة، بل وبالعمل النشط لدى حكومات تتمثل خططها في العالم الإسلامي في الاستغلال الاقتصادي، أو السيطرة، أو العدوان الصريح؟ أو لماذا يشعر كثير من الباحثين في الإسلام، مثل لويس نفسه، شعوراً تلقائيًا بأن واجبهم يتضمن شن الهجمات على الشعوب العربية أو الإسلامية منظاهرين بأن الثقافة الإسلامية "الكلاسيكية" يمكن أن تكون، رغم ذلك، موضوع الاهتمام العلمي النزيه ؟ أن مشاهدة المتخصصين في تاريخ طوائف الحرفيين الإسلامية في القرون الوسطى الذين ترسلهم وزارة الخارجية الأمريكية في بعثات لإحاطة أفراد البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الخليج بقضايا أمن الولايات المتحدة في المنطقة لا توحى تلقائيًا بأي تشابه بحب اليونان القديمة الذي ينسبه لويس إلى المنطقة لا توحى تلقائيًا بأي تشابه بحب اليونان القديمة الذي ينسبه لويس إلى فقه اللغة الكلاسيكي مفترضًا أنه مجال من المجالات المرادفة للاستشراق .

وليس من المدهش إذن أن نجد أن مجال الاستشراق الإسلامي والعربي، الذي يتسم باستعداده الدائم لإنكار تواطؤه مع سلطة الدولة، قد عجز إلى عهد جد قريب عن تقديم بحث نقدى 'داخلي' عن الارتباطات التي وصفتها

تذبيل طبعة ١٩٩٥

لتوى، وأن لويس يستطيع أن يصدر التصريح الغريب بأن نقد الاستشراق نقد "لا معنى له". وليس من المدهش أيضًا أن معظم النقد السلبى الذى تلقاه عملى هذا من " المتخصصين"، وباستثناءات قليلة، قد اتضح أنه، مثل نقد لويس، لا يزيد عن الوصف المبتذل لقيام شخص عادى بانتهاك حرمة ضيعة أحد كبار المُلاَّك. وأما الفئة الوحيدة من المتخصصين (أيضًا باستثناءات قليلة) التى حاول أفرادها معالجة ما أناقشه - وهو الذى لا يقتصر على مضمون الاستشراق بل يتضمن علاقاته، وارتباطاته، واتجاهاته السياسية، ونظرته للمالم - فكانوا من المتخصصين فى دراسة الصين والهند، ومن أبناء الجيل الجديد من باحثى الشرق الأوسط، المنفتحين على المؤثرات الجديدة وكذلك على الحجج السياسية التى يتضمنها البحث النقدى للاستشراق، ومن الأمثلة على المججع السياسية التى يتضمنها البحث النقدى للاستشراق، ومن الأمثلة عليهم بنجامين شوارتز، من جامعة هارڤارد، الذى انتهز فرصة إلقاء خطاب توليه رئاسة جمعية الدراسات الآسيوية فى عام ١٩٨٢ لا للتعبير فقط عن اختلافه مع بعض ما وحُجة كى من نقد بل أيضًا للترحيب بالحجج الفكرية التى المقتها.

وأما كبار المتخصصين في الدراسات العربية والإسلامية فإن ردود أفعالهم تشى بالإحساس بالإساءة البالغة والظلم المشديد، وهو الذي يمثل لهم بديلاً عن صورة ذراتهم، فمعظمهم يستعمل كلمات مثل "الإساءة" و "تلويث السمعة" و "السب العلني"، كأنما كان النقد نفسه انتهاكًا غير مسموح به لحرمة ضيعتهم الأكاديمة المقدسة. وأما الدفاع الذي قدمه لويس فينبئ بوضوح عن سوء الطوية، إذ إنه كان ولا يزال يفوق المستشرقين جميعًا في انحيازه العدائي المشبوب ضد القضايا العربية (وغيرها) الذي أعرب عنه في عدة أماكن مثل الكونجرس الأمريكي ومجلة كومنتاري وغيرها، ولذلك فإن الرد الصحيح عليه يجب أن يتضمن وصف ما يمثله برنارد لويس سياسيًا وسوسيولوجيًا عندما يتظاهر بأنه يدافع عن "شرف" مجال عمله، فما هذا الدفاع، على نحو ما سوف يتضح بجلاء، سبوى تركيبة معقدة من أنصاف حقائق ترمى إلى تضليل القراء غير المتخصصين.

وأقول بعبارة موجمزة إننا نستطيع أن ندرس العملاقة بين الاستشراق الإسلامي أو العربي وبين الثقافة الأوروبية الحديثة دون أن نقوم في نفس الوقت بذكر كل مستشرق ظهر على هذه البسيطة، أو كل ضرب من التقاليد الاستشراقية، أو كل شئ كتبه المستشرقون، ثم نضع ذلك كله في سلة واحدة ونطلق عليه صفة الإميريالية الفاسدة التي لا قيمة لها. وعلى أية حال فأنا لم أفعل ذلك قط، فمن الجهل المطبق القول بأن الاستشراق مؤامرة، أو الإيحاء بأن "الغرب" شر، وكلاهما من السخافات التي تجاسر لويس بوقاحة فنسبها إلىَّ، هو وتابعه - الذي يتولى التعليق على الأحداث الجارية - وهو العراقي كنعان مكية. ومن ناحية أخرى، فإنه من النفاق التغاضي عن السياقات الثقافية والسياسية والأبديولوجية والمؤسسية التي يكتب الناس في أطرها ويفكرون ويتحدثون فيها عن الشرق، سواء كانوا باحثين أو غير باحثين. وعلى نحو ما سبق لى أن ذكرت، أرى أهمية بالغة لتفهم سبب معارضة غير الغربيين من ذوى التبصر والرشاد للاستشراق، ألا وهو إدراكهم أن 'خطاب' الاستشراق الحديث 'خطابُ' سلطة نابعة من حقبة استعمارية، وهم محقون في ذلك، كما كان هذا موضوع ندوة ممتازة عُقدت في الآونة الأخيرة بعنوان الاستعمار والثقافة(٥) . وفي إطار هذا الضرب من 'الخطاب'، الذي يقوم أساسًا على افتراض أن الإسلام كيان موحد متحجر لا يتغير ومن ثم يقبل التسويق على أيدى " الخبراء" ابتغاء تحقيق مصالح سياسية محلية قوية، لا يستطيع المسلمون أو العرب، ولا أي شعب من الشعوب الأخرى الصغري التي سُلبت إنسانيتها، أن يتعرفوا على أنفسهم باعـتبارهم بشراً، أو على من ' يراقبونهم' باعتبارهم باحثين وحسب. والأغلب أن يروا في 'خطاب' الاستشراق الحديث، وفي نظائره في المعارف المماثلة التي بُنيت للسكان الأمريكيين الأصليين ولأبناء إفريقيا، اتجاهًا مُزمنًا إلى إنكار أو إبطال أو تشويه السياق السياسي لأمثال هذه المذاهب الفكرية ابتغاء الحفاظ على خرافة نزاهة البحث العلمي. ومع ذلك فلا أود الإيحاء بأن آراء برنارد لويس، على الرغم من شيوع أمثال هذه الآراء، كانت الآراء الوحيدة التى ظهرت أو تدعمت فى أثناء السنوات الخصص عشرة الماضية. ومن الصحيح قطعًا أن بعض الباحثين والصحفيين فى الولايات المتحدة قد تدافعوا، منذ انهيار وتفكك الاتحاد السوڤييتى، إلى اعتبار أن الإسلام الذى أضفوا عليه صبغة الشرق يمثل امبراطورية شر جديدة. ومن ثم غمرت أجهزة الإعلام الإلكترونية والمطبوعة صور نمطية تَحُطُّ من شأن المسلمين، فتربط بينهم وبين الإرهاب، أو تربط بين العرب والعنف، أو بين الشرق والطغيان. كما شهدت هذه الفترة أيضًا العودة فى بعض مناطق الشرق الأوسط والشرق الأقصى إلى بعض صور الأديان ألاصلية وإلى ألوان بدائية من "القوميات"، ولكن هذه المداسة عن الصورة الكاملة، وأريد أن أتحدث فى القسم الباقى من هذه المداسة عن النيارات الجديدة فى البحث العلمي والنقد والتفسير، وهي التي - رغم قبولها للمنطلقات الأساسية لكتابي هذا - تتجاوزه بحيث تزيد من ثراء إدراكنا لمدى تعقيد الخبرة التاريخية .

ولم تنشأ أى من هذه التيارات فجأة، بطبيعة الحال، بل ولم تكتسب أى منها منزلة المعرفة أو الممارسة الكاملة الرسوخ. فالسياق العالمي لا يزال مضطربًا إلى درجة تبعث على الحيرة، مثقلاً بشتى الأيديولوجيات، سريع التقلب، متوترًا، غير مأمون بل مهلكًا. إذ على الرغم من تمزق الاتحاد السوڤييتي وحصول بلدان شرقي أوروبا على الاستقلال السياسي فإن أنساق السلطة والهيمنة لا تزال قائمة بصورة تثير البلبلة. فبلدان الجنوب الجغرافي التي كان يشار إليها بتعبير رومانسي بل وعاطفي هو العالم الثالث - مُكبَّلة في أشراك الديون، وقد تفتت في عشرات من الكيانات المنقسمة على أنفسها أو غير المتماسكة، تحاصرها مشكلات الفقر والمرض والتخلف التي زادت على مدى السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية. وانقضي زمان حركة عدم الانحياز وزمن الشخصيات الساحرة التي قضت على الاستعمار وأتت

بالاستقلال، وبرز من جديد نسق يدعو إلى الانزعاج يتمثل فى الصراعات العرقية والحروب المحلية، وهو الذى لا يقتصر على الجنوب الجغرافى، على نحو ما تشهد به الأحوال المفجعة لأبناء البوسنة والهرسك، ولا تزال الولايات المتحدة الدولة المسيطرة فى بعض المناطق مثل أمريكا الوسطى والشرق الأوسط وآسيا، ولا تزال أوروبا، التى يساورها القلق ولم تحقق وحدتها الحقة حتى الآن، تتلكأ خلفها.

كما برزت - وببعض الصور المشيرة إلى درجة بعيدة - عدة تفسيرات للمشهد العالمي الحالى وبُذلت عدة محاولات لفهمه ثقافيًا وسياسيًا. ولقد سبق لى أن أشرت إلى ' الاصولية'. وأما النظائر العلمانية فهى العودة إلى القومية وإلى النظريات التى تؤكد التمييز الجذرى - وهو فى اعتقادى تمييز زائف بسبب شموله - بين مختلف الثقافات والحضارات. فمنذ عهد قريب، على سبيل المثال، قدم الاستاذ صمويل هنت بجتون، من جامعة هار قارد، نظريته غير المُقنعة على الإطلاق والتي تقول بأن ما يسميه "صدام الحضارات" قد حل محل القطبية الثنائية في زمن الحرب الباردة، وهي أطروحة تقوم على افتراض أن الحضارات الغربية والكونف وشيسية والإسلام، من بين عدة حضارات أخرى، تمثل أقسامًا مُحكمة الإغلاق، يحرص أصحابها أساسًا، خصارات أخرى، تمثل أقسامًا مُحكمة الإغلاق، يحرص أصحابها أساسًا،

وهذا مناف لطبيعة الأمور، إذ إن أحد مظاهر التقدم الكبير في النظرية الثقافية الحديثة يتمثل في إدراكنا، وهو الذي يكاد يقبله الجميع على مستوى العالم، بأن الثقافات مُهجّنة ومتعددة العناصر، وبأن الثقافات والحضارات، على نحو ما أقمت عليه الحجة في كتابي الثقافة والإمهريالية، تتصل ببعضها البعض ويعتمد بعضها على بعض إلى درجة يصعب معها وضع توصيف لكل على حدة أو رسم صور مبسطة لتفرد كل منها بذاتها. كيف نستطيع اليوم أن نتحدث عن "الحضارة الغربية" إلا باعتبارها، وإلى حدد كبير، خرافة أيديولوجية، توحى بنوع من التفوق المنعزل لخفنة من القيم والأفكار، ليس لأيها معني خارج سياق فتوح البلدان، والاستيطان فيها، والسفر منها وإليها،

- نذييل طبعة ١٩٩٥

واختلاط الشعوب، وهو الذي جعل الأمم الغربية تتمتع بما تتمتع به الآن من هويات مختلطة ؟ ويصدق هذا بصفة خاصة على الولايات المتحدة وهي التي لا يمكن وصفها اليوم إلا باعتبارها صحيفة بالغة الضخامة تماقبت عليها كتابات تشهد باختلاف الأجناس والثقافات التي تشترك في تاريخ معقد للفتوح والغزوات، وحالات الإبادة، إلى جانب المنجزات الشقافية والسياسية الكبرى، بطبيعة الحال. ولقد كانت هذه الفكرة من 'الرسائل' المضمرة في الاستشراق، بمعنى أن أية محاولة للفصل قسرا بين الثقافات والشعوب، حتى أو بحيث تصبح كل منها سلالة منفصلة و جوهرا متميزا، لا تقتصر على كشف إجراءات التزييف وسوء التمثيل المترتبة على ذلك بل تكشف أيضاً عن كيفية تواطؤ 'الفهم' مع السلطة في إفراز ما يسمى 'الشرق' أو 'الغرب''.

ولا يعنى ذلك أن هنتنجتون، ومن خُلُفه جميع اصحاب النظريات والمبررات للتقاليد الغربية المتهلّلة فرحًا، مثل فرانسيس فوكوياما، لم يعودوا يتمتعون بجانب كبير من سيطرتهم على الوعى الجماهيرى، بل لا يزالون يتمتعون به، على نحو ما اتضح في حالة پول چونسون - وذلك يعتبر من أعراض هذا الموقف - فلقد كان يومًا من المفكرين اليساريين ثم أصبح مجادلا اجتماعيًا وسياسيًا رجعيًا. إذ نشر في مجلة نيويورك تايمز ماجازين، بناريخ ١٨ إبريل ١٩٩٣، وليست على الإطلاق بالمجلة الهامشية، مقالا بعنوان "عاد الاستعمار - ولم يتأخر لحظة"، وأما الفكرة الرئيسية فيه فهو أن على "الأمم المتحضرة" أن تتعهد بإعادة استعمار بلدان العالم الثالث "التي انهارت فيها أولى الشروط الاساسية للحياة المتحضرة" وأن يكون ذلك من خلال نظام لفرض الوصاية عليها. والنموذج الذي يقدمه هو النموذج الاستعماري الصريح الذي ينتمي للقرن التاسع عشر، إذ يقول إن محارسة التجارة الرابحة سوف تستحيل على الاوروبيين إلا إذا فرضوا النظام بالمعنى السياسي.

والحيجة التي يقدمها چونسون ذات أصداء باطنة عديدة في كتابات راسمي السياسات الأمريكيين وفي أجهزة الإعلام، . وكذلك - بطبيعة الحال

- في السياسة الأمريكية الخارجية التي لا تزال تؤمن بالتدخل في الشرق الأوسط وفي أمريكا اللاتينية وفي شــرقيّ أوروبا، كما لا تزال ' تبشيرية' في كل ما عدا تلك من المناطق، وخصوصًا في سياساتها إزاء روسيا والجمهوريات السوڤييتية السابقة. ولكن المهم هو أن صدعًا خطيرًا قد نشأ، وإن لم يفحصه أحد تقريبًا، في الوعى الجماهيري بين الأفكار القديمة الخاصة بالهيمنة الغربية (والذي كان نظام الاستشراق جانبًا من جوانبه) - من ناحية -وبين الأفكار الجديدة التي تسبود في المجتمعات ' الثانوية ' والمحرومة ، وفي أوساط قطاع عريض من المثقفين والأكساديميين والفنانين من ناحية أخرى. لقد تغيرت الأوضاع تغيرًا هائلاً فلم تعد الشعوب الأقل شأنًا - والتي كانت يومًا ما مستعمرة ومستعبدة ومقهمورة - تخلد إلى الصمت، ولا يتولى تفسير أوضاعها سوى كبار الأوروبيين أو الذكور من الأمريكيين. كما حدثت ثورة في وعي المرأة، وفي وعي الأقليات والمهمشين، بلغ من شدتها أن امتـد تأثيرها إلى التيار الرئيسي للتفكير على مستوى العالم كله. وعلى الرغم من أنني كنت أستشعرها إلى حد ما في أثناء عملي بكتابة الاستشراق في السبعينيات فقد اتضحت معالمها الآن بصورة مثيرة من شأنها أن تستلفت انتباه كل من يهتم اهتمامًا حقيقيًّا بدراسة الثقافة عمليًّا ونظريًّا.

ويمكننا أن نميز بين تيارين عريضين هما ما بعد الاستعمار وما بعد الحداثة. واستخدام لفظة "بعد" قبل الكلمة لا تعنى التجاوز بقدر ما تعنى، على نحو ما بينت الباحثة "إلا شوهات فى مقال أساسى لها عن "ما بعد الاستعمار"، "مظاهر الاستمرار ومظاهر الانقطاع، ولكن التأكيد ينصب على الطرائق والاشكال الجديدة للممارسات الاستعمارية القديمة، لا على ما "يتجاوزها". "(٧) وقد برز ما بعد الاستعمار وما بعد الحداثة معا باعتبارهما موضوعين مترابطين لدى تصدى الباحثين لهما وفحصهما. ومن المحال فى هذا السياق أن أعرض للمناظرات المستفيضة التى أحاطت بمعنى هذين المصطلحين، بل وبصياغتهما وطرائق كتابتهما بالانجليزية. وهكذا فلن أتحدث عن بعض الحالات الفردية التى اتسمت بالتطرف أو استخدام الرطانة عن بعض الحالات الفردية التى اتسمت بالتطرف أو استخدام الرطانة

المضحكة، بل سأعرض لبعض التيارات والجسهود التي يبدو أنها لا تزال مهمة الآن، ونحن في عام ١٩٧٨، من منظور كتاب نشر عام ١٩٧٨.

كان ولا يسزال جانب كسيسر من أهم الدراسات التي أجسريت عن النظام الاقتصادي والسياسي الجديد يتعلق بما يصفه هاري ماجدوف في مقال حديث بتعبير ''العولمة''، وهو النظام الذي يسمح لنخبة ضئيلة من رجال المال بتوسيع سلطانها حتى يشمل العالم كله، وهو ما يؤدى إلى تضخم أسعار السلع والخيدمات، وإعبادة توزيع الشروة بنقلهما من قطاعبات أصبحاب الدخبول المنخفضة (عادة في العالم غير الغربي) إلى قطاعات الدخل المرتفع(^) . وإلى جانب هذا، على نحو ما ناقشه ماساو ميوشى وعارف ديرليك مناقشة دقيقة، ظهر نظام جديد عابر للحدود الوطنية، بحيث تختفي الحدود الخاصة للدول، ولا يخضع العمال ولا الدخول إلا للمديرين ' العالمين'، وبحيث يعود الاستعمار إلى الظهور في صورة خضوع الجنوب وتبعيته للشمال(٩) . وينتقل كل من مويشي وديرليك بعد ذلك إلى تبيان كيف يمكن أن يصبح اهتمام الأكاديميين الغربيين بموضوعات مثل التعدد الثقافي و "أوضاع ما بعد الاستعمار''، في الواقع، بمثابة تراجع ثقافيُّ وفكريٌّ عن حقائق الواقع الجديد للقوة في العالم، فيقول ميوشي "إن ما نحتاجه هو الفحص السياسي والاقتصادي الصيارم لا الدراسة التي تمليها المقتضيات التعليمية " التي يمثلها "خداع النفس الليبرالي" المضمر في بعض المجالات الجديدة مثل الدراسات الثقافية والتعددية الثقافية (٧٥١) .

لكننا حتى لو أخذنا هذه 'الأوامر' مأخذ الجد (كما يقضى به الواجب) فسوف نجد أن الخبرة التاريخية تقدم لنا أسسًا صلبة لظهور الاهتمام اليوم بما بعد الحداثة، وبقرينه الذى يختلف تمامًا عنه وهو ما بعد الاستعمار، إذ سوف نجد فى الأول انحيازًا أشد كثيرًا للمركزية الأوروبية، إلى جانب غلبة التركيز النظرى والجمالي الذى يؤكد العوامل المحلية والطارئة، وكذلك ما يكاد أن يكون وجودًا زخرفيًا، لا وزن له، للعوامل التاريخية، وعوامل المحاكاة، وقبل هذا وذلك النزعة الاستهلاكية. وأما أولى الدراسات الخاصة بما بعد

الاستعمار فقد قام بها عدد من المفكرين المتميزين مثل أنور عبد الملك، وسمير أمين، وس. ل. ر. چيمز، وكانت كلها تقريبًا تستند إلى دراسات للسيادة والسيطرة، إما من وجهة نظر الاستقلال السياسى الذى اكتمل أو من وجهة مشروع تحرى غير مكتمل. لكنه إذا كانت ما بعد الحداثة، طبقًا لتعريف من أشهر تعريفاتها القائمة على برنامج محدد (وهو تعريف چان فرانسوا ليوتار) تؤكد اختفاء الصور الكبرى للتحرر والتنوير، فإن جانبًا كبيرًا من العمل الذى أنجزه الجيل الأول من فنانى وباحثى ما بعد الاستعمار يؤكد العكس تمامًا، فعلى الرغم من بقاء الصور الكبرى المذكورة فإن تنفيذها وتحقيقها يتعرضان الآن لمن يوقفهما أو يرجئهما أو يتحايل عليهما. وهكذا وتحقيقها يتعرضان الآن لمن يوقفهما أو يرجئهما أو يتحايل عليهما. وهكذا فإن الاختلاف الحاسم بين الضرورات التاريخية والسياسية العاجلة لما بعد فإن الاختلاف الحاسم بين الضرورات التاريخية والسياسية العاجلة لما بعد المداخل والنتائج، على ما بينهما من تداخل محدود (في تقنيات "الواقعية المسحرية" على سبيل المثال).

وأعتقد أنه من الخطأ أن نفول إن جانبًا كبيرًا من أفضل الكتابات الخاصة بما بعد الاستعمار التى تكاثرت تكاثرًا شديدًا منذ أوائل الثمانينيات يخلو من التأكيد الشديد على ما هو محلى، وإقليمى وطارئ، فهذه الكتابات لا تخلو من هذا التأكيد، ولكن أهم أشكاله تتصل، فيما يبدو لى، في منهجها العام، بمجموعة عالمية من القضايا، وكلها تتعلق بالتحرر، وبالمواقف المنقحة تجاه التاريخ والثقافة، وبانتشار تطبيق النماذج والأساليب النظرية المتكررة، وكان من أشدها بروزًا البحث النقدى المنتظم والمناهض للمركزية الأوروبية ونظام السلطة الأبوية. ففي شتى الجامعات الأمريكية والأوروبية دأب الطلاب والأساتذة في الثمانينيات بل وبذلوا جهودًا مضنية في توسيع مجال التركيز الأكاديمي فيما يسمى بالمواد الدراسية الأساسية حتى يشمل كتابات المرأة، وكتابات المنانين والمفكرين غير الأوروبيين، ومن يشغلون المراتب الثانوية، وصاحبت ذلك تغييرات مهمة في النظرة إلى دراسات المناطق التي طالما احتكرها المستشرقون الكلاسيكيون ونيظائرهم في المجالات الأخرى. وهكذا

فقد بدأ يتجلى في بعض المباحث العلمية مثل الأنثروبولوجيا والعلوم السياسية والأدب وعلم الاجتماع بل والتاريخ، قبل كل شئ، تأثير البحث النقدى المديد في المصادر، ودخول النظرية النقدية الجديدة، واستبعاد المنظور القائم على المركزية الأوروبية. وأما أهم الدراسات التنقيحية الرائعة فربما لم يشهدها مجال دراسات الشرق الأوسط، بل شهدها مجال الدراسات الهندية، وذلك بإنشاء مجال دراسات ذوى المكانة الثانوية، وهو الذي يضم جماعة مرموقة من العلماء والباحثين الذين يرأسهم 'راناچيت جُوها'. وكانت غايتهم تتسم بالطموح، ألا وهي القيام بثورة في علم كتابة التاريخ، وهدفهم المباشر هو إنقاذ كتابة التاريخ، وهدفهم المباشر هو المهم الذي يقوم به فقراء المدن وسكان الريف. وأعتقد أنه من الخطأ أن نقول إن مثل هذا المعمل، الذي يغلب عليه الطابع الأكاديمي، يتعرض بسهولة الاستقطاب والتواطؤ مع الاستعمار الجديد "العابر للحدود الوطنية". فما علينا إلا أن نسجل ونعترف بالإنجاز، مع التحذير من مزالق المستقبل.

ولقد اهتممت اهتمامًا خاصًا بالتوسع في قضايا ما بعد الاستعمار حتى أصبحت تشمل مشكلات الجغرافيا، فما كتاب الاستشراق على أية حال إلا دراسة بنيت على إعادة النظر في المقولة التي ظل الناس يؤمنون بها على مر القرون ألا وهي وجود هُوةً من المحال تخطيها تفصل بين الشرق والغرب. ولم يكن هدفي، كما سبق لي أن قلت، إنكار الاختلاف في ذاته - فمن ذا الذي ينكر الدور التأسيسي الذي تنهض به الاختلافات القومية والشقافية في العلاقات ما بين البشر - بقدر ما كان يتمثل في الطعن في مقولة إن الاختلاف يتضمن العداء، ويتضمن مجموعة من العناصر الجوهرية المجسدة المتعارضة، وهيكلاً معرفيًا كاملاً "تعارضيًا" بني من هذه الأشياء. بل المجمدة المتعارضة، وهيكلاً معرفيًا كاملاً "تعارضيًا" بني من هذه الأشياء. بل الانفصال والتضارب التي دفعت أجيالاً متعاقبة إلى العداء والحرب والسيطرة الإمبريائية. والحق أن تطوراً من أهم التطورات في دراسات ما بعد الاستعمار كان يتمثل في إعادة قراءة الاعمال الثقافية "المعتمدة" لا بالحط من قدرها أو

بتلویث سمعتها بصورة ما، بل بإعادة فحص بعض ما تقوم علیه من افتراضات، وتجاوز خضوعها لصورة ما من صور 'الجدلیة الثنائیة' التی توحی بوجود أسیاد وعبید. ولقد كان هذا قطعًا هو الأثر النسبی لبعض الأعمال الفنیة التی تشهد بسعة الحیلة إلی حد مذهل، مثل قصص س. ل. ر. چیمز وأشعار إبمیه سیراز، ودیریك وولكوت، فأعمالهم تتمیز بمنجزات شكلیة جدیدة تمثل فی الواقع إعادة النظر فی الاستعمار باعتباره خبرة تاریخیة وامتلاك ناصیة هذه الخبرة وبث الحیاة فیها وتحویلها إلی صورة جمالیة جدیدة للمشاركة، بل وفی أحیان كثیرة إعادة صیاغتها بحذق فائق.

كما نرى تطورًا عائلاً فى أعمال مجموعة من الكُتّاب الأيرلنديين المتميزين الذين فرضوا وجودهم فى عام ١٩٨٠ عندما أنشأوا هيئة جماعية أسموها 'فيلد داى'، ويقول تصدير إحدى الطبعات التى تتضمن بعض أعمالهم ما يلى عنهم:

كان (هؤلاء الكتاب) يعتقدون أن جماعة 'فيلد دائ تستطيع بل ومن واجبها أن تساهم في حل الأزمة الراهنة بوضع تحليلات لكل ما استقر من آراء وأساطير وأنماط كانت قد أصبحت من أعراض وأسباب الموقف الحالى (بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية). والواقع أن انهيار الترتيبات الدستورية والسياسية، وعودة تفشى العنف الذي كانت هذه الترتيبات تهدف إلى قمعه أو احتوانه، يجعل هذا المطلب أشد إلحاحًا في الشمال عنه في الجمهورية . . . وهكذا قررت الجماعة أن تشرع في نشر عدة مطبوعات متوالية، ابتداءً بسلسلة من الكتيبات في نشر عدة مطبوعات متوالية، ابتداءً بسلسلة من الكتيبات في نشر عدة مطبوعات متوالية، وعائد شيماس هيني، ومقالات شيماس دين، ومسرحيات بريان فريل وتوم پولين) بغرض استكشاف جوانب المشكلة الأيرلندية، وزيادة النجاح في استكشاف جوانب المشكلة الأيرلندية، وزيادة النجاح في

ورأينا كيف أن فكرة إعادة التفكير في الخبرات التاريخية التي كانت تقوم يومًا ما على الفصل الجغرافي بين الشعوب والثقافات وإعادة صياغة هذه الخبرات أصبحت تقع في قلب موجة كاملة من الأعمال العلمية والنقدية، إذ نجدها مثلاً، ولنقتصر على ثلاثة أعمال فقط، في كتاب إيمييل ألكالاي بعنوان ما وراء العرب واليهود : إعادة صُنع ثقافة بلاد الشام، والكتاب الذي كتبه بول جيلروى بعنوان المحيط الأطلسي الأسود: الحداثة والوعى المزدوج، والكتاب الذي كتبته مويرا فيرجسون بعنوان الخضوع للآخرين : الكاتبات البريطانيات والرق الاستعماري ١٦٧٠-١٨٣٤]. وتتولى هذه الأعمال إعادة فحص المجالات التي كان يُعتقد يومًا ما أنها مقصورة على شعب واحد، أو على الرجل دون المرأة أو العكس، أو على جنس بشرى واحد أو طبقة اجتصاعية واحدة، وتبيان أنها تشمل غيرهم. وبعد أن دأب الكُتَّاب ردحًا طويلاً من الزمن على تصوير بلاد الشام في صورة صعيد معركة بين العرب واليهود، تظهر هذه المنطقة في كتاب ألكالاي في صورة الثقافة الخاصة بالبحر المتوسط، والتسى يشتىرك فيها العرب والبسهود. وينتهج جيلروى منهجًا مماثلاً يسؤدي إلى تغيير بل وازدواج رؤيتنا للمحيط الأطلسي الذي كان يُظن أنه أســاسًا بحر الرحلات البحرية الأوروبية. وعندما تفحص فيرجسون علاقة الخصومة بين الْمَلاَك الإنجليز للعبيد وبين العبيد من أبناء إفريقيا، تتبح إبراز نسق أشد تعقيدًا يفصل ما بين الأنثى البيضاء والذكر الأبيض، وما يستتبعه ذلك من ظهور حالات جديدة تمثل تخفيض المنزلة وإزاحة الإنسان عن مكان الحق في إفريقيا.

وأستطيع مواصلة ضرب المزيد من الأمثلة ، لكننى سوف أوجز الختام قائلاً إنه على الرغم من استمرار وجود العداوات ومظاهر الظلم التى كانت النبع الذى تدفق منه اهتمامى بالاستشراق باعتباره ظاهرة ثقافية وسياسية ، فإننا نشهد الآن، على الأقل، قبولاً عامًا بأن هذه لا تمثل نظامًا خالدًا بل خبرة تاريخية قد نكون قد اقتربنا من نهايتها أو على الأقل من تخفيف حدتها بعض الشيء، وحين أستعرضها الآن، من المنظور الذي تتيحه هذه المسافة الزمنية على استداد خمس عشرة سنة حافلة، ونتيجة هذا الكم الهائل من جهود التفسير والبحث العلمي الجديدة التي ترمي إلى تخفيف آثار الأصفاد الإمبريالية في الفكر والعلاقات البشرية، أجد أن كتاب الاستشراق يشرفه على الأقل أنه جنّد نفسه صراحة في النضال، وهو الذي لا يزال مستمراً بطبيعة الحال في "الغرب" و "الشرق" معا .

إ. و. س. نيويورك مارس ١٩٩٤

 State of the state off proceeds

and the control of a reserve of the wide of the control of the con

 $(\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i}) = (\mathbf{d}_{i},\mathbf{d}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathbf{d}_{i},\mathbf{d}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_{i},\mathcal{A}_$ 1.16 the second of the same of the second of the

Cara et al Cara et al

## Introduction

- 1. Thierry Desjardins, Le Martyre du Liban (Paris: Plon, 1976), p. 14.
- K. M. Panikkar, Asia and Western Dominance (London: George Alien & Unwin, 1959).
- 3. Denys Hay, Europe: The Emergence of an Idea, 2nd ed. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968).
- Steven Marcus, The Other Victorians: A Study of Sexuality and Pornog-raphy in Mid-Nineteenth Century England (1966; reprint ed., New York: Bantam Books, 1967), pp. 200-19.
- 5. See my Criticism Between Culture and System (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, forthcoming).
- Principally in his American Power and the New Mand-rins: Historical and Political Essays (New York: Pantheon- Books, 1969) and For Reasons of State (New York: Pantheon Books, 1973).
- 7. Walter Benjamin, Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism, trans. Harry Zohn (London: New Left Books, 1973), p. 71.
- Harry Bracken, "Essence, Accident and Race,'\* Hermathena 116(Winter 1973): 81-96.
- 9. In an interview published in Diacritics 6, no. 3 (Fall 1976): 38.
- Raymond Williams, The Long Revolution (London: Chatto & Windus, 1961), pp. 66-7.
- In my Beginnings: Intention and Method (New York: Basic Books, 1975).

12. Louis Althusser, For Marx, trans. Ben Brewster (New York: Pantheon Books, 1969), pp. 65-7.

 Raymond Schwab, La Renaissance orientate (Paris: Payot, 1950); Johann W. Flick, Die Arabischen Studien in Europa bis in den An fang des.

Jahrhunderts (Leipzig: Otto Harrassowitz, 1955); Dorothee MetHtzki.
 The Matter of Araby in Medieval England (New Haven, Conn.: Yale

University Press, 1977).

E. S. Shaffer, "Kubia Khan" and The Fall of Jerusalem: The Mythological School in Biblical Criticism and Secular Literature, 1770-1880 (Cam-bridge: Cambridge University Press, 1975).

15. George Eliot. Middlemarch: A Study of Provincial Life (1872; reprint

ed., Boston: Houghton Mifflin Co., 1956), p. 164.

16. Antonio Gramsci, The Prison Notebooks: Selections, trans. and ed. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (New York: International Pub-Ushers, 1971), p. 324. The full passage, unavailable in the Hoare and Smith translation, is to be found in Gramsci. Quademi del Carcere, ed. Valentine Gerratana (Turin: Einaudi Editore, 1975), 2: 1363.

17. Raymond Williams, Culture and Society, 1780-1950 (London: Chatto

& Windus, 1958), p. 376.

Chapter 1. The Scope of Orientalism

 This and the preceding quotations from Arthur James Balfour's speech to the House of Commons are from Great Britain, Parliamentary Debates (Commons), 5th ser., 17 (1910): 1140-46. See also A. P. Thornton, The Imperial Idea and Its Enemies: A Study in British Power

- (London: Mac-Millan & Co., 1959), pp. 357-60. Balfour's speech was a defense of Eldon Gorst's policy in Egypt; for a discussion of that see Peter John Dreyfus Mcllini. "Sir Eldon Gorst and British Imperial Policy in Egypt," unpublished Ph.D. dissertation, Stanford University. 1971.
- Denis Judd, Balfour and the British Empire: A Study in Imperial Evolution. 1874-1932 (London: MacMfflan & Co., 1968), p. 286. See also p. 292: as late as 1926 Balfour spokeówithout ironyóof Egypt as an "independent nation.

3. Evelyn Baring, Lord Cromer, Political and Literary Essays, 1908-1913 (1913; reprint ed., Freeport, N. Y.: Books for Libraries Press, 1969), pp. 40.53,12-14.

4. Ibid., p. 171.

- Roger Owen, "The Influence of Lord Cromer's Indian Experience on British Policy in Egypt 1883-1907," in Middle Eastern Affairs, Number Four: St. Antony's Papers Number 17, ed. Albert Hourani (London: Oxford University Press, 1965), pp. 109-39.
- 6. Evelyn Baring, Lord Cromer, Modern Egypt (New York: Macmillan Co., 1908), 2: 146-67. For a British view of British policy in Egypt that runs totally counter to Cromer's, see Wilfrid Scawen Blunt, Secret History of the English Occupation of Egypt: Being a Personal Narrative of Events (New York: Alfred A. Knopf, 1922). There is a valuable discussion of Egyptian opposition to British rule in Mounah A. Khouri, Poetry and the Making of Modem Egypt, 1882-1922 (Leiden: E. J. Brill, 1971).

7. Cromer, Modem Egypt, 2: 164.

- Cited in John Marlowe, Cromer in Egypt (London: Eiek Books, 1970), p. 271.
- Harry Magdoff, "Colonialism (1763-c. 1970)," Encyclopaedia Britonnica, 15th ed. (1974), pp. 893-4. See also D. K. Fieldhouse, The Colonial Empires: A Comparative Survey from the Eighteenth Century (New York: Delacorte Press, 1967), p. 178.

 Quoted in Afaf Lutfi al-Sayyid, Egypt and Cromer: A Study in Anglo-Egyptian Relations (New York: Frederick A. Praeger, 1969), p. 3.

- The phrase is to be found in Ian Hacking, The Emergence of Probability: A Philosophical Study of Early Ideas About Probability, Induction and Statistical Inference (London: Cambridge University Press, 1975), p. 17.
- V. G. Kieman, The Lords of Human Kind: Black Man, Yellow Man. and White Man iifan Age of Empire (Boston: Little, Brown & Co., 1969).p. 55.

 Edgar Quinet, Le Genie des religions, in Oeuvres completes (Paris:Paguerre, 1857), pp. 55-74.

14. Cromer, Political and Literary Essays, p. 35.

15. See Jonah Raskin, The Mythology of Imperialism (New York: Random House, 1971), p. 40.

 Henry A. Kissinger, American Foreign Policy (New York: W. W. Norton & Co., 1974), pp. 48-9. 17. Harold W. Glidden, "The Arab World," American Journal of Psy chi-

atry 128, no. 8 (February 1972): 984-8.

18. R. W. Southern, Western Views of Islam in the Middle Ages (Cam bridge, Mass.: Harvard University Press, 1962), p. 72. See also Francis Dvornik, The Ecumenical Councils (New York: Hawthorn Books, 1961), pp. 65-6: "Of special interest is the eleventh canon directing that chairs for teaching Hebrew, Greek, Arabic and Chaldean should be created at the main universities. The suggestion was Raymond Lull's, who advocatedlearning Arabic as the best means for the conversion of the Arabs. Although the canon remained almost without effect as there were few teachers of Oriental languages, its acceptance indicates the growth of the missionary idea in the West. Gregory X had already hoped for the conversion of the Mongols, and Franciscan friars had penetrated into the depths of Asia in their missionary zeal. Although these hopes were not fulfilled, the missionary spiritcontinued to develop." See also Johann W. Fuck, Die Arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts (Leipzig: Otto Harrassowitz, 1955).

19. Raymond Schwab, La Renaissance orientale (Paris: Payot, 1950). See also V.-V. Barthold, La Decouverte de l'Asie: Histoire de Vorientalisme en Europe et en Russie, trans. B. Nikitine (Paris: Payot, 1947), and the relevant pages in Theodor Benfey, Geschichte der Sprachwissenschaft und Orientalischen Philologie in Deutschland (Munich: Gottafschen, 1869). For an instructive contrast see James T. Monroe, Islam and the Arabs in Spanish Scholarship (Leiden: E. J. Brill, 1970).

20. Victor Hugo, Oeuvres poetiques, ed. Pierre Albouy (Pais: Galli-

mard, 1964), 1:580.

21. Jules Mohl, Vingt-sept Ans d'histoire des etudes orientates: Rapports fails a la Societe asiatique de Paris de 1840 a 1867, 2 vols. (Paris: Reinwald, 1879-80).

22. Gustave Dugat, Histoire des orientalistes de l'Europe du XIIs au XIX9

siecle, 2 vols. (Paris: Adrien Maisonneuve, 1868-70).

23. See Rene Gerard, L'Orient et la pensee romantique allemande (Paris:Didier, 1963), p. 112.

24. Kiernan, Lords of Human Kind, p. 131.

25. University Grants Committee, Report of the Sub-Committee on Oriental, Slavonic, East European and African Studies (London: Her Majesty's Stationery Office, 1961).

26. H. A. R. Gibb, Area Studies Reconsidered (London; School of Orien-

tal and African Studies, 1964).

27. See Claude Levi-Strauss, The Savage Mind (Chicago: University of Chicago Press, 1967), chaps. 1-7.

28. Gaston Bachelard, The Poetics of Space, trans. Maria Johns (New York: Orion Press, 1964).

29. Southern, WeJfern Views of Islam, p. 14.

30. Aeschylus, The Persians, trans. Anthony J. Podleck (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1970), pp. 73.

31. Euripides, The Bacchae, trans. Geoffrey S. Kirk (Englewood Cliffs. N. J.: Prentice-Hall, 1970). p. 3. For further discussion of the Europe Orient distinction see Santo Mazzarino, Fra oriente e occidente: Ricerche di storia greca arcaica (Florence: La Nuova Italia, 1947), and Denys Hay, Europe: The Emergence of an Idea (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968).

32. Euripides, Bacchae, p. 52.

33. Rene Grousset, L'Empire du Levant: Histoire de la question d'Orient (Paris: Payot, 1946).

34. Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (Boston: Little, Brown & Co., 1855), 6: 399.

35. Norman Daniel, The Arabs and Medieval Europe (London: Long-

mans, Green & Co., 1975). p. 56.

- 36. Samuel C. Chew, The Crescent and the Rose: Islam and England During the Renaissance (New York: Oxford University Press, 1937), p. 103.
- Norman Daniel, Islam and the West: The Making of an Image (Edinburgh. University Press, 1960), p. 33. See also James Kritzeck. Peter the Venerable and Islam (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1964).
- 38. Daniel, Islam and the West, p. 252.

39. Ibid., pp. 259-60.

- 40. See for example William Wistar Comfort, "The Literary Role of the Saracens in the French Epic," PMLA 55 (1940): 628-59.
- 41. Southern. Western Views of Islam, pp. 91-2, 108-9.
- 42. Daniel, Islam and the West, pp. 246, 96, and passim.

43. Ibid., p. 84.

44. Duncan Black Macdonald, "Whither Islam?" Muslim World 23 (January 1933): 2.

 P. M. Holt, Introduction to The Cambridge History of Islam, ed. P. M. Holt, Anne K. S. Lambton, and Bernard Lewis (Cambridge: Cam-

bridge University Press, 1970), p. xvi.

- 46. Antoine Galland, prefatory "Discours" to Barthelemy d'Herbelot Bibliotheque orientate, 'ou Dictionnaire universel contenant tout ce qui fait connaître les peuples de l'Orient (The Hague: Neauime & van Daalen, 1777), 1: vii. Galland's point is that d'Herbelot presented real knowledge, not legend or myth of the sort associated with the "marvels of the East." See R. Wittkower, "Marvels of the East: A Study in the History of Monsters," Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 5 (1942): 159-97.
- 47. Galland, prefatory "Discours" to d'Herbelot, Bibliotheque orientale, pp. xvi, xxxiii. For the state of Orientalist knowledge immediately before d'Herbelot, see V. J. Parry, "Renaissance Historical Literature in Relation to the New and Middle East (with Special Reference to Paolo Giovio)," in Historians of the Middle East, ed. Bernard Lewis and P. M. Holt (London: Oxford University Press, 1962). pp. 277-89.
- 48. Barthold, La Decouverte de l'Asie, pp. 137-8.

49. D'Herbelot, Bibliotheque orientale, 2: 648.

50. See also Montgomery Watt, "Muhammad in the Eyes of the West," Boston University Journal 22, no. 3 (Fall 1974): 61-9.

51. Isaiah Berlin, Historical Inevitability (London: Oxford University Press, 1955), pp. 13-14.

52. Henri Pirenne, Mohammed and Charlemagne, trans. Bernard Miall

(New York: W. W. Norton & Co., 1939), pp. 234, 283.

Quoted by Henri Baudot in Paradise on Earth: Some Thoughts on European Images of Non-European Man, trans. Elizabeth Wentholt (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1965), p. xiii.

54. Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, 6: 289.

55. Baudet, Paradise on Earth, p. 4.

56. See Fieldhouse, Colonial Empires, pp. 138-61.

57. Schwab, La Renaissance orientate, p. 30.

58. A. J. Arberry, Oriental Essays: Portraits of Seven Scholars (New York:Macmillan Co., 1960), pp. 30, 31.

 Raymond Schwab, Vie d'Anquetil-Duperron suivie des Usages civils et religieux des Perses par Anquetil-Duperron (Paris: Emest Leroux. 1934),pp. 10, 96, 4, 6.

60. Arberry, Oriental Essays, pp. 62-6.

 Frederick Eden Pargiter, ed.. Centenary Volume of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 1823-1923 (London: Royal Asiatic Society, 1923), p. viii.

62. Quinet, Le Genie des religions, p. 47.

63. Jean Thiry, Bonaparte en Egypte decembre 1797-24 aout 1799 (Paris: Berger-Levrault, 1973), p. 9.

64. Constantin-François Volney, Voyage en Egypte et en Syrie (Paris:Bossange, 1821), 2: 241 and passim.

65. Napoleon, Campagnes d' Egypte et de Syrie, 1798-1799: Memoires pour servir a l'histoire de Napoleon (Paris: Comou, 1843), 1: 211.

 Thiry, Bonaparte en Egypte, p. 126. See also Ibrahim Abu-Lughod. Arab Rediscovery of Europe: A Study in Cultural Encounters (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1963), pp. 12-20.

67. Abu-Lughod, Arab Rediscovery of Europe, p. 22.

68. Quoted from Arthur Helps, The Spanish Conquest of America (London, 1900), p. 196, by Stephen J. Greenblatt, "Learning to Curse: Aspects of Linguistic Colonialism in the Sixteenth Century," in First Images of America: The Impact of the New World on the Old, ed. Fredi Chiapelli (Berkeley: University of California Press, 1976), p. 573.

69. Thiry, Bonaparte en Egypte, p. 200. Napoleon was not just being cynical. It is reported of him that he discussed Voltaire's Mahomet with Goethe, and defended Islam. See Christian Cherfils, Bonaparte et I'lslam d'apres les documents francais arabes (Paris: A. Pedone, 1914).

p. 249 and passim.

70. Thiry, Bonaparte en Egypte, p. 434.

71. Hugo, Les Orientates, in Oeuvres poetiques, 1: 684.

72. Henri Deherain, Silvestre de Sacy, ses contemporains et ses disciples

(Paris: Paul Geuthner, 1938), p. v.

73. Description de l'Egypte, ou Recueil des observations et des recherches qui ont ete faites in egypte pendant l'expedition de Varmee francaise, public par les ordres de sa majeste Fempereur Napoleon le grand, 23 vols. (Paris: Imprimerie imperiale, 1809-28).

74. Fourier, Preface historique, vol. 1 of Description de l'Egypte, p. 1.75. Ibid., p. iii.

76. Ibid., p. xcii.

77. fitienne Geoffrey Saint-Hilaire, Histoire naturelle des poissons du Nil,vol. 17 of Description de l'Egypte, p. 2.

78. M. de Chabrol, Essai sur les moeurs des habitants modernes de

l'Egypte, vol. 14 of Description de FEgypte, p. 376.

79. This is evident in Baron Larrey, Notice sur la conformation physique des Egyptiens et des differentes races qui habitent en egypte, suivie de quelques reflexions sur l'embaumement des momies, vol. 13 of Description de l'Egypte.

80. Cited by John Marlowe, The Making of the Suez Canal (Lon-

don: Cresset Press, 1964), p. 31.

81. Quoted in John Pudney, Suez: De Lesseps' Canal (New York: Frederick A. Praeger, 1969). pp. 141-2.

82. Marlowe, Making of the Suez Canal, p. 62.

83. Ferdinand de Lesseps, Lettres, journal et documents pour servir d Thistoire du Canal de Suez (Paris: Didier, 1881), 5: 310. For an apt characterization of de Lesseps and Cecil Rhodes as mystics, see Baudet, Paradise on Earth, p. 68.

84. Cited in Charles Beatty, De Lesseps of Suez: The Man and His Times (New York: Harper & Brothers, 1956), p. 220.

85. De Lesseps, Lettres, journal et documents, 5: 17.

86. Ibid., pp. 324-33.

87. Hayden White, Metahistory: The Historical Imagination in NineteenthCentury Europe (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973), p. 12.

88. Anwar Abdel Maiek, "Orientalism in Crisis," Diogenes 44 (Win-

ter1963):107-8.

89. Friedrich Schlegel, Über die Sprache und Weisheit der Indier: Ein Beitrag zur Begrundung der Altertumstunde (Heidelberg: Mohr & Zimmer,1808), pp. 44-59; Schlegel, Philosophic der Geschichte: In achtzehn Vorlesungen gehalten zu Wien im Jahre 1828, ed. Jean-Jacques Anstett, vol. 9 of Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, ed. Ernest Behler (Munich: FerdinandSchoningh, 1971), p. 275.

 Leon Poliakov, The Aryan Myth: A History of Racist and Nationalist Ideas in Europe, trahs. Edmund Howard (New York: Basic Books.

1974).

- 91. See Derek Hopwood, The Russian Presence in Syria and Palestine, 1843-1943: Church and Politics in the Near East (Oxford: Clarendon Press, 1969).
- 92. A. L. Tibawi, British Interests in Palestine, 1800-1901 (London: Oxford University Press, 1961), p. 5.

93. Gerard de Nerval, Oeuvres, ed. Albert Beguin and Jean Richet (Paris:Gallimard, 1960), 1: 933.

94. Hugo, Oeuvres poetiques, 1: 580.

95. Sir Walter Scot? The Talisman (1825; reprint ed., London: J. M. Dent, 1914), pp. 38-9.

 See Albert Hourani, "Sir Hamilton Gibb, 1895-1971," Proceedings of the British Academy 58 (1972): 495.

Quoted by B. R. Jerman, The Young Disraeli (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1960), p. 126. See also Robert Blake, Disraeli

(London: Eyre & Spottiswoode, 1966), pp. 59-70.

Flaubert in Egypt: A Sensibility on Tour, trans. and ed. Francis Steegmuller (Boston: Little, Brown & Co., 1973), pp. 44-5. See Gustave Flaubert, Correspondance, ed. Jean Bruneau (Paris: Gallimard, 1973), 1: 542.

This is the argument presented in Carl H. Becker, DOS Erbe der Antike im Orient und Okvdent (Leipzig: Quelle & Meyer, 1931).

 See Louis Massignon, La Passion d'al-Hosayn-ibn-Mansour al-Hallaj(Paris: Paul Geuthner, 1922).

101. Abdel Maiek, "Orientalism in Crisis," p. 112.

102. H. A. R. Gibb, Modern Trends in Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1947), p. 7.

103. Gibb, Area Studies Reconsidered, pp. 12, 13,

104. Bernard Lewis, "The Return of Islam, "Commentary, January 1976, pp.39-49.

105. See Daniel Lerner and Harold Lasswell, eds.. The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1951).

106. Morroe Berger, The Arab World Today (Garden City, N. Y.: Double

day & Co., 1962), p. 158.

107. There is a compendium of such attitudes listed and criticized in Maxime Rodinson, Islam and Capitalism, trans. Brian Pearce (New York: Pantheon Books, 1973).

108. Ibrahim Abu-Lughod, "Retreat from the Secular Path? Islamic Dilemmas of Arab Politics," Review of Politics 28, no. 4 (October 1966): 475.

## Chapter 2. Orientalist Structures and Restructures

1. Gustave Flaubert, Bouvard et Pecuchet, vol. 2 of Oeuvres, ed. A. Thibaudet and R. Dumesnil (Paris: Gallimard, 1952), p. 985.

 There is an illuminating account of these visions and Utopias in Donald G. Chariton, Secular Religions in France, 1815-1870 (London: Oxford University Press, 1963).

3. M. H. Abrams, Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature (New York: W. W. Norton & Co., 1971), p. 66.

4. For some illuminating material see John P. Nash, "The Connection of Oriental Studies with Commerce, Art, and Literature During the 18th-19th Centuries," Manchester Egyptian and Oriental Society Journal 15 (1930): 33-9; also John F. Laffey, "Roots of French Imperialism in the Nineteenth Century: The Case of Lyon," French Historical Studies 6, no. 1 (Spring 1969): 78-92, and R. Leportier, L'Orient Porte des Indes (Paris: editions France-Empire, 1970). There is a great deal of information in Henri Omont, Missions archeologiques francaises en Orient aux XVIIs et XVIII6 siecles, 2 vols. (Paris: Imprimerie nationale, 1902), and in Margaret T. Hodgen, Early Anthropology in the Sixteenth and Seventeenth Centuries (Philadelphia: University of Penn-

sylvania Press, 1964), as well as in Norman Daniel, Islam, Europe and Empire (Edinburgh: University Press, 1966). Two indispensable short studies are Albert Hourani, "Islam and the Philosophers of History," Middle Eastern Studies 3, no. 3 (April 1967): 206-68, and Maxime Rodinson, "The Western Image and Western Studies of Islam," in The Legacy of Islam, ed. Joseph Schacht and C. E. Bosworth (Oxford: Clarendon Press, 1974). pp. 9-62

5. P. M. Holt, "The Treatment of Arab History by Prideaux, Ockley, and Sale," in Historians of the Middle East, ed. Bernard Lewis and P. M. Holt (London: Oxford University Press, 1962), p. 302, See also Holt's The Study of Modern Arab History (London: School of Oriental and

African Studies, 1965).

6. The view of Herder as populist and pluralist is advocated by Isaiah Berlin, Vico and Herder: Two Studies in the History of Ideas (New York: Viking Press, 1976).

7. For a discussion of such motifs and representations, see Jean Starobinski. The Invention of Liberty, 1700-1789, trans. Bernard C. Smith

(Geneva, Skira, 1964).

8. There are a small number of studies on this too-little-investigated subject. Some well-known ones are: Martha P. Conant, The Oriental Tale in England in the Eighteenth Century (1908; reprint ed., New York: Octagon Books, 1967); Marie E. de Meester, Oriental Influences in the English Literature of the Nineteenth Century, Anglistische Forschungen, no. 46 (Heidelberg, 1915); Byron Porter Smith, Islam in English Literature (Beirut: American Press, 1939). See also Jean-Luc Doutrelant, "L'Orient tragique au XVIIP siecle," Revue des Sciences Humaines 146 (April-June 1972): 255-82.

9. Michel Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences (New York: Pantheon Books, 1970), pp. 138, 144. See also Francois Jacob, The Logic of Life: A History of Heredity, trans. Betty E. Spillmann (New York: Pantheon Books, 1973), p. 50 and passim. and Georges Canguilhem, La Connaissance de la vie (Paris: Gustave-

Joseph Vrin, 1969), pp. 44-63.

10. See John G. Burke, "The Wild Man's Pedigree: Scientific Method and Racial Anthropology," in The Wild Man Within: An Image in Western Thought from the Renaissance to Romanticism, ed. Edward Dudley and Maximillian E. Novak (Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press, 1972), pp. 262-8. See also Jean Biou, "Lumieres et anthropophagie," Revue des Sciences Humaines 146 (April-June 1972): 223-

11. Henri Deherain, Silvestre de Sacy: Ses Contemporains et ses disciples (Paris: Paul Geuthner, 1938), p. 111.

12. For these and other details see ibid., pp. i-xxxiii.

13. Due de Broglie, "Eloge de Silvestre de Sacy, in Sacy, Melanges de lit-

terature orientate (Paris: E. Ducrocq, 1833), p. xii.

14. Bon Joseph Dacier, Tableau historique de l'erudition française, ou Rapport sur les progres de fhistoire et de la litterature ancienne depuis 1789 (Paris: Imprimerie imperiale, 1810), pp. 23, 35, 31.

15. Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, trans.

Alan Sheridan (New York: Pantheon Books, 1977), pp. 193-4.

Broglie, "Eloge de Silvestre de Sacy," p. 107.

17. Sacy, Melanges de litterature orientale, pp. 107, 110, 111-12.

18. Silvestre de Sacy, Chrestomathie arabe, ou Extraits de divers ecrivains arabes, tant en prose qu'en vers, avec une traduction française et des notes, d l'usage des eleves de l'Ecole royale et speciale des langues orientales vivantes (vol. 1, 1826; reprint ed., Osnabriick: Biblio Verlag, 1973), p. viii.

19. For the notions of "supplementarityyl "supply," and "supplication." see Jacques Derrida, De la grammatologie (Paris: Editions de Minuit,

1967), p.203 and passim.

For a partial list of Sacy's students and influence see Johann W. Fuck, Die Arabischen Studien in Europa bis in den An fang des 20.

Jahrhunderts(Leipzig: Otto Harrassowitz, 1955), pp. 156-7.

 Foucault's characterization of an archive can be found in The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language, trans. A. M. Sheridan Smith and Rupert Sawyer (New York: Pantheon Books, 1972), pp. 79-131.

Gabriel Monod, one of Renan's younger and very perspicacious contemporaries, remarks that Renan was by no means a revolutionary in linguistics, archaeology, or exegesis, yet because he had the widest and the most precise learning of anyone in his period, he was its most eminent representative (Renan, Taine, Michelet [Paris: Calmann-Levy, 1894], pp. 40-1). See also

Jean-Louis Dumas, "La Philosophic de l'histoire de Renan," Revue de Metaphysique et de Morale 77, no. 1 (January-March 1972): 100-28.

22. Honore de Balzac, Louis Lambert (Paris: Calmann-Levy, n.d.), p. 4.

- 23. Nietzsche's remarks on philology are everywhere throughout his works. See principally his notes for "Wir Philologen" taken from his notebooks for the period January-July 1875, translated by William Arrowsmith as "Notes for 'We Philologists," Arion, N. S. ^ (1974): 279-380; also the passages on language and perspectivism in The Will to Power, trans. Walter Kaufmann and R. J. Hollingdale (New York: Vintage Books, 1968).
- 24. Ernest Renan, L'Avenir de la science: Pensees de 1848, 4th ed. (Paris: Calmann-Levy, 1890), pp. 141, 142-5, 146, 148, 149.

25. Ibid., p. xiv and passim.

26. The entire opening chapterobk. 1, chap. 16of the Histoire generate et systeme compare des langues semitiques, in Oeuvres completes, ed. Henriette Psichari (Paris: Calmann-Levy, 1947-61), 8: 143-63, is a virtual encyclopedia of race prejudice directed against Semites (i.e., Moslems and Jews). The rest of the treatise is sprinkled generously with the same notions, as are many of Renan's other works, including L'Avenir de la science, especially Renan's notes.

27. Emest Renan, Correspondence; 1846-1871 ( Paris: Calmann-Levy. 1926), 1: 7-12.

28. Ernest Renan, Souvenirs d'enfance et de jeunesse, in Oeuvres completes, 2: 892. Two works by Jean Pommier treat Renan's mediation between religion and philology in valuable detail: Renan, d'apres des

documents inedits (Paris: Pen-in, 1923), pp. 48-68, and La Jeunesse clericale d'Ernest Renan (Paris: Les Belles Lettres, 1933). There is a more recent account in J. Chaix-Ruy, Ernest Renan (Paris: Emmanuel Vitte, 1956), pp. 89-111.

The standard descriptionódone more in terms of Renan's religious vocation is still valuable also: Pierre Lasserre, La Jeunesse d'Ernest Renan: Histoire de la crise religieuse au XIX9 siecle, 3 vols. (Paris: Gamier Freres, 1925). In vol. 2, pp. 50-166 and 265-98 are useful on the relations between philology, philosophy, and science.

29. Ernest Renan, "Des services rendus aux sciences historiques par la

philologie," in Oeuvres completes 8: 1228.

30. Renan, Souvenirs, p. 892.

31. Foucault, The Order of Things, pp. 290-300. Along with the discrediting of the Edenic origins of language, a number of other eventsothe Deluge, the building of the Tower Babelóalso were discredited as explanations. The most comprehensive history of theories of linguistic origin is Arno Borst, Der Turmbau von Babel: Geschichte der Meinungen uber Ursprung und Vielfalt der Sprachen und Volker, 6 vols. (Stuttgart: Anton Hiersemann, 1957-63).

32. Quoted by Raymond Schwab, La Renaissance orientate (Paris: Payot, 1950), p. 69. On the dangers of too quickly succumbing to generalities about Oriental discoveries, see the reflections of the distinguished contemporary Sinologist Abel Remusat, Melanges postumes d'histoire et litterature orientates (Paris: Imprimerie royale, 1843), p. 226 and pas-

33. Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria, chap. 16, in Selected Poetry and Prose of Coleridge, ed. Donald A. Stauffer (New York: Random House, 1951), pp. 276-7.

34. Benjamin Constant, Oeuvres, ed. Alfred Roulin (Paris: Galli-

mard, 1957), p. 78.

35. Abrams, Natural Supernaturalism, p. 29.

36. Renan, De l'origine du langage, in Oeuvres completes, 8: 122.

37. Renan, "De la part des peuples semitiques dans l'histoire de la civilisation," in Oeuvres completes, 2: 320.

38. Ibid., p. 333.

39. Renan, "Trois Professeurs au College de France: Etienne Quatremere." Oeuvres completes, 1: 129. Renan was not wrong about Quatremere, who had a talent for picking interesting subjects to study and then making the quite uninteresting. See his essays "Le Gout des livres chez les orientaux" and "Des sciences chez les arabes," in his Melanges d'histoire et de philologie orientates (Paris: E. Ducrocq, 1861).

40. Honore de Balzac, La Peau de chagrin, vol. 9 (Etudes philosophiques 1) of La Comedie humaine, ed. Marcel Bouteron (Paris: Gallimard, 1950), p. 39; Renan, Histoire generale des langues semitiques, p. 134.

41. See, for instance, De l'origine du langage, p. 102, and Histoire generale, p. 180.

42. Renan, L'Avenir de la science, p. 23. The whole passage reads as follows: "Pour moi, je ne connais qu'un seui resultat a la science, c'est de resoudre l'enigme, c'est de dire definitivement a l'homme le mot des choses, c'est de l'expliquer a lui-meme, c'est de lui donner, au nom de la seule autorite legitime qui est la nature humaine toute entiere, le symbole que les religions lui donnaient tout fait et qu'ils ne peut plus accepter."

43. See Madeleine V.-David, Le Debat sur les ecritures et l'hUroglyphe aux XVII9 et XVIII\* siecles et l'application de la notion de dechiffrement aux ecritures mortes (Paris: S.E.V.P.E.N., 1965), p. 130.

44. Renan is mentioned only in passing in Schwab's La Renaissance orientate, not at all in Foucault's The Order of Things, and only somewhat disparagingly in Holger Pederson's The Discovery of Language: Linguistic Science in the Nineteenth Century, trans. John Webster Spargo (1931; reprint ed., Bloomington: Indiana University Press. 1972). Max Miiller in his Lectures on the Science of Language (1861-64; reprint ed., New York: Scribner, Armstrong, & Co., 1875) and Gustave Dugat in his Histoire des orientalistes de l'Europe du XI Is au XIXe siecle, 2 vols. (Paris: Adrien Maisonneuve, 1868-70) do not mention Renan at all. James Darmesteter's Essais Orientaux (Paris: A. Levy, 1883)ówhose first item is a history, "L'Orientalisme en France"óis dedicated to Renan but does not mention his contribution. There are half-a-dozen short notices of Renan's production in Jules Mohl's encyclopedic (and extremely valuable) quasi-logbook, Vingtsept ans d'histoire des etudes orientates: Rapports faits a la Societe asiatique de Paris de 1840 a 1867, 2 vols. (Paris: Reinwald, 1879-80).

45. In works dealing with race and racism Renan occupies a position of some importance. He is treated in the following: Ernest Seilliere, La Philosophic de l'imperialisme, 4 vols. (Paris: Plon, 1903-8); Theophile Simar, Etude critique sur la formation de la doctrine des races au XVW siecle et son expansion au XIX\* siecle (Brussels: Hayez, 1922); Erich Voegelin, Rasse und Staat (Tiibingen: J. C. B. Mohr, 1933), and here one must also mention his Die Rassenidee in der Geistesgeschichte von Ray bis Carus (Berlin: Junker und Dunnhaupt, 1933), which, although it does not deal with Renan's period, is an important complement to Rasse und Staat', Jacques Barzun, Race: A Study in Modern

Superstition (New York: Harcourt, Brace & Co., 1937).

46. In La Renaissance orientate Schwab has some brilliant pages on the museum, on the parallelism between biology and linguistics, and on Cuvier, Balzac, and others; see p. 323 and passim. On the library and its importance for mid-nineteenth-century culture, see Foucault, "La Bibliotheque fantastique," which is his preface to Flaubert's La Tentation de Saint Antoine (Paris: Gallimard, 1971), pp. 7-33. I am indebted to Professor Eugenio Donato for drawing my attention to these matters; see his "A Mere Labyrinth of Letters: Flaubert and the Quest for Fiction," Modern Language Notes 89, no. 6 (December 1974): 885-910.

- 47. Renan, Histoire generate, pp. 14566.
- 48. See L'Avenir de la science, p. 508 and passim.
- 49. Renan, Histoire generate, p. 214.
- 50. Ibid., p. 527. This idea goes back to Friedrich Schlegel's distinction

between organic and agglutinative languages, of which latter type Semitic is an instance. Humboldt makes the same distinction, as have most Orientalists since Renan.

51. Ibid., pp. 531-2.

52. Ibid., p. 515 and passim.

53. See Jean Seznec, Nouvelles Etudes sur "La Tentation de Saint An-

toine" (London: Warburg Institute, 1949), p. 80.

54. See Etienne Geoffrey Saint-HUaire, Philosophic anatomique: Des monstruosites humaines (Paris: published by the author, 1822). The complete title of Isidore Geoffroy Saint-Hilaire's work is: Histoire generate et particuliere des anomalies de l'organisation chez l'homme et les animaux, ouvrage comprenante des recherches sur les caracteres, la classification, influence physiologique et pathologique, les rapports generaux, les lots et les causes des monstruosites, des varietes et vices de conformation, ou traite de teratologie, 3 vols. (Paris: J.-B. Bailliere, 1832-36). There are some valuable pages on Goethe's biological ideas in Erich Heller, The Disinherited Mind (New York: Meridian Books, 1959), pp. 3-34. See also Jacob, The Logic of Life, and Canguilhem, La Connaissance de la vie, pp. 174-84, for very interesting accounts of the Saint-Hilaires place in the development of the life sciences.

55. E. Saint-Hilaire, Philosophic anatomique, pp. xxii-xxiii.

56. Renan, Histoire generale, p. 156.

57. Renan, Oeuvres completes, 1: 621-2 anehpassim. See H. W. Wardman, Ernest Renan: A Critical Biography (London: Athlone Press, 1964), p. 66 and passim, for a subtle description of Renan's domestic life; although one would not wish to force a parallel between Renan's biography and what I have called his "masculine" world, Wardman's descriptions here are suggestive indeedoat least to me.

58. Renan, "Des services rendus au sciences historiques par la philologie,"

in Oeuvres completes, 8: 1228, 1232.

 Einst Cassirer, The Problem of Knowledge: Philosophy, Science, and History since Hegel, trans. William H. Woglom and Charles W. Hen-

del (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1950), p. 307.

60. Renan, "Reponse au discours de reception de M. de Lesseps (23 avril 1885)," in Oeuvres completes, 1: 817. Yet the value of being truly contemporary was best shown with reference to Renan by Sainte-Beuve in his articles of June 1862. See also Donald G. Charlton, Positivist Thought in France During the Second Empire (Oxford: Clarendon Press, 1959), and his Secular Religions in France. Also Richard M. Chadbourne, "Renan and Sainte-Beuve," Romanic Review 44, no. 2 (April 1953): 126-35.

61. Renan, Oeuvres completes, 8: 156.

62. In his letter of June 26, 1856, to Gobineau, Oeuvres completes, 10: 203-4. Gobineau's ideas were expressed in his Essai sur finegalite des races humaines (1853-55).

63. Cited by Albert Hourani in his excellent article "Islam and the Philosophers of History," p. 222.

64. Caussin de Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes avant l'Islamisme, pendant l'epoque de Mahomet et jusqu'd la reduction de toutes les tri-

emische Druck- und Verlagsanstalt, 1967), 3: 332-9.

- Thomas Cariyle, On Heroes, H era-Worship, and the Heroic in History (1841; reprint ed., New York: Longmans, Green & Co., 1906), p. 63.
- 66. Macaulay's Indian experiences are described by G. Otto Trevelyan. The Life and Letters of Lord Macaulay (New York: Harper & Brothers, 1875), 1: 344-71. The complete text of Macaulay's "Minute" is conveniently to be found in Philip D. Curtin, ed.. Imperialism: The Documentary History of Western Civilization (New York: Walker & Co., 1971). pp. 178-91. Some consequences of Macaulay's views for British Orientalism are discussed in A. J. Arberry, British Orientalists (London: William Collins, 1943).

 John Henry Newman, The Turks in Their Relation to Europe, vol. 1 of his Historical Sketches (1853; reprint ed., London: Longmans, Green & Co., 1920).

- 68. See Marguerite-Louise Ancelot, Salons de Paris, foyers eteints (Paris: Jules Tardieu, 1858).
- Kari Marx, Surveys from Exile, ed. David Fembach (London: Pelican Books, 1973), pp. 306-7.

70. Ibid., p. 320.

Edward William Lane, Author's Preface to An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians (1836; reprint ed., London: J. M. Dent, 1936), pp. xx, xxi.

72. Ibid., p. 1.

73. Ibid., pp. 160-1. The standard biography of Lane, published in 1877, was by his great-nephew, Stanley Lane-Poole. There is a sympathetic account of Lane by A. J. Arberry in his Oriental Essays: Portraits of Seven Scholars (New York: Macmillan Co., 1960), pp. 87-121.

 Frederick Eden Pargiter, ed., Centenary Volume of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1823-1923 (London: Royal

Asiatic Society, 1923), p. x.

75. Societe asiatique: Livre du centenaire, 1822-1922 (Paris: Paul Geuth-

ner, 1922), pp. 5-6.

- Johann Wolfgang von Goethe, Westostlicher Diwan (1819: reprint ed., Munich: Wilhelm Golmann, 1958), pp. 8-9, 12. Sacy's name is invoked with veneration in Goethe's apparatus for the Diwan.
- Victor Hugo, Les Orientates, in Ocuvres poetiques, ed. Pierre Albouy (Paris: Gallimard, 1964), 1: 616-18.

 Francois-Rene de Chateaubriand, Oeuvres romanesques et voyages, ed. Maurice Regard (Paris: Gallimard, 1969), 2: 702.

79. See Henri Bordeaux, Voyageurs cfOrient: Des pelerins aux meharistes de Palmyre (Paris: Plon, 1926). I have found useful the theoretical ideas about pilgrims and pilgrimages contained in Victor Turner, Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1974), pp. 166-230.

80. Hassan al-Nouty, Le Proche-Orient dans la litterature française de Nerval a Barres (Paris: Nizet, 1958), pp. 47-8, 277, 272.

81. Chateaubriand, Oeuvres, 2: 702 and note, 1684, 769-70, 769, 701, 808,908.

808,908.

- 82. Ibid., pp. 1011, 979, 990, 1052.
- 83. Ibid., p. 1069.
- 84. Ibid.,p. 1031.
- 85. Ibid., p. 999.
- 86. Ibid., pp. 1126-27, 1049.
- 87. Ibid.,p. 1137.
- 88. Ibid., pp. 1148, 1214.
- 89. Alphonse de Lamartine, Voyage en Orient (1835; reprint cd., Paris: Hachette, 1887), 1: 10, 48-9, 179, 178, 148, 189, 118, 245-6, 251.
- 90. Ibid., 1: 363; 2: 74-5; 1: 475.
- 91. Ibid., 2: 92-3.
- 192. Ibid., 2: 526-7, 533. Two important works on French writers in the Orient are Jean-Marie Carre, Voyageurs et ecrivains français en Egypte.
   2 vols. (Cairo: Institut français d'archeologie orientale, 1932), and Moenis Taha-Hussein, Le Romantisme français et t'Islam (Beirut: Dar-el-Maeref, 1962).
- 93. Gerard de Nerval. Les Filles du feu, in Oeuvres, ed. Albert Beguin and Jean Richet (Paris: Gallimard, 1960), 1: 297-8.
- 94. Mario Praz, The Romantic Agony, trans. Angus Davison (Cleveland, Ohio: World Publishing Co., 1967).
- Jean Bruneau. Le "Conte Orientale" de Flaubert (Paris: Denoel, 1973).
   p. 79.
- 96. These are all considered by Bruneau in ibid.
- 97. Nerval, Voyage en Orient, in Oeuvres, 2: 68, 194, 96, 342.
- 98. Ibid.,p. 181.
- 99. Michel Butor, "Travel and Writing," trans. John Powers and K. Lisker, Mosaic 8, no. 1 (Fall 1974); 13.
- 100. Nerval, Voyage en Orient, p. 628.
- 101. Ibid., pp. 706. 718.
- 102. Flaubert in Egypt: A Sensibility on Tour, trans. and ed. Francis Steegmuller (Boston: Little, Brown & Co., 1973), p. 200. I have also consulted the following texts, in which all Flaubert's "Oriental" material is to be found: Oeuvres completes de Gustave Flaubert (Paris: Club de l'Honnete homme, 1973), vols. 10, 11; Les Lettres d'Egypte, de Gustave Flaubert, ed. A. Youssef Naaman (Paris: Nizet, 1965); Flaubert, Correspondance, ed. Jean Bruneau (Paris, Gallimard, 1973), 1: 518 ff.
- 103. Harry Levin, The Gates of Horn: A Study of Five French Realists (New York: Oxford University Press, 1963), p. 285.
- 104. Flaubert in Egypt, pp. 173, 75.
- 105. Levin. Gates of Horn, p. 271.
- 106. Flaubert, Catalogue des opinions chic, in Oeuvres, 2: 1019.
- 107. Flaubert in Egypt, p. 65.
- 108. Ibid., pp. 220, 130.
- 109. Flaubert, La Tentation de Saint Antoine, in Oeuvres, 1: 85.
- 110. See Flaubert, Salammbo, in Oeuvres, 1: 809 ff. See also Maurice Z. Shroder, "On Reading Salammb6" L'Esprit createur 10, no. 1 (Spring 1970): 24-35.

111. Flaubert in Egypt, pp. 198-9.

112. Foucault, "La Bibliotheque fantastique," in Flaubert, La Tentation de Saint Antoine, pp. 7-33.

113. Flaubert in Egypt, p. 79.

114. Ibid., pp. 211-2.

- 115. For a discussion of this process see Foucault, Archaeology of Knowledge; also Joseph Ben-David, The Scientist's Role in Society (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1971). See also Edward W. Said. "An Ethics of Language," Diacritics 4, no. 2 (Summer 1974): 28-37.
- 116. See the invaluable listings in Richard Bevis, Bibliotheca Cisorientalia: An Annotated Checklist of Early English Travel Books on the Near and Middle East (Boston: G. K. Hall & Co., 1973).
- 117. For discussions of the American travelers see Dorothee Metlitski Finkelstein, Melville's Orienda (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1961), and Franklin Walker, Irreverent Pilgrims: Melville. Browne, and Mark Twain in the Holy Land (Seattle; University of Washington Press, 1974).

118. Alexander William Kinglake, Eothen, or Traces of Travel Brought Home from the East, ed. D. G. Hogarth (1844; reprint ed., London: Henry Frowde, 1906), pp. 25, 68, 241, 220.

119. Flaubert in Egypt, p. 81.

120. Thomas J. Assad, Three Victorian Travellers: Burton, Blunt and Doughty (London: Routledge& Kegan Paul, 1964) p. 5.

121. Richard Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage to al-Madinah and Meccah, ed. Isabel Burton (London: Tyiston & Edwards, 1893), 1: 9,108-10.

122. Richard Burton, "Terminal Essay," in The Book of the Thousand and One Nights (London: Burton Club, 1886), 10: 63-302.

123. Burton, Pilgrimage, 1: 112, 114.

Chapter 3. Orientalism Now

 Friedrich Nietzsche, "On Truth and Lie in an Extra-Moral Sense," in The Portable Nietzsche, ed. and trans. Walter Kaufmann (New York: Viking Press. 1954), pp. 46-7.

 The number of Arab travelers to the West is estimated and considered by Ibrahim Abu-Lughod in Arab Rediscovery of Europe: A Study in Cultural Encounters (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1963), pp. 75-6 and passim.

 See Philip D. Curtin, ed., Imperialism: The Documentary History of Western Civilization (New York: Walker & Co., 1972), pp. 73-105.

- See Johann W. Fuck, "Islam as an Historical Problem in European Historiography since 1800," in Historians of the Middle East, ed. Bernard Lewis and P. M. Holt (London: Oxford University Press, 1962), p. 307.
- 5. Ibid., p. 309.
- See Jacques Waardenburg, L'Islam dans le miroir de l'Occident (The Hague: Mouton & Co., 1963).
- 7. Ibid., p. 311.

- P. Masson-Oursel, "La Connaissance scientifique de l'Asie en France depuis 1900 et les varietes de l'Orientalisme," Revue Philosophique 143, nos. 7-9 (July-September 1953): 345.
- Evelyn Baring, Lord Cromer, Modern Egypt (New York: Macmillan Co., 1908), 2: 237-8.
- 10. Evelyn Baring, Lord Cromer, Ancient and Modern Imperialism (London: John Murray, 1910). pp. 118, 120.
- George Nathaniel Curzon, Subjects of the Day: Being a Selection of Speeches and Writings (London: George Alien & Unwin, 1915), pp. 4-5,10, 28.
- Ibid., pp. 184, 191-2. For the history of the school, see C. H. Phillips. The School of Oriental and African Studies, University of London, 19 IP-1967: An Introduction (London: Design for Print, 1967).
- 13. Eric Stokes, The English Utilitarians and India (Oxford: Clarendon Press, 1959).
- 14. Cited in Michael Edwardes, High Noon of Empire: India Under Curzon (London: Eyre & Spottiswoode, 1965), pp. 38-9.
- 15. Curzon, Subjects of the Day, pp. 155-6.
- 16. Joseph Conrad, Heart of Darkness, in Youth and Two Other Stories (Garden City, N.Y.: Doubleday, Page, 1925), p. 52.
- For an illustrative extract from de Vattel's work see Curtin, ed., Imperialism, pp. 4265.
- Cited by M. de Caix, La Syrie in Gabriel Hanotaux, Histoire des colonies françaises, 6 vols. (Paris: Societe de l'histoire nationale, 1929-33),3: 481.
- 19. These details are to be found in Verhon McKay, "Colonialism in the French Geographical Movement," Geographical Review 33, no. 2 (April1943): 214-32.
- Agnes Murphy, The Ideology of French Imperialism, 181761881 (Washington: Catholic University of America Press, 1948), pp. 46, 54, 36,45.
- 21. Ibid., pp. 189, 110, 136.
- 22. Jukka Nevakivi, Britain, France, and the Arab Middle East, 1914-1920 (London: Athlone Press, 1969), p. 13.
- 23. Ibid., p. 24.
- 24. D. G. Hogarth, The Penetration of Arabia: A Record of the Development of Western Knowledge Concerning The Arabian Peninsula (New York:Frederick A. Stokes, 1904). There is a good recent book on the same subject: Robin Bidwell, Travellers in Arabia (London: Paul Hamlyn, 1976).
- 25. Edmond Bremond, Le Hedjaz dans la guerre mondiale (Paris: Payot, 1931), pp. 242 ff.
- 26. Le Comte de Cressaty, Les Interets de la France en Syrie (Paris:Floury, 1913).
- 27. Rudyard Kipling, Verse (Garden City, N.Y.: Doubleday & Co., 1954),p.280.
- 28. The themes of exclusion and confinement in nineteenth-century culture have played an important role in Michel Foucaults work, most re-

cently in his Discipline and Punish: The Birth of the Prison (New York: Pantheon Books, 1977), and The History of Sexuality. Volume I: An Introduction (New York: Pantheon Books, 1978).

29. The Letters of T. E. Lawrence of Arabia, ed. David Garnett (1938; re-

print ed., London: Spring Books, 1964), p. 244.

30. Gertrude Bell, The Desert and the Sown (London: William Heinemann, 1907). p.244.

31. Gertrude Bell, From Her Personal Papers, 1889-1914, ed. Elizabeth Burgoyne (London: Ernest Beni>, 1958), p. 204.

32. William Butler Yeats, "Byzantium," The Collected Poems (New York: Macmillan Co., 1959), p. 244.

33. Stanley Diamond, In Search of the Primitive: A Critique of Civilization (New Brunswick, N.J.: Transaction Books, 1974), p. 119.

34. See Harry Bracken, "Essence, Accident and Race," Hermathena 116 (Winter 1973): pp. 81-96.

35. George Eliot, Middlemarch: A Study of Provincial Life (1872; reprint ed., Boston: Houghton Mifflin Co., 1956), p. 13.

36. Lionel Trilling, Matthew Arnold (1939; reprint ed., New York; Meridian Books, 1955), p. 214.

 See Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1973), p. 180, note 55.

 W. Robertson Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, ed. Notes Stanley Cook (1907; reprint ed., Oesterhout, N.B.: Anthropological Publications, 1966), pp. xiii, 241.

 W. Robertson Smith, Lectures and Essays, ed. John Sutherland Black and George Chrystal (London: Adam & Charles Black, 1912), pp. 492-3.

40. Ibid., pp. 492, 493, 511, 500, 498-9.

 Charles M. Doughty, Travels in Arabia Deserta, 2nd ed., 2 vols. (New York: Random House, n.d.), 1: 95. See also the excellent article by Richard Bevis, "Spiritual Geology: C. M. Doughty and the Land of the Arabs," Victorian Studies 16 (December 1972), 163-81.

42. T. E. Lawrence, The Seven Pillars of Wisdom: A Triumph (1926; reprint ed., Garden City, N.Y.: Doubleday, Doran & Co., 1935), p. 28.

43. For a discussion of this see Talal Asad, "Two European Images of Non-European Rule," in Anthropology and the Colonial Encounter, ed. Talal Asad (London: Ithaca Press, 1975), pp. 103-18.

44. Arendt, Origins of Totalitarianism, p. 218.

T. E. Lawrence, Oriental Assembly, ed. A. W. Lawrence (New York: E. P. Dutton & Co., 1940), p. 95.
 Cited in Stephen Ely Tabachnick, 'The Two Veils of T. E. Lawrence.' Studies in the Transfer of Contract 16(5) H 1975; 66.2.

rence," Studies in the Twentieth Century 16(Fall 1975):96-7. 47. Lawrence, Seven Pillars of Wisdom, pp. 42-3, 661.

48. Ibid., pp. 549, 550-2.

 E. M. Forster, A Passage to India (1924; reprint ed., New York: Harcourt, Brace & Co., 1952), p. 322.

50. Maurice Barres, Une Enquete aux pays du Levant (Paris: Plon,

- 1923),1: 20; 2: 181.192. 193,197.
- 51. D. G. Hogarth, The Wandering Scholar (London: Oxford University Press, 1924). Hogarth describes his style as that of "the explorer first and the scholar second" (p. 4).
- 52. Cited by H. A. R. Gibb, "Structure of Religious Thought in Islam," in his Studies on the Civilization of Islam, ed. Stanford J. Shaw and William R. Polk (Boston: Beacon Press, 1962), p. 180.
- 53. Frederic Lefevre, "Une Heure avec Sylvain Levi," in Memorial Sylvain Levi, ed. Jacques Bacot (Paris: Paul Hartmann, 1937), pp. 123-4.
- 54. Paul Valery, Oeuvres, ed. Jean Hytier (Paris: Gallimard, 1960). 2: 1556-7.
- 55. Cited in Christopher Sykes, Crossroads to Israel (1965; reprint ed., Bloomington: Indiana University Press, 1973), p. 5.
- 56. Cited in Alan Sandison, The Wheel of Empire: A Study of the Imperial Idea in Some Late Nineteenth and Early Twentieth Century Fiction (New York: St. Martin's Press. 1967). p. 158. An excellent study of the French equivalent is Martine Astier Louffi, Litterature et colonialisme: L'Expansion coloniale vue dans la litterature romanesque française, 1871-1914 (The Hague: Mouton & Co., 1971).
- 57. Paul Valery, Variete (Paris: Gallimard, 1924), p. 43.
- 58. George Orwell, "Marrakech," in A Collection of Essays (New York: Doubleday Anchor Books, 1954), p. 187.
- 59. Valentine Chirol, The Occident and the Orient (Chicago: University of Chicago Press, 1924), p. 6.
- filie Faure, "Orient et Occident," Mercure de France 229 (July 1-August 1, 1931): 263, 264, 269, 270, 272.
- Femand Baldensperger, "Ou s'affrontent 1'Orient et 1'Occident intellectuels," in Etudes d'histoire litteraire, 3rd serJ( Paris: Droz, 1939), p. 230.
- 62. I. A. Richards, Mencius on the Mind: Experiments in Multiple Delinitions (London: Routledge & Kegan Paul, 1932), p. xiv.
- Selected Works of C. Snouck Hurgronje, ed. G. H. Bousquet and J. Schacht (Leiden: E. J. Brill, 1957), p. 267.
- 64. H. A. R. Gibb, "Literature," in The Legacy of Islam, ed. Thomas Arnold and Alfred GuiUaume (Oxford: Clarendon Press. 1931), p. 209.
- 65. The best general account of this period in political, social, economic, and cultural terms is to be found in Jacques Berque, Egypt: Imperialism and Revolution, trans. Jean Stewart (New York: Praeger Publishers, 1972)
- There is a useful account of the intellectual project informing their work in Arthur R. Evans, Jr.,ed.,0n Four Modern Humanists: Hofmannsthal, Gundolf, Curtius, Kantorowicz (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1970).
- 67. Erich Auerbach, Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature, trans. Willard R. Trask (1946; reprint ed., Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1968), and his Literary Language and Its Public in Late Latin Antiquity and in the Middle Ages, trans. Ralph

Manheim (New York: Bollingen Books, 1965).

- 68. Erich Auerbach, "Philology and Weltliteratur; 1 trans. M. and F. W. Said, Centennial Review 13, no. 1 (Winter 1969): 11.
- 69. Ibid., p. 17.
- For example, in H. Stuart Hughes, Consciousness and Society: The Reconstruction of European Social Thought, 1890-1930 (1958; reprint ed., New York: Vintage Books, 1961).
- 71. See Anwar Abdel Maiek, "Orientalism in Crisis," Diogenes 44 (Winter1963): 103-40.
- R. N. Cust, "The International Congresses of Orientalists," Hellas 6,no. 4 (1897); 349.
- See W. F. Wertheim, "Counter-insurgency Research at the Turn of the CenturyóSnouck Hurgronje and the Acheh War," Sociologische Gids 19(September-\*December 1972).
- Sylvain Levi, "Les Parts respectives des nations occidentales dans les progres de l'indianisme," in Memorial Sylvain Levi, p. 116.
- H. A. R. Gibb, "Louis Massignon (1882-1962)," Journal of the Royal Asiatic Society (1962), pp. 120, 121.
- Louis Massignon, Opera Minora, ed. Y. Moubarac (Beirul: Dar-el-Maaref, 1963),
   114. I have used the complete bibliography of Massignon's work by Moubarac: L'Oeuvre de Louis Massignon (Beirut: Editions du Cenacle libanais, 1972-73).
- 77. Massignon, "L'Occident devant l'Orient: Primaute d\*une solution culturelle," in Opera Minora, 1: 208-23.
- 78. Ibid., p. 169.
- See Waardenburg, L'Islam dans le miroir de l'Occident, pp. 147. 183,186,192,211,213.
- 80. Massignon, Opera Minora, 1: 227.
- 81. Ibid., p. 355.
- 82. Quoted from Massignon's essay on Biruni in Waardenburg, L'Islam dans le miroir de l'Occident, p. 225.
- 83. Massignon, O/wa Minora, 3: 526.
- 84. Ibid., pp. 610-11.
- 85. Ibid., p. 212. Also p. 1\\ ior another attack on the British, and pp. 423-7 for his assessment of Lawrence.
- 86. Quoted in Waardenburg, L'Islam dans le miroir de FOccident, p. 219.
- 87. Ibid., pp. 218-19.
- See A. L. Tibawi, "English-Speaking Orientalists: A Critique of Their Approach to Islam and Arab Nationalism, Part I," Islamic Quarterly 8, nos. 1, 2 (January-June 1964): 25-44; "Part II," Islamic Quarterly 8, nos. 3, 4 (July-December 1964); 73-88.
- 89. "Une figure domine tous les genres fof Orientalist work), celle de Louis Massignon": Claude Cahen and Charles Pellat, "Les fitudes arabes et islamiques," Journal asiatique 261, nos. 1, 4 (1973): 104. There is a very detailed survey of the Islamic-Orientalist field to be found in Jean Sauvaget, Introduction a l'histoire de l'Orient musulman: Elements de bibliographic, ed. Claude Cahen (Paris: Adrien Maisonneuve, 1961).
- 90. William Polk, "Sir Hamilton Gibb Between Orientalism and History."

International Journal of Middle East Studies 6, no. 2 (April 1975): 131-9. I have used the bibliography of Gibb's work in Arabic and Islamic Studies in Honor of Hamilton A. R. Gibb, ed. George Makdisi (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1965), pp. 1-20.

91. H. A. R. Gibb, "Oriental Studies in the United Kingdom," in The Near East and the Great Powers, ed. Richard N. Frye (Cambridge, Mass.:

Harvard University Press, 1951), pp. 86-7.

92. Albert Hourani, "Sir Hamilton Gibb. 1895-1971," Proceedings of the British Academy 58 (1972): p. 504.

93. Duncan Black Macdonald, The Religious Attitude and Life in Islam (1909; reprint ed., Beirut: Khayats Publishers, 1965), pp. 2-11.

- 94. H. A. R. Gibb, "Whither Islam?" in Whither Islam? A Survey of Modern Movements in the Moslem World, ed. H. A. R. Gibb (London: Victor Gollancz, 1932), pp. 328, 387.
- 95. Ibid., p. 335.

96. Ibid., p. 377.

- 97. H. A. R. Gibb, "The Influence of Islamic Culture on Medieval Europe," John Rylands Library Bulletin 38, no. 1 (September 1955): 98.
- 98. H. A. R. Gibb, Mohammedanism: An Historical Survey (London: Oxford University Press, 1949), pp. 2, 9, 84.

99. Ibid., pp. 111,88, 189.

100. H. A. R. Gibb, Modern Trends in Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1947), pp. 108. 113, 123.

101. Both essays are to be found in Gibb's Studies on the Civilization of Islam, pp. 176-208 and 3-33.

102. R. Emmett Tyrell, Jr., "Chimera in the Middle East," Harper's, November 1976, pp. 35-8.

- 103. Cited in Ay ad al-Qazzaz, Ruth Afiyo, et al.. The Arabs in American Textbooks, California State Board of Education, June 1975, pp. 10, 15.
- 104. "Statement of Purpose," MESA Bulletin 1, no. 1 (May 1967): 33.
- 105. Morroe Berger, "Middle Eastern and North African Studies: Developments and Needs," MESA Bulletin 1. no. 2 (November 1967): 16.
- 106. Menachem Mansoor, "Present State of Arabic Studies in the United States," in Report on Current Research 1958, ed. Kathleen H. Brown (Washington: Middle East Institute, 1958), pp. 55-6.

107. Harold Lasswell, "Propaganda," Encyclopedia of the Social Sciences (1934), 12: 527. I owe this reference to Professor Noam Chomsky.

108. Marcel Proust, The Guermantes Way, trans. C. K. Scott Moncrieff (1925; reprint ed., New York: Vintage Books, 1970), p. 135.

109. Nathaniel Schmidt, "Early Oriental Studies in Europe and the Work

the American Oriental Society, 1842-1922," Journal of the American Oriental Society 43 (1923): 11. See also E. A. Speiser. "Near Eastern Studies in America. 1939-45," Archiv Orientaini 16 (1948): 76-88.

110. As an instance there is Henry Jessup, Fifty-Three Years in Syria, 2 vols. (New York: Fleming H. Revell, 1910).

111. For the connection between the issuing of the Balfour Declaration

- and United States war policy, see Doreen Ingrams, Palestine Papers 1917-1922: Seeds of Conflict (London: Cox & Syman, 1972), pp. 10 ff.
- 112. Mortimer Graves, "A Cultural Relations Policy in the Near East," in The Near East and the Great Powers, ed. Frye, pp. 76, 78.
- 113. George Camp Keiser, "The Middle East Institute: Its Inception and Its Place in American International Studies," in The Near East and the Great Powers, ed. Frye, pp. 80, 84.
- 114. For an account of this migration, see The Intellectual Migration: Europe and America, 1930-1960, ed. Donald Fleming and Bernard Bailyn (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1969).
- 115. Gustave von Grunebaum, Modern Islam: The Search for Cultural Identity (New York: Vintage Books, 1964), pp. 55, 261.
- 116. Abdullah Laroui, "Pour une methodologie des etudes islamiques: L'Islam au miroir de Gustave von Grunebaum," Diogene 38 (July-September 1973): 30. This essay has been collected in Laroui's The Crisis of the Arab Intellectuals: Traditionalism or Historicism? trans. Diarmid Cammell(Berkeley: University of California Press, 1976).
- 117. David Gordon, Self-Determination and History in the Third World (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1971).
- 118. Laroui, "Pour une methodologie des etudes islamiques," p. 41.
- 119. Manfred Halpern, "Middle East Studies: A Review of the State of the Field with a Few Examples," World Politics 15 (October 1962): 121-2.
- 120. Ibid., p. 117.
- 121. Leonard Binder, "1974 Presidential Address," MESA Bulletin 9, no. 1 (February 1975); 2.
- 122. Ibid., p. 5.
- 123. "Middle East Studies Network in the United States," MERIP Reports 38 (June 1975): 5.
- 124. The two best critical reviews of the Cambridge History are by Albert Hourani, The English Historical Review 87, no. 343 (April 1972): 348-57, and Roger Owen, Journal of Interdisciplinary History 4, no. 2 (Autumn 1973): 287-98.
- 125. P. M. Holt, Introduction, The Cambridge History of Islam, ed. P. M. Holt, Anne K. S. Lambton, and Bernard Lewis, 2 vols. (Cambridge: Cambride University Press, 1970), 1: xi.
- 126. D. Sourdel, "The Abbasid Caliphate," Cambridge History of Islam,ed. HoltetaL, 1: 121.
- 127. Z. N. Zeine, "The Arab Lands," Cambridge History of Islam, ed. Holt et al., 1: 575.
- 128. Dankwart A. Rustow, "The Political Impact of the West," Cambridge History of Islam, ed. Holt et al., 1: 697.
- 129. Cited in Ingrams, Palestine Papers, 1917-1922, pp. 31-2.
- 130. Robert Alter, "Rhetoric and the Arab Mind," Commentary, October 1968, pp. 61-85. Alter's article was an adulatory review of General Yeho-shafat Harkabi's Arab Attitudes to Israel (Jerusalem: Keter Press, 1972).
- 131. Gil Carl Alroy, "Do The Arabs Want Peace?" Commentary, Febru-

ary 1974, pp. 56-61.

132. Roland Barthes, Mythologies, trans. Annette Lavers (New York:

Hill& Wang, 1972), pp. 109-59.

133. Raphael Patai, Golden River to Golden Road: Society, Culture, and Change in the Middle East (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1962; 3rd rev. ed., 1969), p. 406.

134. Raphael Patai, The Arab Mind (New York: Charles Scribner's Sons, 1973). For an even more racist work see John Laffin, The Arab Mind Considered: A Need for Understanding (New York: Taplinger

Publishing Co., 1976).

135. Sania Hamady, Temperament and Character of the Arabs (New York: Twayne Publishers, 1960), p. 100. Hamady's book is a favorite amongst Israelis and Israeli apologists; Alroy cites her approvingly, and so does Amos Elon in The Israelis: Founders and Sons (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1971). Morroe Berger (see note 137 below) also cites her frequently. Her model is Lane's Manners and Customs of the Modern Egyptians, but she has none of Lane's literacy or general learning.

136. Manfred Halpem's thesis is presented in "Four Contrasting Repertories of Human Relations in Islam: Two Pre-Modern and Two Modern Ways of Dealing with Continuity and Change, Collaboration and Conflict and the Achieving of Justice," a paper presented to the 22nd Near East Conference at Princeton University on Psychology and Near Eastern Studies, May 8, 1973. This treatise was prepared for by Halpem's "A Redefinition of the Revolutionary Situation," Journal of In-

ternational Affairs 23, no. 1 (1969): 54-75.

137. Morroe Berger, The Arab World Today (New York: Doubleday Anchor Books, 1964), p. 140. Much the same sort of implication underlies the clumsy work of quasi-Arabists like Joel Carmichael and Daniel Lerner; it is there more subtly in political and historical scholars such as Theodore Draper, Walter Laqueur, and Elie Kedourie. It is strongly in evidence in such highly regarded works as Gabriel Baer\*s Population and Society in the Arab East, trans. Hanna Szoke (New York: Frederick A. Praeger, 1964), and Alfred Bonne's State and Economics in the Middle East: A Society in Transition (London: Routledge & Kegan Paul, 1955). The consensus seems to be that if they think at all. Arabs think differentlyoi.e., not necessarily with reason. and often without it. See also Adel Daher's RAND study, Current Trends in Arab Intellectual Thought (RM-5979-FF, December 1969) and its typical conclusion that "the concrete problem-solving approach is conspicuously absent from Arab thought" (p.29). In a review-essay for the Journal of Interdisciplinary History (see note 124 above), Roger Owen attacks the very notion of "Islam" as a concept for the study of history. His focus is The Cambridge History of Islam, which," he finds, in certain ways perpetuates an idea of Islam (to be found in such writers as Carl Becker and Max Weber) "defined essentially as a religious, feudal, and antirational system, [that] lacked the necessary characteristics which had made European progress possible." For a sustained proof of Weber's total inaccuracy, see Maxime Rodinson's Islam and Capitalism, trans. Brian Pearce (New York: Pantheon Books, 1974), pp. 76-117.

138. Hamady, Character and Temperament, p. 197.

139. Berger, A rab World, p. 102.

140. Quoted by Irene Gendzier in Frantz Fanon: A Critical Study (New York: Pantheon Books, 1973), p. 94.

141. Berger, Arab World, p. 151.

142. P. J. Vatikiotis, ed.. Revolution in the Middle East, and Other Case Studies; proceedings of a seminar (London: George Alien & Unwin, 1972),pp.8-9.

143. Ibid., pp. 12, 13.

144. Bernard Lewis, "Islamic Concepts of Revolution," in ibid., pp. 33, 38-9. Lewis's study Race and Color in Islam (New York: Harper & Row,1971) expresses similar disaffection with an air of great learning; more explicitly politicalóbut no less acidóis his Islam in History: Ideas, Men and Events in the Middle East (London: Alcove Press, 1973).

145. Bernard Lewis, "The Revolt of Islam," in The Middle East and The West (Bloomington: Indiana University Press, 1964), p. 95.

146. Bernard Lewis, "The Return of Islam," Commentary, January 1976, p. 44.

147. Ibid., p. 40.

148. Bernard Lewis, HistoryóRemembered, Recovered, Invented (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1975), p. 68.

149. Lewis, Islam in History, p. 65.

150. Lewis, The Middle East and the West, pp. 60, 87.

151. Lewis, Islam in History, pp. 65-6.

152. Originally published in Middle East Journal 5 (1951). Collected in Readings in Arab Middle Eastern Societies and Cultures, ed. Abdulla Lutfiyye and Charles W. Churchill (The Hague: Mouton & Co., 1970), pp. 688-703.

153. Lewis, The Middle East and the West, p. 140.

- 154. Robert K. Merton, "The Perspectives of Insiders and Outsiders," in his The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, ed. Norman W.Storer (Chicago:University of Chicago Press, 1973), pp.99-136.
- 155. See, for example, the recent work of Anwar Abdel Maiek, Yves Lacoste, and the authors of essays published in Review of Middle East Studies I and 2 (London: Ithaca Press, 1975, 1976), the various analysesof Middle Eastern politics by Noam Chomsky, and the work done by the Middle East Research and Information Project (MERIP). A good prospectus is provided in Gabriel Ardant, Kostas Axelos, Jacques Berque, et al., De l'imperialisme a la decolonisation (Paris: Editions de Minuit, 1965).

Afterword

 Martin Bernal, Black Athena (New Brunswick: Rutgers University Press, Volume I, 1987; Volume II, 1991); Eric JPHobsbawm and Terence Rangers, eds.. The Invention of Tradition (Cambridge: Cambridge University Press, 1984).

- O'Hanlon and Washbrook, "After Orientalism: Culture, Criticism, and Politics in the Third World"; Prakash, "Can the Subaltern Ride? A Reply to O'Hanlon and Washbrook," both in Comparative Studies in Society and History, IV, 9 (January 1992), 141-84.
- 3. In one particularly telling instance, Lewis's habits of tendentious generalization do seem to have gotten him in legal trouble. According to Liberation (1 March 1994) and the Guardian (8 March 1994), Lewis now faces both criminal and civil suits brought against him in France by Armenian and human rights organizations. He is being charged under the same statute that makes it a crime in France to deny that the Nazi Holocuast took place; the charge against him is denying (in French newspapers) that a genocide of Armenians occurred under the Ottoman empire.
- Carol Breckenridge and Peter van der Veer, eds.. Orientalism and the Postcolonial Predicament (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1993).
- Nicholas B. Dirks, ed., Colonialism and Culture (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1992).
- 6. "The Clash of Civilizations," Foreign Affairs 71, 3 (Summer 1993), 22-49.
- 7. "Notes on the 'Post-Colonial', "Social Text, 31/32(1992), 106.
- Magdoff, "Globalisation To What End?," Socialist Register 1992: New World Order?, ed. Ralph Milliband and Leo Panitch (New York: Monthly Review Press, 1992), 1-32.
- Miyoshi, "A Borderless World? From Colonialism to Transnationalism and the Decline of the Nation-State," Critical Inquiry, 19, 4 (Summer 1993), 726-51; Dirlik, "The Postcolonial Aura: Third World Criticism in the Age of Global Capitalism," Critical Inquiry, 20, 2 (Winter 1994), 328-56.
- 10. Ireland's Field Day (London: Hutchinson, 1985), pp. viiviii.
- 11. Alcalay (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993); Gilroy (Cambridge: Harvard University Press, 1993); Ferguson (London: Routledge, 1992).